

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



53 B 76

Indian Institute, Oxford.

The Lucknow Sparks Library.

Presented

by

Munshi Acwul Kishore.



Kuran [Malie Mer]

Hemail copy Bumbay







يغ بخ.

ٱوْلَلِكَ عَلَىٰمُ مُّى مِّنْ رَّقِيخُواُولَلِكَ هُمُوالْمُغْلِحُونَ ( إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوالسُّوا وَكُلُّهُمُ وَ أَنْكُ رُبُّهُ مُ الْمُكُونَةُ لِمُ لَمُسَّانِ رَهُمُ لايونومنون حَدَدُ الله على قُلُو بَعِيدُوعَلَى مَيْفِهُ مُوعَلَّا مَعِلْ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْ إغِشَاوَةٌ تُوَلِّمُ عُمَاكُ عَظِيْدٌ فَ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ التَّاسِ مَن يَتَقُولُ امتّالِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاحِنِو وَمَاهُمُ مِؤْمِنِيْ<sup>نَ</sup> يُخَلِّعُونَ الله وَالَّذِينَ امْنُواْ وَمَا يَخْدُ عُوْنَ إِلَّا انْفُسَعُ مُوْمَا يَشْعُرُنَ فِي قَلْوَهِ عِصْرَضٌ فَرَادُهُ مُ اللهُ مَرَضَّا وَكُمُ عَمَاكُ اللَّهُ ﴿ مِاكَانُوْايَكُنِ بُوْنَ ۞وَإِذَ اقِيْلَ لَهُ مُرَلِاتَفُسِكُ افِلْكَ مُضِّ قَالْوُالِمُّا اَعُرُبُ مُصْلِحُونَ ۞ الْآلِقَ مُومُ مُ الْفُنْسِكُ وَنَ وَلَكِنْ لِآيِشُعُرُونَ ⊙وَإِذَ إِقِيْلَ لَمُـُأْصِنُواْ كَأَامَنَ لِلتَّاسُ عَالَوْلَانُوْمِنُ كُلَّاصَ السَّفَهَ آوْءاً لِآ الْقَدْهُ هُـهُ السُّفَهَ آءُ وَلَكِنَ الاَيْعَكُونُ ٥ وَالِدَ القُواالِّن يَنَ الْمَنْوَاقَالُوٓ الْمَتَّاوَلِدَ اخْلُوا اِل شَلْطِينِهِمْ قَالْوَالِنَّامَعُ لَهُ إِنَّا الْمَعَالَمُ إِنَّا الْمُعَنِّ وَمُسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيُكُنُّهُمُ فَيْ طُغْيَا نِهِمْ لَيْحَمُهُونَ ۖ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ شَاتَرَ وُالصَّالِكَةِ بِالْهُلَاكَ وَمَا لَكِتَ يِّحَادِهُمُ كُلُوُا مُمْتِكِ يُنَ۞مَثُلُهُ مُكِنُكُ لِللَّذِي اسْتَوْقِكَ مَا لَأَفَلُكُ آصَاءُتُ مَاحُولَهُ ذَمَبَ اللهُ بِنُورِهِمُوتَرَّكُمُ مُ فِي ظُلْتٍ لِأَيْجُورُونَ (

Je Je

صِّ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُوصِ مِن اللهِ الله

فَاتَّقَوُ النَّالَ الَّذِي وَقُوْدُهَ النَّاسُ وَالْجِحَادَةُ أَيُّهِ تَّ تَ لِلْكَفِرِينَ

وَبَيْرِ الَّذِينَ الْمُنُو أُوعِ لُواالصِّلِي إِنَّ لَهُ مُحِبِّتٍ جَبُرِي مِنْ

تَحْتِهَاالْاَنْهَا وُكُلَّمَا دُزِقُوامِنْهَامِنْ ثَمَرَةٍ رِّدْقَاٰقَالُوا لِمَنَا الَّذِي

دُرِقْنَامِنْ قَبُلُ وَ الْوَابِهِ مُسَتَدَادِها أُولَهُ مُونِهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةً

وَّهُ وَنِيهَا خُلِلُ وَنَ إِنَّ اللهَ لَا يَسْقَحُ أَنْ يَقْوِبَ مَتَ لَاسًا

بِعُوْضَةً فَمَافَوْقَهَا أَفَامَا الَّذِينَ إِصَفُوا فَيَعَلَمُونَ إِنَّهُ الْحَتَّ

التا

صُوَّرُكُوْعُنُيُ فَهُمُولِا يَرَجُعُونَ فَا اَوَكُصَيِّ عِنَا لَسَّمَا إِفِيهِ ظُلْكُ وَرَعَ كُوْرُونَ فَا اَلْمَا الْمَا الله عَلَى كُلِّ الله عَلَى كُلِّ الله عَلَى كُلِ الله عَلَى كُلُ الله عَلَى كُلُولُ الله عَلَى كُلُ الله عَلَى كُلُ الله عَلَى كُلُولُ الله وَلَا الله عَلَى كُلُولُ الله وَالله وَلِي الله وَالله وَله وَالله وَلِي الله وَالله وَالله

1

Digitized by Google

صَ تَهِي عُواَمّا الَّذِينَ كَفَرُوافَيَقُولُونَ مَاذَّ الرَّادَ اللهُ بِهِكَ ا مَّتُلَايُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهُدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ الدَّالْفُسِمِ أِنَ لَٰ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللهِ مِنْ بَعَكِ مِيْتَاقِهُ وَيَقُطَعُونَ مَا آصَرَاللهُ بِهِ آنَ يُؤْمَلُ وَيُفْسِكُ وَنَ فِي الْأَرْضِ الْوَلَلِكَ هُمُ الْخُلِيمُ فَنَ كَيْفَ تَكُفُّرُ فَنِ بِاللهِ وكناتراموا تأفاحياكم ثعريبيك كمرثع فيكيث كحفر فتاليه تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّانِي خَكَنَّ لَكُوْمِنَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا قَاثُمُّ اسْتَوْتَى إِلَالَتَمَا وَفَسُولُ هُنَّ سَبْعَ سَمُونِ وَهُوَيْكُلِ ثُنَّ عَلِيْكُ لِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْكَلِّبِكُو إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْاَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوْآ ٱتَجْعَلُ فِيهَامَنُ يُّفْسِدُ فِيهَا وَبِيشْفِكُ الرِّيمَّاءُ تَخْنُ لِشُبِحُ بِحَيْ لِهُ وَنُقَدِّسُ لِكُ قَالَ إِنَّيْ أَعْلَمُ مَا لِا تَعْلَقُونَ © وَعَلَّمُ الْحَمَّ الكشماء كلها لتُرعَوضَهُ مُعِلَى لَلْكَيْلَةِ فَقَالَ انْبِعُوْنِي بِاسْمَاء هَوُّلاَ إِنْ كُنْتُوْملى قِيْنَ O قَالُوُ اسْبَكْنَكَ لاَعِلْهُ لَنَّ إِلاَّم عَلَّمَتُ الْنَكَ اَنْتَالْكَ الْمُكَالِيُولِكَ كِيْكُ وَقَالَ يَادَمُ الْنَيْهُ مُ بِٱسْمَا يِهِخْ فِلَمَّا اَنْبَاهُ مُهُ بِإِسْمَا بِهِضْ قِالَ الْهُ ٱقْلُ لَكُوْ إِنِّا عَالَى غَيْبَ السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَةُ مُا يُبِكُ وْنَ وَمَا كُنَّاتُهُ

تَكُمُّونَ ٥ وَإِذْ قُلْنَالِلْكَلِّكَةِ الْمُحِكُ وَالْادَمَ فَسَجَكُ وَا

109

14

الآابْلِيْسُ أَبِي وَاسْتَكَابَرُ فَكَانَ مِنَ الْكَفِيرِينَ ۞ وَقُلْنَا يَا ٰ وَمُ اسُكُنْ أَنْتُ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاهِنْهَا رَغَكَ احَيْثُ شِكْمًا وَلَانَقَتُو يَاهِلُهِ وِالشَّجَوَةَ فَتَكُوْنَاصَ الظَّلِمِينَ ۞ فَأَزَكُّمُ الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّاكًا نَافِيْكُ وَقُلْنَا اهْبِطُوابِعَضُكُمْ لِبَعْضِعَدُ قُدُّ وَلَكُهُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدَّقُ مَتَاعُ اللَّحِيْنِ فَتَلَقُّ ادَمُصِنَ رَّبِّهِ كَالِمْتِ فَتَابَعَكَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الْحِيْدِ قُلْنَااهْبِطُوامِنْهَاجَمِيْعًا ْغَاسّالِأَتِيَّكُوْمِّيْتِي هُ تَ*نْهُ فَكُنْ شَبِعَ* هُكَايَ فَلاَخُونَ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحِنَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّ بُوْابِالْيِتِنَااُوْلَيْكَ الْخَاصِكُ التَّارِّهُ مُوفِهَا خَلِلُ وَنَ يَجِنِّ إِسْرَاءِيلَ اذْكُو وُ انِعْمَتِي الَّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُووَ أَوْفُواْ بِعَهْ بِآيُ أُوْنِ بِعَهُ كِالْمُزْوَاتَّايَ فَارْهَبُوْنِ ٥ وَاصِنُوا بِيَ ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًالِلَامَعَكُمُ وَلَانَكُونُ نُوَاادَّلَكَافِرِيةً وَلِانَتَثْرُوْا بِالْحِيْ غَنَا لَكُ اللَّهُ وَالَّاكِي فَاتَّقُونِ ٥ وَلِا تَلْبِسُوااكُنَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُمُّوُ الْحَدِّ وَانْكُوْنَ عَلَوْنَ ٥ وَاقِيمُو الصَّلُوةَ وَاتْوَالدَّكُو ةَ وَٱوْكَعُواْمَعَ الرَّاكِبِيْنَ ٥ أَنَّا مُوُوْنَ النَّاسَ بِالْهِرِّوَتَكَسْبَوْنَ انَفْسَكُدُ وَانْكُوْتَتْلُوْنَ الْكِتْبِ أَفَلَا لَعَمْتِ أُونَ ۞ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّهْرِوَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَالَكَيْرَةُ ۖ الْأَحْلَى لَخْشِعِ أَيْكَ الَّذِيْنَ

ين الم

<u>ۣ ۼڵڹۨڹ</u>ؙڹٳڐۜۿۄۛڔؖڽڶۊٛٳڔۜؾؚۅۛڂۅٲٮۿڡۯٳڵؽڮڔڶڿڡۅٛڽ۞ۿ؊ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُ وْالْغِسْيَةِ لَا لَيْنَ ٱلْعُمْتُ عَلَيْكُوْوَ آنِي فَصَّلْتُكُو عَلَىٰ لَعٰ لَمِينَ ۞ وَاتَّقَعُ إِيوْمًا الْأَنْجَنِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيًّا وَكُا ئَقْدَا) مِنْهَاشَفَاءَ لَيُّ وَكَا يُؤْخَذُهُ مِنْهَاءَ لِأَوْلَاهُ مِنْفِيُونَ اِذْ يَتِي نَكُرْمِنَ الْ فِرْعُونَ يَسُومُونَ كُو مُوكَالُكُوا لِ بَنَ بِتَّوْنَ أَبْنَا ۚ كُوْ وَيُسْتَحُبُونَ بِنِيا ۚ كُو وَفِي ذَٰلِكُوْ بِلْأَوْضِ ڗۜؠۜڴۯۼڟۣؽۄٛ۞ۅٳۮ۬ڡؘۯڡۘٛٵۑڴۄٵڷ۪ڲۥۜڡٵۼٛؽڹۘڬڎۅٲۼۯڡٙٛٵؖٳٳ؋ؽڡؽ*ٛ* وَانْدُوْتُنْظُرُوْنَ ﴾ وَإِذْ وْعَـ ثَانُاصُوْمِتِي اَوْبَعِ بْنَ لَسَاةً نْتُرَاتَّخَانُ نُمُّ الْعِمْ لَمِنُ بَعْدِهِ وَانْكُرُطُ لِمُون<sup>©</sup> ثُتَّعَعَفُوْنَا عَنْكُوْتِنُ بَدِيهُ ذَٰ لِكَ لَعَالَكُ مُ لِيَثُكُرُ وَنَ ۞ وَإِذَا لَتَهُنَا مُوْسَىٰ لَكِتْ وَالْفُرْقَانَ لَعَكَمُ تَهَنَّكُ وَنَ الْحَالْمُوسِطَ لِقَوْمِيه لِقَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَكُ ثُوْ ٱنفُسَكُمْ بِالْتِخَاذِكُمُ الْعِمْ لَ نَكُونُواْ ٳڮؠٳڔؠٟڬۿؘۏؘٲؿؙڷؙۊٛٳٱٮ۫ڡؙڛۘڬڎڋڸػۿڂؘؽڗ۠ڷڬؽؚڡؚٛڹۘػؠٳڔؠؚڲٚۄٛ فَتَاكِ عَلَىٰ كُوْانِّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْرُ<sup>©</sup> وَإِذْ ثُــــُ أَتُمُ يِلْمُوْسَى كَنْ تُؤْمِنَ لِكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةٌ فَأَخَذَ ثَكُو الصَّعِقَةُ وَ اَنْهُ وَتَنْظُرُونَ۞ نُقرَّلِهِ تَنْ لَكُوْمِينَ بَعْثِ لِامُوْيَكُولُهَ لَكُلْوُ رُون©وَظَلَانَاعِلَكُوُ الْعُمَامِ وَأَنْزَلْنَاعِلَيُكُولِكُمُ

زالتتلئ

الززن

السَّلُوٰى كُلُوُامِنَ طَيِّبِتِ مَا دُزَقُنَكُوْوْمَا ظَلَوُنَا وَلَكِنَ كَانُوَّا نْفُسُمُ مُ يُظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ القَّنَايَةُ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُرُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْيَابِ سُجَّدًا فَا قُولُ لُو اجِطَلَةً نَعْفِرْلَكُمُّرْخَطْيَكُمُّ وسَائِرْيُكُ الْحُسِنِيْنَ ۞ مَبُدَّلُ الْدُيْنِ ظَلُوْا قُولًا غَيْرُ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا صِّنَ السَّمَاءَ مِمَاكًا نُوْا يَفْسُقُونَ ٥ُ وَإِذِ اسْتَشْقَامُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اخْرِبُ بِعَصَالُوالْحِرَةُ فَانْفِحْرَتُ مِنْهُ أَنْتُنَاعَشَرَ فَعَيْنًا قَدْ عِلْمُ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبُهُمُ كُلُولًا وَاشْرَبُوا مِنْ سِرِنْ قِ اللهِ وَالا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ بْنَ ۞ وَإِذْ قُلْأَتُمْ فِيُوْسَىٰ لَنَ نَصْبِرُ عَلَى اللَّهِ الْم طَعَامِرةَاحِيهِ فَادْعُ لِنَارَبِكَ يُغِرْجُ لِنَامِمَّا مَّنْفِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهُا وَيِّنَّا لِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَاللَّاسَتَبْدِ لُوْنَ الْذِيْدِ هُوَادَنْ بِالَّذِي هُوَخَارِ الْمِبِطُوْامِصْرًا فِاتَّ لَكُورُمَّا سَالُدُوْء وَضُوبَتُ عَلَيْهُ الدِّ لَّهُ وَالْسَكَنَةُ وَبَا وَوَيغَضَيِحَ يَاللَّهُ ذَالِكَ ذ لِكَ مِمَاعَصُولا قُكَا ثُيُ ايَعْتَكُ وْنَ كَ إِنَّ الَّذِينَ اَمَنُواوَا لَّذِينَ هَادُ وَاوَالنَّصْرِي وَالصَّابِ إِنْ مَنَ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَقَ مِرِ ٱلْإِخِنِ نِعِلَ صَالِحًا فَكُهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِ أَمْ وَالْاحَوْثُ عَلَيْهُمْ وَلَامُ

Digitized by Google

Kliż'

يُجْزِنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخِذَا مَا مِينًا قُكُرُ وَرَفَعُنَا فَوْقِكُمُ الطُّقِ رَحْحُدُ وَا مَّاالَّيْنَكُوْ بِقُقَايَّةِ وَاذْكُرُواْ مَافِيْهِ لَعَكَّكُوْ مَتَّقُوْنَ ۞ ثُمَّرَّوَ لَيْمَةُ مِّنْ بَعْدِ ذِيكَ فَلَى لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُ مُنْ صِّنَ ٱلخيرِيْنَ ۞ وَلَقَانَ عَلِمَاتُمُ الَّذِينَ اعْتَكَ وَاصِّنَكُمْ وَالسَّبْتِ نَقُلْنَا لَهُمُوْنُوْ اقِرَدَةً قَخَاسِي يَنَ ثَى جَعَلَنْهَا تُكَالِّا لِلَّالِيَانَ يَكَيْمَا وَمَاخُلُهُما وَمَوْ عِظُةٌ لِلْتُقِيْنِ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ مِهِ إِنَّ اللهُ مَا مُنْ كُمْ أَنْ يَكُ بَحُوالِقُرَةً ۚ قَالُولَا أَنْتَخِينُ مَا هُـ رُوالْتِكَ لَ اعُق حُرِياللهِ أَنْ أَكُونُ مِنَ أَلِي لَيْنَ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبِيِّنُ لَنَامَا هِيْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لِآفَارِضٌ وَلا بِكُرْ ﴿ عَوَانٌ بَايْنَ ذَٰ لِكُ فَافَعَكُوْا مَا تُؤُامَنُ وَنَ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَامَالُوا ثُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّكَا بَقُرَةٌ صَّفَرُلَ ۗ وَ فَاقِمُ لَيُ نَهُالسِّكُو النِّظِيْنَ ۞ قَالْوَا أَدْعُ لَنَا دَيُّكَ يُسِيِّنَ لَّتَ مَاهِيِّ إِنَّ ٱلْبَقَرَةِ شُبَهُ عَلَىْنَأُو إِنَّاإِنْ شَاءَ اللهُ لَهُتَكُاوُنَ<sup>©</sup> قَالَ إِنَّهُ يَعْفُ لُ إِنَّهُ الْعَلَى ﴿ لَا ذَكُونَ لُو مُثِيرُ الْأَرْضَ فَالْأَسْتُقِ الْحَوْتُ مُسَلَّمَةُ لِكُونِيةً فِيهُا فَالْوُاالْطَنَ حِنْتُ بِالْحِقِّ فَلَا بَحُوْهَا وَمَاكَادُوْايَفْعَكُونَ ٥ وَإِذْ قَتَلَكُمْ نِفْسًافَا ذِرَءُ ثُمُ فِيْهَا لِمَا اللهُ أُ نْخُرِحْ مَاكَنْ تُوْرَكُكُمُونَ ۚ فَقُلْنَا اخْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا لَا كَانَا لِكَ يُجُنُّ

منزال

है। देखिल

نضف

اللهُ المُوْنُ وَيُرْفِكُمُ الْمِيْهِ لَعَكَمُ أَنْفُهُ لَوْنَ ۞ تُرْفَسَتُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الله صِّنْ بَعْدِ ذِلِكَ فِهِي كَالِجِ ارَقِ أَوْ أَشَكُّ فَسُوَّا لَّهُ وَانَّ مِنَ أَلِجَا رَقِ لَمَا يَتَغِيرُ مُونِهُ الْاَنْهُ مُ وَإِنَّ مِنْهَالِكَا يَشَقَّقُ فِي وَمُ مِنْهُ الْمَالِحُ وَإِنَّ مِنْهَالًا يَمْبِطُمِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يِغَافِلْ عَاتَعْكُونَ ٱفتَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُووَ فَلْ كَانَ فِيرِيْقٌ سِّنْهُمْ يَهُمَعُونَ كَالْهُرُ اللَّهِ أَكُرٌّ يُحِرِّ فَوْنَادُمِنَ بَعْدِ مَا عَقَالُوا وَهُمْ يَعْلَقُ نَ وَإِذَا لَقُوا الَّين يَنَ أَصَنُواْ فَالْوَ الْمَثَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالْوَالْقُلِرَّ ثُوْهُمُ مِافَةً اللهُ عَلَيْكُرُ لِيُمَا يَخُوكُمُ بِهِ عِنْدُ رَبِّكُمُ الْفَلْانَعْقِالْ نَ ٱۅؙڵٳێڡ۫ۘڵۉؙڹٲڹؖٳٮڷ۠ڎؙۑۘۼڷڡؙؗڝٵؽؙڛڗۘ۠ۏٛڹۅڝٵؽڠؽؚڵ؈ؙٛ؈ۅۻۿۿؗ أُصِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُنُ الْكِتْبِ إِلاَّ أَمَا فِي وَإِنْ هُمُ إِلاَّ يَظُنُّونَ نَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُ وُنَ الكِتْبِ بِالْيَايِ يَهِمْ فَيْ يَقُولُونَ هَا الْمِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوْايِهِ مُنَاقِلِيلُافَ يُلُّالُهُمْ مِمَّاكُتُبُتُ آئِدٍ هُمِعُ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَ اَيَكْسِبُونَ ۞ وَقَالْؤَالَنْ مَسَسَنَاالنَّا وُإِلَّا اَيَّامًا مَّعُنُوكً فَ قُلْ اللهُ عَهْدَا مُعْوِينَكُ اللهِ عَهْدًا فَكُنْ يَخْلِفَ لللهُ عَهْدًا فَأَوْدُنَ عَلَى اللهِ مَا الْانْعَلَمُونَ ۞ بَلْيْ مَنْ كَسَبَ سَيِّعَةً وَّ إِمَا طَتْ بِهِ خَطِيْتُ فَاوُلَيْكَ أَصْحُبُ لِنَّالِرِّهُمْ فِيهُ الخَلِدُ وَنَ ۞ وَالَّذِيْتُ اْسَنُوْل وَعِلُوا الشِّل لِي الْولْلِيكَ أَصْحَبُ أَبَحَنَّا فِي هُوْ فِي ٱلْحَلِلُ وَنَكُ

900

300

وَإِذَا خَنْ نَامِينًا تَ يَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ لَاتَعَبُ وُنَ الْآلَالَةُ وَبِالْوَالِدَانِ إحْسَانًا وَخِيلُ لَقُرُبِي وَالْيَهٰى وَالْسَلْمِينِ وَقُولُو ٱلِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاقِيمُوُاالصَّلُوةَ وَانْوُاالرَّكُونَةُ فَيُرَّتُولَكُ تُمُرًا لِاَّقِلْكِلَاشِّكُ لُمُ وَاَنْتُر مُعْخِ فُوْنَ ۞ وَإِذْ أَخَنْ نَامِيثَا فَكُوُ لِاسْتَفِى كُوْنَ دِمَا ۚ كُمُ وَلا يَخْرُجُونَ اَنْفُسُكُوْرِ مِنْ دِيَارِكُونَةُ اَقْرُونَةُ وَانْنَةُ رَا اَنْهُوا اَنْهُوا اَنْهُ لَا اَن تُمُّوانَنُوُرُهُ وَلَا عَتْتُ وُنَ انْفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيْقًا سِّنَكُمُوسِ دِيارِهِمْ تَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْمُ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُؤُكُرُ ٱسْرَحْتُفْ وْهُرُ وَهُوْ مُحُرِّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُواْ مِنُونَ سِبَعْضِ لَكِتْبِ فَكَافُونَ بِبَعْضُ فَأَجَزَّا وُمَنْ تَفْعَلُ ذٰ لِكَ مِنَكُهُ إِلاَّخِنْزِيُّ فِلْ كَيْفَّاللَّهُ مُنَّأَةً ويوم الْقِيْمَةِ يُرْدُونَ إِلَى اَشَدِّ الْعَالَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ مَّا تَعْلَقُنَ الْولَيْكَ الَّذِينَ الشَّارُوا الْحَيْوةَ الدُّنْسَابِالْأَحْرَةِ فَلَا يُخْتَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ مُنْصَرُونَ ٥ وَلَقَيْنَا الْمُوسَى لَكِتْكِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَالتَّيْنَاعِيْسَىٰ بَن مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَأَيَّلُ نَهُ رُوُرِجِ ٱلقُدُّ مِنَ ٱقْكُلْهَا لِمَاءَكُمُ رَسُولُ مِمَالِا تَقُونِي ٱنفُسُّكُمُ اسْتَكَابْرَثُوْ فَفَرِنَيًّا كُنَّابُاثُو وَرَبْقًا تَقَنَّا وُنَ ۞ وَقَالُواْ قَاوُمُنَّا غُلْفٌ ا بَلْ لَعْنَهُ أُمُّ اللَّهُ مِكْثُورِهِمْ فَقَلِي لَا مَنَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَكَتَاجًا ءَهُ كُونِتُ صَّ عِنْ بِاللهِ مُصَلِّ قُلِّ مَا مَعُهُمُ وَكَانُوْ امِن قَبْلُ يَسْتَفِقُوْنَ ىنۈل

مفوا

عَلِ ٱلْهَايِنَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُ مُرْمَّا عُرَفُواْ كَفَنُّ وَابِهُ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكِفِرْيُ ۞ بِئْسُمُا اشْتَرُ وَابِهَ ٱنْفُسُمُ مُ أَنْ يَكُفُرُ وَامِمَآ اَنُوْلَ لِللَّهُ بَعْيَا أَنْ يُبَرِّزُ لَ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَتَنَا فِمِنْ عِبَادِ فَوْفَ أَوْمُ بِغَضَيِبِ عَلَىٰغَضَيِبُ وَلِلْكُلِفِينَ يَ عَذَابٌ شِّهِيْنُ۞ وَإِذَاقِيْلُ ڵۿڞۯٳڝٮڟٳؠٮٵۧڗؘڗڮٳۺڰٷٳڰٛٵڣٵڞؙڟڞؽؠٵۧٳؿٚۯڮۼڷؽؽٵۏؖؽڲۿ*ڰڰ*ٳ هِاوْرَاءَةُ وَهُوَا كُنُّ مُصَدِّقًا لِلَّامَعِهُ مُرْقُلُ فِلْمِتَقْبُ لِيُ أَنَّ ٱنبِيآءَ اللهِمِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُومُونُ مِنِيْنَ ۞ وَلَقَى ْ جَاءَ كُورُ مُنُوسَىٰ بِالْبَيِّينَاتِ نُمِّ الْحَنْ تُرُّ الْعِلْ مِنْ بَعْدِ الْأَوْظِلُقُ نَ ٥ كَانْتُمْ طِلْكُنْ نَ ٥ كَ ِذَ أَخَذُ نَا مِينَا فَكُرُورٌ فَعَنَا فَوْ فَكُرُ الطُّورِ حُنْ وُاكَا أَيْكُكُرُ بِقُقَ إِ وَاسْمَعُواْ فَالْوُاسَمِعْنَا وَعَصَيْنًا وَأَشْرُبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِيْلَ بكفِرْ وَوْ قُلْ بِلْسَمَا يَأْمُو كُثْرِيهَ ٓ إِيمَا نَكُوْ إِنْ كُنْ تُورُمُ وَصِينَانَ ( قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ ُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْكَ اللهِ خَالِصَــةُ يُّرِّتَنْ دُ وَنِ النَّاسِ فَمَّنُو ٱالْمُوتَ إِنْ كُنْتُمُ صِي قِيْنَ ۞ وَكَنْ يَمُّنُّوهُ ٱبِكَّالِمَاقَكَّاصَتُ ٱيْكِيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْرٌ بِالظَّلِيْنِ ۞ وَلَيْجَكُمُّ أَثُمُ حُرْصَ لِتَاسِ عَلِ حَيُومٌ وَثَمِنَ الَّذِينَ أَشْرُكُ أَهُ يُوثُّهُ أَحَدُمُ ڵۉٛؖڮؙۼٮۜؾٞۯؙٲڵڡؘٛڛڬڎ۪ۣ٥ ڡٛڡٵۿۅؘؠٛٷڿڔ۬ڿۣ؋ڝؚڽٳڷڡ؆ٳ*ۮ* وَ اللهُ بَصِيرٌ مِا يَعْمُونُ ٥ قُلْ مَنْ كَانَ عَلْ قَالِيهِ إِنَّا لَكُمْ وَالْكِيْرِيْ

ر المعتدالما فرين ا

ان ان

وَانَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ بِلِاللَّهِ مُصَدِّرٌ قَالِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَكُبْتُوٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مَنْ كَانَ عَدُ وَّالِتِلْهِ وَمَالِيكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِهُرْيِلْ وَصِيْكُمْ لَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُ وُّلِّلَّكُمْ فِرْيَنِ ۞ وَلَقَكُ أَثْرُ لُنَّا الَيْكَ الْبِي بَيِنْيُ وَمَا يَكْفُرُ عِلَا الْأَالْفْسِقُونَ ١٠ وَكُلُّمَا عَهِدُوا عَهُدُّا لِتَبِينَاهُ وَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِلَ أَكْثَرُهُ وَلِا بِقُ مِنُوْنَ ۞ وَلِمَا جُأَءَهُمُ وَ رَسُو لُمِّنَ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِلمَّامُ مُنَانَ فِرَنْقُمِّنَ الَّذِينَ اُوْتُواالْكِنْتِ كِتْبِ اللَّهِ وَرَاءَظُوْدِ هِمْ كَانَّهُمْ لَا يَصْلُونِكُ وَاتَّبُعُواْمَاتَتُاوْالسَّيْطِانُ عَلَى مُلْكِ سُلَّمُنَّ وَمَاكَفُوسُكُمْنُ وَلِكُنَّ الشَّيْطِانُ كَفَنَرُوا يُعَلِمُونَ النَّاسَ الِتَعْنَى وَمَا أَنْزِلَ عَكَ الْكُلُّكُيْنِ سِبَابِلُ هَامُ فَتَ وَمَادُونَ وَمَا يُعْلِمِنِ الْحَيْحَيُّ ۚ يَقُولُا إِنَّا عُنُ فِينَنَةٌ فَالْاتَكُفُرْ فَيَتَعَلَّوْنَ مِنْهُمَا مَا يُغَرِّقُونَ نَ يه بين المرووز وجه وما مربضاتين بهمن احيرالا بإذن الله ويتعلون مايض مو ولاينفع م والقائم علوا لن اشارية مالة فِالْاحِرُةِ مِنْ خَلَانٌ وَلَيِشُ مَا شَكَ وَايِمُ اَفْسُمُمُ لَيْ كَانُوا كَيْمُكُمُونَ ﴿ وَكُنَّا لَهُمُ أَمْنُواْ وَاتَّقَوَّا كُنُونِهُ مِّنْ عِنْدِلَا للهِ خَيْرُكُ لَوُكَا نُولَا يَعْلُونُ ٥٠ يَا يُهُا الَّذِينَ أَسَنُواكِ تَفَقُ لُولَ رَاعِمًا وَقُولُوا انْظُرْ مَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكُلْفِيرَيْ عَنَاكِ الْكِيْرُ مَا يَوَدُّا **الْيَدِينَ كُنْرُوا** 

ار ان المزل

صَ اَهِ لِلْ لَكِينِ وَلَا النُّشْرِكِينَ أَنْ يُؤَدِّلُ عَلَيْكُرُ مِّنْ خَايْرِ مِّنْ رَّ بَكُرُ وَاللهُ يَعْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُوالفَصْلِ لَعَظِيْرِ مَا نَكْتُ وَعِنْ اللَّهِ اوْنُنْسِهَا زَأْتِ بِحَيْرِهِ فِي آوَمِثْلِهَ أَلَوْ تَعْلَوْاَتَ الله عَلَىٰ كُلِّ شَكِيًّ قَلِينَرُّ ٱلْهُ تَعْكُمُ أَنَّ اللهُ لَهُ مُلْكُ الشَّمْلِ بِ وَلَهُ رَضْ وَمَالَكُمُ مُتِنْ دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَ لا نَصِيْرِ المُرْرُبُ فَ فَ فَ ٱڹٛۺؘٵۉؙٲۯۺۘۅٛڷػۄؙٛڲٳؙۺڽؙۣڷۺؙۅٛڛڂ؈ؚٛڡۜڹڷۥۅۜڡؘؽؾۜڹڰٳڶٛڵڴۊٛ الْإِيْمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السَّيبِيلِ ۞ وَدُّكَيْنَادُرُ مُّتِنَ اَهْمِلْ لَكِتْبِ <u></u>ۅٛؿڒڎۜۅٛڬڎؙۄؖؾڹ بڠۑٳؽؠٞٳڹڬۯ۠ڴٵڴؚٲڂڛؘٮۜٲٳڝۨڹۼڹؠٲٮٛڡٛۺؚڡؚۿ مِّنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَعُولُ حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَصْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَينَ رُكِ وَأَقِيمُوا الصَّاوَةُ وَالْوَّاالِّ كُوْتُومًا ثُعَيِّمُوا لِلْانْفِيْكُرُوْمِينَ خَيْرِيَجِكُ وَهُ عِنْكَا مِنْدُانَّ اللهُ بَمَا تَعْمُلُؤُنَ بَصِيْرُكُ فَ قَالُوْالَنْ يَكْ خُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّصَنْ كَانَ هُوْدٌ الْوَنْضَلَ كَا يَا أَمُّ قُلْ هَا تُوَا بُرُهَا نَكُوُ إِنَّ كُنْتُوصْدِ قِيْنَ ۞ بَكّْ مَنْ أَسْلَرَ وَجَهَــُهُ \* يَتُّهِ وَهُو مُحْيِدٍ مُ فَلَهُ اجْرُهُ عِنْكَ رَبُّهُ وَلا حَوْثُ عَلَيْهُمْ وَلا هُوْ يُحْرِنُونَ وَ كَالَتِ الْهُ مِنْ كُولَيْسَتِ النَّصْرَ مِي عَلَىٰ ثَنَيٌّ وَ كَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَرَتِ الْيَهُوْدُ عَلَىٰ ثَيْنٌ قَاهُمْ رَيْتُ اوُنَ الْكِتَابُ كُنْ الْكَ قَالَ الَّذِيْنَ كَا يَعْلَمُ نَ مَثُلُ قَوْلِهِ مَجْ فَاللَّهُ عَيْكُمْ بِكُيْنَهُ مُ يُومُ الْقِلْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِي فِي يَخْتَلِفُو كُ

الثاع

وع

وَمَنْ أَظْلَهُ مِثَنَ مَنْعُ مُلْعِمُ لَا لِلَّهِ أَنْ يَّنْ كَرِيْمُ الْمُهُ وَسَعَى فِي حَوَامِهُ أَاوُلَيْكَ مَاكَانَ لَهُمُ أَنْ يَكْ خُلُومَ آلِالْآخَ آبِفِينَ مَ لَهُمُ فِ الدُّنْيَاخِزْيُّ وَّلَهُمْ فِي الْاِخِزَةِ عَذَابٌ عَظِيْرُ وَيِنْهِ النَّيْرِقُ وَٱلْمَعْرِبِ فَايْنَمَا تُوكُوا فَيَةً وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْرُ وَقَالُوا اتَّخَنَّ اللَّهُ وَلَكُا أُسُمُ عَنَهُ بُلُ لَّهُ مَا فِي السَّمْ فِي تِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ عَانِسُونَ ۞ بَكِ يُعُ السَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ وَإِذَ اتَّضَى آصُكًا فَانتَّمَا يَقُولُ لَدُّكُنُ فَكُونُ ٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُ اللهُ ٱۅ۫ؾؙڷٚؾؽڹۜٲٳؽؾؙۜٛٛٛٛٛٛٛٛڲڶٳڮؘۊؘٲڶٳڷؽؚؽؘۻؚڽٛڡٛڹڵؚڝؚۿؚڞؚ<sup>ۺ</sup>ڶ؋ٛٳۿؚؽؚڠ تَشَاهَتُ قُلُوُ هُمُوْ قَدُبَيَّنَا الْآيْتِ لِقَوْمِ يَتُوْقِوُنَ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ بِا يُحِقَّ بَيْنِيرٌ الرَّنْ يُرِّا وَلانتُكُ عُنْ أَصْلِ الْجِيدِ وَ مَنْ تَرْضَىٰ الْمَعْلِ الْجِيدِ وَ مَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُونُ وَلِا النَّطِيرِي حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ قُلُ إِنَّ هُدَى لِللَّهِ مُو الْهُلَاقُ وَلَإِنِ التَّبَعْتَ الْمُواءَ هُمْ يَعْلَالَّذِي جَاءَ لَهُ صِنَ الْعِلْةُ وَالْكَ النَّاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيْرٍ ٱلَّذِيْنَ أَشَيْنُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَتُكُنَّ نَدُحَقّ إِللَّاوَيِّةِ أُولَيِّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ تَكُفُرُ بِهِ فَأُولَٰ إِلَّاكُ هُمُ الْخَلِيمُ وَن لِلْبَيْ اِسْرَاءِ يُلَاذُ كُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي ٱنعْمَتُ عَكَيْكُهُ وَانِّ فَضَّلْكُهُ عَلَى الْعِلْمِ أَنْ وَاتَّقَعُ الْمُومَّ الْأَجْمِ زِيْ تَفْسٌ عَن تَفْسٍ شَكِيًّا وَلَا يَقْبُلُ مِنْهَا عَدُ لَ وَلَا مَنْفَعُهُا شَفَاعَةٌ وَ لَاهُمُ يُنْصُونُ نَ

اِدْ ابْتَكَى اِبْرَاهِمَرَدَ بُهُ بِكَامِيتِ فَاتَعَهُنَ ۖ قَالَ اِنْ جَاعِلُكُ لِلتَّاسِ لِمَاسَّا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَايَنَا لُ عَدْدِ وَلَظْ لِمِنْكُ وَإِذْجِعَلْنَاالْكَيْتَ مَنَابِةً لِلتَّاسِ أَمْنُأُ وَاتَّخِنْ اُمِنْ مَّعَامِ إبراه ومُصَلِّعٌ وَعَمِدُ نَّا إِلَى إِبْرِهِ وَوَاسْهُ عِيْلُ إِنْ كُلِّمِ وَاسْتُرْتُمُ لِلطَّآيِفِينَ الْعَكِفِينَ الرَّكِيِّ السُّجُودِ وَلَاذَ قَالَا مُرْهِ مُرَبِّ إِجْهَا <u>؞؞ؙڬٳؠڵ؆ٳٳ۫؞ٵٞۊٳۯڔؙۊؙڸۿڵڎڝڔؘڶۺۧڗڸؾڞڟۻؘڡؚڹۿؙۮؠٳٮڷۅۘۊ</u> اليؤم الاخزية قال ومن كفر فأمتع مه قل لانته أضطرُّ قَ إلى عذاهِ التَّارِقِ بِيْسُلِ لَمِسِهُ يُوْكُولُوْ مُرْفَعُ الْمُلْهِ وَالْقَوَاعِبِ كَامِنَ لَكَيْتِ وَإِسْمَعِيْكُ رَبِّنَاتُقَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَالْتَهِيْعُ الْعَالِيُونِ رَبِّنَ وَاجْعَلْنَامُسْلِمَانِينَ لَكَ وَمِنْ فُدِيَّتِنَالُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لُّكُ وَ اَدِنَا سَاسِكَنَاوَتُبُ عَلَمْنَأْإِنَّكَ نَتِالتَّوَاكِ لِتَحِيْمُ ۞ رَبِّيَاوَابِعَتْ يهورسولاتينه ويتألوا عكثه واليتك يعتهم الكتاب والجكر لِيُّهِهُ أَنِكَ أَنْتَا لَعَنِ ثُرُالُاكِيرُ أَنْ وَصَنْ يَرْغَبُ عَنْ سِلَّةٍ ﻪﻧﻔﺴـﻪ *وْﻟﻘﯩﺪﺍ ﻣﯩ*ﻠﻔﯩﻴﻨﻪ <u>ﯞﺍﻟﯩﺘ</u>ﺎﻧﯩﻴﺎ ﺭ | ﺗﻪ لِنَ لِصَٰلِحِينَ (أَذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمٌ قَالَ آسُ <u> ب</u>َنُ ⊖وَوضى لِمَا اِبْرُاهِ مُرَيْنِهِ وَيَعْقُوبُ لِبَنِيَ اِتَّ المَّالِمَانَ فَكُلِي مُونِّقُ الرَّوَ أَنْتُونَّمُ الْمُنْ ()

مُّهُ لَكَاءُ إِنْدَحْضَرَ يَعْقُوبَ لِمُؤْتُ إِذْ قَالَ لِيَنْ فِي مَاتَعْمُ كُونَ نَ بَعْكِ ثُلُ قَالُواْنَعُ مُنْ الْهَاكَةِ الْمَالْكَالْكَالْكِكَ الْرَاهِمَ وَإِسْمُ يُ اسْلَحَ اللَّاوَاحِلَّا وَمَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ تِلْكُأُمَّةُ قَارَحُكُمُ لْمَامَاكَسِبَ وَلَكُثُمِ مِتَاكَسِيبًا وَكُلِائْتُكُونَ عَمَّاكَانُوْا يَعْمَالُونَ ( وَقَالُوْاَكُونُوْالْمُودَّااَوْنَطَرِٰي هَـُتَكُ وَ ٱقْلَ بَلْ سِلْةَ إِبْرَاهِمَ حَنْيُفًا ا وَمَاكَانَ مِنَا لَمُشْرِكِينَ ۞ قُولُوٓ المَتَّابِاللهِ وَمَّاا أُنْزِلَ إِلَيْنَاوَمَّ أنزل إتى إبزاه وأسمعيل وإسطق وتعقوب والكشساط وميا اُوْتِيَ مُوْسَٰى عِيْسِلِى عَالَوْنِي التَّبِيثُونَ مِنْ رَيِّيْ لِانْقُرِقُ بَايْنَ اَوْتِيَ مُوسَٰى عَيْسِلِى عَالَوْنِي التَّبِيثُونَ مِنْ رَيِّيْ لِانْقُرِقُ بَايْنَ حَاصِّنِهُمُ وَعَنْ لَهُ مُسْلِقُ نَ ٥ فَانَ الْمُغُولِمِثُلِ مِنَّا الْمُنْعُرِي فَقَدِلْ هُتَكُو أَوْلُونَ تُولُوا فَامَّا هُمُ وَفِي شِعَا مِنَّ فَسَيَّكُونِكُمُ وَاللَّهُ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْهِ صَّصِبْغَةً اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَرُمُ إِنَّا لِلَّهِ صِبْغَ وَعَنُ لَهُ عَيِكُ فَ ٥ قُلْلَ ثُمَّا تَجُونِنَا فِاللَّهِ وَهُورَتُنَا وَرَبُّكُ وَلَيَّ أعَالْنَاوَلَكُهُ أَعَالُكُمْ وَحَفَىٰ لَهُ مُغَلِصُونَ ۖ أَمْتِقُولُونَ إِنَّ ابْرِلْهِمَ وَالشَّمْعِيْلَ وَإِسْمُعَةُ يَعْقُونَ الْإِسْمَا لَمَاكُمَا فُواهُودًا أُونُصُونِي قُلْ انَثُرُ إِعَالِهِ اللَّهُ وَصَ اَطْلَحُومَ أَنْ لَدُيتُهَا وَهُ عِنْكُمَّ أَصِ اللَّهُ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتُعُكُونُ ۞ تِلْكَأْمَّةُ قُتَلْخَلَتْ لَهِ كسبت كأوشاكست ولاشكاؤن عساكانوايعم



سَيَقُولُ لِشُفَيّاً وُمِلَاتًا سِ مَا وَلْهُمْعَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْهَلُمْ عُلْ لِلهِ النَّيْرِيُ وَالْمَغْرِبُ لِهَ بِي مَنْ تَنَا ۚ الْحِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَكُمُ الْمَدَّةُ وَسَطَّالِتَكُوْنُوا شُمَّلَ عَلَى لِنَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَمِيكُالْوَمَاجَعَلْنَا الْقِيلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَمُ ۗ الدِّلِنَعُ لَرَمَنَ يَتَّبُّ الرَّسُولَ مِسَّ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ ۗ وَازْكَانَتَ لَكِيْرِيَّ الْاَعْلَ لَذِيْنَ مَنْ مَالِ لللهُ وَمَا كَانَ للهُ لِيُضِيَعَ إِمِانَكُمُ اتَّاللَّهُ بِالنَّاسِ لَدَّءُونُ تَحِيْدُ وَتُكُرِّ عَنْ كُلِّي تَقَلُّكَ بَهِكَ-التَّمَاءُ فَكُنُوْلِيتَكُ قِبْلَةً تَوْضَمَ أَفُولِ جَمَكَ شَطْحَ الْسَجْعِلِ كَيَ وَحَيْثُ مَا كُنْ تُوْوَلُوا وَجُوهَا كُوْشُطُوا قُواتَ الَّذِينَ اوْتُواالْكِيلَـ لَيَعْلَمُونَ النَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرَجِّيهُ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا يَعَمُأُونَ ۖ وَلِيَ تَتَيْتُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْ بِحُلِّ الْيَهِمَّا لَيْعُوا فِيلَةً كَاكُومُ الْنُتَ بِسَابِعِ قِبْلَتُهُ وَفُرُ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ لَإِنِ تَنْبَعْتَ أَهُوا ۖ فُهُ رَضِنَ بَعْبِ مَاجًا ۚ أَوْمِنَ لُعِلْ إِنَّكِ إِذَّا لِّيلَ لِظَّامِ أَنَ ۖ ٱلَّذِينَ اتَّذَهُ مُوا لِتَفْظ الكِتْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُ هُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا لِمِنْهُمْ لَيَكُمُّونَ عَقَّوَهُ مُهُ يَعْلَمُونُ ۞ ٱلْحَقَّٰمِنَ تَبِيكَ فَلَاتَكُوْنَتَ مِنَا لَمُأْرَبُ لِكُا تَجْهَةُ هُو مُولِيْهَا فَاسْتَيقُوا الْخَايُراتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوْ إِيَاْتِ الُّحَمُعُّالِ اللَّهُ عَلِا كُلِّ شَكَّ قَدَارُ ۞ وَمِنْ حَيْثُ حَيَّ

فُولِ وَجُمَاعَ شَطْرًا لْسَيْعِ مِلْ لَعَوَامِرُوا تَهُ لَكُنَّيْ مِنْ تَرْبَكُ وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَالَعُكُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَاكَ شَطْ الْسَبِعِالِ كَالْمِوْحَيْثُ مَالْنُاتُونُولُو الْحِوْمَ لُوْسَطُولُ لِيَالَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَيْكُوْجَّةُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَوُ امِنْ هُوْفَ لَكَتَّفُوهُ مَ وَاخْشُونَ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمُ لَمَّتُ مُونَ الْكُمُ اَرْسَلْنَا فِيكُمْرِيسُولُكُمِتِنَكُمْ بِيَتْلُوا عَلَيْكُوْ الْمِينَا وَيُزَكِّيكُو وَيُعَلِّكُمْ مِعانقِهِ الْكِيْبُ وَالْحِكْمَةُ وَبُعِيلِّكُمْ مِثَالَةِ تَكُونُواْتَعْكُونُ ٥ فَاذَكُرُ وَ } اَذَكُوْكُوْ وَاشْكُوْ فَالِي وَلِاتَكُفْرُونِ ثَا يَكُمُ الَّذِيْنَ المَنُوااسْتَعِينُوْ بالصَّارِدُ الصَّافَةُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّارِئِينَ وَلَاتَقُولُوْ الْمِنَ يُقْتَلُّ فَ سَيِيْلِ للهِ الْمُوامُواكُ بِلُ أَحْمَا أَوْ وَلَكِنْ لاَتَشْعُووْنَ ٥ وَلَنْبِلُونَا بِشَيُّ مِنَ لَنُونِ وَالْجُوْعِ وَنَقُوحِ مَنَ الْأَمْوَ إِلِّ الْكَنْفُ وَالْمُرَاطِ وَكِثِيرِ الصَّابِرِينَ أَالَّذِينَ إِنَّا اصَابَتُهُ وَمُّصِيبَةٌ قُالُوَّالِتَ الله وَانَّا الْهُ وَلَجِعُونَ ٥ أُولَيْكَ عَلَيْهِ وَصَاوَلَتُ مِنْ تَهِ وَرَحْهُ وَالْوَالْمُ الْمُعْتَكُ فَنُ السَّفَا وَالْوَوَا مِرْشِعَ اللهِ أَنْ يَجُ الْكِيْتَ أُواعَمُ وَغَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَارِّكَ فِي أَوْسَ تُطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ شَاكِرُ عَلِيْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّوُنَ مَا اَنْزَلْنَا وَالْبَيْنَةُ الْمُلْحِنُ بَعْدِ مَالِيَّتُهُ لِلتَّاسِ فِي لَكِيْتُ وَلِيَا

1

لِلهُ وَيَلْعَنُهُ عُواللَّهِ نُونَ ٥ إلاَّ الَّذِيْنَ مَا ابْحُا وَاصْلَحُواْ وَبِيَّةُ وُ ن**اُولَٰلِكَ اَتُوْنِ** عَلَيْهِ عِثْمُواَنَا التَّتَّ الْبِالتَّحِيثُو اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَّرُه بِما قُوْا وَهُ مُ كُفًّا لَ أُولِيا كَ عَلَيْهِمُ لَمَنَةُ اللهِ وَالْكَلْبِكَةِ وَالنَّاسِ جْمَعِيْنَ ﴾ خُلِدِيْنَ فِيهَالْا يُعَنَّقُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ لَهُمُ الْعَنَابُ لَهُمُ الْعَنَابُ وَالْأَكُو الْهُ وَاحِثُ لَا الْهُ الْآهُ وَالدَّحْلُ الرَّحِيثُ كَالْ اللَّهِ عَلَى الرَّحِيثُ كَالَّ عَنْ لِتَامَاوٰتِ وَالْإِرْضِ اغْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَ ارْوَ الْفُلْكِ الَّتِي بَحْرِي فِل لِمُحْرِمِ كَايَنْفَعُ النَّاسَ مَا ٱنْنَ لَل اللَّهُ مِنَا لِتَمَا مِنْ مَّاءِ فَاحْسَابِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ عُوْتِمَا وَبَثَّ فِيهَامِنَ كُلِّ دَابَّ يَّ وَّ تَصْرِيْفِ لِرَيْحِ وَالسَّمَا بِللْسُمَثَّ بِهُ يَا لَسُّمَا ۚ وَالْأَرْضِ لَا يَا لَقُوْمٍ يَّعْقِكُونَ۞ وَمِنَا لِتَاسِ مَنْ يَتَّخِنُهُ مِنْ مُدُونِ اللّٰهِ اَنْكَا مُا يَجْوُهُمُ كَمْيًا لِلَّهِ ۗ الَّذِينَ اصَنَّوا الشَّكُ حُبًّا لِللَّهِ وَكُوْمِرَكُ لَكَنِ يَ طُلُوَّا إِذْ يَرُو لْمَنَابَ النَّالْقُوَّةُ لِلْهِ جَمِيْعًا قُرَاتَ اللَّهَ شَدِيدُ الْمَكَالَعَ نَاابِ إِذْ تَهَرَّا الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَا لَذِينَ التَّبِعُوا وَرَا وُالْمَا لَا تَ تَقَطَّمَهُ مِيعُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ لَأَنْ بَنَ النَّبَعُوْ الْوَاتَّ لَنَ أَكُنَّ فَنَـ تَتَابَرُّ ِنَهُ مُوَرِّكَا لَكُوْ وَاسِنَّا لَكُ لِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعَمَا لَهُ يُحَسَّراتٍ عَلَيْهِمِ أ وَمَاهُمْ يِغَارِجِ مِنْ مِنَا لِتَارِكَ لَأَيُّ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِلْ الْأَوْحِلْلُا يِّئَاةً لاَتِنَّعُوا مُحُلُونِ الشَّيْطِلِي إِنَّهُ لَكُمُ عَكُرُّكُمْ لِيَكُ

Sp.

أُمُوُّكُمْ بِالسُّورِ وَالْفَحْتَ آءَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى لللهِ صَالِا تَعْلَوْنَ عَلِنَا اللَّهِ عَلَى لَمُ مُواللَّهِ عُولِمَ النَّاكَ اللَّهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُمَّ اللَّهُ عَلَيْ لَا ۚ نَا ٱلۡوَكُوكَانَ اللَّا فُوهُ وَلا يَعْقِ لُوْنَ شَيْعًا وَّلا بِمَتَكُ وْنَ ٥٥ نَتْكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ آكْمَتُولَ لَذِي يَنْعِقُ مِمَا الْاَيْسُمُ عُ إِلَّا دُعَآءً وَّ نِكَاءُصُرُّكُ لُمُعُمَّى فَهُولِا يَعْقِلُونَ ۞ يَا يُقْاالَّنِ بُنَ امَنُوا كُلُوُا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْكُ ذُوَاشْكُوفَالِلَّهِ إِنْ كُنْتُهُ إِيَّا وُتَعَبُّكُ فَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْكَيْنَةُ وَالدَّا وَلَحْدَالِيَا نُونِوْحَمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَنَنَ اضْطُرَّعَا يُرَبَاغِ وَكَاهَ إِدِ فَكَرَاثُو عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورً ڗۜ*ڿ*ؽڎٛ۞ٳؾٞٵڷڹؽؘؽڲڴۼ۠ۏٛؽ؞ۧٳۥٛڹٛڒڶٳٮڷؙؗ؋ۻڶؽڮڐۣۼؠؿؽۂٷۏڬ بِهُ ثَمَنَا قَلِيُ لِأَوْلِ إِنْ عَايَأَكُونَ فِي بُطُونِهِ وَإِلَّا التَّارَةَ لِأَيْكُمُ مُ الله يَوْمَالْقِيمَةِ وَلا يُزَكِّيْهِ عَمْوَ وَلَهُ وَعَنَاكُ الْيُوْرِ) وُلِيكَ لَيْنَ الله يَوْمَالْقِيمَةِ وَلا يُزَكِّيْهِ عَمْوَ وَلَهُ وَعَنَاكُ الْيُورِ) وُلِيكَ لَيْنَ اشْتَرُكُ الضَّلْلَةَ بِالْهُمْ لِي وَالْمَنَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرُهُمْ عَلَىٰ لِتَارِ فَ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَدُّ لَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ ربيط اختكفُوا فِي مُنْ يَعِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ كَلَيْسَ لِلْبِرَّ أَنْ تُوكُو ومجوه كثوق بالكشرق والمغوب ولاكن البرعن استرباللهو اليؤمِ الإخرِ وَالْكَالِيكَةِ وَالْكِرَيْ فِ الشِّيانِ وَالْوَالْكَالُ عَلَيْتِ وى لَقُوْ يِكَ الْيَقَلِي الْسُلِينَ ابْنَ السَّبِيلُ وَالسَّابِ لِيْنَ

فِلِرِ قَاتِ وَأَقَامَ الصَّالِحَةُ وَأَتَا لِزُّكُوةً وَالْوُفُونَ بِمَهْدِيهِمْ لهَدُ وْأُوالصِّيرِينَ فِلْ لْمَأْسَأَءُ وَالضَّوَّآءِ وَحِيْنَا لْمَأْسِلُ وَلَيْهِ نْ يَنْ صَدَ قُوْلُولِ لِلْكَهُ وُلْكَتَّقُونَ ۞ لَا لَمَّ اللَّذِينَ الْمُؤَلَّتُهُ كَ كُوْالْقِصَ إِصْ فِي <u>لْقَتْ ل</u>َمُأْكِنُونُ بِالْحُرِّةِ الْعَبْدُ بِالْعَبْ فِي الْكِنْجُ الْمُ نَثْخ المُثَنَّ الْمُنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَالِتَّاعُ بِالْمُعْرُونِ وَ أَدَّاءُ لَيُهِ بِإِحْسَالِ فَإِلَكَ تَغْفِيهُ عِنْ ثَيْرُ لُورَحَ لَيْ فِي اعْتَلَابُهُ لِكَ فَلَهُ عَنَا بُ الْإِيْرُ وَلَكُمْ فِلْ أَقِصَا صَحَيْرَا ۗ يَأْ فَلِلْلَالَ لَاُتَتَّقُونُ۞ كُتِي عَلَىٰكُوْلِوَا حَضَوَا حَكَ كُوالْوَتُ إِنْ كُو الْوَمِيَّةُ لِلْوَالِنَ ثِنَّ الْاقْرَىٰبِينَ بِالْعَرُوْثِ حَقَّا عَلَىٰلَتْقِيرَ الْمُومِيَّةُ لِلْوَالِنَ ثِنَّ الْاقْرَىٰبِينَ بِالْعَرُوْثِ حَقَّا عَلَىٰلَتْقِيرَ الْمُعَدُّلُ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّا الْمُمُعُكِلِ لِلْإِنْ يُسَبِّرِ لُونِهُ إِنَّ للهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ فِ مَن خَافَ مِنْ فُوسٍ جَنفًا أَوْلِثُمَّا فَاصْلِهِمْ ڣڴٳؿٛٶػؽڋٳؾۧٳڛ*ؖڐۼڣۅٛڒڿڿڰۘۯ*ٚؠٙٳؿؙٵڷۜڹٛڹٵڡؙۏٛٲڮؙڗ ڲؙٳ۠ٳڝۧٵؠٛٛڴٳڮ۫ؾؘۼڮٳڐڹؽڹ؈ؘٛڡؘۘڹڸؚڴۄٛڵڡؙڷڰؙڎۣؾؘؾۧڠۛۅٛڹ ىًّا مَا تَعَدُّنُ وَلَاتٍ فَنَ كَانَ مِنَكُوْرِينِ الْوَعَلَى سَفِرِ فَعِيثًا لَّا مُعَلَى سَفِرِ فَعِيثًا لَ صِّنَ أَنَّامِ أَخَدُّ وَعَلَىٰ لَذَنْ نِي يُطِيْقُونَهُ فِدْ يَقَّطُعَامُ مِسْكِلَيْنِ

Digitized by Google

لِّاتَاسِ وَبَيَّانِيةِ مِّنَ الْمُدُلِي وَالْفُرْقَانِّ فَنَ ثَيْمِ مِنْ حِنْ خُ لشَّهْ وَفُلْيَعُمُهُ فُرْصَ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِلَّ لَهُ صِّنَ أَيَّامٍ خَرْمُونِكُ لللهُ بِكُولُلِينُ رَحَ لا يُرْبِيكُ بِيكُ الْعُشَرَ وَلِيَكُمُ لِلسَّاسَةِ الْعَبِيمَةِ وَلِتُكَبِّرُ وَاللَّهُ عَلَى لِهِ مِلْ كُوْوَلَمَا كُلُوْتَشَكُوْ وُنَ ۞ وَإِذَا الكَ عِنَادِيْ عَنِّي فَانِّي قُونِي أَلِي الْمِي الْمُعَالِقُ السَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ نَلْيَسْتَجَيْدُ الْيُو لَيُؤْمِنُوالِي لَدَلَّهُ وَيَرْشُكُونَ ﴿ الْحِلَّ لَكُمْ لَــُلَةُ الصِّمَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَاِّيكُمْ هُنَّ لِمَاسٌ لَكُمُ وَأَنْتُمْ لِمَاسٌ لَكُمُ وَأَنْتُمْ لِمَا مِنَّ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّا لُمُ لَنْ تَدْتَخْتَا مُؤْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُ عَفَاعَثُكُمْ فَالْأَنَ بِالتِّرُوهُ فُنَّ وَابْتَغُوْلِمَ لَتَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوا وَانْتَوْوُ حَتَّى يَتَّبَيِّنَ لَكُوْ الْحَيْظُ الْإِبْيَضُ مِنَ لَحَيْطِ الْأَسْوِي مِنَ لَفَحُونُو ۗ وَأَقِوْ لصَّا اللَّالْكِلُّ وَلاَتُهُ الشُّوفُ هُنَّةً إِنْكُوعًا كِفُونٌ فِي السَّلِحِيِّ تِلْكَ حُدُو اللهِ فَلا تَقَرَّبُوهَ أَكُنَ لِكَ يُكِينُ اللهُ الْيَهِ لِلتَّاسِ لَمَا لَهُ بَتَقُونُ ٥ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُوْ بِينَكُو بِالْبَاطِ لِحَنْ لُو الِمَا الْحِ الْحُكَّامِلِتَأْكُلُواْفِرْيَقًاصِّ اَمْوَالِلِ لِنَّاسِ بِالْلِاثِوْانَتُمُ تَعْكُونَ سُنَكُونَكَ عَنِ الْأَهِ لَيْ قُلُ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْجَةَ وَلَيْسَرَ لْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوالْلُيُوْتَ مِنْ قُلْمُوْرِهَا وَلَاحِتَا لَيرَّ مِرَاتَقَى الْمُوْتَ مِنْ أَبُوا لِمَام وَاتَّقُوا لِللَّهُ لَمَا لَكُ حُدْثُونَ لِ

ALL KEEN

وَقَاتِ لُوَا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ كُرُّو لَا تَعَنَّ نلەلائ<u>ې</u>تِالْعَتْدِائِنَ ۞ وَاقْتُلُوْمُوْمَيْتُ ثَقِيْفُهُوْمُهُمْ ُخْرِجُوهُ مُرْمِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُوْ وَالْفِتْنَاهُ اَشَكُّمِنَ الْقَتْلِ مُ ولانقتانو مُسْرِعِنْكُ الْمُتَبِعِيا لَحَرَامِحَتَّ بُقْتِلُوْكُ مُنِيَّةً <u>هَانْ مْتَالُوْكُمْ وَاقْتُلُوْمُ مُرَكِّنَا لِكَ جَرَّآةُ الْكِفِيرِيْنَ</u> غَانِ انْتُهُوْ افِانَّ اللهُ عَنْوُرُ رَّحِيْدُ ۞ وَفْتِ أُوْمُرْحَتَّى لاَنَكُوْنَ فِتْنَةُ مَّ يَكُنُ مَالِي يْنُ بِتُوْفَانِ الْتَهَوْافِلَاعُكُو وَالْكَاعَلَى الفليان الشَّهُ والْحُرَامُ بِالشَّهُ وِالْحُرَامِ وَالْحُرَامِ وَالْحُرَمَتُ قِصَاصٌ فنناهتكاى مكيكثم فاعتاث واعكياد ببيثل مااعتان عكيك وَاتَّقُوااللهُ وَاعْلَمُوااتَ اللهَ مَعَ الْتُتَعِيْنَ ⊙وَٱنْفِعُوا فِي سَيِيلِاللَّهِ وَلا ثُلُقُوْلِ بِأَيْدٍ يُكُمْ إِلَى النَّهَ لَكُوْفًا حَسِنُوٓ أَنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْحُسِينِينَ ۞ وَ أَيْتُوا الْحِرِي وَ الْعُمْرُ ۚ وَلِيَّةٍ فَإِنْ الْحُصِمُ تُمْرُقُ السَّيْسُرُ صِّ الْهُدُ بِي وَلَا عَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَيْكُمُ الْهَدُ فَي مُحِلَّةً ڡٞڽٛڲٵڹڝۻٛػڞڗڔؽڝ۬ٵۉؠ؋ٲڎۧؽۺٚڎٲڛ؋ڡؘڣؚۮؽڰ<sup>ڰ</sup>ڝؖڽ صِيَامِ اوْصَلَاقَ فِي اوْنُسُاكِ فَإِذْ ٱلْمِنْ الْمُونَى تَمَتَّكُمُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْجُوفَى السَّتَيْسَمُ مِنَ الْهَاثُ ثِي ثَنَ لَّذُي يَجِدُ فَصِيامُ ثُلْتَ مَ يَّامٍ فِي لِيَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَارَجَعْ أَثَرَ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَٰلِكَ

مع اوراز په رو لِينَ لَرْيَكُنْ أَهُ لُهُ حَاضِرِي الْمَسِجُ بِ الْحَوَارِّرُوَ اتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمْ اَتَّاللَّهُ شَكِيْكُ الْعِقَابِ أَلْحُ الْمُحَرُّمَّعُ لُوْمَتُ مُنَّ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْجُ مُنَاكِرَفَتَ وَلَا فُسُونَ وَلا جِدَالَ فِي الْجُرُّ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْكُمُهُ اللَّهُ وَتَرْدَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقُوٰيُ فَ التَّعُونِ يَأْولِي الْأَلْيَابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلاَمِينَ دَيِّكُوْ فَإِذَّ أَفَضْلَتُرُمِّنَ عَرَفَاتٍ فَاذَكُنُّ وااللَّهَ عِنْكَ الْمُشْعِرِ الْحُرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُلُهُمَا كُمُو وَانْكُنْكُو مِّنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِّيْنَ ۞ نُتُرَّ أِنْيَضُوْامِنْ حَيْثُ أَفَا صَرَالنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوااللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ لَّا حِبْدُ وَنَا ذَا تَّضَيْتُرُ مَّنَاسِكُمُ فَاذَكُرُ وَاللَّهُ كُنِّ كُوْلُوا لللَّهُ كُنِّ كُوْلُواْ يَاءَكُ مُ اوْاشْدًا فِكُو أَفْيَنَ التَّاسِ مَنْ يَتَّعُولُ رَبُّنَّ أَلِينَا فِي الدُّ نْيَاوَمَالُهُ فِي الْأَحِدُ وَمِنْ خَلَاقٍ ۞ وَمِنْهُ مُمَّنْ يَتَّقُولُ رَبَّنَآ الْبِسَانِي الثُّ نْيَاحَسَنَةٌ وَيِّ فِ الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَاعَنَ اللَّ اتَّادِ اُولَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّتَاكَسُبُوْأُواللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُو وااللهُ فِي آيًامِ مَّعْتُ وُ ذَيِّ فَنَ تَعَجَّلَ فِي يُوسَانِي فَلْآ إِثْمُ عَلَيْكُوْ وَمَنْ تَاحْثُرُ فَكَآ إِنْءَ عَلَيْ لِإِنِ الشَّفْء فَ عَقُوااللَّهُ وَاعْلَمُ أَاتَكُ مُ إِلَيْهِ مُخْشَرُهُ نَ ٥ وَمِثَالِنَّاسِ

فَ يَعْمُ كُونَ الْمُ إِنَّا اللَّهُ مَا لَيُوا الدُّنْهَا وَيُشِهِ كُاللَّهُ عَلَّى سَافِئُكُم إِنْ فَكُم وَهُوَ ٱللَّهُ الْخِصَامِ ۗ مَإِذَ اتَّوَكَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِكَ فِيمُا وَيُهُ إِلْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ كَ وَإِذَ إِمِّيلً لَهُ اتِّنَ اللهَ أَحَانَاتُهُ الْعِدَّةُ أَمِا لِإِنْ فِي سَهِ بُهُ جَهَا فَرُو كَبِ شَرِ الْمِهَادُ وَصِ النَّاسِ مَنْ تَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَادِ اللهُ وَاللهُ رَءُ وَثُ بِالْمِيادِ ۞ يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا (دُخُلُوْ) فِي السِّيلِيكَ أَنَّهُ وَلَا مُتَدِّيعُوْ الْحُطُونِ الشَّيْطِينِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ مُر عَدُ وَّمُثُوبِينُ ۞ فَإِنْ زَكَلَةُ مُتِنْ بَعْدٍ مَاجِكَاءَ ثُكُمُ الْبَيِّدِنْتُ فَاعْلَوُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزُكُ حَكِيْكُ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يِّأْتِيهُ مُ اللَّهُ فِي طُلَلِ مِنَ الْعَسَامِ وَالْمُلَكِّلُةُ وُقُضَى الْأَحْسُرُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ فَي سَلْ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَكِّهُ إِنَّيْنَهُ رِّنْ أَيْكِةٍ بَيِّنَاةٍ وَصَنْ يَبُكِ لِي فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ بَيْنَ إِيمَا لَهَا أَتْهُ فَإِنَّ اللَّهُ سَنَّكِ يِكُ الْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّهِ يُنَّ كَفَرُو ٱلْحُيٰفِ لَأُ الدُّنْيَاوَلِيَنْفُووْنَ مِنَ الَّذِيْنَ أَصَنُوْاَ وَالَّذِيْنَ الْعَوَافُوقَهُمُ يَوْمَ الْقِبِ لِيُكُونُواللهُ كَيْرُ ذُنَّ مَنْ يَتَشَاءُ بِعَا يُرِحِسَا سِهِ 🔾 كَانَ النَّاسُ أُمَّنَّةً وَاحِدًا لَهُ فَنَعَكَ اللَّهُ النَّييينَ مُبَيِّرِينَ وَمُنْ بِدِينٌ وَأَنْزُلُ مَعَهُمُ الْكِتْ بِالْحُقِّ لِيَكُمُّ بَايْنَ التَّا

TO T

المكتدر

Digitized by Google

2

إِنْهَا احْتَكَفُوْ الْمِيْةِ وَمَا اخْتَكَفَ فِيْ لِحِ الْآلَةِ بَيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بِمُدِمَا جَاءَ يَهُمُ الْبَيِّناتُ بَنْيًا بَيْهُمُ أَمْ كَاكَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُوْ إِلِكَا خَتَكَفُى ا فِيُهِمِنَ الْحِقِّ بِإِذْ يَهُ وَاللَّهُ يَمْدِي مَنْ يَّسَاءُ اللَّهُ عِلْطِ أَتْسَتَّقِلُمِ ٱ؞ٛڮڛڹٲؿۯٲڹٛڗؽڂٛٷٳٵڮٛٮٞڐٙۅٙڲٵؽٳ۫ؾڴۿڗٞۺؙڷٳڷڹؽڹڂڰٛٳۺۯڡٙؽڮڴ مَسَّتُهُمُ الْبِأَسَاءُ وَالطَّوَّاءُ وَرُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ المنوامعة متى نفرالله الآيات نفرالله قريب سَعُلُونك ماذا يَنْفِقُونَ \* قُلْ مَا الْفَقْنُةُ مُتِّنْ خَيْرِفَلِلْوَالِكَ بْنِ وَالْاَفْرَبِيْنَ وَالْكِتْمَٰ وَالْمُسْكِلِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَقْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيْعُ كُتِيعَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوكُو لَا لُكُفَّ وَعَسَى اَنْ تَكُومُوْ الشَّيَّاةُ هُوَخَارٌ ڷؙڴۄٛۜۅؘعَسَىٱن تُجِبُّوا شَعُّاةِ **مُوسَّةِ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَانْتُهُ لِانْعَلَ**وُن<sup>َ</sup> يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُوا كَحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَيْرُهُ وَصَلَّ عَنْ سَبِيْلِ لللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْسَيْمِ لِل كَكَرَامِ وَالْحَوَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱلْكُبْرُ عِنْكَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ ٱلْكُرُوسِ الْقَتْلِ وَلا يَزَا لُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُوْ كَثْرُكُ مِنَّ يَرُدُّ وَكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوْاْ وَمَنْ يَّرْتَكِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرٌ فَأُولَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللُّهُ نَيَا وَالْأَحِن وَعُ وَالْوَلِيْكَ أَصْلِهُ لِتَارِّهُمُ فِيهَا خُولِكُ وْنَ أَنِ الَّذِيثَ أَمَنُوا وَالَّذِي مَنَّ هَاجُوُواوَجَاهَ كُوافِي سَبِيل مِثْدِّا ٱوْلَيْكَ يَرْجُنُ نَ

المرابعة الم

رُحْتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ حِيْدٌ كَيْمُ لُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ الْكَيْدِي قُلْ فِيُهِمَّا إِنْدُ كِيدُرُ وَمَّنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَ إِنَّهُمَّا ٱلْكُرُومِن نَّفْعِهمَا وَ لِيَنْ كُونَكَ مَاذَ ايْنَفِقُونَ لَهُ قُلِل لَعَفُوتَ مَا لِكَ يُدِينُ اللَّهُ لَكُولُالِتِ لَعَلَّكُوْ يَتَفَكُّووْنَ ٥ فِي الدُّنْهَا وَالْإِخِرَةِ وَيَدْعَافُونَا عَنِ الْيَتْمَى ط إِقُلْ إِصْلَاحٌ كُمُوحُنَارٌ فِي وَإِنْ يَحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ صَ الْمُعْدِولُونَ مَنَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ عَكِيرٌ ٥ وَلا تَنْكُواْ الشيركي عتى يؤمن ولاسة مؤمونية خارمن شنيركة وكواعجب كأم وَلاَ سُكِوُ اللَّهِ مِ لِأِنْ حَتَّى يُؤْمِنُوْ أُولَعَبْ مُ مُؤْمِنُ خَنْرُمِّنْ مُسْمِولِي قَالُو ٱعْجَيَكُمْ الْوَلْيَكَ يَكُ مُحُونَ إِلَى التَّارِ ﴿ وَاللَّهُ يَكُ مُوۤ الِلَ الْجَنَّةَ وَالْغَوْرَةِ بِإِذْ نِهُوَيْبَاتِي أَيْتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتِكَ كُوُونَ ثُو يَسْتَكُو نَكَعَن الْجِيْضْ قُلْ هُوَافَدُكُ فَاعْتَزِلُواالبِّسَاءَ فِيا لَعِيْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُ ثَحَتُّ يَطْهُرُنْ فَإِذَاتُكُهُّرُنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَّ كُثِراللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُبِّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَّطِهِرْيَنِ ۞ بِسَاءُ كُمُّ حَرْثُ لَّكُمُ فَأَنُوْ إِحَرْتُكُمُ اَنْ شِئْتُمْ وَقَالِ مُوْ الْكِنْفِيكُ رُو التَّقُو اللهُ وَاعْلَوْ التَّكُو مُّلْقُولُ لاَّقَ بَتِّيْ وَالْوُصِنِانَ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا اللهُ عُرْضَةً لِإِيمَا إِنْكُرْ أَنْ تَابِرُّهُ أَوَسَّقُوْ أ وَتَقْمِلُكُوْ ابِيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِينَعُ عَلِيْرُ ۞ لاَيُوَّاخِنُ كُمُّ اللهُ <sup>م</sup>ُ للَّغِونِيَّ أَيْمَانِكُرُولَكِنْ يُؤَانِعِكُ لَيْ مِمَاكَسَيْتُ قُلُوبُكُرُواللَّهُ عَفُورٌ ۗ

100

700

كِلْلَهُ بِنَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَا بِهِمْ تَرَبَّصُ اَرْبَعَ لِهِ اَشْهُرِ عِ فَانَ فَأَوْ وَانَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْرُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْرُ وَالْمُطَلَّقِتُ يَازَّبُصْنَ بِالْعُسِمِنَّ شَلْتَهُ فُرُوعٌ وَلا يَحِلْ لَمُنّ أَنْ يَكُمُّنْ مَا خُلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِتَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِإِللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِيرُ وَبَعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ سِرَيِّمِنَّ فِي ذلك إِن أَرَادُوْ إِصْ لَاحًا وَكُونَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرُدُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دُرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ۖ ٱلطَّلَاقُ صُرَّتُنَّ فَامْسَ الْوُمِيَعُمُ وَفِ أَوْسَرُونِهُ كَبَاحْسَانَ وَلَا يَجِلُّ لَكُوْاَنَ تَأْخُكُ فَ ا عِمَّالْتَيْثُوُ مُنَّ شَيْئِ لِالْآَانَ تِيَافَا ٱلاَّيْقِيمَا حُدُّ وَدَ اللَّهِ وَإِن خِفْتُ الأيُعِيَّاحُهُ وَدَامِتُهِ فَالْجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيْكَاا فَتَ دَتْ بِهُ تِلْكُ حُدُّا وَدُاللَّهِ فَ لَا تَعَتَّدُ وَهَا وَصَ يَتَعَتَّ حُدُّ وَدَاللَّهِ غَاوُلَيْكَ هُوُالظَّلِبُونَ○ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاغِكُ لَهُ مِنْ بَعْثُ حَتَّى تَنْزِكُو زَوْجًا غَيْرٌ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهُا فَلَاجْنَاحٌ عَلَيْهِ سَيَّا أَنْ تَ تَرَاجَعَ آلِنَ ظُنَّا أَنَ يُقِيمُ احُدُ وَدَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُهُ وُدُاللَّهِ يُبَيِّثُهُ الِقَوْمِ تَيْبُ لَمُ وَنِ ٥ وَإِذَا طَلَقَتُ أُو النِّسَاءَ فَبِكَغُورَ إَجَابُونَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْنُ وَنِي وَكَالْمُسْدَ مُنَ ضِ رَارًا لِتَعَثَّ لُ وَأُرْصَىٰ يَفْعُلُ ذَ لِكَ فَقَلَ ظَلَمُ نِفْسًا

لِلاسَّقِيْنُ وَالْبِسِاللهِ مُـزُوَّا وَاذْكُرُ وَالْغِمْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

منزلا

ا اعتلائه المارياع

وَمَّااَنْزَ لَ عَلَيْكُ مُرْتِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَ وَيُعِظُّكُمْ بِهِ " وَاتَّعْوُااللَّهُ وَاعْسَلُوَّاأَتَ اللَّهَ بِكُلِّ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ ثُنَّيٌّ عَسَلِلُمُرْثُ عَإِذَا طَلَقَ نُرُالِنِسَآةَ مَبَاعَنَ آجَـلَهُنَّ فَلاتَعْضُ فُوْهُنَّ أَنْ سَتَنْكِحْنَ أَذُو اجَعُنَ إِذَ اتْرَاضَوْا بَيْنَ مُحْمِ بِالْعَمُ وْنِ ذ إِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ كُمْ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الإخير ذيكم أذكا كم شرواظه والله يعمله وأكثة لانتَّـُكُوُنُ○ وَالْوَالِلْ تُ يُرْضِعْنَ ٱوْلاَدُ مُنَّ حَوْلَانِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَدَادُ أَنْ يُرِيِّرُ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُوْدِ لَهُ دِرْ تَهُ سَ مَكِسُونُهُنَّ بِالْمُعُرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهِمَ لانْصَاَّدُو الِكَ أَيُولِي مَاوَلا مَوْلُوكُ لَهُ بِوَ لَيَ ﴿ وَكُلَّ الْوَارِثِ مِثْلُ خْلِكْ كَانُ أَرَادُ انِصَالِاعَنْ تَرَاضِ بِنَهُمُ اوَتَسْكَا فُيْهِ فَ لَاجِنُاحُ عَلَيْهِ مِا وَإِنْ أَدَدْتُ مُ إِنْ تَسْ تَرْضِعُوا أَوْلاَدُكُمْ فَلَاجْنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَ اسْلَكُ ثُرُمَّا النِّي تُمْ بِالْعُرُ وَفِ وَاتَّقُوا ىللە داغلۇراڭ اللەم ائىتىكەن بىھەيۇ<sup>ر ©</sup>داڭدىيىن فْوْنَ مِنْكُثُرُوكِ نَادُوْنَ أَدْوَاجًا يَّا رَّبُصُنَ بِأَنْفُسِ مِنْ

بَعُهُ أَشْهُرٍ وَعَشَرٌ أَفَاذَ ابَلَغَنَ أَحَلَمُ فَيَ فَلَاجُنَاحٌ عَلَيُّ

۳. و

نِيَافَعَكُنَ فَيُ آنْفُسِمِ تَى بِالْمَدُّوُفِّ وَاللهُ بِمَاتَعَمُمُ لُوُنَ خَدِيْرُ وَلاَجْنَاحَ عَلَى كُذُ فِيمَاعَ نَ ضَائَرُ بِهُ مِنْ خِطْبَ النِّسَاءَ أَوْ أَكْنَنْتُهُ فِي أَنْفُسِكُوْ عَلِمَ اللَّهُ أَتَّكُمُ سِتَنْكُرُونَهُ وَ ۅۘڵڮؚڽٛڒٷؙٳۼڰۉۿڽۧڛڗٞٳٳڰٚۧٲؽؾؘڠؙۉڵۉٵۊٛڒػڠۘڡۯڰٵ**ڎ** وَلا تَعْرِزُمُواعُقْدَةُ النِّكَ إِحْكَامِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتُ أَجَلَهُ \* وَاعْلَوُّااَتَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فَيَ انْفُسِكُمْ فَاحْذَ دُوْمٌ وَاعْلَوُّااَتَ اللهُ غَفُورُ عَلِيْهِ كَلَجُنَاحَ عَلَيْكُوْإِنْ طَلَّقَتُو النِّسَاءُ مَالَوْمُسُوُّهُ وَيَ ا قَ تَفْسِرِ ضُولَ لَهُنَّ فَرِيضَ فَيَ عَلَى أَنَّ عُوْمُنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَلَ لُولُ  $^{\circ}$ وَعَى الْمُقْارِقَى دُوُنُ مَسَاعًا بِالْمُسُرُونِ حَقَّاعَى الْمُحْسِنِين وَإِنْ طَلَقَتْ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ مُسَوْهُنَّ وَقَلْ فَرَضْ أَوْهُنَّ وَلَا فَرَضْ أَوْهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا الَّذِي إِيكِ إِعُقْكَ لَا النِّكَاجُ وَ أَنْ تَعْفُواْ أَحْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلانتَسُوا الْعَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَسْمَا وُنَ بَصِي أَرُ حَافِظُ فَا عَلَى الصَّا لَاتِ وَالصَّالَى قِالْكُسُطَى وَقُوْمُوْ الِلَّهِ فَنِينَ ٥ وَان خِفْ تُرْفِرِجَالًا أَوْرُكَ مَا نَأْ فَاذَ آامِثُ تُرْفَا ذَكُولُاللَّهُ | كَاعَلَىٰ كُرُمَّا لَوْتَكُوْنُوْ اتَعَلَّوُنُ $^{\circ}$  وَالَّذِيْنَ يُتَوَتَّقُ كَ ݾݣۉۅٙٮؚؾۮۮڹٲۮٛۉٳڿٵڐۊڝؾڰ۠ٳٚڒۉٳڿۿ؆ٙؾٵڡۧٵ

منزلا

کر<u>:</u> منافع

كَ الْحَقْ لِ غَـ يُرَ إِحْدَاجٌ فَإِنْ حَدَّ جُنَّ فَ لَاجُنُ <del>اَ</del> مَـلَكُدُّرِ فِي مَافِعَـكُنَ فِي اَنْفُيرِهِ تَّ مِنْ مَّعْدُوْنِ ثَى اللهُ نِزِيْرُ مُعَرِّلِيُهُ فِي وَلِلْطُلَقْتِ مِينَاعٌ بِالْعَدُوْنِ حَقَّاعً لِمَا لُتَّقِيْنُ٥ كَمَاٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ إِلَيْهِ لَمَالَّكُمُ تَعْقِلُونَ لَوْمَتَوَ إِلَى الَّذِي مِنَ خَوَجُوْا مِنْ بِهِ مَا رِهِيمْ وَهُمُهُ ٱلْأُونَّ حَيْرَدَ المُوثِ فَعَالَ لَهُ مُواللّهُ مُوثُوثُوا فَيُحْرَاللّهُ مُوثُوثُوا فَيُرَاحُياهُ مُرْانًا اللّهُ لَنُ وَفَضِل عَلَى التَّاسِ وَلَاكِتُ ٱلْكُوَّ التَّاسِ لَا يَشْكُو وُنَ ۞ وَقَاتِلُوَّا فِيْ سَبِيلِ للهِ وَاعْلَوُ النَّهِ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدُ صَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ للهُ قُرْضًا حَسَنًا فَيُطْعِفَ هُ لَهُ أَضْعَا نَّا كَتِيْرُةً الْمُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُوا لِيُهِ مُرْجَعُونَ ۞ اَلَّهُ ثَرُ الْكَالْمُ لَلَّا مِنْ بَرِينَيْ إِسْرَاءِ يُلْمِنْ بَعْدِهِ مُوْسَى إِذْ قَالُو ٱلِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَامَلِكَانَّقْتَاتِلْ فِي سَبِيْلِ لِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْكُ وَإِنْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الْآنْقَاتِلُوْاْ قَالْوَادَ مَالَنَّٱلْآنْفَ ابِلَ فِي سَبِيْلِ للهِ وَقَدُ الْخُرْجُنَامِنْ دِيَادِ نَاوَ ابْنَالِهِ أَنْكَاكُتُكُ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَكُّوْ الْآفَ لِيُ لِأَمْتِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْدُ مِالظَّالِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُ مُنْسِيُّهُ مُواتَ اللهُ عَنْ بَعَتْ لَكُمْ طِالُوْتَ مَلِكُ قَالْوُآاتَٰنَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَعَنُ ٱحَيُّ بِالْمُلْكِ

101

مِنْهُ وَلَهُ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُم وَذَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِوَ الْجِسْتِهِ وَاللَّهُ مُثَاثِيُّ صُلْكَ \* مَنْ يَتْنَاءُوْ اللهُ وَاسِعٌ عَلِايُرٌ وَقَالَ لَهُ عُرْنَبِيُّهُ مُوْ إِنَّ أَيَّةً مُلْكِلَةِ أَنْ تَأْنِيكُوالتَّالُوثُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مُّتِنْ دَّيْكُمُ وَبَقِيتَةٌ صِّمَاتًا كُوَ الْمُوسِلِي وَ الْ هِلُونَ تَحْيِهِ لَهُ الْكَلْكَلَّةُ وَاتَّ فِيْ إِذَٰ لِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْ تُرْمُؤُمِنِ أِنَ كُنَّا فَصَلَ طَالُوتُ يا جُنُودٌ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِكُكُمْ بِنَهَرٌ فَنَ شِيرِ بِمِنْهُ فَلَيْسَ صِنِي وَمَن لَهُ يَطْعُهُ وَإِنَّهُ صِنَّي إِلاَّمْنَ اغْتَرَتُ عُوْفَةً بِسَدِيهِ فَشْيِرُبُوامِنْهُ إِلاَّ قَلِيكُ لِيَنْهُ مُرْفَلَمَّا جَاوَزَةٌ هُوَوَالَّذِينَ أَمَنُواْ مَعَدٌ قَالُوالْاطَاقَةَ لَنَا الْيُومُ عِبَالُوْتَ وَجُنُودٍ مِّ قَالَ لَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ شُلْقُوا اللَّهِ كَرْمِينَ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرًا لَّا بِإِذْ بِاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ وَكَتَابِرَدُوا لِجَالُونَ وَجُنُودٍ مِ قَالُوْادِ بِنَا آفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَّتَنِّبْتُ أَقْلَ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَقُ مِر الْكِفِرِينَ ٥ فَهَزَمُوهُمُ مِاذَ بِاللَّهِ وَتَكَدَا وَدُجَالُوْتَ وَاللَّهِ وَتَكَدَا وَدُجَالُوْتَ وَاللَّهُ اللهُ النَّهُ النَّاكَ وَالْحِكَمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّايِشًا وَ لَيْ لادَنْحُ الله التَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ لَّفُسَّكَ يِكُلَّا دُخْقُ لَكِنَّ اللَّهُ ذُوْفَضَيل عَلَا لَعْلِمُينَ ٥ تِلْكَ إِيثَالِيهُ مِنْ أَوْهَا عَلَيْكَ بِالْحِيِّةِ وَإِنَّاكَ لِنَ الْمُسْلِلِينَ

Digitized by Google

يَلِكُ الْرِسُلُ فَضَلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مُصَّنَ كُلِّمُ اللهُ وَرَفْعَ

بَعْضَهُمُ دَدَجْتِ وَانْتِيْنَامِيْسَى إِنْ سَرْيَعُ الْبَيِّنْتِ وَأَتِيْنَ لُهُ برُوْجِ الْقُكُ مِنْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْنَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِـمْ صِّنْ بَعْدِ، مَاجَاءُ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَيْنَهُمْ مِّنْ أَمَنَ وَ صِنْهُ مُثَنَّ كَفَيَّ وَلَوْشَاءَ اللهُ صَاامَّتَ تَكُوُّ أُولِكِنَّ اللهَ يَغْت لِ ڝٵؠؙڔؽڽ<sup>ؙ</sup>٥ؙڮٳؿؖٵٳڷڹؠٛڹٳڶڡٷٵؽڣڠۉٳڝڝۜٵڗۮؘڨڬڰؽؚ<sup>ۺ</sup>ڡؘۜڹۯ اَنْ يَأْنِيُ يَوْمُ لِلْاَسَعُ فِيهِ وَلِأَحْسَلَةً فِي لَالسَّفَاعَةُ وَالْكَفِرُ وَنَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞ اللَّهُ لِآلِهُ إِلَّا هُوَّاكُمُ الْقَيْوُمُ ﴿ لَا تَأْخُدُ الَّا الْحُدُالُا سنَةٌ وَّكَا نَوْمُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ مَنْ ذَالَّذِي يشفع عِنْدُ وَالْآبِادُنِ فِي يَعْلُمُ مَابِينَ أَيْدِ يُهِمُ وَمَاخَلُفُهُ مُ وَلا يُعِيْظُونَ بِشَيْعٌ مِنْ عِلْمَ ﴿ إِلَّا مِمَا شَأَوْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ التَّمُوْتِ وَ الْأَرْضُ وَلَا يَوُودُهُ حِفْظُهُمُّا وَهُوَالْعَرِقُ الْعَظِلْيُونِ لْآَاكُوْكُ فِي الدِّيْنِ ثَنَّ تَن تُلِيَّ ثَنَ الرُّسُن كُرِثَ الْعَيْ فَنَ يَكُفُرُ بالطّاعُون ويُؤمِن ياللهِ فَعَدُ إِلْسُمُسَكَ بِالْعُدُورِ الْحُ أَثَىٰ كَانْفِصَامَ لِمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَالِيُرُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ المَنُوْ أَيُخُورُجُهُ مُصِّنَ الظُّلُبِ إِلَى النُّوْدِهُ وَالَّذِينَ كَفَ وَوَا

وَلِيَعْكُمُ وَالطَّاعُونَ مُنْ يُحْدِرُجُونَهُ مُرْمِنَ النُّورِ إِلَى الظَّلَائِيةِ

المام المال

اُوَلَيْكَ أَصْحُبُ التَّارِّهُمُ وَفِيْمَ الخَلِلُ وَنَ أَلَمْ رَبِّرَ إِلَىٰ آنِي لَحَاتَةِ إِبْرَاهِمَ فِي دَيِّهَ أَنْ أَمُّهُ أَلْكُ أَلْكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِهُ دِيَ الَّذِي جُنْ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحِي وَالْمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ فَهُتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ أَوْكَالَّذِي مُوَّ عَلْ تَرْيَةٍ زَهِي خَادِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَ أَوَالَ أَنَّ يُحْيُ هَٰ إِنَّهُ بَعْلَ اَ مُوْتِهَا فَالْمَاتَهُ اللهُ عِلْمُ عَامِرِثُمَّ بِنَنَهُ قَالَ كُوْلِيثُتَّ قَالَ لِيثُتُ يُومَّااُوبَعْضَ يَوْمِوَالَكُلْ لِينْتُ مِائَةً عَامِرِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ يَ شُرَايكُ لَهُ يُنسَنَّكُ وَانْظُرُ إِلَّى حِمادِكَ وَانْعُمَاكِ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كِيْفُ نُنْشِ زُمَاتُةِ تَكُسُوْهِ الْحَدِّا وَلَكَةً ا أَتُبَيِّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمُ إِنَّ اللهُ عَلِي كُلِّ شَيْعٌ قَدِي يُو كَ وَإِذْ تَالَ ٳۛڹڒۿ۪ڝؙؙڔۮؾؚٵٙڋڹۣٛڲؽؘڂؿۣٛٳڷۅٛؿ۬ٵڰٲۘٷڷۯٷٛۺۯ۫ۊٵڶۻڸ وَلَكِنْ لِيُظْمِينَ مُنْكِبِي قَالَ فَعَلْ الْمُعَالِقَ السَّالِمُ فِي الطَّالِمُ فِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّلْقِيلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّي السَّلَّ السّلِي السَّلَّ السَّلِّي السَّلَّ نُقُرًا جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ شِنْهُ مِنْ حَزْءًا ثُمِّ الْدَعُصُّ يَأْتِينُكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ ٲٮۜٞٲٮڵ*ڷؙۿۼڕۯؽڔؖ۠ڂڮٳؽ*ۯ۞ۻؾؙڷٳڷؽ۬ؽؽؽؙؽٛڣڠؙۉڹٲڡٛۅٳڷۿۿ؞ٛ<u>ۣڛڣ</u>ٛ سَبِيْلِ سَّهِ كَمُنَا لِحَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّالُهُ صَبَّلَةٍ وَاللّٰهُ يُطْعِفُ لِمَنْ يَسَلَأَءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَسِلِيْرٌ ۞ الَّذِينَ

۳۵ ۳)

نِفُون امُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ تُعَرِّلَا يَتَبِعُونَ مَّا اَنْفَقُوامَتُ ۊؙڵٵۜۮؙؽۜؖڴڷۿۿٳٛۻۯ*ۿۄٛ*؏ؽۮڒؠؚڡؚۿۅؙڵڂۏٛؽؖڠڲۿۄٛۅڵ بَحْرُ نُوْنُ ۞ قُوْلُ مَعْدُونُ وَمَعْفِرَةٌ خَارُومِنَ صَلَ قَلِمَ لِللَّهِ لِللَّهِ أَذَنُى وَاللَّهُ عَنِيٌّ كَلِيُرُ ۞ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوا لاَ ثَبُطِ لُوَاصَدَتْ ﴿ الْنَ وَالْاَدْيُ كَالَّذِي مُنْفِقُ مَالَهُ دِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُـؤْمِنُ إلله وَالْيُوْمِ الْاحِزِ فَكُنَّاكُ كُنَّكِلْ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرًابٌ فَاصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَّهُ صَلْكَ الْاِيعَيْدِ رُونَ عَلِي شَيْءٍ مِّنَا كَسَبُواْ فَ اللَّهُ لَا ايَهُ لِإِي لِلْقَوْمُ الْكُلِفِ بِيُنَ ۞ وَمُثَلُ الَّذِينَ لِمُنْفِقُونَ اَمُوالَهُ مُو ابْتِغَاء ْ مَوْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيثًا مِنْ ٱنْفُسِيهِ مُرَكَّ إِلَى جَنَّيْةٍ وَبُوْلِةٍ لَصَابَهَا وَابِلُ فَالْتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنَ فِإِنْ لَدُرْيُصِبْهَا وَابِلُّ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْتُمَا وَنَ بَصِايُرُ ايُودُ لَحَالُ كُرُانَ نَكُونَ لَهُ جَنَّهُ عَرِينٌ نِخِيلِ وَاعْنَابِ جَيْرِيْ مِنْ عَرْبُهَا الْأَنْهُ وَلَهُ وَيْهُ مِنْ كُلِّ المُمَّوَّاتِ وَأَصَالِهُ الْكِلَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ مِنْ عَلَا مِنْ فَأَصَابِهُ اعْصَارُّ فِيْدِ نَارُّ فَاحْدَرَ مَتَ كَنَا لِكَ يُسِيِّنُ اللهُ لَكُرُ الْأَيْتِ لَعَكَّكُمْ مُسَعَّكُمْ وُنَ ٥ كَيْأَيُّ كَالَّكِن بِيَ الْمَنْوَا ٱنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ نُاكسَيْكُرُورِمَّ الْخُرْجِينَ الْكُوْسِّنِ الْأَرْضِ وَلا سَيَتَ

بع

فِيْدِ وَاعْلَمُوااتَ اللهَ عَنِيُّ حَمِيثُ الشَّيْطِلُ يَعِدُ كُمُ الْفَقَ وَيَأْصُوكُمُ بِالْفَيْشَاءُ وَاللَّهُ يَعِلْ كُمْ شَغْفِدٌ أَمِّسَنْهُ وَفَضَاكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَبِلَيُرُ ۚ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَسَنَّاءُ وَمَنْ يُتُوْتَ الْكِكْمَةَ فَقَدُادُرْنَ خَيْرًا كَيْنَةً أَوْمَا يَكُرُّ إِلَّا أُولَا الْأَلْالْكَاكِ وَمَا انْفَقُ مُذُرِّتِنْ تُفَقَّهِ أَوْنَكَ دُنُّرُمِّنْ تَكَنْ دِفَاقَ اللَّهُ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظُّلِ اللَّهُ مِنْ أَنْصَادِ ٥ إِنْ شُبُكُ واالصَّكَ ثُبِّ فَنِعِتًا هِيَّ وَإِنْ تَّخْفُوْهِ اوَتُوْ نُوْهَا الْفُقَرَّاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَبُكِيِّوْ عَنْكُمْ عِينَ سَيِيّالِيَكُمْ وَاللَّهُ مَالْقُصْمَاوُنَ خَيِيْرُ ۖ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ مُل بِهُ مُو لَكِنَّ اللَّهُ يَهُ لِي عَنْ يَتَنَّأَةً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِانْفُسِكُمْ وْمَالْتُنْفِقُوْنَ لِلَّالْبِيِّأَءُ وَجْهِ اللَّهُوْمَالْتُنْفِقُوا صِنْ خَيْرِ تُوَتَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْ تُوْلِا ثُقُلْكُونَ ۞ لِلْفُعِّرَاءِ الَّذِينَ ٱحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لايَسْتَطِيعُونَ كَثَرُبًّا فِي الْارْضِ عُنْسُبُهُ الْجَاهِلُ اعْنِيَاءُمِنَ التَّعَفُّفُّ تَعْرِفُهُ مُرْلِسِيمُهُ مُثَّكَّلُالْمُعُلُّونَ التَّاسَ إِلْمَا فَأُوْمَا ثُنْفِقُوا مِنْ خَارُدِ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيْرُ ٥ ٱلَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُ مُربِالَّيْلِ وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَالَانِيةً فَلَهُمُ أَجْرُهُ مُ عِنْدًا رَبِيهِمْ وَلِاخُونٌ عَلِيْهِ مُ وَلاهُ يَعْزَنُونَ ۞ٱلَّذَيْنَ مَأَكُلُونَ الرِّبُوالاَيْقُوْمُونَ إِلاَّكُمَّا يَقُوْمُ الَّذِي

7

ربع عظم

وقفعائل

1:33

الم

عَنْبِطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمُسْ ذَلِكَ بِأَنْهُ مُرْقًا لَوْ الْمُا الْبَيْمُ مِثْلُ إِنَّهِ مَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرِّمُ الرِّبُواْ فَمَنْ جَاءً وُمُوْءٍ اَنْتَهُى نَلَهُ مَاسَلَنَ وَأَصُوا اللهِ وَمَنْ عَادَنَ أُولَيْكَ هُ أَمْ لِلنَّاذِ هُمُ فِيهَا خُلِلُ وَنَ ۞ يَحْتُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِلِ لَصَّدَ فَيْةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَتِيْهِ ۞إِنَّ الَّذِينَ أَمُنُوْا وَعِلُوا الصِّلاَّيِ وأقامُواالصَّالْوَةُ وَالْتُواالُّرُكُوةَ لَهُ مُراجُوهُ مُرْعِثُ دَيِّهِ لِلْعَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلِأَهُمْ مِيْ رَبُونُ ۞ يَأَيْهُا الَّذِينَ أَمُو تَعْوَااللَّهُ وَدُدُوْا مَا بَقِي مِنَ الِدِيوَ إِنْ كُنْ تُدَمُّوْمِينِا بَنَ كَالْتُ مُوثُومِينا بَنَ كَالْ ؿٛرتَفَعَـكُوٛاحَأَذَنُوْ ابِحَـدَبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِةً وَإِنْ تُـبُهُ مَنَكُكُمْ رُءُ وْسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صَالِ كُلْنُ ذُوْعُسُمُ قِ نَنْظِرَةُ إلى مَيْسُمُ قِوْرُ أَنْ تَصَدَّ قُوْلَتُ يُرُكُّ إِنْ كُنْ نُمْ رَعْمُ كُونُ ۞ وَاسْتَقُوا يَوْمُا رُبُحِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ فَعْرًا تُونَى كُ لُ نَفْيِس مَّا كَسَبَتْ وَهُ مُرْلِا يُظْ لَوُنَ ۞ يَا الَّذِيْنَ أَمَنُوَّ الدَّاتَكَ اليَّنْ اتُرَيِّ نِينِ إِنَّ اَجَيِلُ سُمِّ فَأَكْتُ بُوْرُ وَلْكِكْتُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْ لِ وَلَا يُأْبُ كَاتِبٌ إِنْ يَكْمَتُهُ لَّهُ مَكْ لَكُنْ كُنْ وَكُمْ لِل لَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقَ اللهُ لِيَعْنَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُنَّ لِي

۶<u>۴</u>

79

<u>ٱۉۻۜۅؽڣۜٵٱۉڵٳؽٮٛؾۜڟ۪ؿۼۘٲڽٛؿؙؖڔڷٞۿؙۅڣؘڵؽػٛڸڷۅؘڸؾؙڎؙؠٳڷٮٙۮڸ</u> وَاسْتَشْهِ لُ وَاشْهِيْ كَانِنِ مِنْ رِّجَالِكُوْ فَإِنْ لَرْيَكُوْ نَارَجُلَيْن فَرَجُكُ وَامْرَا فِن مِتَنْ تَدْضَوْنَ مِنَ الشُّهَكَاءُ أَنْ تَفِكُ لَ إخدام كافتكن آخ إخدام كاالخفائ ولانأب الشكاكاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تُسْتَمُواْ أَنْ تَكْتَبُوهُ صَغِيْرًا أُوكِيْدِيُّا إِلَى أَجَلِهُ ذ لِكُمْ الْقُسُطُعِنْكَ اللهِ وَاتْوَمُّ لِلشَّهَا دَةِ وَادْنَ ٱلاَّتَرْتَا بُوَّا الْآ انْ تَكُوْنَ عِيَادَةً حَاضِرَةً تُهِنْ وَفَهَابِينَكُوْ فَلَيْسُ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ الْآتَكُتُ وَمُوْهَا وَأَشْهِ فَآوَادُ النَّايِعَ ثُوُّ وَلَا يُضَاَّدُّ كَايِبُ وَلا شَهِيكُ مُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونَكُ بِكُرْو اتَّقُوا اللَّهُ مِ كَ يُعَيِّلُ كُ مُالِللهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ أَنْهُ عَلِيْدُ ٥ وَانْ كُنْ تُوْعَلِيْ سَفَرِوَّ لَهُ رَجِّ لُهُ وَكَا تِبًا فَرِهِ فَ مَقْبُوضَ لَيُّ فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَهُضَّافَلْيُؤَدِّ الَّذِي اقْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلَيَّتِّنَ اللَّهُ دَبَّهُ وَلا بَكَلْتُمُ الشِّهَادَةٌ وْمَنْ يَكُمُّهُا فَإِنَّهُ أَلِتْهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعَكُونَ عَلِيْعُ يِلّٰهِ مَا فِي التَّمَا تِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ مُبُكُ وَامَا فِيٓ اَنْفُيْهُ اَوْ يَحْفُوْهُ مِهِ مِهِ السِّهِ عَلَيْهِ اللهُ فَيَغَـنِهُ لِكِنْ يَتَنِيمَا ۚ وَيُعَانِّا بِ مَن يَّشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ عَلِي يُوْكِ الْمَنَ الرَّسُولُ مِثَا أَثِرُ لَ إِلَيْ ؽڗٙؾؚ؋ۅؘاڷٷٛڝؚڹؙۅٛڽؖڴڷ<sup>ڰ</sup>ٳڝؘۜؠٳٮڷ*ۊۅڝٙڷڷۣڮڴؾ؋ۅۘڰڎڰ*ؚ

الرال

September 1

مرالله الآخراك والمحوالي القيقاء مرالله الرحم والتي الرحم والتي الكون التي والمحالة الكون التي والمؤلفة والمؤل

مفيل لنهامهم

اع

اللهُ عِلْهُ إِلاَ اللهُ وَالرَّاسِغُونَ فِي الْعِلْمِيقُولُونَ إِمِنَا بِهِ كُلَّ مُّيْنِ َ اعِنْدِرَ بِنَأْدِمَا يَنَّ كُولِالاَّارُ لُواالاَ لَبَابِ○رَبَّنَالاتُ زِغَ عُوْرُنَابِعَكَ إِذْ هَـ كَيْتَنَاوَهُبُ لِنَامِنَ لَكُونُكَ رَحْمُةٌ ۚ وإِنَّاكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ○ دَبَّنَاإِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِرِ لاَدَيْبَ فِيْهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ لِمُهُ عَادَكَ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْ النَّ تُغْنِي عَنْهُمْ اموالهُ مُوكِلاً اوْلادُ هُمُرْتِنَ اللَّهِ شَيْءًا وْأُولَيْكَ هُمُوفَوْدُ النَّارِ كْمَا أَبِ الْ فِرْعُوْنٌ وَالَّذِي بُنَ مِنْ قَبْلِهِ مُرْكِ مَنَّ بُوْايا الْبِينَّا فَأَخَلَنَهُ مُواللهُ بِنُ نُوْيِهِ مُرَّوَاللهُ شَهِايِدُ الْعِقَابِ Oقُلْ لِلَّذِيْكِ گَفُرُوْاسَتُغُلَبُوْنَ وَتُحْشِرُوْنَ إِلَىٰجَهَنَّرُوْبِئِسَ الْمِهَا **دُ** ○ إِنَّ كَانَ لَكُوْ إِيَةٌ فِي فِئَنَّ مِنْ الْتَقَدَّ أَفِئَةٌ تُقَامِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَ ٱخْرَى كَافِرَةٌ يَتَرُونَهُ مُرْسِتُ لَيُهِمْ رِآئِي الْعَايْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّبُ اَبِنَصْرِهُ مَنْ يَنَيَّنَاءُ إِنَّ نِيْ ذَلِكَ لَمِهُ رَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ O زُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَا يِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَرِيْنَ وَالْقَالِطِيْرِ الْقُنْظُرُةِ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخِيْلِ لُسُوَّ مَةِ وَالْانْعَامِ <u>ؖۅٵڮٛۯڗؚ۫ڎ۬ٳڬؘڡؾٵڠؙٳڰؾڸٷٳڵۺؙڹٛٳ؞ۅٵۺؗۿؚؚۘۘؗڡڹٛػڰڂۺڽؖ</u> الْمَاْبِ٥ قُلُ أَوُّنَبِ عُكُمْ بِغَاثِرِ مِينَ ذَا لِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوَاعِثُ مَا رَبِّهِ مُرَجَبِّتُ عَبُرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْإِنْهُ وُخِلِدِيْنَ مِيْهَا وَأَذْوَا جُ

نُطَهَّرَةٌ ۗ وَرِضُوا نُّمِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرُ بِالْبِيَادِثُ ٱلدِّنِ بَنَ يَعُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا أُمِّنَا فَاغْفِ رُلْنَا ذُنُوبُنَا وَقِنَا عَلَا كَالِيَّا لِيَّا لِم كَصْدِيْنَ وَالصِّبِ قِيْنَ وَالْقُنِبَائِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسُتَغْفِرِيْنَ بِالْإِسْمَادِ ۞ شَبِهِ كَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّهُوَّ وَالْمَلْبِ كَثَّ وَأُو لُواالْعِلْدِيَّا لِمَا بِالْقِسُطِلْآ الْمُ الْآهُوَالْعَوْنِيْزُ الْحُكَلِيْرُ ۖ ِّتَ الدِّيْنِ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ<sup>نِّه</sup>ُ وَمَااخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا لكت الأمِن بعيبِ ماجاًء هم العِلْمِ نَعْيَا بينه مُ وَمَنْ يَكُفُو باليتِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرَيْعُ الْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَالْجُوْلَةِ فَقُلْ السَّلَتُ يُجْرِي بِللهِ وَمَنِ التَّبَيِّنَ وَقُلَ لِلْأَنِ يَنَ أُوْ تُوَاالُكِتُ وَالْأُمِتِينَ وَاسْلَكُونُو فَإِنْ أَسْلُو ْ إِفْقَالِا هُتَكَ وَاءْ وَإِنْ تُوَكُّواْ فَأَغَّا عَلَىٰ الْحِ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْمِهَادِ صَّاِتَ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُكُونَ السَّبِينَ بِغَيْرِحَقٌّ وَيَقْتُكُونَ الَّذِيْنَ يَأْصُكُ فَ نَ بالْقِسُطِونَ النَّاسِّ فَبَيْتَرُهُمْ يِعَنَ ابِ الْلِيُواُولَيِّكَ الَّذِينَ خبطث أعْمَا لُهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَا لَا يَخِرَ قِ وَمَا لَهُ مُرْتِنْ نَصِيرُنَ ﴿ ُلْدُرِّرُ إِلَى الَّذِي بَنِ أُوْ مُوُّ انصِيبًا حِنَ الْكِلْتِ يُكْ عَوْنَ إِلَى كِيْتِ اللَّهِ هُ مُرْتُمْ يَوُكِي فِرْنِي مِنْهُ مُوكِهُ مُرْتُكُورِ صُونَ ﴿ ذَٰ لِلْ عَالَى الْمُ

قَالُوْ النّ مُسَدِّنَا النَّادُ إِلاَّ أَيَّا مَّا لَتَعُدُ وُدُنِّ وَعُرَّهِ

ૡ૽

فِيْ **دِيْنِهِم**ُ مَّا لَكَانُوْ ايَفَ تَرُوْنَ ۞ فَكَيْفَ اِذَاجَمَعْنَهُمُ لِيَوْرِلِا رَبَيَ <u>ڣڲ</u>ٚۏۘۅؙۏؚؾۜؾٛڴڷؙۣٮؙڡؘٛڛڝۜٙٲڴٮٮؾۘۅ۫ۿؙۄٛڵٳؽڟڶۅٛڹ۞ڡؙ<u>ؙٮ</u>ؚؚ اللُّهُ وَمَاكِ الْمُلْكِ ثُوْنِ الْمُلْكَ مَنْ تَسَكَّاءُ وَتَكُرْنُعُ الْمُلْكَ مِثْنَ السَّنَاءُ وَيَعِنَّمَنْ تَسَيَّاءُ وَتُنِ لُّمَنْ تَشَاءُ بِيكِ لِهِ الْخَايْرُ و إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرٌ ۞ تُوْرِجُ الْيُلَ فِ النَّهَارِ وَتُوْجِ النَّهَا رَسِفِ الْيُهُلُ وَتَخْوِرُجُ الْحَيْمِنَ الْمَيْتِ وَتَحْوَرُجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْبُ قُ مَنْ تَنْتَأَ وَبِغَيْرِحِسَابِ ۞ لَا يَتَّخِيْنِا لُؤُمِنُوْنَ الْكُفِ مِنَ ٱۅٛڸۑۜٵ*ؖۼٛڝڹٛۮؙ*ۅٛڹؚٵڵٷٛڝڹؽڹٛۅٛڞؽؾۘڣٚڡؘڷۮ۬ڸڰڡؘڶؙڸڛٛۻڹ الله في شَيِّ إِلَّا أَنْ سَتَّقُوا مِنْهُ مُرَّفًا فَأُويُكُنِّ ذُكُرًا لِلَّهُ نَفْسَ 4 م وَإِلَّى اللَّهِ الْمُصِدُّونَ قُلْ إِنْ تُحْفُوْا مَا فِيْ صُدُودِكُوْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْكُنُهُ اللهُ ويُعَلَّمُ مَا فِي السَّمَانِ تِهُ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ ثَنْيُ قَيْنُ كُلُ يَوْمَ يَغِيدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعِمَلَتُ مِنْ خَيْرٍ الْخُضُوّا وَمَاعَلَتُ مِنْ سُوءٌ تُودُ لُوْ أَنَّ بِينِهَا وَبَيْنَةُ أَمَالًا ا إَبِعِيْ لَا وَيُحَدِّرُ كُو اللهُ نَفْسَةٌ وَاللهُ وَءُونَ يِالْعِسَادِ٥ قُلُ إِنْ كُنْ تُمُرْتُحِبُّقُ نَ اللَّهُ فَا تَبِّعُونِي يُحْبِ بُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ **ذُ نُوْبَكُمْرٌ** وَاللّٰهُ عَفُورُ رَّحِيْدُ فَ قُلْ أَطِيعُوااللهُ وَالرَّسُولَ عَ فَانَ تُوَكُّوا فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ ۞ إِنَّ اللهُ الْصَطْفَ أَدْمَ

مانق مر بعد مالتا فري يوم 30

وَنُوْحًا وَالْ إِبْرَاهِ يُمْرُوالْ عِبْرِانَ عَلَى الْعَلِمِينَ ٥ ذُرِّيَّةٌ بَعِضْمِ مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْهِ فَأَوْ قَالَتِ اصْ أَتُعِمُونَ رَبّ اِنْيَ نَذَ دَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَدَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّمِيعُ الْعَيلَادُ ۞ فَلَمَّ اوْضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنَّ وَضَعْتُهُمَّ الْمُثَنَّى \* وَاللَّهُ ٱعْلَمْ مِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ النَّاكُوكَالُا مُثَنَّ وَإِنَّى سَمَّتَهُمَّا َ مَوْيَرُوۡ إِنِّيۡ أُعِيْنُ هَا بِكَ وَ**دُرِّ**تِ مَهَامِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيْمِ ○ فَتُقَتَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُو لِحَسَنِ وَالْنَبْهَا نَبَاتًا حَسَنًّا وَكُفَّا لِهَازًا كُلُّ أَلَّ كُلّْمَادْ خَلَ عَلَيْهَا ذَكِّو يَاالْحُوابٌ وَجَدَاعِنْ لَهَامِ أَوْ قَأْوَالَ يْحُرْيَحُ النَّاكِ هِلْنَا قَالَتَ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ كِرْدُنَّ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٥ مُنَالِكَ دَعَاذَكُرِ يَارَبِّكُ قَالَ رَبِّ هَبُونَ مِنْ لَكُ نُكَ ذُرِّ يَكَةً طَيْبَةً التَّكَسَمِيعُ الثُّعَاءِ ٥ ضَادَتُهُ الْكَلْكَلَةُ وَهُوَفَا إِيرٌ يُصَلِّي فِ الْحَرَابُ أَنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَعْيِيٰ مُصَدِّبًا قَابِكُلِمُ لِمِّتِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا قَ نَبِيًّا حِنَ الصِّلِمِينَ ©قَالَ رَبِّ اَنْ يَكُونُ بِي عُلْمٌ قَتَدُ بَلَغَيْنَ الْكِيرُ وَاصْرَاتِيْ عَاقِرُ عُلَاكُمْ إِلَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَأُ وَقَالَ رَبِّ الْجَعَلْ لِّيَ اللَّهُ عَالَ الْيَتُكَ الْكَاتُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلْنَةَ ٱيَّامِ الْاَدُمُنَّ أَوَاذُكُنُّ دَّبَّكَ كَتِٰيْرًاوَّسِحْ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَادِ<sup>6</sup> وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَكِّكُةُ

؇ۣڹ

يمر تيران الله اصطفيك وطهراء واصطفيك على نسآء الْعُلَمُونَ ۞ لِمُسْرَيِّهُ الْقُنْتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْعِيُ رِيْ وَأَذَكِهِ مُعَ الْأَكِيدِينَ ؖڂڔڮۻؙٲٮ۫ؠۜٵٚٵٛڣؾۘؽ۪ٷٛڔڝۛۑۄٳڷؽڴٶڝۘٵڴڹؾڵۮؿؚؠٛٳۮ۫ؽڸڤؽ<sup>ٛ</sup> ٱقَلاَمُهُمْ] يُعُو يَكُفُلُ وَرُبَيِّرُ وَمَاكُنْتَ لَكَ يُمِوْ إِذْ يَخْتَصِعُونَ ○إِذْ قَالَتِ الْكُلُكِكُةُ يُمَوْيُهُ إِنَّ اللَّهُ يُكِيِّةُ وَلِهِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَنْهُمُ ٱلْسِيْدُ عِيْسَى ابْنُ *ۉٛڡٛڕ*ؘۏڿؚؽۿٵڣۣٳڵؿؙؙڹٛۑٳۘۏٳڷڵڿؚۏۊؚۏ؈ؚٵڵ۪ڠٞڗۜؠؽڹ۞ۏؽؙڲڷؚؠۯٳڮٵڛٙ فِي لَهُدِوكُمُ لَلَا وَتَمِنَ الصَّلِحِينَ ○ قَالَتُ دَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَكُّ *ۊۘۘڷۮۣؿۺۺؽؚؽڹؿۜٷؖۊٳڶڰڹڸ*ڡٳۺ*ڎۼٛڰ۫ؿؙۻ*ٳؽۺٵؖٷٝٳۮؘٳڡۜۻٛٵڞڰ فَامَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○وَيُعَلِّمُ الْكِنْ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُ لِهَ وَالْإِنْجَيْلُ ٥ وَرُسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيْلُهُ أَيَّ قَلْ جِعْتُكُمْ بِأَيْةٍ ڝۧۜٛڎۜ؆ڬٛٷۨٳؾۜٞٳٛڂ**ٲ**ؽؙڴۯۺڶڟؚٳٛڹڰؽۼٳڶڟؽڕڡؘٲٮٛڠٛٷٛؽۑۅڡؘڲڰٛۏڽؙ ڟؿٵؠٳۮ۫ڹؚٳۺ۬ڐؚٙۅٲؠٛۯؚؽ۠ٳڰػ*ؽ؋ۊٳڰڔٛۻۘۅٲڿٛڸۿۊؿؠٳۮۑ*ڶۺؖ وَٱنْبِتَّكُمُ مِاتًا كُلُونَ وَمَاتَتَ خِرُونَ فِي مُعُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذٰ لِكَلَابَةً ٱڴؙۮٳڽٛڴڹٛڎؙٛۯڠؙۉڝڹؽڹ۞ٞۏۘڡؙڝۜۑۜٙٵٞڸٙٵڹؽڹۘؽػؿؖڝؘٵڷۊۘۯٮ؋ ٷڮٛڿڷڲؙۮٛؠۼڞٚڶڷٞڹؽٛڂڗؚڡۜ؏ڵؽڴۄٛڿؿ*ؿؙڰ*۠ۮؠٳ۬ۑڐٟڝۧڹڗۘۜڴۺ فَاتَّقُوااللَّهُ وَاكِلِيمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهُ دَيِّنَ وَرَبُّكُوْفَاعُبُكُوهُ وَلَا اللَّهُ وَيُّ عِمَا طُلْصُنْتَقِيْرٌ وَ فَلَمَّ ٱلْحَرَّاحَيْنِي عِيْنِهُ مُلْكُ فُرَتَا

D. ju

اثلتام الباغ مَن أَنْصَادِي إِلَى لِللَّهِ قَالَ الْحَوَّادِيَّوْنَ خَنُ أَنْصَادُ اللَّهِ أَمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَاكَتُهُنَامَعَ الشَّهِ بِهِ يَنَ O وَمَكُو وَاوَمَكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَالِلَهُ خَالِالْكَلِينَ · ادْقَالَ اللهُ لِعِيسَى إِنَّ مُتَّوَقِّبُكَ وَرَافِعُكَ إِلَّيْ وَمُطِّهِّرُ لِعَصنَ الَّذِيْنَ كُوْوُاوَجَاعِلُ الَّذِيْنَ التَّبَعُولِ وَوْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ إَالْ يَوْمِ ئُولِيهُ وَتَنْعُولِ إِنَّيْ صَوْجِعُكُمُ فِأَحُكُمُ سِيْنَكُمُ فِيمَاكُ مُعْمِ فِيهِ تَخْتَا لِفُونَ أُولِيهُ وَتَنْعُولِ إِنِيَّ صَوْجِعُكُمُ فِأَحُكُمُ سِيْنَكُمُ فِيمَاكُ مُعْمِ فِيهِ تَخْتَا لِفُونَ فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُ مُ عَذَا لَا شَدِيلًا فِل لِدُّ نَبَا وَالْإِذِوْةُ فَمَالُمُوْمِينَ نَصِرُنَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعِلُوا الصِّلِحَتِ فَيُومِيْهِمْ جُوْرَهُ مُرْوَاللَّهُ لايُحِبُّ الظَّلِمِينَ ٥ فَإِلَّكَ نَتَالُوهُ عَلَىٰ كَيْلِ وَالنَّ كُواكِكُ كُونِ انَّ مَثَلُ عِيْسِي عِنْكَاللَّهِ كَمَثَلَ الْدَمَّ خَلَقَةُ مِنْ تُكَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ أَكْتُ مِنْ دَّيِكَ فَلاَتَكُنْ مِنَا لَمُتَرِّنِ لَيَ فَنُ حَاجًكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ لَوْمِنَ الْعِلْدِ فَعُثْلُ تَعَالَوُا نَ لَاعُ إنباءنا وابناءكم وينساءنا وينسآءكم وانفسنا وانفسك فترنبها فَغُعُلُ لَمُنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكُذِيبِينَ ٥ إِنَّ لَمَ كَالْمُو ٓ الْقَصَصُ الْحَقُّ عَ وَمَاصِ اللهِ إِلاَ اللهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُو الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْدُ فَإِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُو الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْدُ فَإِلَّا اللَّهُ وَأَنَّا اللَّهُ لَمُو الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْدُ فَإِلَّا اللَّهُ وَأَنَّا اللَّهُ لَمُو الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْدُ فَإِلَّا اللَّهُ وَأَنَّا اللَّهُ لَا يُعْرِقُونَا اللَّهُ لَمُو الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْدُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيُدُّ بِالْفُشِيدِ بُنَ ٥ ثُلُ يَأْهُ لَ الْكِتِبِ تَعَالُوْ اللَّهِ مَةِسُوآ عِبَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمُ الْآنَعُ مِنَالِكَ اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَبْ

وَلا يَتَّخِنَ بَعْضَا ابِعَضَّا اَدْ يَامَّاضُ دُونِ اللَّهْ فَانْ تَوَلَّوْ افْصُّوا لَيْ ا اشُّهَدُ وْابِأَتَ امْسُلِوُنَ ۞ يَأْ هُ لَلْ ثَكِيْتِ لِدَقِّكَا جُوْنَ فِي ٓ إِبْرَاهِيْمُ  $^{\circ}$ وَمَّاأُنْزِلَتِ التَّوْرِٰمةُ وَالْانْجِيْلُ اِلْآمِنْ بَعْدِةٌ أَفَلَاتَعُقِلُوْنَ هَانَاتُوْ هَوْ لِآءِ مَا جَبُ ثُمُ فِيهَالَكُهُ بِهِ عِلْمُ فَلِهُ ثُمَّا جُوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُهُ يِهِ عِلْمُرُّوُّ اللهُ يَعْلُمُ وَٱنْتُهُ لَا تَعْلُمُونَ ۞ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْهُ يَهُوْدِ يَّاوَلانَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا شَّسِلمًّا وَمَا كَاتَ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ إِنَّ أَوْلَى التَّاسِ بِإِيْرِاهِيْدَ لَلَّذِيْنَ التَّبَعُونُ وُهُ فَاللَّبَيُّ وَالَّذِيْنِ الْمَنُو أَوَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَدَّتَ طَلَّا بِفَكُّمِّنَ اَهْكِلْ الْكِيْكِ لَوْ يُضِلُّونَ كَكُورُهُمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ هُوهِمَا يَشْعُرُونَ ِيَّاهُلَ الْكِيْكِ لِمُرَّكُلُفُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَأَنْكُمُ رَسَّهُكُ وَنَ© يَأَهُلَ الْكِتْ لِيرَتْكُ بِسُونَ الْحُتَّى بِالْيَاطِلِ وَتَكُثَّمُونَ الْحُتَّ وَٱنْكُونَتُكُونَ وَ قَالَتَ ظَلَا بِفَةٌ ثُمِّنَ آهُ لِل لَكِيْتِ اصِنُوا بِالَّذِي ثَنِ لَعَلَى الَّذِيثَ مَنَّا لَا لَكِنْ مُن امنواوجُهُ النَّهَادِ وَاحْتُهُ وَالْخِرَّةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ كُلَّا تُؤْمِنُوْ الدِّلَهُ بَتِبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْمُلْءِ مُنَاكُ لِللَّهِ اَنْ يُّئُ لَّ ٱحَكَّمِّ شَلْمَ الْوَثِينَ مُوْاوَيُكَا جُوكُمُ عِنْكَ دَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْ بَيلِاللَّهِ يُقُ مِنْ مِنْ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْدٌ ۗ يَخْصُّ بِحَتْ إِ نْ يَّشَأُ أُوَّاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ لَعَظِيْدِ وَمِنَ أَهْ لِلْ لَكِتْبِ

نْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِتُوْدِي ﴿ إِلْكَ وَمِنْهُ مُثَّنَ إِنْ تَأْمَنُهُ بِهِ إِلَّا كَانِهُ اللَّهِ يُؤَدِّ ﴾ إِلَيْكَ الأَمْا دُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِمًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُقَالُوا لَيْسُ عَلَىٰ افِالْائِيَّةِ مِن سَيِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى للهِ الْكَانِ بَ هُويَعُلُونَ بَا صَنْ اَوْفَا بِعَهْدِ إِوَاتَّقَى فَا ثَالِيُّهُ يُعِيُّكُ ٱلثَّقِيْنَ ۞ إِنَّا لَّذِيْنِ يَتْ تَرُونَ بِهَا لِللهِ وَأَيْمًا فِيهِ وَثَمَّنَّا قَلِيلًا أُولَيِّكَ لَاخَلَاقُكُمْ فِلْ لِإِذِورَةِ وَلَا يُكَالِّمُهُ مُولِللهُ وَلَا يُنظُولِ لِيَهِمْ بِوَمَ الْقِيمَةِ وَلَا مِبَرِيَّهِ يُوْعَنَا كُلِ لِنُدُّ وَاِنَّ مِنْهُ وَلَفِرِيقًا يَّلُونَ ٱلْسِنَعُ وَالْكِيا كُولُولُ مِنَ لَكِيْكِ مَا هُومِنَ لَكِيْكِ وَيَقُولُونَ هُومِنَ عِنْدِلِاللَّهِ المُوَنِ عِنْدِاللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَاللَّهِ الْكُذِن مُ مُرَيِّع لَمُؤْنَ بَاكَانَ لِبَشِّرَانَ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِينَ الْعُكَدُوالنَّبُوَّةُ لَمْ يَقُولَ لِلنَّا كُوْنُوْاعِبَادًا لِيْصِ فُونِ اللهِ وَالْكِنَ كُوْنُوْارَ بَانِيْنَ مِاكْتُ مُوْ تُعَلِّوْنَا لَكِتَ عِمَاكُنْ أَنْ لَهُ مُسُونَ ٥ وَلَا يَأْمُوكُوْ أَنْ تَتَخِّنْهُ الْكَلَّيِكَةُ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا الْيَأْصُرُكُمْ بِالْكُفُولِيَكِ اِذْ اَنْكُوْمُ سُمِلُونَ وَلَذَا خَنَا للهُ مِينَا قَالنَّي بِّنَ لَكَا الْتَيْكُكُورِ فَكِي وَجَ لْتُرْجَاء كُرُرسُولُ شُصَلِ قُلِمًا مَعَالُمُ لِنَاعِهِ وَلَتَنْصُرُبُّ فَي عَالَءَ ٱقْرَىٰ بُعُرُواَ خَكَ ثَعُرُ عَلَىٰ ذَٰ لِكُوْ إِحْدِي عَالَوْاأَقَرُ ثَاقًالَ فَاشْهَكُمْ وَأَنَامَعُكُوْمِنَ الشِّهِ مِنْ ثِنَ مُنَ تُوَثِّى بَعْكَ ذَٰ لِكَ فَأُولَا إِلَّهُ

٧

ُهُمُ الْفُلِسِيَّوْنَ ○ اَفَغَا**يُرَدِيْنِ اللهِ سَبُغُونَ وَلَهُ ٓاسْسَا**رُصَنَ فِ السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضِ طُوْعًا وَّكَ رُمًّا وَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ ِ عَلَىٰ اَمْنَا بِاللهِ وَمَّا أَنْزِ: لَ عَلَىْنَاوَمَّ اأَنْزِ لَ عَلَى إِبْرُهِ يُمُوَلِهُمُ عِيْلًا وَاسْحِقَ وَيَعْقُوبُ وَالْكَسْبَاطِ وَمَا أُونِي مُوسِى وَعِيْسِي مَ لنَّبِيقُ نَصِنَ دَبِّهِ مُلِالْفَرِقُ بَايْنَ أَحَدِ التِّنْهُ مُّ وَحُنُ لَهُ سَــِلُوْنَ ۞ وَمَنْ تَتَبَيّعْ غَيْرًا لِإِسْــَالَامِرِدِينًا فَكَنْ يُقْبَـلَ نُـهُ وَهُوَفِي الْأَخِدَ قِصَ الْخِيرِينَ ۞ كَيْفَ يَمْدِي كَاللَّهُ قَوْمًا كَفُنَـرُوْابِهَ كِياهِ كَانِهِ وَشَهِ لَهُ وَالنَّ الرَّاسُولَ كَتَيُّ وَجَاءَ هُ مُوالِيَتِنْ مُ وَاللَّهُ لا يَمْ مِن مِالْعَوْمُ الظَّلِيمِ أَنِي ٥ أُولَيْكَ جَنَّ أَوُّهُ مُ أَنَّ عَلَيْهِ عِلَيْكَ اللهِ وَالْكَلِّي لَةِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۚ خُولِدِيْنَ فِيْهَ ٱلْآيْحَنِّفُ عَنْهُ وَالْعَكَابُ وَلَاهُمُ يُنظَدُونَ ۞ إِلاَّالِّينَ يَن تَابُوْاصِنْ بَعْبِ ذِيكَ فَ أَصْلَحُونُ ۗ إِفَاتَ اللَّهُ عَفُوْدُ رَّحِيْدُ إِنَّ الَّذِينَ كَعَفُرُ وَابَعَكَ إِيمَا فِي نُتُمَّ إِذْ دَادُ وَاكِ فَي النَّ ثُقْبُلَ تُوبَيُّهُمْ وَاوُلَلِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ۞ إِنَّا الَّذِيْنَ كَفَدُوْا وَمَانُوْا وَهُـُ مُكِ غَاكُمُ اَنَكُنْ يَغْبُلُ مِنْ أَحَدِ هِـ مُرْتِلُ وُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِوَافَتَكُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِوافَتَكُ بِهُ أُولَيْكَ لَهُ مُوعَلَاكُ إِلَيْرُوَّهَ كَالَهُ مُوسِنَ نُصِرِينَ ٥



وقف حاولاً كَنْ تَنَالُواالْإِرْ حَتَّى تُنْفِعُوا إِمِمَّا يَعِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْفِعُوا مِنْ تُكِيُّ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيْرُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَ لِبَيِّ الْمُوَّاءِثِ لَ الآراحَوَّمُ إِشُرَّا وَيُلُعَلَى نَفْسِهِ مِنْ تَبْلِ أَنْ تُكُزَّلُ الْتُورِٰلِهُ ا عُلْ فَأَنْوُ إِبِالتَّوْرِلِهِ فَاتَلُوْمَ إِنْ كُنْ مُوصِٰدٍ قِيْنَ صَقِّيَ افْتَرَاى عَلَى اللهِ الْكَانِ بَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولَٰلِكَ مُعُوالظُّلِمُونَ قُلْ صَدَ قَالِتُهُ فَأَتَّكِ عُوامِلَةً إِبْرَاهِ يُعْرَحِنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ لْمُثْيُرِكِيْنَ۞إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ قُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِسَكَّلَةٌ مُسازِكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِ إِنْ أَفِيهِ اللَّهُ بَيِّناتُ مَقَامُ إِبْرَاهِ يُعَرَّهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَّا وَيِثْهِ عَلَى النَّاسِ جِحُ ٱلْبَيْتِ مِن اسْتُطَاحُ الْسُهِ سَيْبِيلًا وَمَنَ كَفَدَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي مَعْ الْعَلِّمَيْنَ ٥ قُلْ لَأَاهُ الْكِتْبِ لِمُ تَكْفُرُ وْنَ بِالْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيكُ عَلَى مَاتَعُكُونَ قُلْ يَا هَلَ الْكِتْ لِيَرْتُكُ ثُّ وَنَعَنْ سَبِيْ لِلْ لِلْوَصْ الْمَنَ تَبْغُونَا عِوجًا وَٱنْ تُوشُهُكُ اء وما الله يغافِل عَمَّا تَعْسَمَكُ أَنْ ل نَا يَيُ اللَّهُ بِنَ اَمَنُوْكَ إِنْ تُطِيعُوا فِرِنَيًّا مِنِّ الَّذِينَ أَدْمُوا الْكِيْدُ يَرُدُّ وَكُمْ بَعِنْكَ إِيمَا يَكُمُ كَا غِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ إِنْ تُتُلْ عَلَيْكُمُّ إِنِّكُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُوْلُهُ وُصَنْ يَعْتَصَمْ بِاللهِ فَقَّ مُسْتَقِيْدِ أَيَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوااتْقُوااللَّهُ حَـ

110

تُقْتِهِ وَلاَ مَنْ مُنْ إِلاَّ وَأَنْكُوْمُ مُسِلِدُنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل لله جَمِيعًا وَلا تَقَرَّقُوا فَاذُكُرُ وَانِعُمت اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنْ فَمُ اعْلَاءً فَالْفَ بِينَ وَلُوْبِكُمْ فَاصْفَى وَيَنِعِمَتِهِ إِخُوانًا وَكُنْ يُعْلَىٰ شَفَاحُفُو قِ صِّنَ لِنَّارِ فَانْقَانَ كُوْمِنْهَ أَكُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْالِيِّهِ لَعَلَّكُمُ تَهَتُكُونَ©وَلَتَكُنُ حَبِنَكُمُ إِمَّةً يُتِكَاعُونَ إِلَالْخَيْرِوَيَأَمُّوْنَ بِالْعَرُوْنِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ لِمُكْثَارِهِ وَأَوْلَيْكَ هُهُ الْمُفْلِحُوْنَ ( وَلَانَكُوْنُواكُالِّنِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاحَاً عَمُوالْبَيِّنَاتُهُ وأوليك هيرعد ابعظية الومرتبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوبُهُ فَهُمَّ أَكْفُرْتُمْ يَعْنَا إِيمَا نِكُمْ فَنُ وَقُواالْعَلَا بَ مِمَاكُنُكُورُ تَكُفُونُ ٥ وَأَمَّاالَّذِينَ ابْيَضَّتُ جُوْهُ مُعْمُونِ فِي رَحْمَةِ اللهِ هُمُ فِيهَا خِلِلُ وَنَ<sup>0</sup> تِلْكَ التَّالِيُّهِ نَتَكُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَااللهُ يُرِيْكُ ظُلْمًا لِّلْعَالِمُونَ وَلِيْهِ مَا فِلْ لِتُمُوْتِ وَمَا فِلْ لَا رَضِ ۚ إِلَىٰ لِلَّهِ تُرْحَبُمُ الْأُمُوُّرُكُ كُنْدُةٌ خَايُرَامُّةُ إِخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ أَنُكُرُوتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْاصَ اهْلُ الْكِيْبِ لَكَا بَحِيْجُ لَهُ وْمِنْهُ مُلِلِّوْمِنُونَ وَٱلْأَرْهُ مُالْفَسِقُونَ ۞ لَنْ لَيْضُوُّوكُو لاً اخْتُى وَانْ يُفَايِلُوُ لَهُ يُولُولُهُ الْأَدْ بِالْآلِمُ لِللَّهُ مُعْلِدِ بِنُصَوْونَ

A COLOR

صُرِّبَ عَلَيْهِ مُ النِّيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُو اللَّهِ عَبْلِحِينَ لللهِ وَحَبْلِ مِّزَالنَّاسِ وَبَأَءُوبِغَضَيِ مِنَ اللهِ وَضُرِبَ عَلَيْهِ وَالْسَكَانَةُ ذُلِكَ بِاللَّهُ وَكُوانُوا يَكُفُرُونَ بِالْيَالِ لللهِ وَيَقْتُكُونَ الْأَنْسِيَاءُ يْرِحَقّْ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُوا قُكَا نُوْايَعْتَكُ وَنَ ٥ لَيْسُوا سَوَاءُمِّنَ مُ لِل لَكِيْنِكُ مَّةٌ قَالَمِهُ قُيَّتُكُونَ البِياللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ <u>ؠٛۼؙؙڰٛ</u>ڹ٥ؙؙ۞ؙؽٷٛڝڹؙۅٛڹؠٳٮڷۑۏٵڷؽۅٛۄٳڷڵڿۏؚۮؽٲ۠ڡۯۏٛڹؠڶڷڠؙٷٛڿ وَيَنْفُونَ عَرِيا لَمُنْكُرُو يُسَارِعُونَ فِلْ كَغَيْراتِ وَالْوَلَيْ إِلَى عَرِنَ الصِّلِحِينَ۞وَمَا يَفْعَ لُوْا مِنْ خَيْرِفَكُنْ يُكْفُووْ أَوَاللَّهُ عَلِيْهُ لْتُتَقِينَ۞ٳڗٞٳڵۘڹٛؠٛڹؘۘڰؘڎٷٛٳڶؽؾ۫ۼ۫ڹؚؠؘۘۼٮٛڠڠٛٳؘٛۘؗڡٛۅٳٮٛڡؙ؞ وُلْآاوُلادُهُ وُمِّنَا لِللهِ شَبِيًّا وَأُولَلْكَ أَصْحُبُ لِلتَّارِهُ وَفِي لْحِيلُ وْنَ ٥ مَثَالُ مُنْفِقُونَ فِي هٰ مِنْ وَالْحَيْوِةِ التُّهُ نَيَأَكُمُّ لِل رِيْحِ فِيْهَا عِرُّاصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِظِلْمُوَّاانَفُسَهُ مُوَاهَلُكَتْهُ فَمَا ظَلَهُ وُاللَّهُ وَلَكِنَ اَنْفُسَهُ مُرْيَظُلِمُونَ ۚ يَأْلُمُ الَّذِينَ امْنُوا لانتخَّانُ وَابِطَانَةً مِّنَ دُونِكُوْلًا بَأَلُوْ نَكُوْخَاللَّوْدُوْوَامَاعَنَاتُهُ قَدُ بِكَ بِتِالْبِغُضَاءُ مِنْ فَوَا مِعْتُ وَكُمَا تَخْفَى صُدُّ وَمُعْمُ أَكْبُرُ قَى بَيِّنَّالَكُ عُولَالِيتِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ٥ هَالْنُكُولُوكُوجُولُهُ عُ عِينُّوْنَكُثُرُوَتُوْمِنُوْنَ بِالْكِتِبِ كُلِّةٌ وَإِذَالْقُوْكُمُ عَالَقُالْمَتُ

النز

وإذ اخَلُواعَضُّواعَكُ مُ الْأَنَاصِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْمُونُوا بِغَيْظٍ إِنَّ اللَّهُ عَلِلْمُ عِينَا إِنَّا لَصُّلُ وَرِكِ إِنْ مَسْسَلُمُ وَحَسَنَهُ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سِيِّئَةً يُّقَدُو إِمَا وَإِنْ تَصَابِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمُ كَنْ مُمْرَشَيِّالِنَّ اللَّهِ مِمَا يَعْمَاوُنَ مُحِيْظٌ ٥ وَإِذْ غَلَا وْتَمِنْ أَهُ إِلَّ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَحِيثُ عَلِيْهِ إِذْهُمَّتُ عَلَابِهَا ثِن مِنْكُوْلَ تَفْشَالُوْلِاللَّهُ وَلِيُّ فُمَّ الْحَالِلَّهُ وَلِيُّ فُمَّ الْحَالِية فَلْيَتُوكِّلُالْمُوْمِ مُوْنَ ۞ لَقَكُ نَصُرُكُواللهُ بِبَدْرِ وَانْكُرُ أَخِ لَيْءُ فَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُهُ لِّشَكُوُونَ O إِذْ تَقُوُّلُ لِلْءُ ْصِنِانِ ٱلَّنْ يَّكُفِيَالُهُ اَنْ يُمِنَّا كُرْرَ بُّكُرْ بِثَالِتَاةِ الآنِ صِّنَ الْمُلْلِكَاةِ مُنْزَالِينَ ٢٠٠٤ إِن تَصْابِرُوْا وَتَتَقَوْا وَيَأْتُو كُوْمِنْ فَوْرِهِمُوهُ مَا أَيْ لِي ذَكَّرُ رَبُّكُمْ إِنْ سَنَةِ الاَفِ مِنَ الْكُلِّكَةِ مُسَوِّمِ أَنَّ ٥ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ الكَّ بُشْرَى لَكُوْ وَلِتَظْمَ بِنَّ قُلُو بُكُوْ بِهُ وَمَاالنَّهُ وَالاَصِ عِنْدَاللَّهِ الْعَزِيْزِالْكَكِلْيِمِ لِيَقْطَعَ كُلِّ قَامِينَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ٓ الْوَيْكَلِيتَ هُـُهُ فَيُنْقَلِبُوْ الْخَالِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَنْ ۚ أُوْيِنُوْنَ عَلِيْمُ اَوْيُعُنِّنَ بَهُ مُوْانِّهُ مُظِلاً مِن Oَوْيِلْهِ مَا فِيَ لِسَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْارْضِ يَغْفِرُ لِنْ يَتَنَاءُ وَيُعَانِّ بُصَنْ يَنَنَّا ۚ وَاللَّهُ عَفْقِ رَّ رَّحِيْعُ أَنْ يَا يَضُا الَّذِيْنَ اصَنُوالاتِ أَكُلُو الرِّبِوَ الْضَعَافَالِّ ضَعَفَا

وَاتَّعُوااللَّهُ لَدَكُمُ ثُفُلِكُونَ ٥ وَاتَّعُواالنَّارَالِّينَ أَعِدَ تَ لِلْكِفِنَ ُ الطِيْعُوااللهُ وَالرَّسُولَ لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ ٥ وَسَارِعُوْ اللَّهِ فِرَةٍ مِّن زَّبَكُوْ وَحِنَّةٍ عَرْضُ السَّمَاوِثُ وَالْأَرْضُ إِعْ بَأَتْ لَتُعَيِّنَ ٥ُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِلْ لَسَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَ الْكَاظِينَ لَعَيْظً وَالْعَافِيٰنَ عَنِ لِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُيْسِنِيْنَ ٥ُ وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَلْوُ نَاحِسُهُ أَوْظُلُوْ أَلْفُسُ مُ مُرْدَكُمُ وَاللَّهُ فَاسْتُغْفَرُ وَالذُّنُوبِهِمْ رَمَنْ يَغْنِهُ الدَّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَهُ يَصِيرُوا عَلَى مَا أَعِيدُوا مِنْ يَعْلُمُونِ وَمَنْ يَغْنِهُ الدَّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَهُ يَصِيرُوا عَلَى مَا أَعِيدُوا وَهُمْ يَعْلُمُونِ الك جزا وهوه عنواقين رهير وجنت بجري من تخيه الْهُ وُخُلِدِ أِنَ فِيْهَا وَلَغِمَ إَجُوالْلِيمِ إِنَّ قَلُاخَلَتُ مِنْ وَكُمُ مِسْ نَنُ مُسِادُ وَافِلُ لَا رَضِ فَانْظُرُ وَاكِمْ فَكُانَ عَاقِيَّةٌ **ڰڴڗؠڹڹۘ۞ڶ**ڶٲٳؠٵڽؖٳڷٵڛۊۿؙٮٞؽۊۘڞۏۼڟڰؖڷؚڵؿؘڠؽؙۯ وُلاَقِنُواوَلاَعُنَا بُواوانُ مُوالاَعْكُونَ إِن كُنْ مُوَّوْمِنِينَ إِ إِنْ يَمْسُسُكُوْ وَرُحُ فَقَالُ مُسَّلِ لَقُومُ قَرْحُ مِثْلُهُ وَبِ لُكَ الْأَيَّامُ نُكَ اوِلْمُابِينَ النَّاسِّ وَلِيَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ إِصْوُ أَوْيَتَيْنِ نَ مِنْكُونُهُمَكُما وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ٥ وَلِمُعَتِّصَلِ للهُ الَّذِينَ اْمُنُوْاوَيْهُوَ الْكِيفِوْيُنِ٥ اَمْحِسِبْنُوْانَ تَلْخُلُوالْجِنَّا نِكَايَعْكُمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَ لُهُ وَاصِنَكُمْ وَيَعْكُمُ الصَّارِينَ (

18 0 A

وَلَقُكُ كُنْتُوتُمُ تُونُ لُوَتَ مِنْ قَبْلِكَ نَ تَلْقُوهُ فَقَدُ لَا يَمُوهُ وَانْتُو تَنْظُرُونَ ٥ وَمَامُعَيِّكُ إِلَّا رَسُولٌ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٲۏؙٳڽڽ؞ٙٵؾٲۉؠؙۘؾڵٳؽؘڡۧڵؽ<sup>ڰ</sup>ۯۘٷٙڷٲۘۘۜٵڠڡؘٳ۫ؠڴؙۄ۠ۄۜ؈ٛؾڹٛڡۧڵڣ<u>ؚ</u> عَقِبَيْهِ وَلَكُنْ تَيْفُرُّ اللهُ شَيْئًا وَسَيَحَيْزِ عَلِيلُهُ الشَّكِرِينَ ۞وَمَ كَانَ لِنَفْيِرِ أَنْ مَوْتَ إِلاَّ بِإِذْ بِإِلْسُوكِتُ الْمُؤَجِّلاً وَمَنْ سُرُدُ ثُوَا كِاللَّهُ نَهَانُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ نُوَا كِالْأَحِدَ وَنُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَيْزِهِا النِّكِرِيْنِ©وَّگَايِّنَ مِّنْ تَّبِيِّ فَتَلُّمَعَهُ رِبِّيُّوُنَ كَٰتِٰ يُرُّ فَمَا وَهَ مُؤَالِيَّا اَصَا بَعُهُ فِي سَبِيْ لِلَّهِ وَسَ ضَعَفُواْومَااسْتُكَانُوْأُوَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ O وَصَاكَانَ قَوْلَمُ وَإِلَّا أَنْ قَالُوْالِيِّنَا اغْفِرْلِنَا ذُنُوْبِنَا وَإِسْرَافِنَا فِلْ صُوبِنَا وَتُبَيِّتُ اَتْكَامُنَا وَانْفُوْرَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ۞ فَاللَّهُ هُولِيلُهُ تُوَابُ لِللُّهُ نَيَاوَحُسُنَ فُو إِلِ الْاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِيبُ لَعُسُسِوْانَ نَايَقُ الَّذِينَ السُّوُ إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَوْوْ البَّرِيْةُ وُكُمْعُ اعْقَالِكُوْفَتَنْقَلِبُواْخْسِوْنَ ۞ بَلِ اللهُ مَوْلَكُ حَجْمُوهُوَخَايُّ النَّهِ رَبِيَ ۞ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ لِلْإِنْ يَنَ كُفُرُوا الرُّعْبَ مِثَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِمَالِمَةُ يُؤِزِّلْ بِهِ سُلُطِنًا ۗ وَمَأُولُهُ وَالنَّادُ وَبِشُومَتُوى الظُّلِلُ بَنِ 6 لَقُكُ صَكَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُكَ أَلَّا ذُبِّحُسُّونَهُمْ رَبِلْ ذُنَّا

ع

حَتْى إِذَافَيْ لَتُوْوِينَازَعْ تُوْفِ الْأَصْوِوَعَصَيْ تُوْمِينَ بَعْدِيمًا ٱۮڶڴۿڝۜٙٵڠؚؖڹؖۏٛڹٞڡؚڹٛڴۿ؆ؽؿؽۮاڵڰ۠ڹٛؽٳۅؘڝڹٛػۿڝۜڽڿۅؽؽ الاخِرَةُ تُعْرَضَ فَكُوعَنْ هُو لِينَ لِكُوْ وَلَقَدُ عَفَاعَنَكُمُ وَاللَّهُ **ذُوْنَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِينَ أَنَ** الْأَوْمُونِ أَنْ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَوْنَ عَالَى ا اَحَدِي قَالَوَّسُولُ يَنْ عُوكُمْ فِي الْخُولَكُمْ فَاتَا اللَّهُ عَمَّا يِغَيِّم لِّكَ يُلاَعَنَ مُوْاعَلِي مَا فَاتَكُمْ وَلاَمْنَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَيِيرُ اللهِ بِمَاتَعُمُ لُونَ ٥ ثُمَّا أَنْزُلُ عَلَى كُوسِنَ بَعْ لِالْغَيِّرَ أَمِنَةً تَعُاسًا يَّغْشَى طَآبِهَ لَيْ مِنْ لُمُوطَآنِهَ لَيْ الْمُسَتَّعُمُ الْفُسُّ هُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرًا كُتِيَّ ظُنَّ الْحَاهِمِلِيَّةً يَقُولُونَ هَلْ أَنَامِنَ الْكَمْرِمِنْ شَيًّ قُلْ إِنَّ الْأَصْرَ كُلَّهُ مِلْتَهِ يُغَفُّونَ فِي انْفُسِهِ عُرِسًا الْإِيْكُ وْنَ لَكَ \* يَقُوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَاصِ الْأَمْرِشَيْ مُّاقَيِّلْنَا هُمُنَا قُلْلُوكُ ثُمُّ فِي بُيُوْتِكُمُ لِأَبْرُوا لَيْنِ يُنَكِيتُ عَلَيْهِ وَالْقَتْلُ اللَّهُ صَاحِعِهِ عَرْدَةٍ فَلِينْتِلِيَ اللهُ مَا فِيْ مُنْكُ وْرِكْمُ وَلِيُحِصِّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْكًا بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مِنْكُمُ يَوْمُ الْتُقَا لِحُمْلِيَّ إِمَّا السُّ تَرَكُّ وُ الشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأُ وَلَقَكُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنُوُرٌ حَلِلَهُ ﴿ كَالَيْمُ الَّذِينَ أَمَنُوا لَاتَكُونُو ٱكَالَّذِ بِنَ كَنَرُوْاوَقَالُوُالِإِخْوَانِفِيمُ إِخَاضَرَبُوْا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوْاغُرُّهُ

نضعت

؇ۣڹڒ

الْوَكَا مُواعِنُكَ نَاسَالُمَا تُوَاوِمَا قُتِلُواْ لِجَعَلَ اللَّهُ فَإِلَكَ حَسَرَةً فِي عُلُوْلِمِهِ وَاللَّهُ يُحْيُ وَمِيْكِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَإِنْ قُتِلْاً مُ فِي سَبِيلِ للهِ أَوْمُ الْمُرْكِفُومُ فَأَمِّنَ اللهِ وَرَحُكُفُ أَيْرُمُ اللهِ وَرَحُكُ فَايُرُمِّ مَا يَجُعُونَ وَلَيِنْ شُاتُرُا وَقُتِلْ أَمُو كِلا الْيَاللَّهِ عُنْتُمُونَ ۞ فَهِمَا رَجَهَةٍ صِّنَ اللَّهِ النَّتَ لَمْ مُ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاعَ لِيُطَالْقَكْبِ لِالْفَضُّوامِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَصْرِ ْفَاذَاعَ زَمْتَ اَفَتَوَكَّ لَعَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَوِّلِانِ َ Oِإِنْ يَنْصُوُكُمُ اللهُ غَلاغَالِبَ لَكُوْوَان يَّغَنْ ثُلَاثُوْفَسَ *ذَ*االَّذِي يَنْصُرُكُوْمِن بَعْلِمُ وَعَلَىٰ للهِ فَلَيْتُو كُلِّ لُؤُمِنُونَ ۞وَمَاكَانَ لِنَّاتِيَّانَ يَّغُلُّ وَمَنْ ؖؾؙ**ڹٛڵ**ۯؠٲ۫ؾؚؠٵۼڷؠؘۅٛۯٳڷؚڡٙڸؗ؉ۊٝؿؙڗؙٷۨؿ۠ڴڷؙ۠ڣٚۺٟ؞ۧٲػٮۘڹۘ وَهُ وَلِا يُظْلُونُ ۞ أَنْنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كُمَنَ بَاءَ سِنَعَطٍ مِن للهِ وَمأُ وَلهُ جَمَا يُوْوَيِنُ لَا لَمِوارُ ٥ هُمُدَ رَجْتُ عِنَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُهُمَايَعْمَاؤُنَ ۞لَقَكُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْنُؤْمِنِ يُنَ إذْ بَعَتْ فِيْهِرْرَسُولُامِنْ أَنْفُسِهِ مْ يَتْلُوا عَلَيْهِ مُرَايِبِهِ وَيُزَكِّهُمْ وَيُعِيلُهُ وَالْكِيْنَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِي صَلِلَّ بِيْنِ ٱوكَتَااَصَابِتُكُوْرُصِيْبِةً تُنَاصَابُ أَوْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الم قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفُيكُنُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُولِ تَنْفُي قَدِيْرُكُنَّ



اره المؤرد المعلى المحالة المحافظة المح

وَمَااَصَابَكُمْ يُوْمَ الْتَقَالِجَهُ عَلِي فَبِياذُ رِنَا للَّهِ وَلِيعُكُمُ الْفُوْمِنِينَ ۖ لِيعْلُمُ الَّذِيْنَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُ مُنْعَالُواْ عَالِتُواْ فِي سَعِيلِ لِلَّهِ وَادْفَعُواْقَالُوْالُونَعُـكُمْ فِيتَالَا لِالنَّبِعَنِكُ هُـهُ لِلْكُفُرِيوْمَ اقرب مِنْهُ مُولِلْا يَمَانَ يَقُولُونَ بِاقْوَاهِهِ مُومَّالَيْسَ فِي قُلُوهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِالْكُنُّونَ ثَالَٰذِينَ فَالْوَالِإِخْوَانِهِ مُوَقَّعَكُ وَا لْوَاطَاعُوْنَامَا قُتِلُوْاْقُلْ فَادْ دَءُوْاعَنَ انْفُسِكُوْالْوَتَ اِنْ كَتْنَكُرُ صْدِيَيْنَ ۞وَلَا تَحْسَبَتَ الَّذِيْنَ قُتِكُوْ افِي سَدِيْلِ لِلَّهِ أَمُواتًا بَلَ آحَيّا جُعِنْكَ رَبِّعِهُ يُرْدَقُونَ ٥ فَرِحِيْنَ بِمَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنِ لَهُ يَكْعَوُ إِمِهُ مُرِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا حَوَنَّ عَلَىْهِ وَلِا هُمُ يَعُذَنُونَ ٥٠ يَسْتَكْبِيْرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنِ اللهِ وَفَضْرِلٌ قَانَ اللهَ لا يُعْنِيعُ أَجْوَا لْمُؤْمِنِ أَنْ أَلَّانِ بَنَ اسْجُامُوْا يِلْهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدٍ مَّا أَصَابَهُ مُوالْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّعَوْا ٱجْرُعُ عَطْدُمُ أَلَّذِي ثِنَ قَالَ لَهُ مُوالنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوالَكُوْ فَاخْشُوهُ وَفَرَادُهُ وَإِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَلِغُمُ الْوَكِيْلُ ۞ فَانْقَلَبُوْلِينِعَ يَوْمِنَ اللّهِ وَفَصْلِ لَهُ يَسْسَسُ حُمُ سَوْءٌ وَا وَاتَّبَعُواْرِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُوْفَضَلِ عَظِيْرِ إِنَّمَا ذَٰ لِكُمُ شيطن يُوِّقُ أُولِياً وَأَنْكُلُّ عَافِيهُ مُوحِحًا فَوْنِ إِنْ كُنَّا مُرْمُو وَمِنْ يُزَا

ِولاَيُحَرُّنُكِ الَّذِينِي بِيسَارِعُونَ فِي الْكُفِّرِ إِنَّهُ مُرْكِنَ يَضِمُّوا اللهُ شَيّْاْيْرِيْدُاللهُ الاَيْجَعَلَ لَمُرْحَظًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ مُوَكَّاكِ عَظِيْرُ إِنَّ الَّذِينَ اسَّاتُرَوُ الْكَلْفُرِ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّواللَّهُ شَيْئًا وَلَمْ يُوكَالُ الْأَيْرُ وَلا يَحْسَانَ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَا الْمُرْكِ كَهُ عَنْ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ ال مُّهِيْنُ ۞ مَاكَانَ اللهُ لِيَنَ وَالْتُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَّا أَنْكُثُرُ عَلَى إِ حَتَّى يَمِانِنَا لَغَبَيْتَ مِنَ الطَّلِيِّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَعِبْتَ بِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَتَشَاءُ فَاحِنُوا بِاللَّهِ ۅٙۯٮڛؙڸڋۅٳڹٛؿٷٛڝڹٛۅٛٳۅؘؾؾۧڠٛۅٛٳۏؘ<u>ڰ</u>ڮؙٛٲۘۻۯۜۼۘۻڸؽڕؖ۞ۅؙڵٳۼٛڛڔؖڹٵۜ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَالِتُهُ عُلِيلًا فِينَ فَضْلِهِ مُوخَيْرًا لَمُ فَيْكِلْ هُوَ ا شَرِّ كُورِ اللَّهِ عَلَيْ قُونَ مَا بَخِ أَوَابِهِ يَوْمَ الْقِيلَةُ وَلِلَّهِ مِلْ أَنْ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمُ الْوُنَ خَيِائِكُ لَقَكَ سَمِعَ اللَّهُ ِ قُولًا لَّذِينَ عَالَوُ التَّالِيَّةُ اللهُ فَقِيْرُ وَّخُنُ اغْنِياً وُسُنَكُتُ مَا قَالُوْ ا وَقَتْلَهُ وَالْكَنْبِيَاءَ بِغَايْرِ عِنَّ وَنَقُوْلُ ذُوْقُواْ عَنَا بَا كَيْرِيْنِ C ۮڸڬؠٵۊۜ؆ۧڡۘؿٲۑٛۮؚۑۘٛڮۄٛۅٲڽۜٞٳۺ*ڎ*ڵۺ؈ۼؘڟڰٚڿٟڷٟڷۼۑؽڔ<sup>ڴ</sup> ٱلَّذِيْنَ قَالْوَالِتَ اللَّهُ عَمِهِ كَالِكِيْنَا ٱلَّانُوْصِ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرُبَانِ تَأْكُلُهُ النَّادُ قُلْ قَدْجَاءَ كُرُرُسُكُ مِينَ **قَبَرُإ** 

Carrie Carrie

وق<u>ف</u> لازمر



منزن

لَّنْ يُ قُلُقُونَ لِهِ قَتَلُمُّونُهُ مُوانِ كُنْ تُعْصِدِ قِيْرُ ڒٛڶٛڴؙڒۜڹٛٷڷڡؘڡ*ٚڎۮ*ۘڵڒٙۘۘۘۘڔۯؙڛؙڷؙڝۜڹۛڠڹٛڸؚڬڿؖٵٷٛؠٳڷؠؽڹؾؚۄٵڶڗ*ؖ* لْكِينِا لَيُهُرُ كُلُّ نَفْسٍ فَمَا بِقَهُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُوْرَكُمْ وْمُ الْقِيمُ لَوْ فَعَنُ رُحُوبِ عَنِ النَّادِ وَالْدُخِلَ الْجَنَّةُ فَقَالَ فَاتَ يْمَا لَكِيوهُ الدُّنْيَا الآمْنَاعُ الْغُرُونِ لَتُسْبَكُونَ فِيَ آمْوَ الصَّا انفيسكُوْ وَلَسَمْ عُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَ مِنْ قَبْلِكُ وَمِنَ الَّذِينَ اَشَرُكُوٓ الدِّنِّى كَتَايُرًا وَإِنْ تَصْدِرُ وَاوَتَتَّقُواْ إِفَانَّ ذَٰ إِلِهِ ينْ عَزْمِ الْأَمْوُرِ وَإِذَ أَخَكَا للهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْ ڵتُبَيِّتْ عَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُّوْنَهُ فَنَبَكُ وَهُورَاءَ ظُهُ مَ رِهِمِ وَاشْتَرُوْابِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا فَبِشَ مَايَشْتَرُوْنَ ۞ لاَحَسُبَنَا لَذِائِثُ يَفُرُحُونَ مِمَّالَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يَجُمُ لَكُواهِمَا لَوْ يَفْعَلُواْ فَلاَعْ مُشْيَّعًا <u>ۼۘڡؘٵۮؘۊۣۻؖٵڷۘۘۘۼۮؘٳٮ۪ٛۧٷۿ؞ٛۘ؏ػٵڰ۪ٳڵؽۯٞٷڽڷ۪ٚڡؚڞڰٵڰٳڶؾۜٙؗؗؗؗڡؖٳؾ</u> ڡۘٵڷٳۮۻٛۏٳٮڷؖؽۼڶڴڸ؆ؿؿۧڡ*ٙڔؽ*ۯ۫ڶؚڗؖؿۼٛڂؿٙٳڶٮؾۜٮڂۅڗ۪٥ ٱلأرُضِ وَاخْتِلافِ الْيُلِ وَالنَّهَا دِلَالِتِ لِأُولِي الْإِلَالِيَ الْمُأْلِ الَّذِيْنَ يَنْ كُرُّوْنَ اللهُ قِيَامًا قَنْعُوْ كَافَعَلْ جُنُو<del>ْ مِي مُونِيَّفُ كُرُ</del> وْنَ في ْ خَلِقَ السَّمُ وْتِ وَالْأَرْضِ دَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هِنَ ابَاطِ عَلَىٰ اَلِهُ النَّادِ وَرَبَّنَا إِنَّكَ مَن ثُلُخٍ

نگلثة ادباع

فَعَنْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِينَ مِنْ ٱنْصَادِ وَبُّنَّ إَنَّنَا سَمِعْنَا سُنادِيًا يُنَادِيُ لِلْإِيمَانِ أَنَ أَصِغُوا بِرَبِّكُمُ فَأَمِّنَّا أَرْتَبَا فَاغَفِلْنَا دُنُوبُنَاوَكَ فِمْ مَنَاسَيِ إِنَاوَتُونَّنَامَ الْكَبُوادِ وَبَنَا والتناماوع فأتناعلى رسيك ولاتخيرنا بومرالقيمة إنك الانْخُلِفُ الْمِيْعَادَ ۞ فَاسْتِحَابَ لَمْ وُرَبُّهُ مُ الِّيْلا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُوْمِينَ ذَكِرَ آوَانُثُنَّ بِعَضُ كُومِينَ بَعْضِ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ هُوَا وُدُوْا ا فِي سَبِيلِي وَقْتَالُوا وَقُتِلُوا الْأَكْتِهِ وَتَاعَنُهُ مُرْسَيّا لِقِهِمُ وَلاَ وُخِلتَهُ وَجَنَّتِ جَيْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْإِنْهُ وَ ثَوَا بَارِّنْ عِنْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ الْأَحْسَنُ النَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَنُرُوْ إِنِ الْبِلَادِنَّ مَتَاعٌ قَلِيْكُ مُ تَعْرَكُمُ تُعْرَكُمُ وَلَهُ مُمْ جَهَ تَعْرُو بِشُ الْمِهَادُ لَكِن الَّذِينَ اتَّقَوَّا رَبَّهُ مُولَمُ عَجُدُ عَيْ تَجْدِيْ مِنْ تَحْيَهُ الْأَنْهُ رُخْلِ بِنَ فِيهَا مُؤُلِّا مِنْ عِنْ اللهُ وَمَاعِنْدَاللّٰهِ خَنْرٌ لِلْأَكْبُرَارِ O وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِيلِ لِمُنْ يُّوْمِنُ بِاللهِ وَمَّاا مُنْزِلَ إِلَكُ لُمُومِمَّا أُنْوِزَلَ إِلَيْهِ مِرْخُشِ عِينَ لِيلَّةِ لِا يَشْ تَرُوْنَ بِالْيِ اللَّهِ ثَمَّنًا قَلِيْكًا أُولَيِكَ لَمُ مُورًا جُو**مُ مُ** عِنْدَ رَقِيرِهُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ يَاكَتُهُا الَّذِيثِ

منزدر المنظمة على مقول

ام وااصْبِرُ وَاوَصَابِرُ وَاوَرَ ابِطُوْاوَاتَقُوااللهُ لَعَلَّكُمْ تُقْوَاللهِ لَعَلَّكُمْ تُقْوَاللهِ لَعَل من الله الله لَعَلَّكُمْ تُقْلِعُونَ اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُقْبِعُونَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُقْفِعُونَ اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُقْفِعُونَ اللهِ اللهِ لَعَلَّمُ تُقْفِعُونَ اللهِ اللهِ لَعَلَّمُ تُعْفِيدًا اللهِ لَعَلَّمُ مُعَمِّدًا مِنْ اللهِ اللهِ لَعَلَّمُ اللهِ اللهُ ال

(مُنكُفَّ الرِّسَاءِ عَتَلَ وَعِي عِائدَ وَسَنْبَعَ سَنْعُونَا يُنَ

بِلَيِّا التَّاسُ اتْعَوْارَبُّ كُوالَّيْنِي خَلَقَ كُوْمِينَ نَفْسٍ وَاحِدَاةٍ وْخَلِقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالاَّكِيْرُاوُنِيَمَّا وَمِ وَاتَّعُوُّااللَّهُ الَّذِي سَيَّاءً لُوْنَ بِهِ وَالْإِدْمَاصُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ مُلَكُلُهُ رَقِيْنًا ٥ أَنُوا الْيَهْمِي أَمُوالُمُ وُ لَا يَسَالُوا الْخَيْنِيُّ الطَّلِيِّ وَلَاتُأْكُ فَيُ الْمُوالْمُ مُ إِنَّ آمُوالِكُورُ إِنَّهُ كَانَ يُحوُبًا كَيَايًا ۞ وَإِنْ خِفْ ثُمُرًا لَا تُقْسِطُوْا فِ الْيَهْ فِي فَايَكِحُ بُاطَابَ لَكُ عُرِينَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبِعَ فَالْ مِفْتُوْ الْآلِكَ تَعْدُلِ الْوَافِواحِدَ قَالَوْمَامَ لَكُنَّ آيْمَانُ كُوْمُ ذلِكَ أَدُنَّ ٱلْأَتِّعُوْلُواْ صُوَاتُوااللِّسَاءَ صَدُا فَتِصِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَيْءً سِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مِنْكًا اسْرِيًّا صَوْلَيًّا اللَّهِ وَلَا مُؤْتُواالسَّفَهَا ۚ اَمُوالَكُمُ الْتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمُ يَيْمًا وَارْدُونُوهُ مِهُ

ڣؽۿٵۅٵؘػڛٛۅٛۿؙ؞ٛۅؘڠؙۅٛڷۅؙٵۿ؞ؙۅٛۊؘۅٛڵڴڡٚۼٮٛۅؙۉڡٞٵ۞ۅٵۻؾۘٷۘٳٳڷؽؿ۠ ڂڝؖٚٳڎٳڹػۼؗۅٳٳڽؚؚؚٞڪڂٷٳڽٳؙۺؽؿڞؚؿۿٶٛۺڰڶٵۮڣٷٛۤٳ ٳؽۿٟ؞ٛٳڝٛٵۿ؞ؙۯٷڵٲڴٷؙۿٵٳۺۅٵڣٞٵۊڽػٳۯٵڶڽؿؘۘٛڝٛڹٷۛٲ

لأنز

وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْكَأْكُ لَ بِالْمُعْرُونِ فَإِذَا دَفَعَ لُمُ إِلَيْهِمُ الْمُوالَهُمُ فَأَشِّهِ لَمُ وَلَعَكَيْهِمْ فَكُفَّى بِاللَّهِ حَسِيْبًا (الرَّجَالِ نَصِيبٌ شِمَّاتَ الْوَالِلِ إِنْ وَالْاقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّتَاتَرَكَ الْوَالِلِّينَ وَالْاقْرَبُونَ إِمِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوَكُنُّ فَهُ يَصِيرًا شَفْرُ وْضًا ۞ وَإِذَ احَفَرَالْفِسْمَةُ اوُلُواالْفُرْبِي وَالْيَمْنِي وَالْمُسَاكِيْنُ فَادْرُقُوْهُ وَمِيْنَهُ وَفَوْلُوا لَهُ مُقَوْلًا مُتَعَدُو وَيَّا ۞ وَلَيْحَشَّ إِلَّانِ يَنَ لَوْتَكُونُا مِنْ حَلْفِهِمْ اِدُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِ مُنِّلَكَ قُوااللهُ وَلَيْقُولُوا صَّى لا اسبييناً ١٥ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُ لُؤُنَ أَمْوَا لَا لَيَتْمَى خُلْلُمًّا النَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُنَا رَّأُوسَيَصْ لَوْنَ سَعِيْرًا ٥ إيُوصِيكُ واللهُ فِي أَوْلا فِهِ لَوْ لِلنَّا كُوسِتْلُ حَظِالْا نْتُكِينَ فَإِنَّ كُنَّ إنِسَاءً فَوْقَا ثَنْتَكِينِ فَلَهُنَّ ثُلُتَا مَا تَرَكَةٌ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِكَاةً فَلَهَا النَّصْفُ ولِ بُويَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّكُسُ مَالْرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ قُوانَ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ وَوَ يَهُ أَبُوا فُولِا عِنْهُ النَّالُثِ لُكِيَّ عَالَتُ لُكِيِّ النَّالُثِ لُكِيِّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ثَا لِأَمْتِهِ السُّكُ سُمِنْ بَعَـُكِ وَصِيَّةٍ **يُجْوَمُ** الَّوْدَيْنِ الْبَاوْكُ مُوالْبِنَا وَكُورُ الْانْكُ رُونَ الْقُومُ الْصُرْبُ لَكَ نَفَعًا فَرَيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Œ

ِلْكُوْيِضِفُ مَا تَرُكُ أَزْوَا مِحْكُوْإِنَ لَوْ يَكُنُّ لَّوْيَّ وَلَكُوْ ۚ إِنْ كَانَ عُنَّ وَلَكُ فَلَكُو الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَ وَحَيْنَ وَلَمُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا مَّاكُوْ إِنْ لَيْرِيكُنْ لَكُوْو لَكُوْفِانَ كَانَ لَكُهُ وَ لَكُ فَلَهُ ثَالِثُمُنُ مِنَاتَرَكُنُومِ نَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُومُونَ بِمَا وَدَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُكُ يُؤْرَثُ كَالَةً أُواسَ أَوْ كُلَّهُ أَجُ <u>؞ٛٱڿۛۘڎؙؖٷڲؙڴؚڷۅٳڿؠؾؚڹٛۿٵڶۺؙؙۘػؙ؈ٛٞۏ۪ٳڹٛڲٳڹٛۊٛٳٲۘٛٛ</u> ڹۮ۬ڸڬ؋ٛۿۯۺٛڴٵٷؚڣٳڶؿؙؙڷؾۻڹۘؠؘۼؠۅڝۜڐ۪ؿۣؖٷڝ؈ؠڝۜ *ۏۘۮؽ*ڹ۫ۜۼؽۯڡؙۻۜٳڐؚۉڝؾڐٞڝؚۜڶۺ۠ڎۣٵۺؙؗؗڡٛٵؽؽڰٟڂؚٳؽڴ عَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ لَقِلِمِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدَاخِ لَهُ جَنَّهِ و يَ مِن تَحْتِهَا الْأَفْدُ وَ لِي بَنَ فِيهَا وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِنْ يَعْصِلْ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَلَّا حُكُودُهُ يُكُوخُلُهُ نَارًا الكافيها وله عَنَابُ مُهِينٌ ٥ وَالْيَنْ يَأْتِينَ الْفَاحِشَة وَ السَّمَا لِهِ فُوالسَّلْتُهُ اللَّهِ فُ وَاعْلَيْهِ فَا الرَّبِّعَةُ مِّنْكُ عُرْم نْ شِهِكُ وَا فَامْسِكُوْهُنَّ فِي لَيُبُورُتِ حَتَّى يَتَوَفُّهُ قَا لَوْرَيُّ مُنْ عُكِلِ اللَّهِ لِلَّذِي مِنْ يَعْلُونَ السُّرْءَ عِمَالَةِ ثُمَّ تَتَوْ

مِنْ قِرِيْبِ فَأُولَلِكَ بَتُوْكِ لِللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمُ الْحَكِمُ ا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَوْنَ السَّيِّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَى أَحَدُهُمْ الْوَتْ قَالَ إِنَّ تُنْتُ الْنِي وَلِا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمَّكُفًّا وَأَوْلَيْكُ اَعْتَدُنَالُهُ مُعَنَامًا لِمِيًّا ۞ يَأَلَّمُا الَّذِينَ امَنُوالاَيُحِلُّ لَكُمُ إِنْ تَرِيْثُاالنِّسَاءَ كُرُهَا أُوْلَاتَتَضَا لُوْهُنَّ لِتَنْ هَبُوالِبِعْضَ مَا أَتَيْمُوُهُنَّ ِلِلْأَانَ يُأْتِينَ بِمَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِوُهُ هُنَّ بِالْعَرُونُ فِ فَ ڴۿؿؙۏٛۿؗڗۜڣؘۼٮؖۿٙڶڽٛؾۘڴڕۿؙۅٛٳۺؽٵۊۜۼۼۘٵڸۺ۠ڎڣڿڂ<u>ۯٵؖڵؽڎؖ</u> وَإِنْ أَرَدْ تُعُواسْتِبُكُ لَ لَ زُوجٍ مَّكَانَ زُوجٍ وَّاتَكُ وُلِّهِ وَاتَّكُ وُلِّهِ وَاتَّكُ وُلَّهِ فِنَكَا رَافَلَا تَأْخُذُ وَامِنَهُ شَيَّا أَتَأْخُذُ وَنَهُ بُقُتَانًا وَإِثْمَا شَيْدِينًا ﴿ وَكُفْ تَأْخِذُ وَيُهُ وَقِكَ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالْخَذَ نَ مِنْكُمْ شِيئَاقًاغَلِيظًا O وَلا تَنْكِحُوٰ إِمَا نَكُوْ إِمَا وَكُوْتِ مِنَا لِنِسَاءِ الأَمَا تَ ن سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَسَأَءً سَيْلًا حُرِّمَتُ عَلَكُمُ أَمُّهُ أَيُّكُ وُرَيْنَكُمْ وَإِنَّوا كُلُّوهِ عَلْيَكُمْ وَخِلْتُكُمْ وَيَلْتُكُلُّا وَيَلْتُكُلُّ إِنَّهُ كُوالُّذِي ٱرْضَعَنَّكُو وَلَخَاتُكُوْمِ لَا لِرَّضَا عَدِوَالْمُهُتُ نِسَابٍ ؞ۣۜڔۜؠٙٳؠ۫ۘٛڹڬۅاڵؿؚؽ؋ٛڿٷؙڔڴۯڝۧڽؾڛٙٵؠڴۅؙٳڵؿؘۮڂڷڎؙ<sub>ڰ</sub>ڡۣڽؙؖڣٳۮ تَكُونُوْادَخَلَةُ وَهِنَّ فَالْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّا إِلَّ ابْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِنْ يَكُوْزُلُ بَجُعُولِينَ الْكِيْتِينِ الْكَيْلِوْلِينَ لِينْ كَالِجُمُولِيُّ

النساء منزل

والمحصانت علا

والمحصنة من التِساء الأماملكة أيمانكة كت الله علي كم أُحِلَّ لَكُوْمِتًا وَرَآءُ ذَٰ لِكُوْ أَنْ تَبْتُغُوا يِامُوَا لِكُوْ تُحْصِبِ يْنَ غَايْرَ \_ إِنِي الْمُحْرَقُ السَّمَّتُ عُرُيهِ مِنْهُنَّ فَ الْوُهُنَّ الْجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيَكُهُ فِيمَاتَرًاضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعَيْلِ لُفَرِيْضَةِ إِنَّ الله كان عليمًا حَكِيًّا ۞ وَمَن لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْ كُهُ طَوْلًا أَنْ تَيْنِكُمْ الْعُصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَيْنَ مَّا مَلَكُتَ أَمَّا نُكُوْمِّنَ فَتَلِيدُ مُ الْمُؤْمِنَةِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ إِنْ عَلَيْ لِكُونِ لِعَنْ لَكُوسٌ لَهُ مِنْ فَائِكَةً هُ تَ سِيا ذُين ٱهْلِهِنَّ وَانَّوْهُنَّ الْجُورَهُنَّ بِالْعَرُونِ مُحْصَانِيءَ عَلَيْ مُسْفِعْتِ قَالِامْتِغَنْاتِ أَخْلَانِ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ اَتَ بَنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَ الْمُصَنْتِ مِنَ الْعَلَابُ ذٰلِكَ لِنْ خَشِي لَعْتَ مِنْكُورًانْ تَصْبِرُو إِخَارٌ لِكُوْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْرُكُ يُرِيْكُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُرُو لَهَ بِيكُوسُانَ الَّذِي يَحْرُسُانَ الَّذِي َصِتْ مَلِكُذُونِيَّوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْدٌ حَلِيْدٌ وَاللَّهُ وَيُدَانَ يَثَنَّ عَلَيْكُذُ وَيُرِيكُا لَآنَ مِنَ يَتَغِينُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَمِينُوۤ المَيْالِعَظِيمُال يُرِيْكُاللهُ أَنْ يُحُفِقِنَ عَنْكُمُ وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞ يَأْيُقُمَا الِّن يَنَ اَمَنُوالِاتَ أَكُلُوا آمُوا لَكُوْ بِنَيْنَكُمْ بِالْيَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ عَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْ اللَّهُ وَلَا تَقْتُ لَوْ النَّهُ كَانَ

\_\_\_النتك

كُهُ رَحِيًّا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ فَالِكَ عُدُوانًا وَّظُلْأَافَسُوفَ نُصْلِياً نَارَّاْوَكَانَ ذَٰ لِكَ هَلَى للهِ يَبِيهِ بُرُّا O إِنْ تَجْتَنِبُو َ لَكَيْرِ مِا تُحْمُونَ عَنُهُ نُكُفِّنُ عِنْكُمُ سَيِّاتِكُونَ نُنْ خِلْكُمُ تُتُنْ خَلَكُمُ مِثَانَ خَلَاكُمُ مِيَّالًا وَلِا تَمُّنَّوُّهُمَا فَضَّ لَلْ مِلْهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ إِمَّا ٱلْسَبُولُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّا ٱلْمُسَابُنُّ وَسُعَالُواللَّهُ مِنْ فَضَلَّمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيًّا عَلِمُ اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مَّا تَكَ الْكَالِدَانِ وَالْأَقْرَابُونَ وَالَّذِي بَنْ عَقَدَتَ أَيْمَانُكُمُّونَا تُوْهُمُ نَصِيبَهُمُوْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شُئَّ شَهِي لَا ݣَالرِّجَالُ قَالُمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ عَافَضًا لَا لِيَّهُ بَعْضَا هُوْ عَلَىٰ بَعْضِ قَيمًّا أَنْفَقُو اسِنَ اَمُوالِهِمُ فَالصِّلِكُ عَنِيتًا حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَاللَّهُ وَالَّمِي تَخَافُوْنَ نُشُوْ زَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهِجُرُ وَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرِ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَلَمْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِثُا كُنُ يُلَا ٥ وَإِنْ خِفَتُهُ شِعَاقَ بَيْنِهُ أَفَابُكُتُوكُ حَكَمَا مِنَ أَهُلِهِ وَحَكَمَا مِنَ أَهُلِهَ أَلِنَ تُرِينَا إِصَالَحًا يُوَقِي اللهُ بِينَ عُمَّالِتَ الله كَانَ عَلِمُ الْخِيارُ اللهُ وَلا تُتَمِّرُ فَا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَ مِنِ إِحْسَانًا وَبِنِ عِلْ لَقُوْ بِي وَالْيَتْمَى وَالْيَتْمَى وَالْيَتَمَى الْحَارِ ذِي لَقُرُ بِي وَالْجَارِلْ فِي أَنْ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّ

وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُورُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالاً غَغُوْرًا ۚ إِلَّذِيْنَ يَبَعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمُعُثِلِ وَيَكَثُمُّوُ نَمَّا أَنْهُ مُولِللهُ مِنْ فَضَلِمْ وَأَعْتَكُ نَالِلْكَفِيرِينَ عَذَابًا يُّهِينًا ۚ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَمُرْرِئًا وَالتَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليُؤمِر الإخِرْ وَمَنْ تَكِمُ الشَّيْطِنُ لَهُ قَرْبَافَ الْأَ قِيْنَا ۞ وَمَا ذَاعَلَيْهِمْ لَوْ السُّوْ إِياللَّهُ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِثَّارَزَقَهُ وُلِللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِ عَلِمُثَّالِ إِنََّ اللهَ لاَيْظَارُ عِنْقَالَ ذَرَّةً وَانَ تَكُ حَسَنَةً يُّضِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُ نَهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ فَكُنْ إِذَاجِئْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَابِكَ عَلَىٰ هَوُ لَا إِنَّهِ مِيكًا لَ يُومُ بِنِ يُودُ الَّذِينَ كَعَرُوا وَعَصَوا الْعَلَيْمَانِ الرَّسُولَ لَوْشُولِ مِهِ مُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُمُّونُ اللهَ عَدِيثَ الْ نَايُّكُا الَّذِيْنَ الْسُنُو الاَتَقْرَبُواالصَّالُوةَ وَٱنْتُدُرُسُكَارِي حَتِّى تَعْلَوُامَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُا إِلاَّعَابِرِي سَبِياحَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْ تُعْرُضُ أَوْعَلِي مَعْ أُوجًا وَأَحَا وَكُنَّ مِنْكُورُ مِنْ أَنَى إِبِطِ أَوْلَمُ مُنْ أُولِيِّكَ فَلَدُ يَجِدُ وَلَمَا ۚ فَتَكَمَّمُ وَاصَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِ كَثُرُواَ بِدِيكُمُ إِنَّ لِللَّهُ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ۞ اَلَهُ مَرَ إِلَى <u>اِنَ أُوْتُوانَصِيبًا مِتَى لَكِتِ يَنْ تَرُّونَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيكُو</u>

النسكاء

أَنْ تَضِلُوا السِّييلُ ٥ وَاللهُ أَعْلَهُ بِإِعْلَا يِكُونُوكُ فِي بِاللهِ وَلِيُّاهَ وَكُفِّ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِنَ الَّذِينَ هَا دُوايُحَرِّفُونَ الْكَلِمُ عَنْ مع وَاضِعِه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَايْرُ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَ لَنَّا بِالْسِنَتِ هِمْ وَطَعْنًا فِل لِيِّنْ وَلَوْ الْفَرْوَ الْوُاسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَايَّا لَهُمُ وَأَقْوَمُ وَلَكِنَ لَّهَ عَالِمُ اللهُ يِكُفُنِ فَيْ <u> فَلَا يُؤُمِنُونَ إِلاَّ قَلِيْلًا ۞ يَا يُمَّا الَّذِيْنِ أُوْتُوا الْكِتِبَا مِنُوا مِا نَتَّكَ</u> مُصَيِّاقًالِيَّامَعَكُمُ مِينَ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ فُجُوهًا فَأَزُّدَ هَا عَكَ أَدْبَارِهِ ۗ الْوَنْلُعَنْهُ وَكُلِلَّتَ الْصَحْلِ لِسَّبَتِّ وَكَانَ أَمُولِللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ إِنْ لَيْثُولَةِ بِهِ وَيَغْفِرُ عَادُونَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَتَنَأَءُ وَمَ تُشْوُكُ بِاللَّهِ فَقَدِا فَتَرْتَى إِنَّا عَنِلْهُا ۞ اَلَهُ تِتَلِكَ لَذِيْنَ يُزَّكُّونَ اَفْسُهُمْ بَلِل للهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّنْتَأَ فُولا يُظْلَوُنَ فَتِيْلاَ ٱنْظُرُكَفَ يَفْتَرُونَ عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِبُّ وَكُفِّيهِ إِنَّا أَبُّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ وَلَوْ الْمُعَيّالِ إِمِّنَ لَكِيْكِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِيْتِ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ اللَّهُ مِنَ كَفَرُوْا لَمُؤُلِّا أَهُمُ لَهُ مِنَا لَٰذِينَ امْنُواسِينَا لَا أُولِيكَ لَذِينَ لَعَنْهُمُ اللهُ وَمَنْ تُلْعَلِ لللهُ فَكَنْ يَجِكَ لَهُ نَصِيْرًا ۞ أَمْرُهُمُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لِآيُونُ تُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمْ فَقَدَا الَّذِي ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتَّ الْحَكَمَةُ

النساء منزل

وَانْيَنْهُ وَمُّلَكًا عَظِيًّا ۞ فَهُ وَمَّنَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُ وَمِّنْ صَدَّعَنْهُ وَكُفْ بِحَهَنَّهُ سَعِيْرًا O إِنَّ النَّيْنِيُ كَفَرُوْ إِبِأَيْنِيَ اسَوْفَ نُصُلِيْهِمُ نَالُكُمَّ انْضِجَتْ جُلُودُهُ مُرَبِّ النَّهُ وَجُلُودًا غَيْرِهَ البِّيلُ وَقُوا الْعَالَ إِنَّ اتَّاللهُ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيًّا أَنَ وَالَّذِينَ امْنُوَا وَعَلِوا الصَّلِهَ لِي سَنُ حِلْهُمْ جَنَّتِ جَرْيُ مِنْ تَحْتَمُ الْالْفُرُ خُلِدِينَ فِيهَا الْكَالْ المُرْفِيهُ الزُواجُ مُّعَلَّمُ وَأَنْ مُنْ خِلْهُمْ ظِلاَّظَلِيْلُكُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّلِي الللللِّلْفُلِيلِي الللللِّلْفُلِيلُولِي الللللِّلْفُلِيلُولِي الللللْفُلِيلُولِيلُولِي الللللِّلْفُلِيلُولُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُّلِيلُولُولِيلِيلُولِيلُّلِيلُولِيلُولُولِيلُولُولُولِيلُولُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلِيلُولِيلُولِيلُّلِيلُولُولُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُّلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُّلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِلْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِلْلِيلِيلِيلِلْلْمُلْمُلْ أَنْ تُؤَدُّ وَالْأَمْنَةِ إِنَّ آمْلِهَا وَإِذَا حَكَنَّهُ بُيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحَكُّمُوا بالْعَدُ لِ إِنَّا لِللَّهُ نِعَالِيَوْكُ مُرْبِهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِ يُزَّلُا بَايْقًا الَّذِينَ المُنْوَ الْطِيعُواللَّهُ وَالطِّيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِيا لَكُرُمِينًا فَانَ تَنَازَعَنُو فِي ثَنَيُّ فَرُدُّوهُ إِلَى لِللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْنَهُ وَيُؤْمِنُونَ بالله وَالْيُوْمِ الْاخِرْ ذَاكِ خَارُ قَاحْسَنُ تَأْوِيلًا كَالَوْتَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَفَّهُ أُصُواٰعَ أَنْزِلَ الدُّكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَيْلِكَ يُبِيْدُونَ أَنْ يَتِحَاكُمُو ٓ إِلَىٰ لِطَاعُونِ قَنَ ٱمِرْ قَا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُونِيُا اشْيَطِنُ اَن يُّضِلَّهُ مَ لَلاَيْعِيبًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُ يُعَالَوُا إِلَي مَّاأَنْكُ لللهُ طَلِي الرَّسُولِ رَأَيْتَ النَّفِقِيْنِ يَصُّتُ وَنَ عَنْكَ صُدُودُ فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتُهُمْ شُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهُمْ ثُمَّحَا أَوْلَا يَحْلِفُو رَ اللهِ إِنْ أَرِدُنَّا الْآلِحُسَانًا وَتُوفِيقًا ۞ أُولِّلَكَ لَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

See of

Google

تُلُوُيهِ وَقَاعُونَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمَ وَقُلْلَهُمْ فَيَ انْفُسِهِمْ قَالَا بَلِيغًا ۞ وَمَّ يُسَلَنَامِنَ رَّسُولِ الآلِيطَاعَ بِإِذْ بِاللَّهِ وَلَوَانَمَّهُمُ إِذْ ظَلَّ لَمُوُّ مِهُ جَاءُوكِ فَاسْتَغَفُّو اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُكُمُ الرَّسُولُ لُوجِكُ اللَّهُ تَقَابًاتَحِمًّا ) فَلاوَرِيكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّدُو الحِفِمَ التَّبَعَرَ بَيْنَاهُمُ تُعَرِّلا يَجِكُ وَافِي اَنْفُسِمْ حَرَجًا مِّاقَضَيْتَ وَيُسَكِّفُ اتَسَلِيمًا ۞ وَلَوْاتَا كَتَبْنَاعَلَيْهِمُ إِنِ اقْتُلْوَانْ شُكُرْ أُولِنْ وُجُوامِنْ فِي الْإِكْرَقَّا فَعَلْوَهُ وَاللّ تَلِيْلٌ يِّبْهُمْ وَلَوَاهَّمُ فَعَلُوْامَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْزًا لَّهُمُ وَ اَسَّلَّا تَثْبِيتًا ۚ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمُ مِينَ لَكُ ثَآ الْجُرَاعِظِيمُ كُوتَا لَكُنَا يَعُمُونِ لَكُ تُسْتَقَمُّا ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِاتِنَ وَالصِّدْنِقِينَ وَالنُّهُ كَالْحُ وَالصِّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولِيْكَ رَفِيَقًا ٥ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَا لللهِ وَكَفْ بِاللَّهِ عَلِيمًا ٥ يَالُيُ الَّذِينَ الْمُنْوَاخُذُ وَلِحِذُ وَكُونَا نُفِرُوا ثُبَّاتٍ أَوِانْفِرُو الْجَيْعَا 🔿 وَإِنَّ بَكُوْكُنُ لِيُبَطِّأَنِّ فَإِنَ أَصَابَتُكُوْمُّ صِيْبَةٌ قَالَ قَدُ انْعُوَاللَّهُ عَلَى إِذَا أَكُنَّ مَّهُ شَعِينًا ۞ لَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلَّ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَافَ لَقَالَمْ بِيَنَاكُهُ وَبِيْنِهُ مُودَةً كُتِلْيَدَيْنِي كُنْتُ مَعْهُ وَفَا فَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ فَلَيْعًا إِلَّا <u>ڹٛڛؠؽڵ؈ڐٳڷڹؠٛڹؘؽؿؙؽؙۯؽٵڰۼۏ</u>ۊٙٳڵڐؙڹٛٵۣؠٳڵٳڿۏٙۊٝۏڝۜٛؿ۠ڡٙٳؾڷ<u>ڣٛ</u> بيْلِ لللهُ فَيْقَتُولُ وَيُعْلِبُ فَسُونَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَمَالَكُونُ

لاَنْقَاتِلُونَ فِي سَيِيْلِ لللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالسِّيّاءِ وَالْوِلْكَانِ إِلَّانِ يَهُولُونُ رَبِّناً أَخْرِجُنَامِنَ هٰذِ وِالْعَرْبَةِ الظَّالِ لَهُ أَمَا كَاجِكُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا لِمَّ قَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِائِرًا ٥ اللَّهَ بْنَ امْنُوالِقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ لللهِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ لِلطَّاعُوتِ فَعَاتِلُوۤااوْلِيٓآوَالسَّيْطِينَ إِتَّ كَيْنَالشَّيْطِنَ كَانَ ضَعِيفًا ۞ الْمُرْزَ إِلَى الَّذِينَ قِيْلَ لَمُ مُكُفُّوا أَيْبِ يَكْثُرُواَ قِيمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ فَلَمَّاكُثُ عَلَى هُوالْقِسَالُ ۗ إِذَا فَوِيْنُ تِتِنْفُرْ غِنْشُونَ النَّاسَ كَنَشْدَةِ اللَّهِ أَوْ ٱسْتُ مَّ خَشْدَةً ﴿ وَقَالُوْارَبِّنَالِمُ كِنَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوُلَّا أَخُونَنَّا إِلَّى أَجَلٍ تَرِيبٍ ا فُلْمَتَاعُالِدُّ مْيَاقَلِيلُ وَ الْاحِزَةُ خَيْرٌ لَمِنَاتَقَى وَلا تُظْلَرُنَ فَيَلاَّ إِنْ مَا نَكُوْنُوا يُدُرِكَ كُو الْوَتُ وَلُوكُ نُدُونِي بُرُوجٍ مُسَلَّبً فَي إِ وَإِنْ نُصِبُهُ مُوحِسَنَةٌ يَّتُولُوْ الهابِ إِمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُ مُرْ سَيَّئَةٌ يُقُولُوا هٰ إِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِلِ اللَّهِ فَالِ هَؤُلاً ﴿ لْقُوْمِ لَا يْݣَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَلِيْتًا ۞ مَّالْصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَنْ تَغْنِيدِكَ ۚ وَأَرْسَلُنَكَ لِلتَّامِنُ سُوَّلًا وُكَفَّ بِاللَّهِ نَتِمِيدًا ۞ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَكَّى فُمْ آارْسَكُناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَ ابَوَدُووْ

صَ عِنْدِ لَكُبِيَّ كَلَ إِمْ قُصِّنْ هُمْ عَايِرًا لَّذِي تَقَوُّلُ وَاللَّهُ لِكُتُ مَايُبَيِّتُونَ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى للهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلُان ٳؘڣؘڵٳؿؾ*ڒڋٛ*ٷ؈ؘۘٵڷڡؙ۠ۯٳڹؖٷڮٵ؈ؘؽۼٮٛڽۼٙؽٳۺۨڮۅؘڿٮؙڡٛٳڣؽؚ اخْتِلْافَاكِنْيُرِلُ وَإِذَ الْجَاءُهُمُ أَصْرُتِنَ لِلْأَصْنَ وِالْغُونِ أَذَاعُوايِهِ ا وَلُورَدُّوْهُ إِلَىٰ لِرَّسُولِ قِالَ أُولِلْ لَامْرِمِنْهُ مُلِعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُوْدُ لُولًا فَضُلُ لِللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِانْبَعْكُمُ الشَّيْطِي لِاقْلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَيِبْ لِللَّهِ لِالنُّكُلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ لُوُّصِفِينَ ۚ عَسَىٰ لِللهُ أَنْ يَكُفَّى بَأْسَلِ لَّذِينَ كَفَرُوْ أُواللهُ أَشَكُّ بَأْسًا وَأَسْكُ تَنْكِيْ الْأُنْ صَنْ تَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنُ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَتُ تَنْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنُ لَهُ كِفُلِّ شِنْهَا وَكَانَا لِللهُ عَلَى عُلْكُلِّ التَهَيُّ مُّقِينًا وَإِذَا حُيِّياتُ أَيْتِكِيَّةٍ فَعَيُّوْلِهِ آحْسَرَ عِنْهَ الْوُرْقُوهُمُّا نَصِينُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ أَنْ حَسِيبًا ۞ اللهُ لآ الْهُ الْآهُولِيَجْ عَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لِأَرْيَبَ فِيهِ وَمَنْ اَصَلَ قُمِنَ اللهِ حَدِيثًا أَ فَمَالَكُمْ فِالْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرِّكُمَّ هُمْ عَلَكُمْ وَأُرُّونِكُ وَنَ أَنْفُكُ وَا صَ إَضَالًا اللهُ وَصَن يُضُلِل اللهُ فَكُنْ عَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ٥ وَدُوا لَوْتَكُنُورُونَ كَاكَ فَوُوافَتَكُونُونَ سَوَاءً فَالانتَّخِينُ وَامِنْهُ مُ ٳۘۉڸؚڲٵۼڂؿ۠ۿٵڿؚۯۅٳڣۣٛڛؠؽڸڶۺ۠ۏٵڽٮۘ۫ۊڷۉؖٳۼ<sup>؞</sup>ٛؽؙۉۿڡ

وَاقْتُاوُهُو حَدِيثُ وَجَدُ تَعُوهُ وَلَا تَتَخِينًا وُامِنْهُ وَوَلِيًّا وَكَانَتُهُ لِللَّهِ مِنْ إِلاَّالَّذِينَ يَصِـٰ لُوْنَ إِلَىٰ قَوْمِرِ سِيْنَكُمُ وَسَيْنَكُمُ مُرْتِينَا قُ أُوكُمُ الْوُكُمُ حَصِرَتُ صُلُورُهُ مُ أَنْ يُتَا لِلْوَكْ مُ أَوْيُقَا لِلْهِ الْمُعْدِرُهِ وَيُقَالِبُونُ الْقُومَةُ مُرْط وَلَوْشَا ۚ اللهُ لَسَالَطُهُ مُعَلَّكُ مُوعِلَ اللهُ لَتَا لُؤُكُرُ ۚ وَإِياعَ تَذَالُوكُمُ فَكُوْيُقَاتِكُوُكُوْوَالْقَوْ اللَّهِكُ مُوالسَّكَةُ فَمَاجَعَلَا لللَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِ عَرْسَيِيْ لِآنَ سَتَحِ لُوْنَ الْحَرِيْنَ يُوِيْكُ وْنَ اَنْ يَأْمُنُوُّمُ وَمَا مُنُوا قَوْمَ هُمُوا كُلُّمَا رُدُّ وَالِكَ الْفِتْ نَاةِ أُذُكِسُو إِفِيهَا فَإِلْ أَمْ يَعْ أَزِ لُوْكُ مُورِيكُ فَقُو اللَّهُ السَّاكُرُوكِ كُفُّوا الْهِ المُعْدُدُ فَيْ نُوْهُ مُورًا قُتُ لُوُهُ مُرِحَيْثُ ثَقِفَ مُّوْهُمُ وَاوْلَكِ كُورِكُ لِكَا لَكُوْعِكَ عِرْسِلُطْنَامُّ بِينَا أَوْمَاكَانَ لِمُؤْمِرِ إِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا الدِّخُطَأَةُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَى يُؤُرِّ قَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسُلَمَةً إِلَى اَهُ لِهَ إِلَّا اَنْ يَصَّ لَكُوْاْفَ إِنْ كَانَصِنْ قَوْمِ عَنْ قِلْكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَقَدِ مُوْدَ قَلَةٍ شُؤْمِنَةٍ هُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَ كُذُو بَيْنَ كُوْدِينَ فَعُرْمِينَ فَاتَّ فَهِ يَاتُّ مُسَلِّمَةً كُ الْكَ آهُلِهِ وَعَنُونُورُ وَبَهِ مُتَّوْمِنَةً فَمُنَ لَّهُ يَجِيدُ فَصِيامُ تُعَوِّنِ مُتُنَابِعَيْنُ تُوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِمُا حَكِيمًا ۞ وَمَنْ يَّقْتُ لُ مُؤْمِنًا شُنَعَ مِنَا فَحَى ﴿ أَوْلَا مُحَمَّنَا مُنْ خَالِكًا إِنْ هَا وَعَضِبَ اللَّهُ

Poor C

عَلَيْهِ وَلَمَّنَّهُ وَاعَدَّ لَهُ عَنَا بَاعَظِيْمًا ٥ يَا يَهُا الَّذِيزُكُ فُوْآ إِذَا خَوَبُ أُمْ فِي سَبِيلِ لِللَّهِ فَتَبَتَّ نُوْا وَلاَ تَقُولُوْالِنَ ٱلْقِي الْفِيكُمُ السَّكُولُسْتَ مُؤْمِنًّا تَبْتَغُونَ عَرَضَ لَحَيْوةِ الدُّنْيَافَعِنْكَ اللّهِ مَغَانِعُ كُنِيْ أَدُونُ اللَّهُ كُنَّا لِكُ كُنْ تُدُمِّنَ قَبْلُ فَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتِينُوا إِنَّاللَّهُ كَانَ مِاتَّعْمَاقُ نَخياتِرًا ﴿ لِايَسْدَوْعَا لْقَاعِبُ وْنَ مِنَ لَمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَالْجُاهِ لُ وَنَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بأَمُوالِمِهُ وَانْفُهُ عِنْهُ فَضَّلَ لِللَّهُ الْجُهِدِينَ بِأَمْوَالِمِهُ وَانْفُسِعُ عَلَىٰ لَقٰدِ بِينَ دَرَجَهُ اللَّهُ وَكُلَّ وَعَمَا لِللَّهُ الْحُسُمَٰ وَفَضَّا لَاللَّهُ الْجُهُ بِينَ عَلَى الْقَلِي بِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ٥ دَرَجِتٍ مِّتُ هُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَكَانَ لِللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا أَإِنَّ الَّذِينَ تَوَفُّهُ مُوالِكَالَكُ لَهُ ظَالِمَي ٱنفُسِهِ مَقِالُوا فِيدُكُ ثُمُ وَالْوَاكِتُ مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالْثَآاكُمْ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَالسِعَاةُ فَهُاجِرُوْ إِفِيهَا فَأُولَيَاكُ مَأُولِمُ فَكُمِّكَ نُوْ وَسَاءَتُ مَصِيْراً الكَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْكَانِ لَايْسَطُهُ حِيْلَةٌ وَلاَيَهُتَكُ وَنَ سَيِيلًا فَأُولَلِكَ عَسَى لِللَّهُ أَنْ يَعْفُى عَنْهُ مُو كَانَ اللهُ عَفْقًا عَفْوُرًا ۞ وَمَنْ يَهُا حِدْ فِي سَبِي اللهِ ڽ؋ڷڵۯڞٷڂۼۘٮٵؙڴؾ*۬ۯ*ڐۊڛڡۜڐ۬؞ۏڝ*ڽٛؿٚۼٛٷٛڿڝؽ*ڹ؞

200

مُهَاجِوً الكَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُرَّيْنُ رِكُ الْوَتُ فَعَلَ وَقَعَ آجُولُا عَلَىٰ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا تَحِيمًا ۚ وَإِذَا ضَرَبُ ثُمُ فِي ٱلْإَرْضِ فَلَيْنَ عَلَيْكُوْجِنَا حُ أَنْ تَقَفُّهُ وَاصَ الصَّالِيَ إِنْ خِفْتُمْ آَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَنْرُ وَ إِلَّ الْكَفِيرِينَ كَانُوْ الْكُوْءِكُ وَالْمَا الْمُعْيِينًا وَإِذَاكِنْتُ فِيهِمْ فَأَقَمْتُ لَهُ مُؤْلِطًا لِوَّا فَأَمَّةُ مُلَا إِفَ هُمِّنْهُ مَّعَكَ وَلَيَا خُذُ وَالسَّلِحَةَ هُوْ فَإِذَ اسْجَدُ وَافَلْكُوْنُوْ اصِرْقَ كَالْحُكُو وَلْمَا أَتِ طَلَّا بِفَكُّ أُخُولِي لَوْيُصِلُوْا فَلْصُلُّوُ الْمَعَكَ وَلْسَاخُونُ وَا حِلْ دَهُوُواَسْمِ لِحَتَهُ وَقَوْدَالَّذِينَ كَفَّرُوْ الْوَتَغَفُّ وُنَا عَنِ أسُلِكَتِكُهُ وَالْمُتِعَتِكُمْ فِعَمِيكُونَ عَلَيْكُوْمَتِيلُةً وَّاصِمَةً وَلَاجُنَا عَلَيْكُ إِنْ كَانَ بِكُوْ أَذَى مِنْ مُطَوِلًو كُنْ يُوْمَتُونَكُ فَيْ وَتَعْلَى نُ يَضَعُنُ ا أُسْكِ اللَّهُ وَخُدُنُ وَاحِنْ تَكُورُ إِنَّ اللَّهُ اعَدَّ لِلْكَفِيدِ مِن عَلَامًا مُّهِينًا ۞ فَاخَاقَصَيْتُهُ الصَّالِةَ فَاذَكُو ُ وَاللَّهَ يَيَامًا وَّقَعُوجُ اوَّعَلَّا جُنُوْ بِكُوْ فِإِذَا الْطَمَا نُنَاثُهُ فَأَقِيمُوا الصَّالَوَةُ إِنَّ الصَّالَوَةُ كَانَتُ عَلَىٰ لُمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا سَوْقُوْتًا ۞ وَلَا تِهَنُوْ إِفِلْ بِيَعَا ۗ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوْاتَأْلُوُنَ فَانَّهُ مُ يَأْلُوُنَ كَامَا لُمُونَ وَتَوْجُونَ مِنَ لِلَّهِ عَالْكِيْرُجُونَ وْݣَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْ بِالْحُقِّ لِتَّكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَدْبِكَ اللهُ وَلاتَكُنْ

300

yi.

الْكَالَمِنِينَ حَصِيمًا لَّ وَاسْتَغْفِرِ اللهِ أِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا وَلاَ بِحُادِ لَعَنِ لَٰذِينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُ مُحُرِّاتَ اللهَ لاَ بُحِتُ اَمَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا أَنْ يُسْتَخَفُّ نَصِنَ التَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُّنُ امِنَ للهِ وَهُوَمَ عُمُواذُ يُبَيِّنُونَ مَالاَ يُرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ كَانَ لللهُ مَا يُعَالُونَ مُحِيطًا ﴿ مَا نَكُومُ وَكُلُّوجِا دَلْتُوعِنَهُ وَلَا كُلِّهِ إِلَّانِيَّا افَنَ يُحَادِ لُ اللهُ عَنْهُ مُ يُومَ الْقِيمَةِ أَمْرَ نَ يَكُونُ عَلَيْهِ وَلِيكُلُان ومن يَّعْمُلُ سُوَّ الْوَيْظُ لِمِنْفُسَةُ تُحَرِّيسَتَغْفِرالله يَجِيلِ للهُ عَفُورًا اتَّحِيْمًا وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِمَّا أَيَّكُ مِنْ مُعَلِّي نَفْسِيدٌ وَكَانَا لللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيعَةً أَوَا فَمَا تُعْيَرُمِ بِهُ بَرِيعًا اَفْقَالِهُ حَمَّلُ بُهْتَانًا قِرَاهُمَّا مُّينِيًّا أَوْلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عِلَيْكَ وَرُحْمَتُهُ لُمَّتُ عَلَايِفَةُ عِنْهُ مُرَانَ يُضِأُولُ وَمَايُضِ أُوْكَ إِلاَّ انفُوسِهُ عُوْوَمَا يَعْمُ وَنَكَ مِنْ شَيْعٌ وَانْزُلُ اللهُ عَلَيْكَ لَكِتِ وَالْحِكَمة وَعَلَّمُكَ مَا لَمْ تَكُنُّ تَعْلَوُكُمَّانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ المُلَنَّةِ الْعَظِيمُ الْ الْمُعَادِينِ فَي كَثِيرُ مِنْ بَجُولُهُ وَالْأُسُ أَوْبِ مَا تُكَّةٍ الوُمعَنُ وْنِهِ الْوَاصِلَامِ بَايْنَ التَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ البرناء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظ يما ٥٠ صَ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَايُّنَ لَهُ الْهُلْمُ فَالْكُلُّ

Digitized by Google

بُرْسَيْدِيلُ لُوُمِنِ بِنَ نُولِّهِ مَا تُولُّ وَنُصُلِهِ جَالَّهُ وَسُ مَصِيْرُكُ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ إِنْ يُشْرَلُ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ خْلِكُلِنَ يَشَا أَوْصَ يُشْرِكُ بِاللهِ فَتَ مُ ضَلَّ صَلْلًا بَيْكُلَّا مِّرِيْدًا أَ لَمَنَهُ اللَّهُ مِوَتَالَ لَا تَتَّنِنَانَ صَنِعِبَادِ لَانْصِيبًا الْمِقْيَ مُّفَرُونَ مَّانٌ وَلَاضِلَتِهَ ۗ وَلامُتِيَّتِهُ مُووَلا صُرَبَّهُ مُو فَكَيُبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْيَ امِرُولَامُ رَبَّهُمُ وَلَكُنُ يَرُبَّ خَاقَ اللهِ وَمَنَ يَتَحِننِ السَّيْطِلَ وَلِيَّامِّنَ دُونِ اللهِ فَعَدَ حَسِرَ تُحْسَرُانًا مُّينَيْنًا أَيْمِ يُهُ هُ وَيُنْزِيْهِ وَ وَمَايَمِ مُ هُو الشَيْطِنُ إِلَّاغُدُوْرًا ۞ أُولَيْكَ مَأُونَهُ وَجَهَ تَخُوُولًا عِيكُ وَنَ عَنْهَا عِيمَانَ وَالَّذِن بْنَ الْمَنُوا وَعِلُوا الضَّلِكَية سَنْدُ خِلُهُ عُرَجَتْتٍ تَجَدُرِي مِنْ تَحْتِيهَا الْأَنْهُ رُحُلِدٍ أَرَفْكُمْ أبَدُّا ﴿ وَعُـ كَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَمَنَ آصُ كَ يُ مِنَ لِللَّهِ وَيُكَّلِّ لَيْسَ بِأَمَانِيِّ كُمُولَا أَمَانِي آمُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً يُّجُزُونِهُ وَلايجِبْ لَهُ صِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّاوَ لانصَبْ يُرَان وَ مَنْ يَعْمُلُونَ الصِّلِعْتِ مِنْ ذَكِيرًا وَأَنْتَى هُومُؤُمِنَّ مِنْ فَأُولَكِكَ يَدُاخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّونَ نَقِيرًا ٥ وَصَنْ

اَحْسَنُ **دِ**يْنَاقِمِّنَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ بِللهِ وَهُوْمُحُسِرٌ، وَاتَّبَعَ صِلَّةَ إِبْرَاهِ يُوَحِنِ فِيًّا ﴿ وَاتَّخَانَ اللَّهُ إِبْرَاهِ يُوحَلِيُكُرُ وَيِتْهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُ لِيِّ مَنْ فَي مُعِلًا أَ وَيَتْ مَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ مَثْلِ اللهُ يُفْتِ مِكُ فِيْهِنَّ وْمَاكِتُلُ عَلَيْكُ هُونِ الْكِتْبِ فِي كُثِّمُ اللِّسَهُ الْبِيْ لِا قُوْ تُوْنَهُ تُنَّ مَا كَيْتُ لَمُنَّ وَتَرْغَ بُوْنَ اَنْ تَكَلِّحُوْمُ لَنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُ وَاللَّيْتَمْ فِالْقِيْمِ وَمَا تَفْعُكُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَلِنَافُوَّاةً خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَانُشُونًا أَوْإِعْ رَاضًا فَالْحِبْنَاحَ عَلَيْهِمَ أَنْ يَصْلِحًا بِهُنَّاصُلِكًا وَالصُّلِحُ الْمُ الْحُنْدُةُ وَأَحْضِرَتِ الْكِنْفُورُ النُّحْرِّءُ وَإِنْ تُحْدِنُوْ اوَتَنَّقُوُّا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عِمَاتَعُمَا وُنَ خَبِيْرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوٓ النَّ تَعْبُ لِوَابَيْنَ النِسَاء وَلَوْحَوصُ تُرْفَكُ تَعْيَكُوْكُاكُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهِ كَالْعُكُمَةُ وَإِنْ تُصْلِحُ أُوسَتُقَوُّا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُولًا تَحِيًّا وَإِنْ يَّتَـَفَّرَقَايُغْنِ اللهُ كُ لِأَيِّنْ سَعَتِهِ <sup>م</sup>ُوَكَانَ اللهُ وَاسِعً حَكِيْمًا ۞ وَلِلْهِ مَا فِي التَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلَقَالُ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكُ مُوالَّالَاثُمُ ا

Digitized by Google

أَنِ التَّقُوااللهُ وَ إِنْ تَكُفُرُ وَافَإِنَّ بِللهِ مَا فِل لِتَمَا وَلِي اللهَ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا حَمِيكُا ﴿ وَلِلْهِ مَا فِلْ لِتَمَا وَمِا إِنِي الْأَرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْ لِأَلْ إِنْ يَتَشَأَيْنَ مِيكُمْ اَتُهُاالتَّاسُ وَيَأْتِ بِاخْرِيْنَ •وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ **ذَٰ لِكَ قَدِيْرُا**نَ مَنْ كَانَ يُرِيُكُ ثُوَّابَ الدُّنْ يَافِينْكَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِنْ وَءُوكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِ يُرَّا ۚ يَا يَهُا الَّذِي ثِنَ اْمُنُواْ كُوْنُوْاْقُوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهِكَ اءْيِلُهُ وَلَوْعَلَى اَنْفُسِكُهُ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْتُ رَبِيْنَ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا وَفَقِ يُرَّا فَاللَّهُ آوُكْ بِهِمَا أَفَلَا تَتَبِّيعُوا الْهَوْبِي أَنْ تَعَبُ لِوْ<u>اً</u> وَإِنْ سَـُوْا ٱوْتُغُوِضُوافَانَ اللهُ گانَ عِمَاتَعُمُ لُوْنَ خَبِيْرُاOۤيَايُقُاٱلَّذِيْنِ اسَنُواامِسُنُوابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِيْبِ لِيَنِي نَزَّ لَ عَلَى سُولِهِ وَالْكِ لِيهِ الَّذِي إِنْ رَكِينَ قَبُلُ وَمَنْ سَكُمُ فُرُوبِاللَّهِ وَسَلَكِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِفَقَ مَ ضَلَّ ضَلَالًا إِبِيكُنا ۞ إِنَّ الَّذِينَ اصَوُّانُو ۖ كَذَرُ وَ اثْتُرَ اصَوُّا ثُمَّ كَفَرُوا فُتَّازْدَادُوْكَنْدُالْدَيْكُوْلِ للْهُلِيغُونِكُمُوْوَلالِيهُ لِيهُمُ بِيثِلا كَانِيْرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُ مُعَنَا بِٱلْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ مِن

يِّخِن وُنَ الْكُفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ إِلِيْهَ عُوْرُ

عِنْدُهُ وُلُعِنَّةً فَانَّ الْعِرْةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ٥ وَقَدْ مَنَّ لَ عَلَيْكُمْ الكِتْبِ اَنْ إِذَا سَمِعَاتُمْ إِيْتِ اللَّهِ يُكْفَرُ فِهَا وَيُسْتَهَزُّ لِهِا انْ تَقَعُ كُ وَالْمَعُ هُ رَكِقُ يَجُونُ مُوانِي حَدِيثِ عَيْرَ ۗ إِلَّاكُمُ إِذَّا إِسْتُلُهُ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفِيرِينَ فِي جَمَّ تَرْجَمُ عَلَيْهِ لِلَّذِينَ ۣؽڗؿۻۅٛڽؠػٛٷٳڽڮٲڽٵڽٲڴڎٛڣڿۺۜٳڶڷۅڠٵڷۅٛۧٲٲۮ<sup>ؘ</sup>ڹڰؽؖ وَإِنْ كَانَ الْكُلِفِينَ نَصِيْكٌ قَالُوا الْوَالْكُونَسُنَعُونُهُ عَلَيْكُمُ وَمُنْتُ صِّ الْوُمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَالُمُ بِينَاكُمُ يُومِ الْقِيمَةُ وَكُرْ ، يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُوْرِيْنَ عَلَىٰ لُؤْمِوٰيْنَ سَبِيْلِالْ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْرِعُوْنَ الله وهُوخادِعُهُ هُ وَلِدَاقَا مُوَّا إِلَى لِصَّالِ قِامُوا كُسُالٌ يُرَاءُونَ التَّاسَ وَلَا بِنُ كُوُونَ اللهُ الاَّقَلِيلَانُّ شُنَ بِنَ بِينَ بَا يَخْطِكُ لآال لمَوْلاً وَلاَّ إِلَى لَمَوْلاً وْصَنْ يُضْلِلْ للهُ فَكُنْ يَجِكُ لَرُّسَهِ نَايَمُا الَّذِينَ الْمُؤَالِا نَتِيَّ نُوالْكَلْفِرِينَ أَوْلِيَّاءُ مِنْ وُزِلْكُ مِنِيْنَ ٳڗ*ڔؽ*ۮۅٛڽٳڽڿۘۘٷٳؠڷۅۘۘڡڲڲؙۯڛڶڟٵڞۑؽٵ۞ٳؾٙٳؽؙڶۼڡؚٳؽ فِالدَّ رُكِوالْأَسْفَيل مِنَ لِنَا إِذَّ وَكُنْ يَجِّكُ لَمُ مُنْفِيدُكُ أَلْالْكُ مُنَ تابؤاواصكؤاواغتكموا باللوواخكموا دينه مريلوف أوكيك الْمُؤْمِينِانَ وَسَوْتَ يُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِينِانَ اَجْزًا عَظِيمًا حَمَايَعُكُمُ الْمُؤْمِينِانَ الْجُرَاعِظِيمًا ۢڬٳؠڴٳڹٛۺؙڴۯؿ۫ۅٛٳؙڡۜڹؙؿؙۛۅڰٳڹٳۺڮۺٳڝڔٞٳۼڵؽ<sup>ٵ</sup>

.



لَا يُحِبُّ اللهُ الْجُهُرُ بِالسُّوْءِ مِنَ لْقَوْلِ الْآمْنُ ظُلِمُ وَكَالْمُ اللهُ سَمِيْعًا عَلِمًا إِنْ تُبِكُ وَاخَارًا أُوتَّخَفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَنْ سُوْءٍ فَاقَاللَّهُ كَانَ عَفْقًا قَالِ يُرَّا إِنَّ الَّذِينَ يَكُ فُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْكُ وَنَ أَنَ يُفَرِّقُوا بَائِنَا للهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ

> سَبِيبُلُانُ أُولَيْكَ هُوُ الْكَفِوُ وَنَ حَقًّا أُواْعَتُ نَالِلَكِفِرِ يَزَعَكُمُ بِأَا تُهِيْنُانَ وَالَّذِيْنَ اَمُّنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ سِّنْهُ وَالْيِكَ سُوْنَ يُؤْتِيْهِ وَأَجُوْرَهُ وَكُا كَاللَّهُ عَفُولًا تَحِيمًا يَثَ أَكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنْزِزُلَ عَلَيْهِ مُ لِتُبَامِنِ التَّمَا وَفَقَانُ سَالُوُامُوسَى كَثَرَمِن ذَٰ لِكَ فَقَالُوْارِ نَااللَّهَ جَهُرَةٌ فَٱخْلَاهُمُ

نَوْصِ بِبَعْضِ وَتَكَفُّرُ بِبَضِ قَ يُرِيدُ وَنَ أَن يَتَّ نُ وَابَيْزُ لِك

الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَاعَنَ ذَلِكُ وَاتَيْنَامُوسَى سُلَطْنَامُّيِيْتَا 🔾 وَدَفَعَنَافُونَهُمُ الطُّوْرَ مِينَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُ مُ ادْخُلُوا الْيَابِيُعِبَّلًا وَّقُلْنَالُهُ ۚ لِلاَقَابُ وَافِي لِسَّبْتِ وَالْخَانَ نَامِنْهُمْ مِتِّبْ ثَافِّا عَلِيْظُانَ فَهِمَانَقُضِهِ مُرْتِينَا فَهُمُ وَكُفُوهِمُ بِإِيْتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ

الصُّعِقَةُ بِظُلْهِ عِنْ ثُمَّ اتَّخَانُ والْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجًاءُ تَمْوُ

الْأَنْبِيآ أَ بِغَاثِرِ عَقِّ وْقُولِهِ مُوتُ الْوُسُنَا غُلْثُ بَلَ طَبِعَ اللهُ عَلَيْهَا

ك۪اڤْرِهِـُـونِـلايُوْمُونُونَ إلاَّتَـلِيلاً ۚ وَبَالْفَرِهِمِـوَقَوْلِهِـهُ

عَلَى مُوْيَرُفُبْتَانًا عَظِيمًا لَّ وَقُولِمِ وَإِنَّافَتُكُ الْسَيْحِ عِيْسَمَانُ مُرْبَيْرُسُوْلِ اللَّهُ وَمَاقَتُكُوْهُ وَمَاصَّلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُ وَإِنَّ الَّذِن مِنَ اخْتَلَفُوْا فِيْ وَلَفِي سَنَاجٍ مِّنْ فُمَا لَهُ مُرْبِهِ مِنْ عِلْمِ اِلاَّاتِّبَاعَ الطَّلِّ وَمَاقَتَكُوْهُ يُقِيْنًا ۞بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ اِلْسُهُ اِلْسُهُ اللهُ اِلسَّهِ وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ لَكِيْكِ إِلَّا لَيُومِ نَنَّ بِهِ قَبْلُ مُوْتِهُ وَيُوْمُ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيلًا ٥ فَبِطُلِّهِ مِّنَالَيْنِينَ هَادُوْاحِرَّمُنَاعَلِيْهِمُ طِيِّيْتِ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَبِحَمَّةٍ هِمُوعَنْ سَبِيْلِ لِلْهِ كَتِٰءُكُانٌ دَّا كَذْنِ هِمُ الرِّيْطِ وَقَدُ هُوُاعَنْهُ وَأَكْلِهِ عِمْلُهُ وَاللَّالنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَّا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَنَامًا الِمُدَّا (الرَّيْ الرَّالِ الرَّاسِخُونَ فِي أَعِلْهِ مِنْهُمُ وَالْوَّمِنُونَ يُؤُمِنُونَ مِنَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَنَّا أَنْزِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَالْقَبِيمِينَ الصَّاوْةُ وَالْمُؤْثُونُ الرَّكُوةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاحْدِرُ اوُلَيْكَ سَنُوْتِيْ هِمُ اَجُرًّا عَظِيمًا أَانَّا أَوْحَيْنَا الَّيْكَ كُمَّا اُوْحَيْنَالِنْ نُوْجِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِ أَوْا وْحَيْنَالِلْ إِبْرِهِمْ وَإِسْمُعِيْلُ وَإِسْعَاقُ وَيَعْتَوُبُ وَالْإِسْسَاطِ وَعِيْسُهُ وَأَيْقُكُمْ ئۇنىڭ دەرۇن ومىكىمىن دانتىنادادى دىسۇراڭ مُكُلِّقَةً تَقَصَّ نُحْمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُ

Digitized by Google

The state of the s

نَقْصُ مُحْرَعِلَيْكُ وَكُلَّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكَلِّمِيًّا ٥ رُسُلامَتْيِيِّمِينَ وَمُنْذِنِدِينَ لِعُلَاِّيكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ مُّنَكَالِتُسُلِ وَ وكان للهُ عَن مُنّاحَكِمُا الإِلى للهُ يَنْهُ لُهُ مِمَّا اَنْزَلَ اِلْمُكَ اَنْ لَهُ بِعِلْهُ وَالْكَلْيَكَةُ يَشْهَدُ وَنَ وَكَفَّى بِاللَّهِ شَيهَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ الَّنِ بْنَ كَفَرُو اوَصَاتُ وَاعَنَ سَبِيْلِ للهِ قَدْ ضَلُّوا صَلَا بَعِيْلًا ۞إِنَّ الَّذِي بَنَ كَفَرُ وَاوَظَلْمُوالَهُ يَكُونُ اللَّهُ لِيغَفِولَهُمْ وُلالِهَ بِيهِ مِعْ طُوِيْقًا ٥ إِلاَّطِرِيْنَ جَمَّانَةُ خِلْدِيْنَ فِي ٓالْبِكَالْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ لللهِ يَسِيرُ إِن يَأَيُّ النَّاسُ قَلَ جَاءُكُمُ الرَّسُوُلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُهُ فَامِنُواْ خَايَرًا لَّكُوُ ۖ وَانْ تَكُفُّرُواْ فَانَّ بِلَّهِ مَا فِي التَّمَا وَتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًّا يَآمُ لَا لَكِتْ لِاتَّنْ لُوَٰ إِنْ دِبْ بِكُوْرَ لَا تَقُوْ لُوَّا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحُقُّ إِنَّمُ الْسِيدُ عِيْسَمَلَ بْنُ مَوْتَيْرُ رَسُولُ اللهِ وَكَلِيمَتُكُ أَلَقُهُ مَا إِلَا مَوْيَرُورُوحٌ مِنْهُ فَاصِنُوا بِاللهِ وَرسُ لِلْهُ وَلا تَقُولُوا تَلْتُ فَيْ إِنْهُوْاخَيْرًالِّكُمْ إِنَّمَااللهُ اللهُ اللهُ وَاحِثُ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَةُ وَلَكُ مُ لَهُ مَا فِي لِتَمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا كَنْ يَسْتُنْكِفَ الْسِيدُ أَنْ يَكُونَ عَبْكَ اللَّهِ وَلَا الْسَلَاكُ لَيْكُونُ عُرِّيُونُ وَمَنْ يَسْتُنْكِفُعُنْ عِبَادَتِهِ وَلِيسُكُلْ وَسُيكُمْ

وفي المان ال

اِلْيُوجَمِيْعًا ۞ فَأَمَّا الَّذِيْنَ امُّنُوا وَعَلِوا الصِّلِي فَيُوفِيْهِمِهُ أُجُورُهُ وَيَزِينُ هُ مُرْشِنَ فَضَالِهُ وَاسَّا الَّذِينَ اسْتَنَّكُفُوا وَاسْتَكْبُرُوْافِيعُ لِنَا لِمُعْرَعِنَا اللَّهِمَّا لَ وَلايجِ لُونَ لَمَهُ صِّنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّاوَ لانصِيرًا ۞ يَا يَمُ النَّاسُ قَلْحَ الْمُأْمِ بُرْهَانٌ مِّنْ دَّيْكُوُ وَانْزَلْنَالِكُونُورًاشَّيْنَا O فَأَمَّا اللَّذِينَ السُّوُ اللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَدُّ لَ خِلْهُ وَفِي رَحْكِةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٌ وَيَهْدِ يُهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ٥ يَسْتَفْتُونَكُ قُلِل اللهُ يُفْتِيكُمُ فِل الْكُلْلَةِ إِيل مُرُوَّا مَلْكَلْيَسَ الهُ وَلَكُ وَ لَهُ الْخُتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَاكِ وَهُو يُرِفُّ آلِنَ لَهُ يَكُنُ لَّهَا وَلَكُ فَإِنْ كَانَتَا اشْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّكُأْتِي مَّا تَوَكَّ وَإِنْ كَانُوٓا اِخُوةً يُتِجَالِاً وَيِسْتَاءً نَالِلنَّ كَرِمِثُلُ حَظِّالُاهُنَيَيْنَ الْمُ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُ مُ النَّهُ لِكُ مُ النَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عِلاَيُهُ لِ ((سُوَّ الْمَايِنَ مُتَّنَّ مَعَ عَلَيْهِ مُعَالِمَةً الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ حِ الله الرَّحْلِزِ الرَّحْلِ يَّا يَهُا الَّذِينَ امْنُوَّا اوْنُوْ الِالْعُقُودِةُ أُحِلَّتُ لَكُوْ لِجَيَّهُ الْإِنْهَا مِ الكَّمْا اَيْتَالَى عَلَيْكُ أَمْ غَايَرَ مِجْ إِلَّى لَصَّيْبِ وَانَاتُوْجُورُكُرُ النَّا للهُ يَحَكِّمُ مَايُرِيْكُ ۞يَاتُهُاالَّذِيْنَ امْنُوالانِحُلُوا شَعَا إِرَاللَّهِ لِالشَّهُ

وتكنع

الْعَوَامُ وَلَا الْمُدَي وَلَا الْقَالَ إِنَّ وَلَا الْقَالَ إِنَّ الْمِينَ الْبَيْتَ الْعُوَّامُ يَبْتَغُونَ فَضْلَامِّنَ تَقِيمِهُ وَرِضُوا نَأْوَ إِذَ احَلَلُتُهُ وَاصْطَادُوٓ أَ وَلا يَجْرِمُنَّ كُوْشَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّ وَكُوْعَنِ لَسَجِيا فَحُامِ آن تَعْتَكُ وَاوَتَعَاوَنُواعَلَى لَهِرِ وَالشَّقُوٰى وَلِاتِعَاوَنُواعِكَ الْإِنْجِوَالْعُنْ وَانْقَوُاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُو الْمُسْتَةُ وَالسَّامُ وَلَحْدُ الْخِنْزِيْرِقِ مَّاالْهِلَّ لِغَايْرِ اللهيه وَالْمُغْنَفَةُ وَالْوَقُوْدَةُ وَالْمُرَدِّيةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَاأَكُلَ السَّبُحُ إِلَّا مَاذً كُنْ تُوْوِمَا فُرِحَ عَلَى النَّصِي وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَنْ لَامِرْ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيُؤَمِّ يَكِسِلَ لَذِيْنَ كَفَنَّ وُامِنْ دِيْكِمْ فَلا يَخْشُوهُ وَاخْشُونِ الْيُؤْمِ الْكُلْتُ لَكُرُدِ مِنْكُورُ الْمُمْتُ عَلَيْكُوْنِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُوُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَيَا ضُطُرٌ فِي عَنْصَلَةٍ غَايْرَمُتِكَانِفٍ لِإِنْفِرْفَاقَ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدُ ۞ يَسْئَافُونَكَ مَاذَ الْحِلَّ لَمُ يُوْفُلُ أُحِلَّ لَكُو الطَّيِّبِيُّ وَمَاعَلَّا تُوسِّلُ كُواجِ مُكِلِّيانَ تُعَلِّقُونَ مِمَاعَكُمُ اللهُ فَكُلُوْ امِمَّا امْسَكُرَ عَلَيُّ وَاذْكُرُوا اسْمَالِتُهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَامِ ٱلْيُوْمُرالْحِلَّ لَكُمُّ الطَّلِيَّابُ وَطَعَامُ الَّذِن بْنَ اوْتُوَّا الْكِتْبَ حِلُّ لَكُوْرُطُعُ الْسُكُورُ حِلْ لَهُ وَأَوْ الْمُحْصَدَاتُ مِنَ الْمُؤْمِدِ الْجُصَابُ

ع

نَ الَّذِينَ الْوَتُوا الْكِيْبِ مِنْ مَبْلِكُمُ إِنَّ الْتَيْتُوُّهُنَّ أُجُورُهُ مَنَّ غُصِنِيْنَ غَيْرَ سُسَا فِحِيْنَ وَلَا مُتِّخِينِ ثَيْ أَخْلَانٍ وَسَنَ تَكْفُوُ بالإيمَانِ فَقَدُ حَبِطَعَمَ لُهُ وَهُو فِي الْاحِزَةِ مِنَ الْحُنِينِ ثُنَ نَايَتُهَا الَّذِنْ مِنَ اصَنُوٓ ۚ إِذَا تُصَدُّرِ إِلَى الصَّا فِي فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمُ وَٱيْدِيكُةُ إِلَىٰ لَدَافِقِ وَاصْتَعُوابِرُءُ وُسِكُمْ وَٱرْجُ لَكُمْ إِلَىٰ الْكَعْبَايْنِ وَإِنْ كُنْ تُعْرُحُنُنَّا فَاظَّهُ وُوَّا وَإِنَّ كُنْ تُوْسَفُ عَلَى أوْعَلَى سَفَوِ اوْجَاءُ إِحَالُ مِنْ كُوْضِ لَا لَكَ إِبْطِ اَوْلُسُ أَوْلِلِنَّكَ ا فَلْمَ يَحِكُ وَامَا أَوْفَتُكِيَّتُمُواصِيلًا طَيِّبًا فَاصْمُحُوا يِوْجُوْمِ كُمْ وَٱيْدِ يُكُونُونُهُ مَا يُرِيْكِ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ شِنْ حَوْجِ وَلَكِنْ يُّرِيْكُ لِيُطِهِّرُ كُوْ وَلِيُبِةً نِعْسَتُهُ عَلَيْكُوْلَعَلَّكُوْ تَشْكُوْ وَنَ وَاذْكُرُ وُانِعْكَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْنَا قَهُ الَّذِي عَوَاثُقَكُمُ لِيَّهِ" إِذْ قُلْمُ مُسِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَّقُوا اللَّهُ التَّالِيَّةُ عَلِيْكُولِكَ ابِ الصُُّ بُودِ ۚ يَا يَهُ اللَّذِينَ امْنُوا لَوْنُوا قَوَّا مِنْ يِلْهِ شُهَلًا ۚ بِالْقِسْطِ وَلِا يَجُومَ اللَّهُ شَنَانُ قُومِ عَلَى الْآتَ مِن الْوَالْعَبْ الْوَالْ هُوَاقْرُبُ لِلتَّقُومُ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَيِنُرُ مِمَا تَعْمَلُونَ ( وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوادَعَ لِمُ الصَّلِحَةِ لَمُ مُتَّعْفِرَةٌ وَآجَكُم عَظِيْرُ وَالَّذِينَ كَفَنُّ وَاوَكُنَّ بُوابِالْدِينَّاأُولَيْكَ أَصُارُ الْحِجُلُهِ

الَّيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ذَكُرُ وَانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ وَحُمَّانَ يَبْسُطُوٓ اللَّكُوۡ الْبِيالِهُ مُ فَكَافَّ لَيْهِ لَهُ ءَعَكُمُ وَاتَّقُوااللَّهُ وَعَكَ اللهِ فَلْيَتُوكَ لِللَّهُ مِنْوُنَ ٥ وَلَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ بَنِي إِسْرَاءِيلٌ وَيَعَنْنَا مِنْهُ وَاتَّنَى عَسَّرَيْقِيبًا وَقَالَ لِللَّهُ إِنِّي مُعَكُمْ لِينَ أَقَمُ قُو الصَّالَحَ الْوَالْتَكُمُ الرَّكِي لَا وَالْمَنْ الْتُهُومِينُ لِي عَنَّ رَمُّوُهُ مُ وَ أَقْرَضَ لَمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكُفِّرَتَ عَنْكُهُ بتايكةُ وَلا دُخِلَتْ كُرْجَنْتِ جَمْرِي مِن تَعْتِهَا الْإِنْهَارُهِ مَنْ كَفُرُ بَعْكَ ذَ إِلَى مِنْكُرُفَقَ مُ صَلَّ سَوّاء السَّيبيل فِّمَانَقَفِهِ مُوجِّيْتَاقَهُ مُلِكَنَّاهُ مُو وَجَعَلْنَاقُلُوبُهُ فَلِيكًا يُحَرِّفُونَا لَكَ لِمُعَنْ شَوَاضِعِهُ وَنَنُوْ إِحَثَّا اِمِّنَا لُأَكِرُّ وَا بة ولاتزال تَطَّامِ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُ مُ إِلاَّ قَلِلْ السِّنَهُ مُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُسُنِينَ ۞ وَمِينَ الَّن مِنَ قَالُوٓ النَّانصَارِي آخَانَ نَامِيتَا فَهُ مُوفَنَسُوا حَظًّا مِتَّا دُكِرُواية فَاغْرِبْنَابِينَهُ مُرَالْعَكَاوَةُ وَالْيَغْضَاءَ إِلَى يُومِ الْقِيمُ لَوْ وَسَوْنَ يُنَيِّنُهُ مُواللَّهُ مِمَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ } يَاهُلُ الْكِتْبِ قَلْ جَآءُ كُرُّرَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْكَ فِي الْقِمَّاكُ نَكُمْ تُغْفُونَ صِنَا لَكِتِ وَيَعْفُوا عَن كَنِ أَيْرِ قَلَ جَاء كُرْ شِنَا للهِ نُولُ

بازل

الْكِنْ مُّيِينٌ ٥ يَّمْدِي بِهِ اللهُ مَنِ التَّهُ مَنِ التَّهُ مُنَا مَنْ اللهُ سُبُلُ السَّالِهِ وَيُخْرُجُهُ مُصِّنَ لِظُّلُمُ لِتَالِكُ لِنُّورِ بِإِذْ نِهِ وَلَهَ بِالْحُورِ الل صِرَاطِ شُستَقِيْدِ القَلْكَفْرَالَيْنِ مِنَ قَالْوَالِ اللهُ هُوَ الْسِيحُ ابْنُ مَدْرَيَرُ قُولُ فَمَنْ يَمَالِكُ مِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ ان يَمْوُلِك الْسِيدَ ابْنَ صَرْبَعَرَوَ أُمَّا لَهُ وَمَنْ فِلْ لَا رُضِ جَمِيعًا وَيِتْهِ مُلكُ السَّمُوتِ وَالْإِرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُومًا يَتُكُمُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ قَبِي فِي ﴿ وَقَالَتِ لَيْهُودُ وَالتَّصَارِي عَنْ اَبْنَاؤُ اللهِ وَاحِيَّاقُ أَوْنُ فَلِ عَلِهِ يُعَاقِ بُكُوْ بِينُ مُوْبِكُوْ بِكُوْ بِكُلَّ الْمُكُو بَشَرُّقِتَنْ خَلَقٌ لِغَنْفِرُ لِمَنْ يَتَثَا فَوَلُعُ لِنَّبُ مُنْ يَّنَا أَوْلِللهِ مُلْكُ لِتَمُوْتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمُ أَوْلِكُ وِالْصِيدُ يَّا هُ لَا لَكِيْكِ قَدْ جَاءَ كُوْرُسُولُنَا يُبَايِّنُ لَكُوُ عَلَى فَ ثُرَامِينَ الرُّسُلِلَ نَ تَقُولُوَّا مَاجَآءُ نَاصِ بَشِيءَ وَلَانَكِ يُرُفَعَ كُ جَاءُكُ بُسَيِيرٌ وَ مَنِ يُرْجُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيثٌ كُو وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذكُوْوَ انِعْمَةُ اللهِ عَلَكُمُ اذْجَعَلَ فِي ٱنْبِيَاءُ وَجَعَلَكُمْ شُكُوكًا قَالِمَكُمْ عَالَوْمُؤْتِ آحَمَّا لَوْمُؤْتِ آحَمَّا لِمَا يُنْ كُ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْقُكَّاسَةَ الَّذِي كُنِّ اللَّهُ لَكُمُ وَلا تُرْتَكُنَّا عَلَّا أَدْ بَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُو إِلْحِيرِينَ ۞ قَالُوا يُمُوسَنِي إِنَّ فِيمَا قَصًّا

جَبَارِ مِنْ وَإِنَّاكُ نَدُ مُ لَهَا كُنَّى غَرْجُوا مِنْهَا فِأَنْ يَغْرُجُو ا مِنْهَافَانَادَاخِلُوُنَ ۞ قَالَ رَجُلِن مِنَا لَيْنَيْنَ يَغَامُونَ تغكرالله عكيهما ادخ أفاعك فيمرالباب فإذاد سنكموه فَانَّكُوْغَالِبُونَ مُّ وَعَلَىٰ للهِ فَتَوَكَّلُوْلِانَ كُنْدُومُ وُمِنِ يُنَا قَالْوَا لِمُوْيَكُمِ إِنَّا لَنْ تَكْ خُلَهَا آبَكُا مَّا دَامُوْافِيْهَا فَاذْهُمَا نْتُوَدَّبُكَ فَقَاتِلْآلِنَا لِمُهُنَاقَاعِكُ دُنَ۞ قَالَ رَبَّ إِنِّيْ لْآامْيِكُ إِلَّا نَفْسِينَ وَأَخِي فَافَرُقُ بَيْنَنَاوَبَ إِنَّ الْقَسُومِ لْفْسِقِينَ ۚ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَدَّجَهَ يُحَكِّيهِ عِلْوَبُونِينَ سَنَاةً يَتِيهُوْنَ فِلْ لَأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَىٰ لَقَوْمِ الْفُسِعِ فَيَنَاثَ واثلُ عَلَيْهِ وَمُنَاكَابُنِيُ ادْمَ بِإِلْحَقِ ﴿ إِذْ قَرَّ بِاقْ بِإِنَّا فَفَيْبِ لَ نُ أَحَكِ هِ أَوَلَهُ مُتَقَبَّلُ مِنَ لَا خُرِدُ وَالَ لَا قَتْكُ نَتَكُ مِنَا لَا المُنْتُقَبِّلُ اللهُ مِنَ لَمُنْقِينَ ٥ لَأِنْ بِسَطْتَ إِلَّيْسِ لَكُ لَكُ مُعْلَنِيمُ النَابِ اسِطِ يَدِي إلَيْكَ لِأَفْتُلُكَ ۚ إِذْ أَخَافُ اللهُ رَبِّ الْمُلْكِينَ ۞ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ تَبُونُ بِالْمُحِى وَلِفُكَ فَكُونُونَ عُلِيهُ لِنَارِ وَذَٰ لِكَ جَنَّ وَالظَّلِينَ ٥ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفُسُهُ عَنْ لَهُ فَأَصْرُصِ لَا تُحْسِرِ ثِنَ وَبَعَتَ اللَّهُ عُرَادًا ن لِيُرِيدُ كَيْفُ يُوادِي سُوْا ةَ أَخِيدُ قِالُ وَيْ

( making )

انصف

أَعْبُونَ أَنَ أَكُونَ مِنْ لَهِ مِنَ الْغُوابِ فَأُوارِي سَوْأَةُ أَخِي عِ اَ فَاجْهُوْمِنَ النَّهِ مِنْ اَنْ أَيْ مِنْ اَجْلِ ذَٰ لِكُ فَكُ مَتْ مُنَاعَلَىٰ مَنْ إِنْكَ إِنْكَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِنَّا يُونِغُيسٍ أَوْفَسَادٍ فِأَكَّ وَفِ فْكَامَّا فَتَالَ لِنَّاسَ جِمِيعًا وَمَنْ آحْيَا هَا فَكَا ثَمَّا آحْيَا السَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَ نَهَا الْمُفْرُرُسُلُنَا بِالْبَيِّنِ فَرَانَ كَيْنَارُلْسِنْهُ بَعْكَ ذَٰ لِكَ فِي لَا زُضِ لَسُرُ فُوْنَ ۞ إِنَّصَاجَكَ إِوُّا الَّذِيثِينَ يُحَارِبُونَ لِللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي لَا رَضِ فَسَادًا إِنَّ يُمُتَّ لَوَّا اَوْيُصَلِّبُوَّا اَوْتُقَطَّعُ اَيْدِيهِمِ وَارْجُالُهُ مُوْتِنَ خِلانِ <u>آَوْمِنْفُوْامِنَ لَارْضَ ذٰلِكَ لَمُ مُخِزَى فِالدُّنْيَاوَلَهُ مُ فِلْلَاخِرَةِ</u> عَنَابٌ عَظِيْرٌ ۚ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوامِنْ فَبُلِّ إِنَّ تَتُ بِأَرُوْا عَلَيْهِمْ وَنَاعَكُوٓ ٱنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْدُ ۚ بِآيُّهُا ٱلَّذِيْنَ اللَّهُ عَنُوا اتَّقُوااللهُ وَابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِ بُ وَافِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْوَانَ لَمُ مُتِّافِلًا ذُضِ بَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُكُ وَايِهُ مِنْ عَثَابٍ يَوْمِ الْقِيهِ إِنَّهُ مَا تُعَيِّلُ مِنْهُ مُوْدَكُمُ عُمَا إِنْ الْكُلِيْ مِنْ مُوْدَكُ وَ الْكُلُ يَّغْرُجُوْا مِنَالنَّادِ وَمَاهُ وَعِنَارِجِ أَنْ مِنْهَا وَكُوْرُعُ ذَابِكُ مُقِيْرُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا إِيْرِيمُ مَاجَزَاءً ا

اكَ أَنَّا لَا صَلَّى لِلَّهِ وَ اللَّهُ عَن يُنْ حَلَّهُ وَ مَا طُلْمَهُ وَاصْلِحَ فَإِنَّا لِللَّهِ يَتُونُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ يَّحِيمُ لَوْ تَعْلَوْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ يُعَيِّن بُحَنْ يَسَكَأَوْ وَلِيْوَ نُ يُنَا أَوْلَاللُّهُ عَلَى كُلِّ تَنْ يُ وَنِ كُلِّ إِنَّالِّكَ الرَّسُولُ لِاحْدُنْ لِكَا لَذِكَ كَارِعُونَ فِلْ تَكُفُرُونَ لَيْ بُنَ قَالُوٓ المَتَابِافُوَ الْمِهِمِولَ ِنْ قُلْوُلُمْ مُوْ وَمِنْ لَيْنِ مِنْ مَا دُوْلَةً مَمَّعُوْنَ لِلْكِ وَنَ لِقُومِ إِخْرِينَ لَهُ يَأْتُوكُ عِيرِ فَوْنَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِمَ وَاضِعِةً هُّوْلُوْنَ اِنْ أُوْتِيْكُوْلِمَا لَغَنُكُ وَهُ وَإِنْ لَا تُؤْتَوْهُ وَاحْبَ لَا تُوْتَوْ نَ يُرِدِ اللَّهُ فِتَنَتَهُ فَكَنْ مَلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَدَيًّا أُولَكِ كَ نَّنْ مَنْ لَهُ يُرِدِ اللهُ أَن يُطِعِّرَةُ لُوْهِهُ مُرْتُهُ مُؤْفِلِ لِلهُ نَا خِزَيْءٍ اللهُ مَنْ لَهُ يُرِدِ اللهُ أَن يُطِعِّرَةً لُوْهِهُ مُرْتُهُ مُؤْفِلِ لِلهُ نَا خِزَيْءٍ لَمْ وَالْاحِزُوقِ مَنَابٌ عَظِيْرٌ صَمَّعُونَ الْكَنِيلُ كَالْوُنَ كُمْتُ فَانْجَاءُو لَا فَاحْكُمْ بِينَهُ مُواوَاعْدِضْ عَنْهُ مُوْوَا عَنْهُ مُوْفِكُنْ يُفْرُّرُ وَلِكِسَّنَا وَإِنْ حَكَمَتَ فَا مُبِالْقِسُطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِثُ الْمُقْسِطِ أَنَّ ﴿ وَكَ مُنَّ ى هُـُهُ التَّوْرُ بِهُ يَهُا لُمُ كُوْاللَّهِ تُتَيَيِّقُ لَّوْنَ كُ وَمَا أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ } أَاتَا اَنْزَلْنَا التَّوْرُ سَاَّى قَانُونَا عُنْكُمْ مِي التَّبِيُّونَ الَّذِينَ اَسْلُوُ اللَّذِينَ

709

هَادُوْ اوَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْكَمْيَارُ مِمَااسَتُحْفِظُوْامِنَ كِتِكِ للهِ وَكَانُوْاعَلَىٰدِ ثُنِّهَ لَلَّاءَ فَلَاتَغَنْتُواللَّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَتَشْتَرُوُ بِالتِي مِّنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَهُ عَكُمْ مَا أَنْزَ لَا لِللَّهُ فَأُولَيْكَ هُــُ الْكُفِرُونَ وَكَتَبُنَا عَلِيهُ فَيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَالْكَانَ إِيالْكَيْنِ وَالْإِنْفَ بِالْكِنْفِ وَالْأَذُ نَ بِالْكُذُ نِ وَالسِّقَ بِالسِّيرِ الْ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنَ تَصَدَّقَ مَهِ فَهُوكَ قَادَةً لَهُ وْصَنَ الْهُ عِيْكُمُ مِيَّا اَنْزَالِ لِللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَكَّا اَثَارِهِمْ مُعِيْسَمُ لِبْنِ مَوْتَعَوْمُ مَا تَأْلِكَابَانَ كَيْكُ يُومِنَ لَتُؤْمِلُةً وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيهِ هُلَّى قَنُوزٌ وَّمُصَّدِّ قَالْمَابِيْنَ يَكَايِهِ صَ التَّوْرِ الْعَوْمُ لَدِّي وَمَوْعِظَةً لِّلْتُتَّقِانَ ٥ وَلَيْكُمُ الْمُلْ الإنجيل مِيَّا اَنْزَلَ اللَّهُ فِيهُ وَمَنْ لَدْ يَعْكُمُ مِيَّا اَنْزُلَ لللهُ اَنُاوُلَيِكَ هُو الْفُسِقُونَ ۞ وَاَنْزَانَا الْكِكَ الْكِتْ سِاكْحَقّ مُصَيِّرةً إِلَّا ابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ لَكَتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بينه مُهُمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبَعُ آهُوَ أَءُهُمُ عَمَّا جَاءَ لَيْصِ الْحِ لِكُلِّ جَعَلْنَامِتَكُمْ شِرْعَةً وَّجِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَاللهُ تَجَعَلُكُمُ اُسَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِنَ لِيبَالُوَكُونِي مَّاالتَّكُونَ فَاسْتَبِ**غُواا**كَنُولِتِ لىللەمرْجِعُكُوجِيْعًا فَيُنَتَّعُكُوبِمَاكْنَاتُونِيُهِ تَّخْتَلِفُونَ

من تغیرن ساله المحکم

وَإِنِ احْكُورُ بِينَاهُمْ مِينَا انْزَلَ لللهُ وَلا تَتَبِعُ الْمُوادَاهُمُ وَاحْدُ رَهُمُ انْ فَيْتُولِدُعَنْ بَعْضِ مِّ النَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو يُرِيْكُاللَّهُ أَنْ يُصِيْبِهُ وَبِبَعْضِ ذُنُوْلِمِيةٌ وَ إِنَّ كَتِيْرًا مِنَ التَّاسِ لَفْسِعُونَ 0 أَفَّكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونُ وْمَنْ لِحْسَمُ صَ الله حُكُمُ القوم يَوْ قِنُونَ كَيَا يُفَا الَّذِينَ امنُوالا تَعَيِّنُ وَا الْيَهُوْدُ وَالتَّصْرِي أُولِيَاءُ مُنِعْضُهُ وَلُولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتُو لَهُ مُ مِنْكُوْ فَأَنَّهُ مِنْهُ وَلِنَّ اللَّهُ لا هُذِي كِلْ لَقَوْمَ الظَّلِيانَ 0 فَأَرَّحَ ڲڹؠؙڹ<u>؋ٛٷڰٙؠۣؠ</u>ۦٛۺۧڗڞؙۜۺؖٵڔڠۅٛڹ؋ؚؽۿؚٷڰؙڹ*؊ٛۼۺ*ؖ أَنْ تُصِيبَنَا وَٱلْإِرَةُ مُعَسَمَا لِللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَيْحِ أَوْ ٱمْرِصِّنَ عِنْ بِالْمُ مُصْعِحُواعَلَيْ مِنَا أَسَرُّوْا فِي أَنْفُرِهِ عِنْ إِيصِانِ أَوَيَقُولُ ٱلْذَيْنِ امُنْوَا أَهْ وُلا الَّذِينَ الشَّمُوا بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْ الْفِيدُ الْفَيْ لَكَ كُوهُ حَبِطَتَ أَعُمَا لُمُعُمُ فَأَصِيعُ الْحُسِونَيِّ ۞ يَأْيَقُمَا الَّذِنْ ثِنَ اسْنُوا سَنْ عَنْتَ اللهُ بِعَوْمِرِ عِينِهِ فَسُونَ يَأْتِكَ لِللهُ بِعَوْمِرِ عِيْهُ مُودَكُ *ٳڿؚڷۊ۪ۼڮٳڷٷٛڝڹؚؽ*ٵؘۼڗٞۊ۪ۼڮٳڷػڣڕؽڹؙۜڲؙٳۿٮؙۅٛڽۏۧؾ؞ؚ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَأَيْةٍ فِي لِكَ فَصْلُ لِللَّهِ يُؤْمِنَا يَا مِنْ مُثَالِّ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْرٌ ﴿ الْمُمَّاوَلِيُّكُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنُوا لَّهُ مِنْ يُقِيمُونَ الصَّالُونَا وَيُؤْمُّونَ الرَّكُونَا وَهُمُ وَالْكِيمُ وَالْكِيمُ وَالْكِيمُ

الباع الباع

الح

وَصُنْ يَتُولُكُ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَثُواْ فَانَّ حِبْ زَكَ لِللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ٥ يَأْيُهُا الَّذِينَ امَّنُوالِاتَتِّينَ أَمُوا الَّذِينَ الَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الهُزُوَّا وَلَوِيَّا شِنَ لَهُنْ مِنَ أُوتُوا الْكِتْ مِنْ قَبْلِكُ فُوالْكُفَّ ارْأُولِكَ اءَ وَاتَّقُوااللَّهُ اِنْ كُنْدُمُّ قُصِينِينَ ۞ وَلِذَا نَادَيْتُو إِلَىٰ لِصَّالِعَاتَّخَذُوهِمَا هُزُوًا وَلَمِبًا ذٰلِكَ بِٱلْهُ وَقُومُ لِآيَةُ فَأَوْنَ ٥ قُلْ يَا مُلَا لَكِتْ مَلْ تَنْقِنُونَ مِنَّ الْآانُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَّا انْفِزِلَ اِلْمَنَا وَمَّا انْفِزَلَ مِنْ قَبْلٌ ڡؘٲؾۜٲۘڷ*ٲڗؙۘ*ڴۯؙڣڛڡؙؙۅٛڹ۞ڡؙؙڶۿڶڷؙڹؾ*ٷۮۺؚؠۨڕۨۺۮ*ڶڮڰۛڞؙؙٛڰڹؠٞؖۼؽ اللَّهِ مَنْ لَعَنْهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ وَالْقِرْدَةَ وَلَغَنَا زِيرَ وَعَيْنَا لِطَاعُونَ أُولَيْكَ تُرْمُتُكَانًا وَأَضَانُ عَنْ سَوَاءَ السَّابِيلِ وَإِذَاجًا وَكُوْ قَالُوٓا امنَّا وَقَلْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ فِهُ وَقُلْ مُحْجُوا بِهِ وَاللَّهُ اعْلَمْ مِمَا كَانُواْ يَكَتُمُونَ ۞ دَتَرَى كَنِهُ رَلِّينَهُ مُريِّسَا رِعُونَ فِي الْإِنْهُوَالْمُهُ وَالْمُهُ وَاللَّهُ مِي السُّحْتُ لَبِشُرَ مَا كَانُوْ الْيَعْلُونَ ۞ لَوْلَا ينها هُ وُالرَّبَانِيُّونَ وَالْكُمْ الْعُنْ تَوْلِمِ وَالْانْدُوا كُلِّهِ وَالشُّحْتُ لَيِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتَا لَيْهُودُ يَكُاللَّهِ مَعْسُلُولَةً لَقْنِ الْمُذَّتِ آيِكِ يُفِيهِ وَلُعِنُوامِ اقَالُوا رَبِلْ يَا يُحْبُسُوطَاتِّ الْمُنْفِقُ كَفِي يَشَآءُ وَلَيَزِيْكِ نَ كَتِٰرُ الْمِنْهُ وَشَاأُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ تَرِيكُ طُغْيَانًا وَكُفُرُ أَوْ الْقَيْنَابِينَهُ مُولِعَكَا وَقُولَا بِنْضَاءِ إِلَى يَوْمِلْ لَقِيمَةٌ كُلُّمَا أَوْقَكُ فَا

نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَاهَ اللَّهُ قُونَينَ عَوْنَ فِي لَا رَضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ لَفُسِينَ ٥ وَلَوْاتَ اهْ لَا لَكِيٰ أَمُوا وَاتَّقَوُ الْكَفِّرُ نَاعَنُ مُ سِيّالِةٍ وَلاَيْحَلْنَاهُ وَجِنْتِ النَّعِيْمِ وَكُوْلَةً مُ إِنَّا صُواالتَّوْرِيةً وَالْإِنْجِيْكَ مَّا أُنْزِلَ ۼٛۄ۫ڡٙڹڐؠٚۮڲڒػڰٳۻۼٛۼٙۿؚۮڝؽۼٛؾٵۯڿؙڸؠؠٝ۫ڡ۪ٮٛۿؙۮٳ۠ڡٙڰؖڠڡۛڝٙڡڵؖ كِتْرَكِيْنَهُ مُسَاء مَا يَعْمُونَ ٥ يَايُّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكِ مِنْ تَتِكَ وَانَ لَرَ تَفْعَلَ مَا بَلَغْتَ رِسْلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضِمُكُ مِنَا لِتَاسِلُ إِنَّ اللهُ لا يَمْ يَرِي كَالْقُوْمُ الْكُفِيرُ مَنِ ٥ تُلْ يَا هُ لَا لَكِتْ لَيُ الْمُ الْمُعْلِكَ شَيْحً حَقّْ عُمِّمُواالتَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيلَ مَا أُنْزِلَ الْكَامْ مِنْ يَكُوْ وَلَيْزِيدَ تَّ كَيْزِيرًا مِّنْهُمْ شَّاأَنْزِلَ الْيُكْمِنَ بِّكُ طُنْيَانًا وَكُفْرَأَنَا لَا يَأْسَعَلَ لَقُورِ الْكَفِرْيَ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَالَّذِيْنَ عَلَا مُواوَالصَّا بِعُونَ ۖ التَّصَارِي صَنَ اصَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلِيْزِوْءَ عَلَى سَالِحًا فَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَعْزَنُوْنَ ۞ لَقَكَ ٱخَذُنَاهِيْنَاقَ بَثِي إِسْكَاءِيْكَ أَرْسَلْنَا الِيُهُرُرُسُكُ كُلُّا إِمَاءُهُمُ رُسُولٌ عَالَا تَمُوكِلَ نَفْسُهُمْ فَرَيقًا كُنَّ بُولُ وَفِرِيقًا أَيَّفَتُكُونَ ٥ وَحَسِبُواً ٱلاَّتَكُوُنَ فِتُنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا نُتُرَّنَاكِ لللهُ عَلَيْهِمْ تُرْتِعَمُوا وَصَمُّوا كَتِيْرٌ مِّنْهُمُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَايُعَكُونَ ۞ لَقَتْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوٓ الرَّاللَّهُ هُوَ يَهُ ابْنُ ثُونِيرُوقًا لَالْسِيمُ لِيبِي إِسْ الْمِيرُ اللَّهُ وَيَكُمُ وَاللَّهُ وَيَبُّكُمُ اللَّهُ وَيَبُّكُمُ بَّغُصَ يَّنْبُرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَمِّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُولِهُ النَّاكُ وَمَ

Digitized by Google

اللظلمان مِن انصاد كَمَّ كَمَّ الَّذِينَ قَالُوَ التَّالِيُّ اللهُ عَالِثُ ثَلْكُمُ وَعَامِنَ الْهِ إِلاَّ الْهُ وَاحِثُ مَانَ لَّهُ مِنْتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمِسْتَرَ الَّذِينَ كَفَرُفُ احِنْهُمْ عَذَا كُلِ لِيُكُلِ أَنْكُلِ لَا يُتُونُونَ إِلَىٰ لِلّٰهِ وَلَيْسَتَغَفِرُ فِي لَكُمُ وَاللّٰهُ عَفُورٌ يَحِيثُونَ كَالْسِيمُ الْسِيمُ ابْنُ عُرْبِي الْأَرْسُولُ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ حِبِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلِ الطَّعَامُ الْطُكِيفَ مُبَيِّنَ لَمْ الْإِياتِ ثُمَّا انْظُوْلَ ثِنْ يُؤْفَكُونَ فَإِنْ كَفُلَ تَعَيُّكُ فَيَ مِنْ *حُ*وْنِ اللهِ مَالِا مَلْكُ لَكُوْضًا وَلانفَعًا أَوَاللَّهُ مُوالِتَّمِيعُ الْعَلْمُكُ قُلْ يَأْمُلُ لَكِيْكِ الاتَّغْلُوافِي دِيْنِكُمْ عَايُرا لِحِنَّ وَلاَتَتَّبِعُوٓاا هُوٓا وَقُوْمِ قَدْ ضَافُوا مِرْ قَبْلُ ۗ وَاصَلُّوْا كَيْنِيرًا وَّصَلُّوْا عَنَ مَ وَآءِ السَّيِبِيلِ ۚ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَوُامِنَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَوَعِيْسَمَا بْنَ وُرُورُ ذِلِكَ مِمَاعَصُوا ةًكَانُوْايَعْتَكُوْنَ©كَانُوْالاَيْتَنَاهُوْنَعَنْ مُنْكِيْفَعَكُوْ، لَــِـــُسَ مَاكَانُوْايَفَعَاؤُنَ۞ تَرْيَكِتِيْرُلِقِنْهُمْ يَتَوَكُّوْنَا لَّذِيْنَ كَفَرُقُّالِيِشْرَ مَا قَلَّ مَتُ لَمُ مُ انْفُسُمُ مُ أَنْ سَخِطَا لللهُ عَلَيْهُمْ وَفِلْعَكَ ابِ مُ خُلِكُ كُ وَكُوْكَا فُوْا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ النَّبِيِّ وَهَا أُنْزِنَ اللَّهِ مَا اتَّحَنْقُ هُو ٱوَلِيّاءَ وَلَكِنّ گَـِنْهُ گَامِّنْهُمُ فْسِقُونَ (كَيَّعَاتَ اَشَيَّالِاتَّاسِ عَكَاوَةً لِلَّذِيْنَ اَسَغُ الْبَهُوْدَوَالَّذِيْنِ أَشْرُوا وَلَتِكَ تَا فَوْجِهُمْ وَدَّةً لِلَّذِيْنَ مَنَا مَنُواالَّذِيْنَ قَافَكُ إِنَّانَصْرِي ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِيْسِينَ رَهُمَانًا وَالْفَرُّ لاَيْسَتَكُارِفُنَ إِنَّانَصَرِي ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِيْسِينَ رَهُمَانًا وَالْفَرُّ لاَيْسَتَكُارِفُنَ

- d=



وَإِذَاسَمِعُوْلَمَّا أُنْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى أَعْيُنَهُ وَتَقِيْضُ مِنَا لِتَّامِعِ بتاعرفوامِن لَحِقّ يَقُولُون رَبّنَ الْمَنَّا فَأَكْتُمُنَا مَعَ الشِّهِ لِينَ وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَعَلَجَاءَ نَامِنَا كُتِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يَثْبُ خِلَنَا رُيُّنَامُعَ الْقُوْمِ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَأَنَا لِمُوْاللَّهُ مِمَا قَالْوَاجَنَّتِ بَحَرِيْمِنَ تَحْتِمَ الْالْفُلُو خُلِينَ فِيهَا وَذِيكَ جَزَاءُ الْعُسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفُرُوْا وَكُنَّا بُوْا يِالْمِينَآا وُلَّيْكَ أَصُالُمْ لِجَيْدِ فَيَالِيُّمَا الَّذِهُ مَرَّا صَعُ ال مُحَوِّمُوا طَيِّبِ مِّا اَحُلَّ اللهُ لَكُوْوِ لِا تَعْتَكُ وَأَلِثَ اللهَ لَا يُحِبُّ لَعُتَبِينَ ۞ وَكُلُواْمِثَا وَزَقَكُو اللهُ حَلِا كُطِيبًا وَاتَّعَوا الله الَّهَ آيَ لَنَدُيهِ مُؤْمِنُونَ ۞لاَيُؤَاخِنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوقِيَ إِمَّانِكُورَكِ مِن يُّوَاخِذُ كُوْمِاعُقُدُ تُوالْأَيْمَانُ فَكُفَّارَتُهُ الْعُامُعَتُمُ وْسَلَايْنَ ن أَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ آهُلِكُهُ أَوْكِسُوهُمُ أَوْتَحْرِثِيرُ رَقَبَةٍ نَ لَمْ يَحِيدُ فَصِيَامُ ثَلْتُهَ إِنَّا مِرْ ذِيكَ كُفَّارَةً أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفَتُهُ نَاحْفَظُوْااَمْاَنَكُوْكُنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوُ الْيَحِ لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ نَافِيًا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْرِ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْ لَامْ جُسُّ مِّنْ عَمِلِ لِشَّيْظِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ثَفْلِكُونَ ۞ إِنَّكَ بِرِيثُ الشُّيْطِنُ أَن تُوقِعَ بِلْنَكُمُ الْعِسَاوَةَ وَالْيَغُضَّاءَ فِي الْحَجْرُ لَّكُذُّعَنَ نِكِلِللهِ وَعَرِ الطَّلُوقِيَّةُ هَا لَا نَاتُوْشُنَعُ

1-

وَاطِيهُ وَاللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَحِنَ رُواْ فِانَ تُولِّيَةُ فَاعْلَمُ الْفً عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْبُهِينُ ۞ لَيْنَ عَلَىٰ لَيْنَ مِنَ أَمَنُوا وَعَصِلُوا الصِّلِي بُعناحُ فِيمَا طَعِمُ إِنَّا مَا اتَّقَوْ أَوَّا صَوْا وَعِمُوا الصَّلِحَةِ الْتُرَاتَّعُوا وَاصَوْ الْمُرَاتَّعُوا وَآحَسُنُوا وَاللَّهُ عُيْبُ الْمُسْبِينِ فَلَا لَهُمُ الَّنْ مِنَ اصَنُوالْمِيْ لُو تَكُمُ اللهُ لِتَنْكُمُ مِنَ الصَّيْدِ مِنَالُهُ آيْدِ يَكُمُ ويماحُكُوْلِيعُكُواللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَيَنْ عَتَالَى بَعْبُ إِذَٰ لِكَ فَلَهُ عَنَا بُ الْيُرُ وَ يَا يُمَّا الَّذِينَ اصَنُوا لا نَقْتُ كُوالصَّيْكَ وَانْكُوْ حُومٌ وَمِنْ قَتْلَهُ مِنْكُومٌ عَمِينًا الْجِينَ أَوْسِنْلُ مَا قَتْلَ مِنَ لِنَّعِيمَ عَكُمُ مِهِ ذَوَاعَلَ إِلَ مِنْ كُوْمَ لَ يَالْلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكُنَاكُ الْمُ طَعَامُ صَلَكِينَ أَوْعَدُ لُ فَلِكَ صِيَامًا لِيِّنُ وَقَ وَبَالَ آمَرِهُ عَفَااللَّهُ عَمَّاسُلُفَ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنْ يُرُّ ادُوانْتِقَامِ إَجِلَّ لَكُوْصَيْكًا بْجُوفِطْعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُ مُ وَلِلسَّيَّارِيُّ وَحُرِّمَ عَلَيُّكُمُ صِيكُ الْدَيِّعَ ادْمَتُرُحُومًا وَاسْتَقُواللَّهُ الَّهٰ يَيْ إِلَيْهِ يُحْتُمُ فَ نَ حَعَلَ اللَّهُ الْكَعَبُةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيْمُ اللَّا اللَّهُ وَالشُّهُ وَالْحَرَامُ وَالْهَانُ يَ وَالْمَ لَكُونِكُ ذَ لِكَ لِتَعْكُو أَاكَّ اللهُ يَعْكُو مِا فِل التَّمَا نِي وَمَا فِلْ لَارْضِ وَأَنَّ اللهُ عُلِيَّتُنَّ عَلِيْدُ وَإِعْلَةُ النَّاللَّهُ شَبِ يُكُالُمِقَابِ وَاتَّا لِلَّهُ عَفْقٌ لِي

ع

P. K. S. S.

رَّحِيرُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللهُ لَيْسَا مُنْ الْبُكُونَ وَمَا تَكُنُّونَ ٥ قُلُ لا يَسْتَوِيلُ كَنِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَانَ الْمُعَالِكُ لِيَهِ فَا لَقُوااللَّهُ مَا وَلِي لَا لَيَابِ لَمَا لَكُوْ تُفْلِحُونَ ٥ نَاقُ اللَّهُ مِنَ الْمَثْوَالِانْتُ عَلَيْهُاعَنَ الشَّمَاءَانُ تُمُكَ الكُّرُلِّيُّ فَي مَعْ وَإِنْ تَسْعُلُوا عَنْهَا حِانَ يُلَنَّ لُ الْقُرْ أَنْ تُبْكِلُ لَكُمْ عِنْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِايُرٌ ٥ قَدْ سَالَهَا قَوْمُرِّينَ قَبْلِكُونُو ٱصْحِوْ عَاكَفِرْيَنَ٥ مَاجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ يَحِيْرَةٍ وَلاسَالِبُهِ وَلاوَصِيلَة وَّلْا اللهِ الْكَارِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَارِبُّ وَالْفَاتِّرُ وَنَ عَلَى لللهِ الْكَارِبُّ وَالْفَاتُرُ لاَيْعَقِلُونَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ تَعَالَوُا إِلَى مَّالْئَزَلَ لِللَّهُ وَإِلَىٰ لِرَسُولِ عَالُواحسَبُنَامَاوَجَدُنَاعَلَيْهِ اللَّهِ نَاأُولُوكَانَ الْأَفْهُ وَلايَعْلَمُونَ شَيَّا قَلاَلِمُتَدُونَ ٥ يَالَّمُ الذَيْنَ امَنُوا عَلَيْكُوا نَفْسُكُ عُ لايَضُرُّكُوُ مِّنْ ضَلَّ إِذَ الهُتَكَ يُتُثُرُّ إِلَى للهِ مَرْجِعُ كُرُجَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ عِلَانُ ثُوْتُمُكُونَ ۞ يَائِمُا الَّذِينَ اصَنُواشَهَا دَةُ بَيْنِكُمُ إِذَاحَضَرَاحَكُ لُوْلُوْتُ حِانِ الْوَصِيَّةِ اثْنُونَ ذَوَاعَلَ لِيَّكُمُ أواخرن مِن غَارِكُ إِن اَنْدُحْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابِتُ كُوْ تُصِيْبَةُ الْخَرِّ تَحْيِسُونِهُ مُهَامِنَ بَعْيِالْصَالُوةِ فَيُقْسِمِلْ بِاللهِ بِ انْ تَبْتُهُ لِانْتُأْثِرِ عِيهِ ثَمَنَاتَ لَوْ كَانَ ذَاقُرُ فِي وَلاَ نَكُنَّهُ فَهُمَ إِنَّا

اللهِ إِنَّا إِذًا لِّنَ الْأَخِيْنَ ۞ فَانْ عُاثِرَ عَلَى اللَّهُ مُا اسْتَحَقَّا إِنْكُمَّا فاخرن يقومن مقامم المرارن استحق عليه ولا وكالم أَنْفُوسِمنِ بِاللَّهِ لَنَّهُ إِذْ تُنَّا آحَتُّ مِنْ شَهَا دَتِهِمَا وَمَااعَتَكَ يُتَّ إِنَّاإِذًا لَئِنَ الظَّلِمِينَ ۞ ذٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَأْتُوْ ٱبِالشَّهَا دُوْعَكُ وَجُهِمُ الْوَيْخَافُوا انْ يُرَدُّا مُمَانٌ بَعْدَ أَمْ الْفِهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْعُوا وَاللَّهُ لا يَمْدِي كَالْقُومُ الْفُسِقِينَ ٥ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَعُولُ مَاذَالْجِبَةُ مُوالُوالْاعِلُهُ لِأَلِيَّكَ أَنَّكَ الْتَعَالْمُ الْغُيُوبِ 0 إِذَ ومَفَافِ وَال اللهُ لِعِيسَى إِن صَرْبَعِ إِذَكُرُ نِعْمَتِي عَلَى الْحَ وَعَلَى وَالدِّيكَ إِذَا يَكُ تُكُيرُوحِ الْقُكُ مِنْ كَلِيرُ النَّاسَ فِلْ لَهُدِرَ كَهُ لَكُ وَإِذْ عَلَّمْ ثُكُ الْكِتْ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَعْلُقُ صَ لِطَانِ كُمَّ عَادِ الطَّايْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُحُ فِيهَا فَكُونٌ طَايِرًا بِإِذْ فِي وَتُنْرِئُ الْاَحْمَةُ وَالْإِبْرُصَ بِإِذْ نِي قُواذُ تُخْرِجُ الْوَتْ ؠٳۮ۬ڹٛٷٳۮؙۘڴڡؘڡٛ*ڎؙؠڹؿ*ٛٳۺٳۧۦٛؽڷۘۼٮٛٛڬٳۮڿؿٛڠمٛؠٳڷؠؾڹؾ فَقَالُ لِلَّذِينَ كُفَرُو المِنْهُ وَإِنْ مِنْ اللَّالِيمَ رُّتُبِينٌ ٥ وَإِذْ ٱوْحَيْثُ إِلَى الْحُوَارِبِ نَ أَنْ الْمِنْوَابِي وَبِرَسُو لِيَّ قَالُوُّا اَمَتَّ وَاشْهَانُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۞ إِذْ قَالَ لَعُوَارِ يُؤْنَ لِعِيْسَمَا بُنَ رُيرَهِ كَالْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُكُزِّ لَ عَلَيْنَا كَالِمَا مِنْ السَّمَاعُ

قَالَلَّقَةُ اللهُ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤْمِنِ أَنَّ ۞ قَالُوْ الْرِيْكُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَ وتظمين فكوينا ونعكران قدصك تنتنا وتكون عليم صَ الشُّهِ لِي بُنَ ۞ قَالَ عِيْمَا بْنُ مَوْيَهُ اللَّهُ ۗ دَيُّنَّا اَنْزِلْ عَلَيْنَا <u>ٱلْمَاتَّةِ شِنَ التَّمَا وَتَكُونُ لِنَاعِمُ لَا لِآثِ لِنَا وَاخِرِيَا وَ اَبَّةً</u> **مِّنْكُ وَارْزُقْنَاوَ أَنْتَ خَايُرُ التَّازِقِينَ ۞ قَالَا لِللَّهُ إِنَّيْ مُأَزِّلُمَا** عَلَيْكُوْنَ يَكُفُرُبُكُ مِنْكُمُ فَالِّيْ أَعَنِّيهُ عَنَا بَالْآَاعَةِ بُهُ آحَكَاتِنَ الْعَلَمِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ لِللَّهُ لِعِيْسَمَا بْنَ مَرْبَعُوهُ [نتَ مُلْتَ لِلنَّاسِلِ تَحْنِثُ وَنِي وَأُمِي إِلْمَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا اللهِ سُبْطِنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ اَنْ اَقُوْ لَ مَا لَيْسَ لِي يَجَتِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمَتَهُ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا اعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ فَ اِنَّكَ أَنْتُ عَلَّامُ الْغُيُّوْبِ ٥ مَا قُلْتُ لَمُ وَالْأَمِّ الْمَرْتَافِيْنِ فِي <u>ٱڹڵۼؙؠؙڎؙۅٳڶڷۿڔڐؽۧۅۘڔؾؖڴۄ۫ٛۊڴڹٛؾؙۼڷڿۄۺؘڡۣؽڴٳڝۧٳۮۣۛڡؾؙ</u> فِيهِمْ فَكَا اَتُوفَيْتَنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَيْ كُلِّ شَيْ شَهِيكُ ۞ إِنْ تُعَنِّ بُهُمُ فَإِلَّهُ مُعَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ لِحُكِلِيْهُ ۞ قَالَ لِللَّهُ لَمَ لَمَا يُومُ يَنْفَعُ الصَّاقِيْرُ ڝٮٛۊؙؙؙؙؙؙؙؙٛٛؗٛؗٛ؋ؙٞۿؙڮڂڷؾڰۼۘۯؽؠؽٛۼؖۼٵڵٳٛۿٚۯڂڸڔؽڹڣۿ لَكُارُضِيَا لِلهُ عَنْهُمُ وَرُضُواعَنَهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

ربع ع

The wast

لِلهِ مُلْكُ الشَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ مَا فِيهِ بِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ مِنْ عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى كُلِّ مِنْ عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى كُلِي مِنْ عَلَى مُنْ مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ مُنْ عَلَى مُنْ مِنْ عَلَى مُنْ مِنْ عَلَى مُنْ مِنْ عَلَى مُنْ مِنْ مُنْ عَلَى مُنْ مُنْ عَلَى مُنْ مُنْ مُنْ

وللوالت أيوال والتعالي والتعال

كُونُ يِلَّهِ الَّذِي حَكَى التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لِظُّ لَمُاتٍ وَالنُّورَكُ ثُرَّالِّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّيمُ يَعْدِ لُوْنَ ۞ هُوَالَّذِي ۚ كَالَّهُ ىِّنْ طِيْنِ ثُرَّ قَطْمَى أَجَلَا ثُو أَجَلُّ شُسَمَّى عِنْكَ الْأُتُوانَّةُ مَّأَمَّرُونَ لِ وَهُوَاللَّهُ فِالسَّمَا لِي وَفِي لَا رُضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَمْرَكُمْ وَيَعْلَمُ سَاتَكْسِبُوْنَ⊙وَمَاتَأْتِيْهِوْمِينَ\يَةِمِنَ اللِّيتِ دَبِّهِوْ الْأَكَانُوْا عَنْهَامُعْرِضِينَ ٥ فَقَالُكَ بُوايِالْحِيِّ لِتَاجِاءَهُوْفُسُوفَ مَا يَتْ هِمُ انْبِغُ إِمَا كَانُوْ إِيهِ يَسْتَهْنِءُ وَنَ۞ ٱلْدَيْرَ وَلَكَمْ **إَهْ لَكُنَا** مِنْ قَبْلِهِ وَمِينَ قِدُ بِن سَّكَتْ هُوْ فِي لَا زَضِ مَا لَوْ مُنْكِرِّنَ لَكُوُ وأرسلناالتمآء عكه وشرن والأقبعك الافريجوري مِنْ تَحْيَةُ حِمْ فَأَهُ لَكُنْ هُمُ بِنُ نُولِهِ عِوْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهُمْ قِنْ أَلَّا اْخِرِيْنَ۞ وَلُوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتْبَّافِي قِرْطَاسِ فَلَتُو يُبِأَيْكِيْكِمُ لَةَ الْأَلْذِينَ كَفَرُقُ الْآلِهُ لَمَا الْآسِعُرُّصُّينَ ۞ وَقَالُوْا لَوْ لَآ أنْدِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوَانَزُلْنَامَ كَالْقَضِي لَا مَنْ تُعَرِّلا يُنْظُرُونَ لُوْجِعَلْنَهُ مَلِكًا لَجِعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْيَسْنَاعَلَيْهِ وَالْلِيسُورَ

الانعام صنزل

وَلَقَدِا سُتُهْذِئَ بِرُسُرِلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَعَانَ بِالَّذِيْنَ سِخُرُوامِنُهُمْ مَّاكَانُوْ إِيهِ يَسْتَهُرُءُونَ كُوتُلُ سِيرُوْ افِي الْأَرْضِ سُعَّمًا انْظُرُ وَالَّيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْكُلِّنِ بِيْنَ ۞ قُلْ لِنَ شَالِيْ التَمُوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ يَتَّةٍ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةُ كَغُمَّتُكُوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمُ لِهِ لارْيَبِ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْفُسُهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِل لَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْدُ ۞ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ ٱتَّخِينُ وَلِيًّا فَاطِرِ التَمَاوُتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِهُ وَلَا يُطْعَهُ قُلْ إِنِّيٓ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اَدُّلَ مَنْ اَسْلَدَوَ لا تَكُوْنَتَ مِنَ النَّيْرِ كِيْنَ Oِ قُلْ إِنِيُّ إِخَافُ ٳڹٛۼۘڞؽ*ڎڔ*ۑؚٞٛۼڹؘٳٮؘ*ۑۉۿۭۼ*ڟ۪ؽڔۣ۞؆ؘڽؿؙڞڗڣٛۼڹٛڎؙۑۅٛڛؘٳ۪ فَقَكَارُجَهُ وَخُلِكَ الْفَوْزُ الْمُيْنُ ۞ وَإِنْ يَمْسَلُكَ اللهُ ۗ بِثْةِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ ٓ الدَّهُو ۗ وَانْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَيْ لِا عَنْ قَدِيْرُ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِمَادِ إِوْهُوَاكْكِرَايُواكْمَا لُوَيْرِي عُلْ اَيْ شَيْعً ٱلْكَرِينَةِ هَا دَةً ، قُلِل اللهُ تَظ شَيِهِيْنٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَا إِ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ لِمْ نَاالْقُرُانُ لِأُنْذِ رَكُوْبِهِ وَمَنْ بَلَغٌ آبِيَّكُوْلِتَنْهَهُ وَنَ اَتَّ مَعَ اللهِ اللهَ قَالُخُولِيُّ قُلُ لِآلَا اَشْهَا مُأْقُلُ إِمَّا الْهُوَ الْهُ وَالحِيْ ِنَّنِي بَرِكَيْ مِّتَالتُشْرَكُونَ۞الَّنِينَالِقَيْنَهُ وُالْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ

1Kiz la كَايِعْرِ فُونَ أَبْنَاءُهُمُ ٱلَّذِي مِن حَسِمُ وَالْفُسَجُمُ هُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنَّ افْتُراى عَلَى اللَّهِ كَانِ بِالْوَكُنَّ بَ بِالْيِتِهِ إِنَّهُ الأيفِكِ الظُّلِوُن وَيُومَ تَعْشُرُهُ وَجَمْعًا لَيَّ نَقُولُ لِلَّذِي مِنَ ٳۺ۫ٙڔڰۣٛٳٳؽڽۺؙػٳۧٷڰٳڷڹؠۛڽؙػؙڬؾؙۄۛؾۯۼڿؙؽ۞ؾؙڐڰؽڰڽٛۏؾؾؗڿؙٛ الآآن قَالْوَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ٥ أَنْظُرُكُفَ كُنَّ بُواْ عَنَّ إِنْفُيْ هِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ۞ وَمِنْهُمْ المَّن لَيْسَمِّعُ إِلَيْكَ وَجِعَلْنَا عَلَى قُلُوهِمُ أَلِيَّةً أَنْ يَّفْ قَهُو لَا وَيْ اَذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِنْ تَتَرَوْا كُلَّا ايَةٍ لاَيُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا يَّا ا وُ لَدِي اللهُ نَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لَسَاطِهُ وَالْأَوَّلِينَ ٥ وَهُ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَلَيْ المُهُ لِكُونَ الْآ اَنفُسُ هُمُورَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ لِتَارِفَقَ الْوَالِلَيْتَ نَاثُرُدُ وَلاَئْكَانِّ بَبِالْتِرَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْوُّمِٰنِيْنَ ۞ بَلْ يَمَا الْمُءُمَّا كَانُوْ الْخُفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْالْعَادُوْالِمَانُمُوْاعَنُهُ وَلِقَّمُ لِكُنْ بُوْنَ ©وَقَالُوَّاانَ هِيَ الكيانيًا الدُّنياوم الحَنُ مِبعُوْتِينَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذُوقِفُوا عَلَى رَبِّهِ مُ قَالَ الْيُسَ لَمُ نَابِالْحَقِّةُ قَالُوْ اللَّهِ وَرَبِّنَا وَاللَّهِ مَالَ <u>غَنُ وَقُواالْمَ نَاكِمَ النَّنَةُ تَكَفُّوُونَ ٥ قَدَ جَسِمَ الذَنْ</u>

كُنَّ مُوايلِقًا وَاللَّهِ حَتَّى إِذَا لِمَاءَ قُورُ السَّاعَةُ بِغَيَّةً قَالُوا عِسْمِينَ عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَجْأُونَ أَوْزَا رَهُمُ عَلَى ظُهُوْرِهِ ٱلاَسِّاءَمَايَزِرُونَ۞وَمَااكْيَلُوةُ الثَّانَيَّا إِلَّالَمِثُ وَلَهُو ۗ وَلَلْتَ الْالْاخِوَةُ خَارِكُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَاتُعْفِلُونَ كَالْمُ اللَّهُ الْالْاخِوَةُ فَ ا نَعْلَمُ اِنَّهُ لِعَنْوُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُولَا يُكُذِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِالْتِ اللَّهِ بَحْكُ مُونَ ۞ وَلَقَكُ كُنِّ بَتُ رُسُلُّ مِينَ قَبْلِكَ فَصَابِرُ وَاعَلَى مَا كُنِّ بُوْا وَاوْدُوْوا حَتَّ ألمُهُ وَنَصُرُ يَا وَلَا مُكِبِّ لَ لِكِمِلْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكُ مِنْ تَبَاعِي الْمُؤْسَلِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَابُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ فَإِنا سَتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِلْلَارْضِ أَوْسُلَّمَا فِي التماء فتأتيه محرباية وكوشاءالله كجميه موعلى الهاب فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْجِهِلِينَ (إِمِّا لِشَيْحِيْكِ لَيْنِيَ يَمْعُونَ الْجِهِلِينَ (إِمَّا لِمُفَعِلِهِ وَالْوَكْ يَبْعَثُهُ مُالِللَّهُ ثُمَّ الْيَهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُوْ الْوَلا سُيرٌ لَ عَلَيْهِ أَيْهُ مِّنْ رَبِّ قُلْ إِنَّ اللهُ فَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْ زِلَ أَنَةً وَلَكِنَّ ٱلْأَرْهُمُ لَا يَعْلُؤُنَ ۞ وَمَامِنُ دَّابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاظَ يَرِيعِلْ يُحِنَا حَيْهِ إِلاَّ أُمَّ أُمَّالُكُوْمًا فَرَطْنَا ذِالْكُتِ

نَ مَنْ يُعَاثِمُ إِلَى رَقِيمُ عُنْهُ وَنَ ٥ وَالَّذِينَ كُنَّا بُوا بِالْتِنَا

بالانعاء

صُرُّوَ بُكُرُ فِللظِّلْتِ مَنْ يَّنَا اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَّنَا أَيَّعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيْدِ فَلَارَءُ يَتَكُوْانَ أَتَكُو عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ اللهِ ٲۉٲؾۘؾٛڴؙٳڸؾٵۼڎؙٳۼؽۘڒڛؖۊؾ*ۮڠ*ۅٛڹۧٳڽڴؽؙؿؙۘڝٮۊؽؽ بَلْ إِيَّاهُ مِّكَ عُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَكْ هُوْنَ اِلْيُهِ اِنْ شَكَاءُ وَتَنْسُونَ مَا تُنْمِ كُونَ ٥ وَلَقَانَ أَرْسَلْنَا إِلَّى أُمِّرِ شَنْ قَبْلِكَ فَأَخَذُ الْحُمْ بِالْكَاسِيَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُ وَيَتَضَرَّعُونَ ۞ فَكُولَّا إِذْ جَاءَهُمُ بأسناتض عواولكن تست عُلُوهُ وَرَبِّنَ هَهُ الشَّيْطِرِ مَاكَانُوْايَعْكُونُ ۞ فَلَمَّانَسُوْإِمَا ذُكِّرُ وَابِهِ فَعَنَاعَلَيْهُمَ أَبُوارُ كُلِّ شَيْ حُتِّى إِذَا فِرْحُوامِ ٱلْوَثُوَّ ٱلْحَدُ لَهُ وَبَعْتَةً فَإِذَاهُمُ إِمُّبُلِمُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ الَّذِن نَن ظَلْمُواْ وَالْحَكُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ قُلْ أَرْءَ بِتُمْرُانَ أَخَلَا لِللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَا رَكُمْ وَخَتَرَعَلِي تُلُوبِكُونَ مِنْ اللَّهُ غَايُ اللَّهِ يَأْتِكُ أَيْكُوبِهُ أَنْظُرْكَ بِينَ نُصِيِّفُ لِإِيْتِ ثُمَّةً هُمُهُ يَصْدِي فُونَ ۞ قُلْ أَرَّءَ يُتَكُّمُ إِنْ أَسْكُمُ عَنَا بُ اللهِ بَغْتَةُ أُوْجَهُرَةً هَ لَ يُمْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِوُزَكَ وَمَا نُرُسُلِكُ الْمُؤْسَلِيْنَ إِلاَّمْ بَشِّيرِيْنَ وَمُنْذِرِ بُنَّ فَتَنَامَ وَأَصْلِحُونَكُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِ سَيْنَ <u>هُنَّابُوْا بِأَيْتِنَا عَسَّهُ مُو الْعَلَىٰ الْبِيمَا كَانْوُ اِنفَسُقُوْنَ Oَقُلْ لَا أَوْلُ ا</u>

signifized by Google

الانتام عنزن

اللهُ عِنْدِي يُخَرِّأُ بِنُ اللهِ وَلِآاعَكُ الْغَيْبُ وَلِآافُولُ لَكُ إِنَّى مَلَكٌ ۚ إِنَ اَتَّبِعُ إِلاَّمَا يُوْحَى إِنَّ قُلْ هَلْ يَسْبَوِي الْأَعْمَٰ وَالْيَصِائِرُ أَفَلَاتَتَفَكُّرُ وَ نَ۞ وَٱنْذِنْ بِهِ الَّذِيثِ يَخَافُونَ ٲڽٛڲؙؿؙٷٛۘۉٳٳڮڔؾؚؠۦٛڮڛٛۿؙڿۺۮۅٛڹ؋ۅؘڮٞؖۊۜڵٳۺٙڣۼؙ لَّنَاهُمُ يَتَّقُونَ ۞ وَلاَتَظُرُ دِالَّنِينَ يَنْ عُونَ رَبَّهُ عُوالْغَلْ وَقِ وَالْعَشِيِّ وَيُكُاوْنَ وَجُهَادُهُمَا عَلَىٰ كَمِنْ حِسَالِهِهُ مِتْنَ شَيْ قَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مُرْتِنْ ثَنْيَّ فَتَطُرُدُ هُمُ فَتَكُونَ بِنَ الظَّامِينَ٥ كَنَالِكَ فَتَنَّالِمُضَعُمُ يَبْضِ لِيَقُولُوٓ ٓ الْمُؤْلِدَ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَيَّنَ بَيْنِ نَأَ الْيَرَ اللهُ بِأَعْلَمَ السُّيِرِينَ ( *ڡٙٳۮؘٳڿؖٳٷٳڷڹؠٛڹۘٷٛڝؚڹۘ*ۏٛڹؠٳڸؾؚڹٵڡٚڡؙٛڶڛڵڗ۠ۼڷڲڰۿػؾؘ رَ يُكُوْعِلَ نَفْسِهِ الرَّحْهَ أَنَّهُ مَنْ عَلِ مِنْكُوسُوَّةِ بِهِمَا لَةٍ ثُمَّ تَابِّمِنْ بَعْيِ بِوَاصْلِحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ تَّحِيْدُ ۞ وَكُنْ الْكَ نُفَيِّسًارُ الإيت ولتَسْتِي بَن سَبِيلُ الْجُرُمِي أَن أَقُلُ إِنَّى لَهُم يُكُا أَنْ ٱعْبُكَالَّذِيْنَ تَكَعُونَ مِنْ دُونِ لِللَّهِ قُلْ لِآلَتَهُ عُمَا أَكُمُ الْمُوادِكُمُ قَدْضَلَكُ وَالنَّاصَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَا فِي مِّنْ دَّ بِيُوَكِّنَّ بِثَمْرِةٍ مَاعِنْدِي مَانَسَتَغِيلُونَ بِهُ إِن عُكُوْ الدَّيْنَةُ يَقُصُّلُ كُتَّ وَهُوجَارُ الْفَاصِلِينَ ۞ فُكُلَّ لَوَ

Digitized by Google

اَتَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعِي أَنُ بِهِ لَقُضِي الْأَصْرُ بَيْنِي وَبَيْكُمُّ وَاللهُ أَعُلُهُ بِالظُّلِمِينَ ۞ وَعِنْكَ مُّمَا رَجُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُ اللاهووية كومافي البروا بمحثرومات عطون قرقع الآيتكهاولاحية فأطلت الارض ولارطب قلا إِيَابِسِ اللَّذِفِي عِلْي شَينِ ٥ وَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّكُمُ ٳٳڷؽڸۏؠؽڷڒڝٵۻۘۯۮؿؙۄٳڶڹۧۿٵڔؿؙڗۜؠۛڹڠػؙڰٛۏؽؚڮ الِيقُضَى آجَالُ شُمَّةُ ثُرُّا الْيُومَنْ حِثُكُمُ الْمُثَالِّيُ الْمُكُلُّمُ مِ النُّنُ يُرْتَعْمَ الْوَنَ ٥ وَهُوَالْقَ اهِرُ فَوْتَ عِبَادِمْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُ حَفِظَةٌ وَحَتَّى إِذَاجًا وَأَحَلَكُوالْوَتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ٥ ثُمَّرُ دُّوْلِالَى اللهِ مُولِلهُمُ الْكِقَّ ٱلْالْهُ الْحُكُرُومُ وَأَسْرَعُ الْحَاسِينَ ٥ صُّلُ مَنْ يَّنِجَتُ كُوْمِنْ ظُلْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِيَلْ عُوْنَةُ تَصَـُّى وَّخُفْيَةٌ عَلَيْنَ أَغُلِنَا مِنْ لَمْ نِهِ لَنَكُوْنَتَ مِنَا لِتُكِرْنَيْكُ قُلِ اللهُ يُنَجِّيثُ لُهُ يَعِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَنْ بِثُمَّ آنَهُ وُلِيْ كُونَ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتْ عَلَيْكُمُ عَنَا ابَامِّنْ فَوْقِكُمُ أَوْمِنُ تَحْتِ أَرْجُ لِكُو أُو يَلْسِكُونِ شِيعًا وَيُذِيْنَ بَعْضَكُمُ أُسَ بَهْنِ ٱنْظُوْكَ نُصَرِّنُ ٱلْإِيْتِ لَسَالَهُ مُنْكُونَكُ

وَكُذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَا لَحَقُّ قُلْ لَّمْتُ عَلَيْكُمْ يُوكِيْلٍ كُلِّ نَبَاتُسْتَقَتُّ وَسُونَ تَعَلَّوُن ٥ وَإِذَا رَايَتَ <u>ڷۜڹؠٛڹۜؠۼۘٷٛڞؙۅٛڹ؋ۣٛٳڸؾؚٮؘٵڣؘٲڡٛڔۻؘۘۼڹٛڰٛڿۧؾؖٚۑۼۘۏؙۻ</u> نُ حَدِيثِ غَايُرِ ﴿ وَلِمَّا يُنْسِينَكَ الشَّيْطِنُ فَكَ لِتَعَمَّلُ مُنَالِيِّ كُوْمِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِينَ ۞ وَمَاعَلَى الَّذِيثَ بِتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مُتِنْ شَيْقَ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَكَلَّهُمْ بَتَّقُونَ ۞ وَذَ بِالَّذِبُ نَ اتَّحَنَ ثُوادٍ يُنَهُمُ لُعِيَّا وَّلَهُوَّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الثَّيْنَ اوَذَكِّرْبِهُ أَنْ تُبْسَلُ نَفْسٌ مِكْسَبَتُ لَيْسَ لَهَامِنْ دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلَاسَفِيعُ وَإِنْ تَعْدِالْكُلُّعَ مُإِلِالْيُؤْخَ نُامِنُهَ أَاوُلِيكَ الَّذِاثَيْنَ أبُسِ لُوْامِ كَاكْتُ بُواهِ لَهُ مُرْشَى رَابُّ مِينَ حِيدِةِ عَي نَابُ لَلِيْمُ الْكُلُوْ اللَّهُ أُونَ فَ مُكُلِّ النَّاعُوْ امِنْ دُونِ اللهِ مَالَايِنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ بَاوَكُ رَبُّ عَلَى أَعْقَالِمَا ابْعَدُ إذْ مَانَ اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُوَتُهُ الشَّيْطِينُ فِل لَارْضِ حَنْرَانُ لَهُ ٱصْحَابٌ تِتَ مُعُونَةً إِلَى الْمُرْبِي انْتِنَا قُلْ اتَّ هُ نَى عَاللَّهِ هُوَالْهُ مَا يَّ وَأُصِرْ نَالِنُسُلِمُ لِرَبِ لِكُنْ أَنْ أَوْ يُعُوالُاتِ لَهُ قَوَاتَّقُوهُ وَهُوَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ê.

اليَّهِ عُشَدُونَ ٥ وَهُوَالَّنِي عَلَقَالِتَمُوٰتِ وَالْأَرْضَ ائدة ويومريقول كن فيكؤن فوكة الحقُّول الحقُّول الْكُلُكُ يُوْمُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ احَةً وَهُو مقبل العَكِيْدُ الْعَبِيرُ وَلَذْقَ الْ إِبْرَاهِ يُمُ لِإِبِيهِ الْرَاتِيَّةِ نُ ادباع المَكِيدُ الْعَبِيرُ وَلَذْقَ الْ إِبْرَاهِ يَمُ لِإِبِيهِ الْرَاتِيَّةِ نُ اَصْنَامًا اللهَّةُ عِلِثَّآلُ لِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلِل شُيبَينِC وَكَذَا إِلَىٰ نُرِّي إِبْرَامِهِ يُمْرَمُ لَكُوْتَ التَّمَا وَتِ وَ الْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُؤْتِذِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّهِ لَلَّهُ الَّهِ لَلَّهُ الْمَثِلُ رَ ٱلْوَحَبُاهِ قَالَ لِمُ ذَارَتِي ۚ فَلَمَّ ٓ اَفَلَ قَالَ لَّا أُحِبُ الإفياين ا فَكَتَارًا ٱلْقَدَرَ بَانِغًا قَالَ مُ نَادَيُّ فَكُتُّ ٳ ٳڹٙڶۼٙٳڶڵؠڹڷؙۯؠۿٮؚڹؽڔؾٛڵڴؽؙڹؘۧڝٵٛڶڡٚۅٙ<u>ۄٳڶۻؖٳڷؿ</u> نَلْتَارًا الشَّمْسَ بَازِغَ قُوتَالَ لَمْ نَارَبِّي لَمْ نَآاَكُ مُنَّا السُّمْسَ بَأَاكُ مُنَّا إِفَكَمَّا الْفَكَتُ قَالَ لِيَقُورِ إِنِّي بَرِكُيُّ إِسْمَا الْشُورِكُوْنَ 🔾 إِنَّ وَجَهُتُ وَجُهِيَ لِلَّنِ مِي فَطَرَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ حَنِيْهُ ا وَّمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ وَحَاجَتُ هُ قُومُ هُ عَالَ إَيِّيَا جُنِّيَّيْ فِي اللهووَ تَكْهَامِنْ وَلَا اَخَافُ مَالنَّهُ حِكُونَ إَيِّيَا جُنِّيِّ فِي اللهووَ تَكْهَامِنْ وَلَا اَخَافُ مَا لَشُورَ وَلَا ٨٤ إِلاَّ إِنْ يَّنَا الْوَرِقِيْ شَيْعًا وَمِسِعَ رَقِي كُلَّ شَيْعً عِلْمُ لاتتَدَكِدُونَ0 كَلَيْنَ أَخَافُمَّا أَشُوكُمُ

Wistle Mc

وَلاَيْنَافُونَ اَنَّكُمُ اَشْرَكَتُ مُوالِمُّهِ مَالَهُ يُؤَلِّ لَيهِ عَلَيْكُونُ لُطْنًا وَنَاتُ الْفَرِيْقَايُنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ قَ إِنْ كُنْ تُعْلَقُونَ ٥ الِّذِينَ الْمَنُولُ وَلَوْ يَلْبِسُولًا مِمَا لَهُمُ اللَّهِ الْمَعْلَ الْمَنْ بِظُلْمِ أُولَيْكَ لَهُ مُ الْاَمْنُ وَهُ مُرَثِّمُ تَكُونَ ٥ وَيَتِلْكَ حَتَّنَا الْيَنْ الْمُرْامِ يُرَعَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَنْ نَّتَ الْمُانَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيْرُ 0 وَوَهَبُ نَالَهُ إِسْحَقَ رَيْعَ قُوْبَ كُلْآهِ مَا مِنَاءً وَنُوْحًا هَ مَا يُنَامِنُ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ مَا أُورُوسُكُمِنْ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفُ وَمُوسَلِّي وَهُ رُونَ وَكُنْ إِلَّكَ بَعْرُزِى الْمُسْسِنِينَ ٥ وَزَّكِرِيًّا وَيَحْيِنُ وَعِيْهِ فِي وَإِلْيَاسٌ كُلُّ حَيِّنَا لَضِيلِهِ مِنَ كُو وَالْمُعِيْلُ وَالْيَسَعُوبُونُسُ وَلُوْظًا أَوْكُلاَّ فَضَّلْكَ اعْلَى الْعُلِيدَيْنَ ۖ وَمِنْ البِّالِمِ مُودَدُّدٌ تَيْتِهِمْ وَلِنْحَ الْفِيمُّ وَالْجَتَبِيْنَاهُمُ وَهُ تَتَاهُمُ اللحِرَاطِ سُنتَقِيْدِ ذَلِكَ مُكى اللهِ يَهْدِيكُ مِنْ اللهِ يَهْدِيكُ مِنْ يَهِ مَنْ يَنْتَاءُمِنْ عِبَادِ إِوْ لَوْ ٱشْرَكُوا لَكِيطَ عَنْ هُوْمَا كَانُوا يَعْمَا وُنَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِينَ التَّيْنَا مُحُولِكِنَا وَالْكِتَ وَالْكِتَ وَالْكُتُ وَالنُّبُوَّةُ مَنَانَ يَكُنُرُبِهَا لَمَؤُلًا فَعَتَدُوكُمُ أَلِهَا قَوْمًا لَيْكُوابِهَا لِكُورِيْنَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِيثَ مَدَى مَدَى اللَّهُ

فَبِهُ لَا هُ وَاقْتَ لِهِ أَنْ كُلُ لِآلَتُ لُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرَّ إِنْ هُوَ غ اللاَذِكُرِي لِلْعَلِمِينَ ٥ وَمَاتَ مَا وَاللَّهُ حَقَّ مَتَ مُ وَمَا اللَّهُ حَقَّ مَتَ مُ وَمَ إِذْ قِيَالُوْامِ اَانْ زَلَ اللهُ عَلَى بَشِيرِ مِنْ ثَنْ عُلُونَ أَنْ زَلَ الْكِتْ الَّذِي مِ الْمَاسِ الْمُعَامِيةِ مُوسَى مُورَّاقَهُ مَّ مَ لِلتَّاسِ تَعْمَا وُنَهُ تَوَاطِيْسَ مُنْكُونَ فَاوَتُحْفُونَ كَعِيْلًا رَعُ لِلْ أَمُّ اللَّهُ تَعَلَقُ النَّهُ وَلَا إِلَا فَكُوْ مُثِلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُ وَفِي خُونِ هِمْ يَكْتُبُونَ ۞ وَمُنَاكِتُ آنْزَلْنَهُ مُلِزَكُ مُّمَدِّ مِنْ فَالَّذِي بَانَ يَدَيْ وَلِيُنْذِلَا اُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَ الْمُ وَالَّذِي بَنَ يُؤْمِنُونَ بِالْاحِنَةِ ايۇمىئۇن بەرھە مۇكلى صلالم شرىكاف كلون 0 وَمَنْ أَظُلُمُ مِنِّن انْ تَرَاى عَلَى اللهِ كَانِ سَّا أَوْتَ الْ أَوْجَى إِلَيَّ وَلَهُ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْحٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنُونُ لُ مِثْلَمَّا اَنْزَلَ اللهُ وَلَوْمَنِي إِذِ الظَّالِمُ أَن فِي عَمَراتِ الْمُوْتِ وَالْكَلِّكُ لَهُ مُاسِطُوالَ مِنْ مِهُمُ الْخَرِجُ النَّفُسِكُمُ الْيُومَ المُعْنَرُونَ عَنَابَ الْمُونِ مِلَكُنْ تُوْتَعُولُونَ عَلَى للهِ عَايَرَ الْعَقِّ وَكُنْ أَنْهُ عَنْ الْبِيِّهِ مَنْتُ تَكُيْرُونَ ۞ فَلَمْتُ مُ جُعُمُّونَا فُوَادِي كُلِفَ لَقَنَاكُو أَوَّلَ سَرَّةٍ وَّتَرَّكُونَا خَوَّلَا كُونَا خَوَّلَا فَكُولُكُ حُدُولًا

أَنْ يَكُوْنُ لِهُ وَلِنَّا وَلَوْ مَكُنَّ لَّهُ صَاحِبَةٌ مُوحَلِّقَ كُلُّ شَيُّا هِ وَهُوَيِكِ لِ شَيْعًا عَلِيْدُ ٥ ذَٰلِكُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ الآاله إلاَّ هُوَء خَالِقُ كُلِّ شَيِّ فَاعْبُدُاوْ لَهُ وَهُوعَلَا كُلِّ شَيْعً وَّكِيلُ لَا يُسْرِيكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيُكُمُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيُكُمِ الْأُ الأبصَارَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْخَيِثِيرُ ۞ قَـنْجَاءَكُوْبِصَايِرُ مِنُ رَّيِّ كُوْنُ ابْصُرْفَلِنَفْي إِنْ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَالَنَا عَلَيْكُمْ يَحِفِيْظِ وَكَنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْآيْتِ وَلِيَقُولُولُورَتُ وَلِنُيِّنَهُ لِقَوْمِ تِيمُكُونُ ۞ إِنَّا بَعُمَّا أُوْجِي إِلَيْكَ مِنْ رِّيِّكَ عَلَّا الْهَ الْأُمُوء وَاعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِ يُزَكَّ وَلَوْ بِشَاءَاللَّهُ مِنَّا اَشْرَكُوُّ أُومَاجِعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا وَمَّا اَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ ۞ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ صُ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَنْ وَابِغَيْرِعِ لَجْ كُنْ الِكَ زَيَّتَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ وَثُمَّالِكُ لِيَّرِمُ وَجُهُمُ فَيُنَيِّعُهُمُ لِمَاكَانُوْايَعْكُوُن ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَبْهَانِهِمُ لَيِنَ جَاءَ تَهُمُ إِيَّةً لَيُؤْمِ انَّ مِي أَفُّلُ إِنَّا الْآيِكُ عِنْكَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ الْمُ الْذَاجَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ إَنِّهُ مُّهُ وأبصاره كالديؤم وابهاق لي إدنا رهُ في طغيانه ويعهو

الانتام مزلايا



وَلُوَانَّنَانَ ۚ لَنَّا الَّهِ مُوالْكَلِّكَة وَكُلُّهُ مُوالْوَتْ وَحَشَمُ يَاعَلَيْهِمَ كُلَّشَىٰ فَعُكُمَ مَا كُلُمَا كَانُوالِيُؤُمِنُوۤ اللَّاكَ اللَّهُ وَلِكِنَّ ٱلْمُزَّمِّمُ يَهُ لُونُ ۞ وَكُنْ الِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُاقًا شَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَانْجِينَ يُوْجِيُ بِعَثُ هُمْ إِلَىٰ بَعْضِ رُخُو فِيَ الْقَوْلِ عُوْزُرٌ ۗ وَلَوْشَاءُ رَبُّكَ مَافِعَكُو أُونَا رُهُمُ وَمَايِفَ تَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَنِي أَلْإِنْ مِنَ لِايْؤُمِنُونَ بِالْلِخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَتَاتِرِ فُوَامَاهُ مُرْتُتُ تَرِفُونَ الْغَايْرَاللهِ اَبْتَغِيْ حَكَّا قَّمُوالِّذِنِي اَنْزَلِ اِلْكُثْمُ الْكِتُ مُفَصَّلًا وَالَّنِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتْ يَعْلُونَ أَنَّهُ مُانَدَّ لُمِّنْ رِّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ صَ الْمُثُرِّيْنَ ٥ وَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدُ وَ اللهِ الأُمْبُةِ لَ لِكُلِمْةِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْرِ وَ إِنْ تُطِعُ أَكُثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِ أُولُوعَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَبَعُونَ الْأَالظُنَّ وَإِنْ هُمُ الْآيَخُوصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مُنْ الَّضِكُّ عَنْ سَبِيلِمْ وَهُوا عَكُرُ بِالْهُتَدِيثَ ۞ فَكُاوُ امِتًا ِّدُكِرَاسُمُاللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالْيِتِهِ مُؤْمِنِينَ<) وَمَا المُوْالَّانَأْكُ أُوامِتَا ذُكِرَاسُ واللهِ عَلَيْهِ وَقَدَ فَصَّلَ لَكُمُ احرِّم عَلَيْكُمُ الأَمَا اضْعُلُومُ الْمُوالِيَةِ وَإِنَّ كَنْ يُرالُّهُ الَّهُ الَّهُ الَّهُ الْمُ

بِأَهُوَ إِنِهِ مُ بِغَاثِرِ عِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعَ لَوُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُ وَاظَاهِ وَالْإِنْ مِو مَاطِئَهُ وَاتَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْالْدُ سَيْجُوزُونَ مِاكَانُوْايَقَ بَرَفُونَ ٥ وَلَا تَأْكُ لُوَامِتَاكُمُ يُذَكِّرِ اسْدُالِتَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّاطِ يَنَ لَيْوُحُونَ إِنَّ أَوْلِيَ هِوْلِيُ الْدِلْوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْمُ وُهُولِي إِنَّا كُورُ الشُوكُونُ أَوْمَنُ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَدِنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ فُورًا يَتَّمِشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُمَنْ مَّتَلُهُ فِي الظُّلَّتِ لَيْنَ بِغَارِجٍ مِّنْهَ كُلُنْ إِك رُبِّن لِلْكَفِيرِينَ مَا كَانُوْا يَعْلُونَ ۞ وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ ٱلْلِرَجُبُومِيْهَ الِمَكُرُ وَافِهَا وَسَامَكُرُ وَنَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَ إِجَاءً تَهُمُ إِيَّةٌ قَالُوْالَنَ تُؤْمِرَ حَتَّى ومنانا أوُن مِنْل مَا أُورِي رَسُلُ للْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله سَيْصِيْبُ الَّذِينَ أَجْرُمُواصَعَ ارُّعِنْ كَاللَّهِ وَعَذَاكِ شَدِيدًا مِاكَانُوْايَكُرُونَ ۞ فَنَ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَعْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدُرَةً الْإِسْلَامِرُوَمَنْ يُرِّدُ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلُ صَادَةً ضَيِّقً حَرِحًا كَانَتُمَا يَصَّعَنُ فِي التَّمَا وَكُنْ لِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّحْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمْ فَاصِرَاطُ وَبِكُ مُسْتَقِيًّا قَدُفَتَ لَمَا الْالِبِ لِقَوْمِ تَنْ كُرُونَ ۞ لَمُهُ دَالُالسَّالِمِ

عِنْكَ رَبِّهِ مُودُونُ وَلِيُّهُمُ عِلَكَانُواْ يَعْلُونَ ۞ وَيُومُ يَحْسُمُ هُمُ بَحِيْعًا هِ مُعَشِّرًا لِعِنَّ قَالِمَ سُكُلُّرُ تُرُيِّنَ الْإِنْشِ وَقَالَ أَوْلِيَعُهُ مُوسِّنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَعُ بَعْضُ الْبِعْضِ وَبَلَغْتُ أَجَلْنَا الَّذِي ثِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ التَّارُمَثُوٰ مَكُوْخُلِدِ ثِنَ فِيْهِمَّا الآسَاشَاءَاللهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِلَيْمُ عِلَيْدُ وَكَذَٰ إِكَ نُولِيَ المِعْضَ الظَّلِيانَ مَعْضًا عَاكَانُوا يَكْمِدُونَ ٥ يُعْشَعَ الْجِنَّ وَالْاشِ ٱلدَّيَا أَيْكُ رُسُلٌ بِسَنَكُوْ يَقَصُّوْنَ عَلَى كُوْالِيْقِي وَيُنْذِرُ وَكُلُّمُ القَّا أَيُوْمِ كُثُرُهُ فَالْقَالُوالْتِمِ مِنْ نَاعَلَى انْفُسِنَا وَعَ تَلْهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْ مُنَاوَثِيمِ ثُنُواعَلَى اَنْفُسِ هِمُ اَنْصُهُ حَافِوًا كَنِيرِيْنَ ۞ ذٰلِكَ أَنْ لَمُرْيَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُولِي بِظُلِمْ وَّاهُلُهُاغُفِلُونَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّتَاعَمِ اُوَأُومَارَتُكُ بِغَافِلِ عَمَّايِعُمَافُونَ ۞ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحُمَةِ الْ إِنْ يَّشَأَيُكُ هِ كُمُّ وَيَسْتَخَلِّفَ مِنْ بَعَكِ لَمُ مِثَالِسَاءُ كُمَّ اَنْشَاكُوُمِّنُ ذُرِيَّةِ قَوْمِ الْحَرِيْنَ أَ إِنَّ مَا تُوْعَ كُوْنَ الانت ومَّاانَنُهُ وَمُعِينَ مِنَ ۞ قُلْ لِقَوْمِ اعْسَافُواعَلِي مُكَانَتِكُمُ اتِّي عَامِلٌ فَسُونَ تَعْلُونَ لِمِنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ النَّارِ إِنَّهُ لايُفْكِ الظُّلُونُ وَجَعَلُواللهِ مِتَاذَرَ أَسِنَا كُونِ ۖ أَلاَنْمَانِ

نَصِيْبًافَتَالُوُالِمِنَالِلَّهِ بِزَعْدِ عِرْوَلِمِ نَالِشُرِكَالِ مِنْ أَفْسَاكَانَ لِشُرِكَا يِهِمُ فَلَا يُصِلُ إِلَى لللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَّا شُرِكَ إِنْهِ مُرْسًا وَمَا يَكُنُّونَ ٥ وَكُنْ الِكُ زَيِّنَ لِكُثِ يُ السَّنِ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِ هِمْ شُرِكَا أَوْهُمْ لِأَيْرُدُوهُ مُ وَلِيَلْسُو اعَلَيْهِ وَدِينَهُ وَوَلَوْشَاءً اللَّهُ مَا فَعَلَّوْ فَفَارَهُ وَمَا يَفَا تَرُونَ ٥ وَقَالُواهِ إِنَّا أَنْعَامٌ وَّحَرْتُ حِجْرٌةً لايطعه قالاً من نُشَاء بنعيم هُ وانعَامُ حُرَّمتُ طُورُهِ وَأَنْهَا هُ لِآنِينَ كُرُونَ اسْمَالِتُهِ عَلَيْهَا انْ وَكَأَعْمَلُ وَيَجْزِهُم مِكَاكَانُوْ ايْفَاتِّدُوْنَ ۞ وَقَالُوْامَا فِي بُطُونِ هَٰ فِيهِ الْأَنْفَامُ خَالِصَةُ لِنَّا ثُوْرِيَا وَمُحَتَّمُ عَلَىٰ اَدُو الْحِنَا ۗ وَإِنْ تَكُنُ مَّيْكُ مَّ مِنَةً فَهُمُ وَيُهِ ثُنَّى كَأَوْ سَيَجُوزِهُمُ وَصْفَعُمُ إِنَّهُ حَلِيْرُعَ لِلْيُر اللهُ وَسِرَ اللَّهُ مِن قَتَلُوا اللهُ الدُّهُ وَسَفَهَ الغَيْرِعِلْ وَحَرَّمُو مَارَزَقَهُ وُاللَّهُ افْرَاغُ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَالَّوْ اعْمَاكَا نُوْاعُمْ تَدُونُ وَالْمُواعُمُ تَدُونُ وَهُوَالَّانِ ثِي اَنْتَ اجَنِّتِ مَّعْرُونُ إِنِّ وَعَارَمَهُ وَلَيْتَ وَعَارَمَهُ وَلَيْتَ وَالنَّخُلُ وَالرَّرْعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالرَّيْتُوْنَ وَالرُّحَّانَ مُتَثَلِّهًا وَّغَيْرَ مُسَثَنَابِهُ كُلُواسِ ثَمَى آاذًا ثُمَّى وَاثْوَاحَقَّ هُ يَوْمُحِصَادِمُ الْمُ وَلِانْتُ مِنْ فُوْ أَنَّهُ لَا يُحِتُّ الْمُدِونِينَ ٥ وَمِرَ الْإِنَّا مِحْمُولَةً قَوْفَتُكُ

100 X 10 X

كُلُوْامِتَارَزَقَكُمُ اللهُ وَلاتَتَبَّعُواخُطُوبِ الشَّيْطِينِ إِنَّهُ ٱكْمُرْعَكُ وُّصُِّيثٌ ٥ مَّلْنِيَةَ ٱنْوَاجِّ مِنَ الضَّأْنِ الشَّنَانِ وَصِيَ الْمُعْنِ النَّائِنُ قُلْ النَّاكَرُيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْأَنْدُ لَيْنَ وَمِ اَمَّااشُمَّكَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْثَيَانُ نَبِّئُ نِي بِيلِم ان كُنْتُرُطْ مِ وَيْنَ ٥ وَمِنَ الْإِبِلِ أَنَا يُنِ وَمِنَ لَهُ مِنْ لَقَوْلُنَا يُنِ قُلْ ۚ الذَّكَ يُنِ حَرِّم أَمِ الْأَنْثَكَ يُنِ أَمَّا اشْمَا لَتُ عَلَيْهِ ارْحَامُ الْأَنْثَ يَنَّ امْكُنْ تُوشُكُ لَا اوْدُوصًّا كُواللَّهُ لِمِنْا فَنَ أَظُلُمُ رُبِينَ افْتُرَاي عَلَى اللهِ كَانِ بَالِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَايْرِ عِلْمُ إِنَّ اللهَ لَا يَمْ يُرِي لُقَوْمَ الظُّلِي أَنَّ أَكُلُ لاَّ أَجِدُ فِيْمَا أُوْجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيهِ يَّطْعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةُ أُوْدُمُّالِمُّسْفُوْحُااُوْلِحُمْخِانِرْبِرِ فِالنَّهُ رِجُسُّ <u>ٱوْفِى قَالُولَ لِغَايْرِ لِللَّهِ بِهُ فَنَ اصْطُدَّ غَايَرَ بَاغٍ وَّلاعَ الِهِ</u> فَانَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيْرُ وَعَلَىٰ أَنِيْنَ مَادُواحَرَّمُنَ كُلَّ ذِي ظُفُرِ أَوْمِنَ الْبَقِرِ وَ الْفَانِرِ حَلَّى مَنَا عَلَيْهُمْ يَعْمُومُ مُ الأماحكة فلهوركه آاوانحوا بااومااختلط بعظير ذلك جَزَيْنِ هُوْرِ بَنْ يَعِمْ وَإِنَّالَطْ مِاقُونَ ۞ فَإِنْ كُنَّا بُولِكُ فَقُلُ رَّ بُكُوْدُ وَرَجَهِ وَّاسِمَا فِي وَلَا بُورٌ مُّ بَأْسُ فُعَنِ الْقَوْمُ

W. K. S. D.

الْجُوْمِينَ ۞ سَمَقُولُ الْآنِ مِنَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءُ اللهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَّا إِنَّا فَيُنَا وَلِاحَوَّمْنَا مِنْ شَيْعً كَنَا لِكَ كُنَّاتَ الَّذِي شِن نَ تَبْلِهِ عُرَحَتِّي ذَا قُوْا مَأْسَنَا قُلْ هَلْ عَنْكَ كُمُّسِّنُ عِلْم فَتُخْذِكُونُهُ إِنَّ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلَّ وَإِنْ أَنْكُمُ إِلَّا تَخُوصُونَ قُلْ فَيِلِيُّهِ الْحُيَّةُ ٱلْبَالِينَةُ \* فَلُوشَاءَ لَمَا مَا كُوْ أَجْمَعِانَكُ قُلْ مَا لَوْشُهُ مَا أَنْ كُوالِّن يُنْ يَشُهَا كُونَ أَنَّ اللَّهُ حَرَّمَ لْمِ نَهِ اثَّانَ شَهِكُ وَانَكُ لَتَشْهَا مُعَكُمُ وَوَلَا تَشَّعِ ٱلْمُوَّاءَ الَّنِ يَنَ كُنَّ بُوْ إِيالِتِنَا وَالَّذِي يُنَ لِا يُؤْمِنُونَ بِالْلِخِدَ قِوَهُ م بِرَبِيهُ دِيهُ يِهِ لُوْنَ ٥ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ وَكُلُهُ مَلَكُمُ الاَّتُشْرِكُ إِيهِ شَيَّاقَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَّا فَكَاتَقَتُكُوا اَوْلادَ كَرُّ عِنْ إِمْلانِ عَنْ مُنْ نُكُنَّهُ وَإِنَّاهُمَ وَلا تَقْتُرَبُوا الفَوَاحِشُ مَاظَهُ مَنْهَاوَمَا بَطَنَّ وَلاَتَقْتُ أُواالنَّفْسَ الَّتِيُّ حَوَّمَ اللهُ الآباعَقِّ ذَا لِكُهُ وَصَّلَهُ مِهِ لَعَلَّكُ تُتُقِلُونَ وَلاتَقْتَ رُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا إِلَّهِ الَّهِ الْمَالِّقِي فِي أَحْسَرُ حَتَّى يَبُكُعُ آشُكَّ أَقُ وَاوْفُوااثُكُيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِّلَانْكُلِّفُ نَفْسًا اللَّاوُسُعَةً وَإِذَا تُلْتُوْفَاعُهِ لُوْلَ لَوْكَانَ ذَاصُ فِي أَوْبِعَهِ اللَّهِ أَوْفُواً لِكُورَطْ كُونِهِ لِمُ لَكُمُ تُنَاكِّرُونَ كُوانَ هُ فَالْحِرَاطِي

مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا الْأَتْتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَدَّ قَ بِكُوعَ نُسَبِيلٍ ا ذَٰلِكُهُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمُ يَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ الْمَيْنَامُوسَى الْكِتْ مَّا لَمَا عَلَىٰ لَذِ آيُ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْ لَا لِأَكُلِّ شَيْعًا وَهُ لَهُ وَوَدَحُهُ وَاللَّهِ لَمُلَّهُ مُلِقًا وَرَبِّيهُ مُؤْمِنُونَ ٥ وَمِنَ الْكَابُ انْ لَنْهُ مُارِكً فَاتَّ عُوهُ وَاتَّقُوالَهَ لَكُوْتُرُحُونَ كَأَنْ تَقُولُوا إِنَّا أَانِزَلَ الْكِيتُ عَلَى طَآلِفَتَانِ مِنْ قَبْلِنَا قَالِنَكُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِ وَلَغْفِلِيْنَ فَ ٱڎتَعُوْلُوْالُوْالِّأَا ۚ اٰثِرَ لَ عَلَيْنَا الْكِيْنِ لَكُنَّ الْمُلْكِيِّ الْمُلْكِينِ الْمُعْتَ جَاءَكُمْ بِيِّنَةٌ مِنْ دُيْكُمُ وَهُ لَكِي وَرَجُهُ فَنَ أَظْلَوْمِ مِنْ كُنَّبَ باليتانلودَصَدَفَعَنَا أَسَجَوْ عِلَانِينَ يَصْدِافُونَ عَنَ الْسِينَا سُوَّ الْعَلَابِ مِمَاكَانُوْ الْيَصْدِ فُوْنَ ۞ هَلْ يَنْظُوُونَ إِلاَّ اَنْ تَأْتِيمُهُمُ الْكَلْيِكَةُ الْوَيْأَتِي رَبُّكَ الْوَيْأَتِي بَعْضُ لَا يُتِرَبِّكُ يُومُ يَأْتِي بَعْضُ ايْتِ رَيِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا لِأَيَّا فُيَا لَمُ تَكُنُ الْمَنْتُ مِنْ قَبْلُ أُوْكِسَبَتْ فِي إِيَّا فِي خَيْرٌ أَقُلِلْنَتَظِرُ وَالِنَّا المُنْتَظِرُ وَنَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْلِدِيْنَهُمُ وَكَانُواشِيعًا لِلَّهُ يَ مِنْ هُمُ فِي تَنْكِ إِمَّا أَوْ هُو إِلَى اللَّهِ تُمَّ يُنِيِّعُهُمْ مِاكَانُوْايَفْعَكُوْنَ۞مَنْجَاءَياكُسَنَةِفَلَهُ عَثْمُ لِمِثَالِمَاه وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَّى إِلاَّمِثْ لَهَاوَهُولِا يُظْلُونَ فُلُ إِنَّىٰ مَا لِمِنْ رَبِّي إِلَى حِرَاطٍ مُّسْتَقِيْرٌ وَيُنَّاقِيمُ

صِلَةَ إِبْلِهِ بُرَحِينَهُ أَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُعْرِكِينَ ٥ قُلُ انَّ صَلَاثَى وَنُسُكِنُ وَيَهْ يَايَ وَمَا يَيْ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ُ لَا شَمِ لَكَ لَهُ وَمِنْ إِلَى أَصِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْشَهِلِينَ ۞ قُلْ أَغَيُرَاللَّهِ أَبْغُ رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْعٌ وَلَا تَكُسِ كُلُّ نَفْسِ الْأَعَلَمَا وَلَا تَرَبُّ وَإِن أَوْرُ وَاخُولَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُونَ حُكُمُ فَيُنْتِّعُكُمُ فَايُنَّتِّعُكُمُ مَاكُنَّا فِيْهِ تَّغْتَلِغُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي عَمَلَكُمُ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ العض كُرُفُوق بَعْضٍ دَرَجِتِ لِيَبْلُوكُ مُنْ مَا اللَّهُ عُمْ بَشَيْنِهُ إِنَّ رَبُّكَ مَرِيْعُ الْمِقَاتِ وَإِنَّهُ لَغَفُوكٌ رَّحِبَيْكُ (سُوْ الْاعْدَافِ مَلْتُمْنُ مَا مُنَاكَ سِيَّاتِياً) والله الرحم والتحيي لَتُصَ كَلِيُّ انْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْدِ لِيَحْرَجُ مِنْ أَعُ يُنْذِرَبِهِ وَذِكُرِى لِلْؤُمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُوا مَّا أَنْزِلَ إِلَكُمْ شِنْ تَا بِكُرُ وَلِانَتَيَّا مُوَامِنْ دُونِهَ أَوْلِنَا ۚ قَلِلْ لَامَّانَكُ ۗ كُوْنِ وَكُوْتِنْ قَنْ يَهِ أَهُ لَكُنْهَا فِي آءَمَ النَّاسُنَابِيَاتًا أَوْهُمْ قَالِلُوْزَ فَأَكَانَ دَعُولُهُ وَإِذْجَاءُهُ وَأَسُنَّا الْآآنَ قَالْوَالْتَالْنَا ظِلِينَ فَلَنَسْ كَانَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْ عِمْ وَلَنَسُّكُمْ فَالْمُرْسَلِينَ فَلَنَعُصَّ فَلَنَعُصَّ عَلَهُمْ بِيلِهِ وَمَاكُنَّا غَلَيبِينَ ٥ وَالْوَزْنُ بَوْمَهِ فِإِلْحُقُّ عَ

-170

تَنْ تُعَلَّتُ مَوَازِينَهُ فَأُولَلِكَ هُمِ الْمُفْلِحُ نَ0َ وَمَنْ خَفَّتُ وَازِيْنُهُ فَأُولَاكَ الَّذِيْنَ خَسِمٌ وْالْنَفْسَهُمْ مَاكَانُوْلِ الْمِيَّةِ ظَلِمُونَ۞ وَلَقَانُ سَكَّنَّكُمُ فِي لَأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهُ ايِنُ قَلِيا لَامِنَا لَتُشْكُرُ وَنَ۞ وَلَقَانَ خَلَقَا لِكُونُتُمَّ سَوَّدُ نَكُوُنُرُ قُلْنَالِلُكُلِّيكَةِ اسْجُكُ وَالْإِدْرَ فِيْسَعَبُ كَافَالِلْا لِيْسَ لَدُيْكُنُ مِّنَ التَّبِحِي بَنَ۞قَالَ سَامَنَعَكَ ٱلْأَتَسَجُّ اذ أَسَرْ تُكَ قَالَ أَنَاحَ بُرُّ بِينَهُ مِحَلَقْتَنِي مِنْ تَارِقَحَ لَقَتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاحْمِطُ مِنْهَا فَعَالِكُونُ لَكَ أَنْ تَسَكَّلُكُرُ فِهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ ۞ قَالَ أَنْظِرُ ثَيْ إِلَّا يَوْهِ بُعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ۞ قَالَ فَهِمَّ ٱغْوَيْسَـٰ بِفَ كَعُكُانَ لَهُ عُرِي الطِّكَ الْمُسْتَعَدِّدُ ۖ ثُوَّ لَا يَتَبَاّ هُوَيِّنَ بَايُنِ بْدُ يُهِمُودُمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَّا لِلِهِ فِلاَعِمَّهُ ٱلْأَرِّهُ مُهُ شَكِرَيْنَ O قَالَ خُرُجُ مِنْهَا مَـٰ نَاءُوْه تُنْ حُوْرًا المَنْ تَبِعَكَ مِنْ فُوْلِامُكُونَ جَهَا نُوسِنَكُمُ أَجْعِيْرُ بآدم اشكن أنت وزوجك الجنثة فكالامن حيث بشئتما وُلاَتَقُرُ بِالْمِيْ وِالشُّعِجْرِ ةَ فَتَكُوْ يَامِنَ الظَّلِيْ يَنَ ۞ فَوسَوْ رُ الشَّيْطِرُ، لِيُدِي لَمُ المَّاوُرِي عَنْهُمَا <u>مِنْ سُوَاتِهِ</u>

نصف

الاعواف عيزر

وَقَالَ مَا فَهَا كُمَارَ تُبَكُّمَا عَنْ لَم إِنَّا التَّبَعَرَ قِوْ إِلَّا آنَ تَكُونَا مَلَكَيْن <u>ٱۏۛڰڎٙؽؙٳڝڹٳؽ۬ڸؠؽڹ۞ۅۊٳڛڡؙۿٵۧٳؿٛڵڴٳڵڔۥٳڸؾڡۣۼڗؘۛۛڮ</u> انكاله فالبغو ووق فكاذاقا التَّجَرَة بدت لمداسوالمُماوطفة يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادِهُمَارَهُ فِي ٱلْهُ انْهَالُهُمَا الْهُمَا ٱلْهُمَا الْهُمَا عَنْ تِلْكُمَّا الشُّهِرَ قُو آقُلْ لَكُمَّ إِنَّ الشَّهَيْطِنَ لَكُمَّاهُ ثُوثُتُهِ يُكُلُّ عَالِارَ مَّنَاظِلَنَ أَانَفُو لَنَا أُولُولُ لَوْ تَعْفِرُ لِنَا وَرُحْمَنَا لَنَكُونَ فَي صَ الْخُسِيرِينَ ٥ قَالَ اهْبِطُوابِعَفْ كُثْرِلِبَعْضِ عَكُولُ وَلَكُورُ إِنَا لَأَرْضِ مُسْتَقَتُ وَمَتَاعُ إِلْحِيْنِ وَالْ فِيهَا عَيُونَ عَ الْ وَفِيهَا مَعُوْتُونَ وَمِنْهَا تَعُوْرُونَ نَ كَالِبَنِيَ ادْمُ قِلْهَ انْنَ أَنَ عَلَىٰكُ لِبَاسًا يُعَارِي سَوَاتِكُمُ وَرِيْتًا أُوَّلِيَا سُلِ لِتَقُوٰى ذلكَ خَارُ وْنِكُ مِنْ إِنِّ اللَّهِ لَعَلَّا هُوْ مَنَّا رُّووْنَ ٥ لِيَكِينُ ا دُمَّ لايفتنتكه الشيطن كآآخوج أبو كهوس انجنته يأزع عنهم لِيَاسَهُ اللَّهُ يَهُمَاسُوا تِصَالَاتُهُ مِنْ لَكُومُو وَقَيْلُهُ مِنْ حَيْهُ لازَّ وَنَهُمْ إِنَّاجِهَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَّا أُلِلَّن يَنَ الْأَوْمِنُونِ وإذانعَكُوْ إِنَاحِشَةٌ قَالُوْ أُوجِ مَا نَاعَلُمُ ٱلْأَوْنَا وَاللَّهُ أَسَى نَا إِهَا وَكُلِ إِنَّ اللَّهُ لِإِيَّا صُوبِالْفَحِيثُ أَوْ أَتَّقُولُونَ عَلَى لِللَّهِ سَالًا تَعْلَمُونُ ٥ قُلُ أَسَرَتَ فَي بِالْقِسْطُو أَقِيمُوا وَجُومًا لَهُ عِنْكُ

i Cari

كُلِّ مَسْجِدٍ قَادُعُوْ مُعُولِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ هُكَابِدَ الْهُ تَعُودُونَ فَرِيْقًاهَ لَايُ وَفِي يُقِّاحَقَّ عَلَى هِ وَالضَّلْلَةُ الْفَهُ الْثَّكَانُوا السَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْلِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَفَرَهُ مُعْدَدُونَ لِيَنِيَ الدَمَ خُذُوانِينَا لَكُو عَنْكَ كُلِ صَيْحِيةً كُ خُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أَنَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ كَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّذِيْ أَخْرَجَ لِعِيَادِهِ وَالطَّلِيَّاتِ مِنَ الرِّزْيْقْ قُلْ هِيَ إِلَّذِي يُنَ مُنُوافِل تَعَيْوِقِ النَّانْيَاخَ الصَّةَ يَوْمَ الْقِيمَةِ كُنَّ لِكَ نُفَصِّلُ اللَّهِ لِقُورِتَعِلُوُنُ ٥ قُلُ إِنَّا حَرَّمَ دَيِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنِهَا وَمَا بَكُنَّ وَالْإِنْثُرُوالْبَغْيَ بِغَايْرِالْحَقَّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ مُنَزِّلْ بِهِ سُلُطْنًا قَالَ تَقُولُوا عَلَى لللهِ مَا الْانْعَلَوْنَ كَرَاكُلُّ مُّةُ إِخَاكُ فَإِذَا جَاءُ لَجِلُهُ لِإِيسَةً أُخِرُونَ سَاءَ ـ قُولًا يَسْتَقْدِمُونَ لِيَبَيْ ادْمَامَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَقُصُّونَ عَلَيْكُو النِيُّ فَنَ التَّيْ وَاصْلِمَ فَالْآخِوْ ثُعَلَّهُ عِلَى الْعَيْمُ وَلاَهُمُ يَحْزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كُنَّ مُوْابِالِيتِنَاوَاسْتَلْمُرُوْاعَنَّ أُولَكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُرُفِيْهَا خُلِكُ وْنَ ۞ فَنَ أَظَا وَمِرِّنِ افَتَرْفِ عَلَىٰ لِلْهِ كَذِي بِالْأَكَانَّ بَ بِالْبِيِّمْ أُولَٰ لِكَ يَنَالُهُ يُنْصِيبُهُمُ تِنَ الْكِتِيْتِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ مُرْسُلِنَا يَتَوْقُولُهُمُّ قَالُوا ابْنَ مَاكُنَّمُ

بِأَهُوَ إِنِهِ مُعِنْدِ عِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعَكُمُ بِالْعُثَكَ الْمُرْتَ وَذَرُ وَاظَاهِ وَالْإِثْرِوْ مَاطِئَهُ إِنَّ الَّذِي يَكْسِبُونَ الْإِنْدُ سَيْجُزُونَ عِلَانُوْايَقَ تَرْفُونَ ٥ وَلاَتَأْكُ أَوْامِتَالَمْ يُذُكِّرِ السُّالِيَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّلِطِ يَنَ لَيْوُحُونَ إِنَّ آوَلِيِّ هِمْ لِيُحَادِ لُوَكُمْ وَإِنْ أَطُعْ مُوْهُمُ إِنَّكُمُ المنوكون أومن كان ميتًا فاحيينه وجعلناله نورًا يمشي به فِ النَّاسِ كُنَ مَّتَلُهُ فِ الظُّلْبُ لَيْنَ بِغَارِجٍ مِّنْهُ لَكُنْ إِكَ زُيِّنَ لِلْكُفِيرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْلُونَ ۞ وَكَنَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ ٱلْمِرَجُبُومِيْهَالِمَكُووْانِهَا وَمَا مَكُووْنَ إِلَّا بِٱنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَ إِجَاءَ تَهُمُ اللَّهُ قَالُوا لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى ومنكنتا أنؤن مِنْل مِنَا أُوْتِي رَسُلُ للْهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْلَتُهُ سَيُصِيْبُ الَّذِينَ أَجْرُمُواصَعَ ارَّعِنْ مَاللَّهِ وَعَذَاكُ شَهِ بِيْكُ إِمَاكَانُوْايَكُوُ وَنَ ۞ فَنَ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَدِيدُ يَشْرَحُ صَدَارَةً الإشكام وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَالَا وَضَيَّفً حَرِجًا كَانَمًا يُصَّعَّدُ فِي السَّمَاءُ كُنْ إِلَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمْ نَاصِرَاطُ وَبِكَ مُسْتَقِيًّا قَدُفَتَ لَمَا الْالِبِ لِقَوْمِ تَنْكُرُّوُنَ ۞ لَمُهُ دَالُالسَّالِ

عِنْكَ رَبِّهِ وَوَهُو وَلِيُّهُ وَعِلَا كُانُواْ يَعَلُونَ ۞ وَيُومُ يَحْشُرُهُمُ جِيْعًاء يَعَشَرُ الْجِينَ قَدِاسْتَكُاثُرُ تُمُّتِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ ٱوْلِيَعْهُ مُرْسِّنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَعُ بَعْضُ بَابِعْضِ قَابِلَغْتُ أَ ٱجَلْنَاالَّذِي ثِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ التَّارُمَثُوٰ مَكُوُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا اللَّمَاشَاءَاللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْثُهُ عَلِيْهُ ۞ وَكَذَٰ إِلَى نُولِيْ المُعْضَ الظَّلِيْنَ يَعْضًا عَمَاكَانُوْ أَيْكُمِ مُونَ ثَا يُعْشَمَ الْجِنَّ وَالْاشِ اَلَةَ مَا أَتِكُورُسُلٌ مِنْ لَكُويَقُصُونَ عَلَيْكُوْ الْيِقِي وَيُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ مِنْ أَقَالُوا شَمِي نَاعَلَى أَنْفُسِنَا وَعَتَرَهُمُ الْحَيْوةُ اللَّهُ مُنَاوَثَتِهِ لُهُ وَاعَلَى اَنْفُي هِمْ اَنَّهُ مُكَافِرًا كَنِيرِيْنَ ۞ ذٰلِكَ أَنْ لَمُرْيَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْي بِظُلِمْ وَّاهُ لَهُ الْعُفِلُونَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّاعَمِ الْوَاوَمَارَتُكِ لِغَانِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ الْمُعَانِينَ وَالرَّحْمَةِ الْمُ إِنْ يَّشَأَيُنُ هِيَكُمُ وَيَسْتَخَلِفَ مِنْ بَعَكِ أَمْ مِثَالِسَاءُ كُمَّ اَنْشَاكُوُمِّنْ ذُرِّيَةِ قَوْمِ الْحَرِيْنَ أَ إِنَّ مَا تُوْعَ كُوْنَ الْأَيْتُ وَمِّا اَنْتُوْءِ عِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِراعُمَ لُوَاعَلَىٰ مُكَانَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْنَ تَعَلَّوُنَّ لِمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّارِ إِنَّهُ لايُفْكِ الظُّلُونَ وَجَعَلُوالِلَّهِ مِتَاذَرَاصِنَا كَوْتُ ٱلأَثْمَامِ

نَصِيبًا فَمَا الْوَالِمِ فَالِلَّهِ بِزَعْدِ هِمْ وَلِمْ ذَالِشُرِكَا بِنَأْ فَمَاكَانَ لِثُّرُ ﴾ آيف فَكُريَصِ لُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُوَيَصِ لُ إِلَّا شُرُكَ إِنهِ مُرْسًا وَمَا يَكُمُونَ ۞ وَكُنَا لِكُ زَيْنَ لِكُتِ ثُو صِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِ هِمْ شُرِكَا أَوْهُمُ لِأَيْرُدُوهِ وَلِيَلْسُوْاعَلَهُمْ دِيْنَهُ مُوْوَلُوشًا وَاللَّهُ مَا فَعَلُّوهُ فَلَاثُهُ وَمَايِفَاتُرُونَ ٥ وَقَالُواهِ إِنَّ إِلَيْهَامُوتَ حَرْثُ جِحْرُو لايطعه الأمن نشآ ويزغيه وأنكام حرّمت موده وَانْعَامُ لَا يَنْ كُرُونَ اسْمَالِتُهِ عَلَيْهَا انْ تِرَاءُ عَلَيْهُ يَجْزِيْهُمْ مِكَاكَانُوْ المِنْ تَرُونَ ۞ وَقَالُوْلِمَا فِي بُطُونِ هٰ فِي هِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةُ لِنَّا كُوْرِنَا وَمُحَتَّمُ عَلَى أَزُوَ إِحِنَاهِ وَإِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً نَهُمُ وَيُهِ شُرِكَا فِي مُسَجِّزِيْهِمُ وَصُفَّهُمُ اللَّهُ حَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَ عَدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُ مُ سَفَهَّا بِغَيْرِعِلِهِ وَّحَرَّعُوْا مَادَزَقَهُ وُاللَّهُ افْرَرَاءُ عَلَى لِللَّهِ قَدْ ضَافُوا وَعَاكَانُوا مُعَتَدُونَ وَهُوَالَّانِ ثِي اَنْدًا جَنَّتِ مَّعُرُونِ اللَّهِ وَعَارَصَوُ وَالْتَخَلَ وَالرَّرْعَ مُخْتَالِقًا أُكُلُهُ وَالرَّيْتُوْنَ وَالرُّحَّانَ مُتَشَالِعًا وَّغَيْرَ مُتَمَايِهِ كُارُامِن مُّرِيَّادًا مُنَاتِكُ الْمُعَالِّقُ الْحَقَّةُ يُوْمُحَصَادِمُ وَلانشُرِ فُوْ النَّهُ لا يُحِبُّ الْسُرِينِينَ ٥ وَمِنَ الْإِنَّا وَحُمُولَةٌ قُوْنَكُمّا

كُلُوامِتَارَزَقَكُمُ اللهُ وَلاَتَتَبَّعُوا خُطُوبِ الشَّيْطِينِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُ وُّتُبِيْنٌ ٥ مُّلْنِيَةً أَنْوَاجٌ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَانِ وَمِنَ الْكَوْزِ اثْنَايْنَ قُلْ اللَّهُ كُرِيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْانْتُكِيْنِ إَمَّااشُةُ لَكَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْثَيَيْنَ نَبِّغُوْنِي بِعِلْمِ ان كُنْتُرْط بِ وَيْنَ ٥ وَمِنَ الْإِبِلِ ثَنَيْنَ وَمِنَا لَبْقِ الثَّنَايُنِ وَمِنَا لَقَوَاتُنَايُ قُلْ ﴿ اللَّهُ كُرِينِ حَرَّمَ آمِ الْأَنْثَكَيْنِ أَمَّا اشْمَلَتُ عَلَيْهِ أرْحَامُ الْأَنْثَيَانِ آمَكُنْ تُوشَكُ لَا أَوْدُوصًا كُوُ اللَّهُ لِمِنْا المِّنُ أَظَالُمُ نِتِّنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَانِ مَّالِيُضِكَّ التَّاسَ بِغَايُرِ عِلْمُ إِنَّ اللهَ لَا يَمْ يُرِي لُقَوْمَ الظُّلِبِ أِنَّ أَنَّ لَا أَجِدُ إِنْ مَا أُوْجِي إِلَيَّ مُحَدِّمًا عَلَى طَاعِدٍ يَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أُوْدُمَّا تَسْفُوْحًا أَوْلَحُمْخِانُونَيْرِ فِانَّهُ رِجْسَ <u>ٱوْفِ قَالُو لَّ لِغَايُرِ لِلَّهِ بِهِ فَنَ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ </u> فَانَّ رُبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيْرٌ ٥ وَعَلَى أَنْ يُنْ مَا دُوا حَرَّمُنَ اللا في عُلْفُر وس البقر والعَافِر حَدَّم العَلَيْهُ وَمُعْوَعَهُ الأماحمك كلهوركهماأوالحواياأومااختلط بعظيم ذَلِكَ جَنْ يُنْهُمُ مِنْ يَنْكُورُ إِنَّا لَمُ لِمِا قُونَ ۞ فَانَ كُنَّا بُولِكُ نَقُلُ رَّ بُكُمُودُ وَرَحَهِ وَاسِعَا فَأُولَا يُرَدُّ بِأَلْبُ فَعَنِ الْقَوْءُ

الْمُجُرِمِينَ ۞ سَمَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءُ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلِآاٰيَا قُرُنَا وَلِاحَوَّمْنَا مِنْ شَمْعً كُذَا لِكَ كُذَا مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ قَبُلِهِ وَحَتَّى ذَا قُوْا كَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْكَ كُوْمِينَ عِلْ فَتَخْذِكُوهُ وَكُأْ إِنْ تَتَبِّعُونَ إِلاَّ الظَّلَّ وَإِنْ أَنْكُمُ إِلاَّ تَخُوصُوكَ قُلْ فَيِللَّهِ الْحُحَّةُ ٱلْكَالِغَةُ \* فَلَوْشَاءَ لَمَا مَا كُوْ الْجَمِّعِ أَيْنَ تُلْ مَا لَيْ يُشْهَدُ الْمُوالِّن يُنْ يَشْهَدُ وُنَ أَنَّ اللَّهُ حَرَّمَ لمِنَانَّإِن شَهِكُ وَانَكَ لَتَثْهَا مُعَكُمُ وَوَلَاتَثَبَعُ أَهُوَا الَّذِي يَنَ كُنَّ بُوُ إِيالِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْلِخِدَةِ وَهُمْ بِرَيِّهِ وَيَدْيِ لُوْنَ ٥ قُلْ تَعَالَوْا اَتْكُ صَاحَرٌ مَ وَتُكُدُّ عَلَيْكُوْ الْا تُشْرِقُ إِنهِ شَيْعًا وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلادَ لَهُ مِن إِمْلانِ مَعَنُ مَنْ نُكُلُهُ وَإِمَّاهُمْ وَلا تَقَدَّرُهُوا الفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ عِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُ أُواالتَّفْسُ الَّتِيْ حَرِّدَ اللهُ الدِّبِالْحِقِّ ذَٰ لِكُهُ وَصَّلَهُ مِهِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۅٙڵٳؾؘڤڗؠٷٳڝٵڶٲڷؾ<u>ؾؽڔٳ</u>ڵٳٚۑٳڷؚؿٛۼؽٲڂٮۯؙڂڴ۫ؾؽڷۼٙٲۺؙڰ۫ٲ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نَكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَ وَاِخَاتُكُتُمُ فَاعْدِ لُوْلَ لَوْكَانَ ذَاصُ فِي أَوْ يَعَهُدِ اللهِ أَوْفُقُ أَ فَ لِكُورَتُ كُونِهِ لَلْكُونَ كُونَ فَ مَانَّ هَا لَا حِرَاطِي

W.K.

سُتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا الْآكِتَبِّعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُوعَ بُسَيْلِمْ ذَٰلِكُوْوَطُّكُوْبِهِ لَعَكُرُبَّتُّقُونَ ۞ ثُمَّ التَيْنَامُوْسَى لِلْكِتْبَ مَّامَّاعَلَىٰ لَّذِيٓ يُ احْسَنَ وَتَفْصِيُ لَا لِكُلِّ شُكَّ وَهُدَّ وَوَرَجَهُ لَمُلَّهُ مُلِقًا وَيَهِمُ يُؤْمِنُونَ ٥ وَمِنْ الْكِتُ انْزَلْنَهُ مُلِكً فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَكَ لَكُوْرُخُونَ كَأَنْ تَعُوْ لَوَالِمَّا ٱلْإِنَّا ٱلْإِنَّا ٱلْكِتْ ُعَلَٰ طَآبِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِهِ وَلَغْفِلِيْزَ<sup>ن</sup>َ ٱوْتَعُوْلُوْالُوْالَّا الْنِزِلَ عَلَىْنَاالْكِنْ لَكُنَّالَمْنِي مِنْهُ عَرْفَعَانَ المَاءَكُمْ بِينَةُ مِنْ تَالَمُو وَهُ لَكَى وَرَجُهُ فَمِنَ اظْلَرُمْ مِنْ كُلِّبُ باليتانله وصدف عَنْهَ أُسَجِّزُ عِلْلَانِ يَنْ يَصْدِفُونَ عَنَ الْسِينَا سُوَّ الْعَنَابِ بِمَاكَانُوْايَصْدِافُونَ ۞هَلْ يَنْظُونَ وَالْأَانَ مَا يَيْهُمُ الْكَلْهَكَةُ اُوْيَأْتِي رَبُّكَ اَوْيَأْتِي بَعَضْ ليتِ رَبِّكَ يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ ايتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نُفَسَّا لِأَيَّا فُالْمُ لِكُنُ الْمَنْتُ مِنْ مَّبُلُلُ وَكُسَبَتْ فِي إِيَّا فِمَا خَايَّرُ أَقُلِلْنَتَظِرُ وَالِنَّامُنَتَظِرُ وَنَ0إِنَّ الَّنِيْنَ فَرَّقُولِدِينَهُ وُكَانُوْاشِيعَالَسْتَ مِنْهُمُ فِي ثَنْيِّ إِمَّا أَوْهُمُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْبَعُهُمُ مَاكَانُوْ ايَفْعَكُوْنَ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ لِمِثَالِمَاه وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيَّعَةِ فَلَا يُجُزَّى الآمِثُ لَهَاوَهُ لِانْظِلُونَ <u>عُلُ النَّيْ مَا لِينَ رَبِّي إلى حِرَاطٍ شُسْتَقِيْرةً دِينًا تِيهِ</u>

سِلَةَ إِبْلِهِ بُرَحِيثُهُ أَوْمَا كَانَ مِنَ الْنُحْرِكِينَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلَائِنُ وَنُسُكِي وَعَيْ اِي وَمَ الِّي يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِ أَنْ كُلَّتُمْ مُلِكَ لَكُ وَمِنْ إِلَى أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْشَهِلِينَ ۞ قُلْ أَغَيَّرَاللَّهِ أَبْغُ رَيَّا وَهُورَتُ كُلِّ شَيْعٌ وَلَا تَكْسِ كُلُّ نَفْسِ الْأَعَلَمَا وَلَا تَرَرُ وَإِن أَوْرُ وَاخُولَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُو شَرْجِعُكُمْ فَيُنْتِ عُكُومًا كُنْدُ إِنْهِ تَغْتَلِفُوْنَOوَهُوَالَّذِي جَعَلَكُهُ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ العضاكُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجِ لِيَبْلُوكُ مُ فَي مَا اللَّهُ عَالَاتُ كُونُ اِنَّ رَبَّكَ سَمِيعُ الْعِقَاتِ وَإِنَّهُ لَعَفُوكُ تَحِبَيْكُ المعالاعراب ملتتمق ماتنان سيات مالله التَّمْنُ التَّحْمُ عِلَمُ لَتُصَ كَإِنَّ انْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنَّ فِي صَلْهِ لِيُحَرِّجُتُ فُ لِتُنْذِرَبِهِ وَذِكُرِى لِلْوُعِينِينَ ۞ إِشَّيْعُوا مَّا أَنْذِلَ السَّكُمُّ إِيِّنَ تَا يَكُمُ وَلَاتَتَبَّعُوامِنَ دُونِهَ اَوْلِنَا أَقَلْ لَامَّالِكُمَّ أَنْكُمْ وَكُ وَكَوْتِنْ قَنْ يَهِ أَهُ لَكُنْهَا فِي آءَمَ النَّاسُنَابِيا تَا اَوْهُمْ قَالِلُوْزَ فَأَكَانَ دَعُولُهُ إِذْجَاءُهُ مَ أَسُنَّا الْآأَنُ قَالْوَالَّاكُنَّا ظَلِيرُ فَلْنَسْ كُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْ عِمْ وَلَنَسَّكُنَّ الْمُسْلِينَ فَلْنَعْصَّرَّ، عَلَهُ عِيدِ إِوْمَاكُنَّا غَآيِبِ إِنَ ٥ وَالْوَزْنُ بَوْمَدِنِ إِلْكُتُّ عَ

Digitized by Google

فَعَنْ تَعْلَتْ مُوازِينَهُ فَأُولَلِكَ هُوالْفُلِي نَ وَصَحَدَ مُوَانِينُهُ فَأُولَاكَ الَّذِي ثِنَ خَسِرُ وَالنَّفْسَ هُمْ مَا كَانُولِ الْبِيا يَطْلِمُونَ ۞ وَلَقَانُ مَكُنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجِعَلْنَالْكُمُ فِيهَا مُعَايِثُ قَلِي لَامَّالَتُ كُرُونَ ٥ وَلَقَ لَا خَلَقَ الْمُ ثُمُّةً صَوَّدُ لَكُوُنُوَّ وَكُنَالِلَكَ لِلْكَوَاسِجُكُ وَالْإِدَمُ فَتَلْبَحَ كُوَالِلاَ مُقَلِّبِكُ وَاللَّ إِبْلِيْسَ لَهُ يَكُنُ مِنَ النِّيحِي مِنَ ۞ قَالَ مَامِّنَعُكَ ٱلْإِنْسُجُ بَ إِذْ أَسَوْتُكُ قَالَ أَنَا خَابِرٌ يَّتِنْهُ مُخَلَقْتَنِي مِنْ تَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ٥ قَالَ فَاهْيِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّبُ فِهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِيْنَ ۞ قَالَ أَنْظِرُ فَيْ إِلَّى بَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞ قَالَ فَهِمَّا أَغُونِيتَ نِيْ لأَفْعُكُ نَ لَهُ مُورِ إَطِكَ الْمُسْتَقِيْدِ ٥ نُورِ لِأَيْدِيَّ مُحْرِقِنَ بَايْنِ أَيْدِ بَهِدُورِنْ خَلْفِهِرُوعَنْ أَيْمَانِهِدُوعَنْ شَمَّا بِلِهِدُ وَلاَعَكَ ٱلْأَنَّ هُوَيْشَكِرِينَ ۞ قَالَاخُوجُ مِنْهَامَ نَاءُوهًا مُّنْ مُوْرًا الْمُنْ تَبِعَكَ مِنْ مُولَامَا تُنْ جَهَانُومِنَامُ أَجْعِلْكُ أَضِعَانُ الْمُعَالِدُ وَيَادَمُ اِسْكُنُ انْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنُ حَيْتُ شِعْتُما وَلَانَقُرُ بَالْمِ إِن وِالشَّجِرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِيانِ ۞ فَوسُوسَ أَوْ الشَّيْطِنُ لِينِي كُمَّامًا وُرِي عَنْهُمَامِنْ سَوْاتِهِمَ الْ

るいろうの

وَقَالَ مَا فَمَا كُمَارَ تُبُكُما عَنْ لِمِينِ قِالتَّبْعَدَ قِالَّاكَ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنُ <u>ٱۉڰڎٛڹٳڝؘٳڮ۬ڸؠؽڹ۞ۊٵڛۘڡؙۿؖٳٳؿٚؠٛڵڴٳڮڔٳڸؾٚڡۣۼڗؘۛۛۛ</u> انْدَالْهُ كَالِغُو وَحِ فَلَكَادَ اقَاالشِّعِيَّ وَمَاتَ لَمُ اسْوَاتُمُ وَطَفِقَ يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَامِنْ قَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادِهُمَارَ يُعْمَأُ ٱلْهُ انْهَاكُمُ عَنْ تِلْكُمُ الشُّجِرَ قُو أَقُلْ لَكُمَّ إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمَّاهُ ثُوُّتُ ثِينًا كُلَّا الشَّهِ عَلَى ا قَالِارَيَّنَاظُلَنَآانَفُسُنَّأَقُولَ لَيْتَغَفِرْ لِنَاوَزُحْمُنَالَكُونَ قَ إِمِنَ الْخُلِيدِ مِنَ ٥ قَالَ اهْمُطُو الْعَضُ لَمُ لِبَعْضِ عَلُو ۗ وَلَكُوْ إِذِالْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعُ إِلْحِيْنِ وَالْفِهَا عَيُونَ عَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُونُونُ وَمِينَهَا تَخْرَجُونَ ثَالِينِيُّ ادْمُرَقِدُ انْنَ لْنَ عَلَىٰكُ لِبَاسًا لِتُعَادِي سَوَاتِكُمُ وَرِيْتًا أُوَّلِبَاسُ لِ التَّقُولِي ولِكَ خَارِدُ إِلَكُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّهُ مُنَاكِّرُونَ ٥ يَاسِنَي احْمَا لايفَتُنَكُّهُ الشَّيْطِ فُكِمَّا خُوجِ أَنو بَكُهُ شِنَ الْجِنَّةِ يَانِزَعُ عَنْهُمُ لِيَاسَهُ الدُّرِيَهُ مَاسَوْا تِهِمَا أَنَّهُ مِرَا كَثُرُهُو وَقَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ الارَّوْ نَهُ مُوانًّا جِعَلْنَا الشَّهُ عِلَيْنَ أَوْلِيًّا وَلَيَّاءُ لِلَّذِينَ لِايُؤْمِنُونَ وإذانعَكُوْإِنَاحِشَةُ قَالُوْاوَجِمْ نَاعَلُهُ ٓ الْأُوْنَاوَاللَّهُ ٱسَكَا بِهَا وَقُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْصُ بِالْفَحْسُ أَوْ أَتَقُو لُوْنَ عَلَى لللهِ سَالًا تَعْلَوُّنَ ٥ قُلْ أَمَّرَ رِي بِالْقِيشَطُّو أَقِيمُوا وُجُوْهَ لَمُعِنْ لَهُ عِنْكَ

i. Kari

كُلِّ مَسْيِحِيدٍ قَادْعُونُ مُغُلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ مُّكَايِدَ الْهُ تَعَوْدُونَ نَرِيْقًاهَ لَايُ وَنِرِيْقًا حَقَّ عَلَى هِ وَالضَّلْلَةُ الْقَوْرُالْضَّلْلَةُ الْقَوْرُاتَّخَنُّ وا لشَّيْطِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ لِلَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَهَّهُ مُعْمَّدُ وَرُ لِيَنَى الدَّمَ خُنُ وَازِيْنَا لَكُو عَنْكَ كُلِّ صَبِيعِي قَدْ كُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْمُ فُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ السُّرِ فِينَ أَقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَاةً اللهِ الَّذِيْ ٱخْرَجَ لِعِيَادِهِ وَالطَّلِيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ إِلَّانِ يُنَ مُنُوا فِي أَكِيو فِاللَّهُ مُنِيا خَالِصَةً يُوْمَا لَقِي لِمُؤِّكُنَ لِكَ نُفَصِّلُ لَا إِنَّ لِقُورِتَيْ لَمُؤُنُ ٥ قُلُ إِنَّا حَرَّمَ دَيِّيَ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْثُرُوالْبَغَي بِغَايْرِالْحِقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا الْمُرْ مُنَزِّلْ بِهِ سُلُطْنًا قَالَ تَقُولُوا عَلَى للهِ مَا الْانْعَـٰ لَوُنِ كَالِكُلِّ مَّةِ أَجُلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُ لِإِيسَتَأْخِرُ وَنَ سَاعَةً وَلا تَقْدِمُون البَيْنِي ادْمَامِ اللَّهِ اللَّهُ وَسُلَّ مِنْ لَهُ وَسُلِّ مِنْ لَهُ يَقُصُونَ عَلَيْكُوْ الْمِينَ فَنَ النَّفَى وَ اصْلِحَ فَالْاحْدُونَ عَلَيْهِمِ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوابِالِيتِنَاوَاسُتَلَهُ وُاعَيْمَ أُولَيْكَ أَصْحُبُ النَّالِ مُونِيْهَا خَلِكُ وَنَ©فَنَ أَظَا يُومِتِّن نُعَرِّى عَلَى للهِ كَذِبِ بِالْوَكَانَّ بِإِلَيْتِهُ أُولَيْكَ يَنَالُمُ يُنَصِيبُهُمُ نَ الْكِيْتِ حَتِّي إِذَا كَاءَتُهُ مُرْسُلِنًا يُوِّتُونُهُمْ قَالْوَالِنَ مَاكُّنَّهُ

تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ قَالُواضَ لَوْلِعَنَّا وَشَهِكُ وَاعتَ إِلَّى اللَّهُ قَالُوا عَلَى اللَّهُ وَاعتَ إِلَّ لَفُسِهِ مِرْاَتَهُ مُ كَانُوا لَفِيرِينَ ۞ قَالَ ادْخُلُوا فِي ٱلْمِرِتَ بَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُوْمِينَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ فِالتَّارِّكُلِّبَا دَخَلَتْ امَّةً لَّمَنْ أَنْهَمَ أَحَتَّى إِذَالدَّارَكُوْ الْفِهَاجَمِيعًا قَالَتُ الْحُولِمِيرَ الأوُلْ عُمُورَتَّنَا هَوُ لَأَوْ أَضَافُونَا فَالْقِيمُ عَذَا أَبَاضِ عُفَّامِّنَ التَّارِثُمُ قَالَ بِكُلِّ ضِعْتُ قَالِكِنْ لِأَنْعَلَقُ نَ حَقَالَتُ أُوْلِكُهُمُ لِأُخْرَاهُمُ فَاكَانَ ٱلْمُعَلَّنَا مِنْ فَضْلِ فَكُوفُوا الْعَنَابِ مَاكُنْتُهُ الكُسِبُ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ كُذَّا مُوْا بِالنِّينَا وَاسْتَكُابُ وَاعْنَهَا لاتُفَتِّهُ لَمْ ٱبْوَالُ السَّمَاءَ وَلاَيَلْ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِحَ الْجُكُلُ فِي سَمِة الْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْنِي كَالْمُجُرُصِينَ ۞ لَهُمُ صِّنْ جَهَنْدَمِهَا دُوَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَا لِكَ بَحْرِي الظُّلِيانِ ۞ وَالَّذِينَ امُّواوَعَ أُواالصِّلَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا الآوُسْعَهَ ٓ أَوُلَلِكَ أَصْمُ لِلْكِنَّةَ مُونِهَا خُلِدُونَ وَنَنَعْنَامًا فِي صُلُودِهِ مُرِّنَ عِلَ جَبُرِي مِنْ مََحِيَّ الْمُؤْكِ وَقَالُواالْحَثُ لِللهِ الَّذِي مَا مِنَالِمَا نُلُّومَا كُتَّالِنَهُ تَدِي كُولًا اَنْ هَالِمِنَااللَّهُ لَقَالُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَالِا كُوِّ وَنُودُوْا اَنْ يِتَكُمُّهُ الْجَنَّةُ أُوْرِثُمُّوْمَا مِكَانُنَةُ نَعْمُلُونَ 0 وَنَادَى

Digitized by Google

تُحِبُ الْجَنَّةِ آحِيَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدُنَا مَا وَعَدُنَا ربِّنَاحَقَّافَهَ لَ وَجَـ لَاتُّمْ مِّنَاوَعَ لَارَتُّكُمُ حَقًّا عَالُوْانَعَــُوْفَاذُّنَ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمُواْنُ لَمُنَةُ اللَّهِعَـكَ الظُّلِكِينَ ٥ الَّذِينَ يَصُلُّ وَنَعَنَ سَكِيلِ اللَّهِ وَيَنْغُونَكَ عِوَجًا هُوهُمُ مِ الْلَحِدَةِ كُفِ ثُونَ أَوَ بَيْنُهُمَا حِجَابٌ الْعَفَانَ وَعَلَى الْأَعْرَانِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلِّ بِسِيمُهُمَّ وَنَادُوْ الْصَحِبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّكُ عَلَيْكُو لَوْ كَا خُلُوْمِ وَهُ مُ يُطْمَعُونَ ۞ وَإِذَاصُ فَتَ أَبِصَ الْهُ مُوتِلْقًاءَ أصحيالتَارِّقَالْقَارَبَّنَالَاتَجَعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِيْنَ الْمُنْتَةِ عُ وَنَادَى آصُكُ لِلْاعْدَافِ رِجَالاً يَعْدُوفُوهُ وُسِيمِلهُ وَا عَالْوُامِّا أَغْنَى عَنْ أَوْجَهُ عَكُوْوَمَا كُنْ تُوثِيَّسُتُكُابِرُوكَ اَهُوُلاَءِ الَّذِينَ اَتَسَمُتُمُ لِاينَ الْهُمُ اللَّهُ بِرَحَةٌ أُدُخُ اللَّهُ اللَّهُ بِرَحْمَةٌ أُدُخُ الوا الْجِنَّةُ لَاخُونُ عَلَىٰ أُو وَلَاَّاتُ مُ مَعَنَانُوْنَ ٥ وَنَادَى أصك النَّارِ أَصْفِي الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوْا عَلَيْ نَاصِلُ لَيَّا ٲۉڡٟؾؖٵڔؘۮؾٙڲۄٵٮڷؗڡؙڂؾٲڷۉٙٳٳڽۧٳٮڷۿػۜۺۿٵۼڮٳؽۘڬڣۣۯؽ<sup>ۣ</sup> الَّذِينَاتَّخَذُهُ وَادِينَهُ مُولَهُوًّا وَّلَيسًا وَّنَعَتَ تُهُمُّهُ

الْعَيْوِةُ الدُّنَاءِ فَالْيَوْمَ نِنْسُهُ مُرْكَانِسُوْ القَاءِ يَوْمِهِ

يج

سِذَاْوَسَاكَانُوُ الِالْتِنَايَجِيَ لُوْنَ ۞وَلَقَلْ بِعِنْكُمُ ڮؾؙۑۏؘڝۜٙڶڬؙهؙعؘڵۼ۩ٛ<u>ؠۿ</u>ؙٮ*ۘٞؽؽۊ*ڗۘڿڝؘ؋ٞڷؚڡۧۘۅٛۄ۪ . بُوْمِنُونَ©مَـُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاتَأُوبَ لَهُ دَيُومَ بِأَذِ تَأْوِيُ لَهُ يَقُولُ الَّذِينَ سَكُوهُ مِنْ قَبُلُ تَكُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا إِلْكُونَ فَهَالَ لَنَامِنُ شُفَعَا أَفَيْشُفُعُوالُّهُ ٲۯٮؙٛڒ<u>ڎؙۏۘڹۼۘ؊ڶۼ۩ڒٵڷڹؠٛۘٛٛ</u>ؾٵڹۼۛۘۘڡۘڵڂٙڷڂۻڰؙۊٙڷڂڝڰؙؖؖؖ الْفُسُ هُمُونَ لَا عَبُ هُمُوسًا كَانُوا لِفَ أَرُونَ ٥ُ إِنَّ رَبُّكُرُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمَا فِي وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ إِتَّامِرِيثُةَ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَـرُشِّقُ يُغْشِى الْيُكَلِ النِّهَـارَ بَطْ لُدُهُ حَثْثَاقً الشَّمْسَ وَالْقَدَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرُتِ بأشرة الكالة الخانث والأحرجة بزكة الله كسب الْعُلِينَ (اَدْعُوارِ تَكُ مُوتَفَتِّ عَاقِدُهُ مَا تَدُهُ اللَّهُ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِكُ وَالِي الْأَرْضِ بَعْثُ لَا صُلَاحِهَا وَادْعُوْ هُخَوْتًا وَّطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ اللهِ تَرِيْكِمِّنَ الْمُنْسِنِيْنَ ۞ وَهُوَالَّنِ يُ يُرْسِلُ لِإِيْجُ بُشُرًا بَانَ يَكِي رَحْمَتِه ﴿ حَتَّى إِذَّا لَكُ سَحَامًا الأشقنه ليكديتيت في أنزكنا بعالياً وْفَاكُورْجُنَابِهِ

مِنْ كُلِّ المَّسْراتِ وَكُنْ إِلَكَ نُخْرِجُ الْوَثْلُكَ لَكَ مُ تَنَّ كُرُّوُنُ ۞ وَالْبَلَالطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ مِإِذْنِ رَبِّهُ وَالَّذِي خَبُنَ لا يَخْدُرُجُ إِلاَّنَ كِلَّا الْكَالِكَ نُصَرِّ فُ الأبات لِقَوْمِ قَيْتُ كُووْنَ ٥ لَقَ ثَالَسَلْنَا نُوْسًا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَوْمِهِ فَقَالَ لِلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُوْشِ الْهِعَ يُرُفُّأُ الَّنَّ أَخَانُ مَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْرِ كَالَالْكُمُّنِ قَوْمِهَ إِنَّالَهُ لِكَ فِي ضَالِل شُبِينِ وَ قَالَ لِقُومِ لِيَثَ إِيْ صَلِلَةٌ وَالْكِيْنِ رَسُولٌ مِنْ رَبُولٌ مِنْ رَبِ الْمَالِكُ الْمِنْ ٥ الْبَلِغُكُمُ وسُلْتِ رَبِي وَانْعَوُلَكُمُ وَاعْلُوسَ لَيْسَاكَا تَعْلَوُنُ ٥ أَوْعِجَبُ مُرْانُ جَاء كُرُ ذِكُ رُسِّنُ رَّيْكُ عَلَىٰ رَجُهِلِ مِنْ كُرُكُ لِكُنْ إِلَا كُورُ وَلِتَ تَقُواْ وَلَعَلَّكُمُ رُحُمُونَ إِنْكُنَّ بُوهُ فَالْجَدَيْنِهُ وَالَّذِيثِنَ مَعَ فَفِالْفُلِكِ وَاغْرَقْتَ الَّذِينَ كَ نُوايِالِتِنَا ﴿ إِنَّهُ مُرَّكِانُوا قَوْمًا عَبِينَ الْإِنْ اللَّهِ مُرَّكًا نُوا قَوْمًا عَبِينَ وَ إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُ مُ مُودًا وَ قَالَ لِقَوْمِ اعْتُ مُواللَّهُ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ أَنَ لَاتَتَعُونَ ۞ قَالَ الْكَلَّا الَّذِيثَ كَفُنرُوْامِنْ قَوْمِ ﴿ إِنَّالَهُ لِلْكَ فِي سَفَامَ لَعِ قَالِتَ لَنُكُنُكُ مِنَ الْكِنِينِ ٥ قَالَ لِيقُومِ لَيْنَ

سَفَاهَ أُو الْكِرِيْنِ رَسُولُ مِنْ رَبِيلُا لَكُمْنَ وَيِكُلُمُ اللَّهُ وَالْكِرْنُ وَالْكِلِّكُمُ رسلتِ رَبِيْ وَإِنَالَكُمُنَا حِجُّ أَمِيْنُ ۞ أَوْعَجِبُ تُمُراَنُ إِمَاءَكُ وَدِكُو مُتِن تَا يَتِكُوعَلَى رَجُيلِ مِنْكُو لِكُنْ وَكُورُ ؖۅٵۮ۬ڴؙٷٞٳٳۮ۫ڿۼڵڰؙٛ*ڰۿ*ڝؙؙڶڡۜٙٚٳ؞ٙڝڹؠٛۮڽ؋ٷۣۼ؈ؙۅٛ<del>ڔ</del> قَذَادَكُمُ فِي الْخَيْقِ بِمُطَلَّةً مِنَا ذُكُرُ وَالْآمَ اللهِ لَعَلَّكُ مُتَّفِيْكُونَ قَالَوْ الْجِئْتَ النَّمْ كَاللَّهُ وَعَنَّ وَنَنَارَمَا كَانَ يَعْبُدُ الْأَوْنَاءِ فَأَيْنَا مِاتِّعِدُنَّا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّي قِينَ ۞ خَالَ تَى ۚ وَقَعَ عَلَيْكُمْ المِينَ رَبِّ كُ مُرجِسٌ وَعَضَبُ ﴿ أَيُّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا فِي السَّمَاءِ سَمَّتُ مُعُوْمًا أَنْ فُرُواكًا وُكُ مُعَّا نَدُّ لَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِن وَانْتَظِرُ وَالنَّهُ مَعَالُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ٥ فَ آخِينُ لُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَحَدَةٍ إِمِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَ لِمَّا بُوُ الِالْتِنَا وَمَا الله المُعَالَّ اللهُ ال اقال يْقَوْراعْبُ ثُوااللهُ مَالَكُ وَيَعِنُ الْهِعَايُرُةُ التَاجَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ إِنَّاقَةُ اللَّهِ كَثُواْتِةً فَنَادُوْهَ اتَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا

مَّسُوْهِ البِسُوَّةِ فَيَلْفُ نَاكُمْ عَنَا الْصَالِبُ مُّلِ وَاذْكُرُو إِذْجَعَلَكُ مُخَلِّفًا أَمِنْ بِعَثْ عَادٍ وَّ بَوَّ اَكُ مَ فِي الْأَرْضِ تَقِّىنا وُنَمِن سُمُولِهِ قُصُورٌ اَدَّتَغِيُّونَ الْجِهِ إِلَى بُيُوتُ اهْ مَاذَكُرُّ وَ الآءُ اللهِ وَلا تَعَــُ ثُوَ افِي الْأَرْضِ مُفْسِبِ بَنَ ۞ مَثَالَ الْسَلَالَّانَ مِنَ السَّيْكَ بَرُوامِنْ قُوْسِهِ لِلَّذِي بِسَ مُستُضْعِفُو إلَى الْسَ مِنْ هُوْ الْعَالَةُ فِي أَنَّ صَلِكً شُرْسَـٰ لُّ مِّنْ رَّبِهِ • قَالَوْ النَّامِـَّااُرُسِــلَ بِ سُؤْمِ نُوْنَ ۞ مَّا لَ الَّذِيثَ اسْتَكَبُّرُ وَ السَّ بِالَّذِيَ ثِي السَّنْ تُرْبِهِ كَفِ رُونَ ۞ فَعَقَرُواالتَّاتَةَ وَعَتُواعَنَ أَمْرِدَ يِهِمُ وَقَالُوْالِطِيكِ الْمُتِنَامِي تَعِنُ الْنُكُنتُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنِ ٥ فَاخَذَ مُّرُهُ لتَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْ إِنْ دَارِهِ مُحْرِثِينَ ۞ فَتَوَلَّى مَنْهُمُووَقَالَ لِغُوْمِ لَقَالُ الْمُغَنِّكُ مُرسَالَةً الله ويَصَعَبُ لِصُهُ وَلَكِنَ لِأَحْدِ الْمِنَ لِأَحْدِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُوالِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُوالِي اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُوالِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ ع الْ كُمْ كَالْ ذَحَالُ لِقَوْمِ فَهَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمُ مَعْلَحَدِينِ الْعُلِيدُ مِن الْعُلِيدُ مِن الْعُلِيدُ لِمَا أَتُو لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَلَا أَنْ يُوقُونُ النِّسَاءِ وَلَا أَنْ يُوقُونُ الْمِنْ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالَوْ ٱلْخُرْجُوهُمُ اَ اَغِينُهُ وَاهِلُهُ إِلاَّ اصْرَاتَهُ حَالَتُهِ النبدين ٥ وَأَمْطَرْ زَاعَلَهُ وَيَعَلَّ أَنَا نُظُرُ كَيْنَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٥ُواللَّمَلُ مِنْ أَخَاهُ مُ شَعَبُ الْمَ اللَّهُ مَا لَا يُقَوْمِ اعْتُ كُواللَّهُ مَا لَكُمْ صِّنَ الهِ عَيْثُ وَ لَهُ عَنْ جَاءَتُ حُدَيَّنَا وَكُو مُسِّنَا فُرِينَ وَيَكُمُ أَنَا وَنُواالُكِيْلُ وَالْمِثِرَ إِنَّ وَلَا بَعْنَهُ وَاللَّاسَ التُسكّاء هُ حُروَلاتُفْسِ لُ وَافِي الْأَرْضِ بَعْنَ إِصَالِحَ الْكُوْخُونِيْنَ الْكُونُ الْكُونِيْنِ الْكُونِيْنِ الْكُونِيْنِ الْكُونِيْنِ الْكُونِيْنِ الْمُؤْمِنِينِ الْكُونِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْمُلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّل وَلاَتَقَتُ مُوابِ الصِراطِ وَعِن وَتَصُلُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ امْنَ يِهِ وَتَبْغُوْ نَهَا عِوَجًا ا وَاذْكُونُ وَالْذَكُنْةُ وَلَلْكَاذَكُ فَكُونُوالْفُونَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْفُسِينِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ ظَابِفَةٌ مِّ اللَّهُ عَالَيْنَ مُ الْسِلْتُ بِهِ وَكَالِفَ اللَّهُ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوْاحَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْنَ نَأْوَهُوخَ يُرَاكُكِينَ

-05



قَالَ الْكُلُّ الَّذِينَ اسْتُكَارُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَنُخُنُّرِجَتَّكَ

رور مو راين من امنوا ميك ي من قريتِ الوكتعود ق فر. ليشعيبُ والذين المنوا معك عرف قريتِ الوكتعود ق فر.

بِلَتِنَا ۗ قَالَ ٱوَلَوْكُنَّا كَارِهِ أَيْنَ ثُنَّ قَلِافَةً رَيْنَا عَلَى اللَّهِ ڲڹڒٳڷؙؙؙۘٛٛڡؙۯڹٳڣٛڝڴؾڴؙۯؠؘۘۻۮٳۮڹۼؖٮٵڵڷؗۿؙۄڹۿٲۅۘ؞ يَكُونَ لَنَآنَ نَعُوْدَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَتَنَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَرَبُّنَا كُلَّ شَيُّ عِلْمًا وَعَلَى اللهِ تَوكَّلُ أَدَبَّنَا افْتَحْبُ نَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَايِاكُحِنَّ وَٱنْتَ خَايُرُ الْفَاتِحِيْنَ ۞ وَقَالَ لِلْكُلُالَّذِيْرَ كَفُرُوامِنَ قَوْمِهِ لَإِنِ اتَّبَتُ ثُرَشُعَيْبًا إِنَّكُوْ إِذَّ الْخَلِيرُ، وَزِرِ فَكَخَنَ تَهُ مُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَعُو ۚ إِنْ دَارِهِ مُرَجِ ثِمْ اِيْ ثَلْكُ الذين كُنَّ بُوْاشِعَيْبًا كَأَنْ لَرْيَغْنُوا فِيهَا عُالِّنِ بْنَ كُنَّ بُوْ شُعَيْبًا كَانُوْ الْهُ مُو الْخُسِرِينَ ۞ فَتُولُّ عَنْ هُوْدِ قَالَ لِقَوْمِ قَى ٱلْكَفْتُكُورِ لِسُلْتِ رَبِّي وَتَصَحِّتُ لَكُوُّةُ فَكَلَّفُ اللَّهِ الْ فَوْمِ كُفِيرِينَ أَوَمَّا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ ثَ اَحَدُنْنَا اَهُ لَهَا إِلْ أَسَاء وَالضَّرَّ أَءَلُهُ مُ يَضَّمُّ عُوْرُ المَّنَا لَيُّامُكُانَ السَّيِّعَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَّدَالُوا

مُصِيرٌ إِلَا قَالَطُةً إِذْ وَالسَّرِّ إِذْ فَا خَـٰنَ نُهُمُ اِفْتَةٌ وَّهُمُ لَا

عِيمُ وَنَ ٥ وَلَوْإِنَّ آهُ لِ الْقُرْبِي أَمَنُوْ أَوَاتَّتَوُ الْفَتِّحُ

مع منالفرن وريالفرن وريالفر

15

عَلَيْهِ وَبِرَكْتِ شِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَ كُنَّ بِوَا فَاخْذُهُمْ مِاكَانُوْايَكْسِبُونَ ۞ أَنَاصِ اَهُلُ الْقُرِي اَنْ تَأْتِيهُمُ إِنَّا سُنَابِيَاتًا تَاهُمُ نَا يَهُوْنَ ٥ُ أَوَاصِ اَهُ لِي الْفُكِّرِي آتَ الْمَيْنِهُمْ بِأَسْنَاضُحٌ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَاصِفُا مَكُو اللَّهِ ۗ اَنَلَايَاْمِنُ مَكُواللهِ إِلَّالْقَوْمُ الْخِيمُ وَنَ ٥ اَوَلَهُ يَهُ فِ اللَّذِيْنَ مِينَّوُ نَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ الْمُلِحَّا أَنْ لَوْنَتَكُ الْحُ اَصَبْهُ وَيُ نُونِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوهِ مِنْهُمُ لِالْيَسْمُ عُورَ ۖ تِلْكَ الْقُدْرِي نَقْصُ مَلَيْكَ مِنَ انْبَالِهَاء وَلَقَدُ جَاءَ لَهُ السُلُهُ مُورِيالْكِيِّنَاتُ فَاكَانُوالِيُؤْمِنُو إِمِكَالَّذَ بُواسِ قَبُلُ الْمُ النَّالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى تَلْوُبِ لَكُفِر ثِنَ ٥ وَمَاوَجَ دُنَ الْأَكْتَرُهِ وُمِّنْ عَهُدِ قُوانُ وَ حَدَّنَا ٱلْأَزَّهُ وُلَفِي قِينَ المُدَّبَعَثَنَامِنَ بَعْدِ هِمُحَرُّولِهِي بِالْمِينَّالِلْ فِرْعَوْنَ وَمَلابِهِ إفظَارُوْابِها ﴿ فَانْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِ مِينَ وِّقَالَ مُوْلِمَ لِفِرْعَوْنُ إِنِّيْ دَسُولٌ مِّنْ تَبِّ الْعَلَمَانِ<sup>ن</sup>َ حِقِيْقٌ عَلَى أَنْ لاَّ أَفُولَ عَلَى اللهِ إلاَّ الْعَقَّ عَنْ حِئْكُمُ رَبِّينَةٍ رِّنْ رَّ بِكُرُ فَأَرْسِ لُمِعِي بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ فَالَ إِنْ كُنْتُ حِنْتَ بِالْهِ فَأْتِ بِهِ آانَ كُنْتُ مِنَ الصَّابِ قِنْنَ ٥

The state of the s

1.83

لَقَّ عَصَا لُافَادِ الْمِي تَعْبَانُ مُّبِينٌ ۖ قَ نَنَ عَ بِينَ لَأَفَاذَ الْهِجَ يُصَاءُ لِلنَظِرِينَ ٥ قَالَ الْكُلُونَ قَوْمِ نِرْعُونَ إِنَّ هَلْ مَا الْكُلُونَ قَوْمِ نِرْعُونَ إِنَّ هَلْ لْمِعِرٌّعَرِلْيُرُّلُ يُويْدُكُ أَنْ يُغْرِجَكُ وْيِنْ أَرْضِكُوْفِيا ذَ تَأْمُرُونَ ٥ قَالْوَالْرَجِهُ وَلَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْسَكَأَايِنِ سِيْرِينَ ٥ أَنُوْ لَهُ بِكُلِّ لِيحِرِعَ لِلْهُ ٥ وَجَاءَ السَّعَ رَهُ فِرْعُونَ مَا لَوْلِاتَ لَنَا لَاجْزَالِنُ كُنَّا خَرُا لِنْ لِمَا لِمُعَالِينَ 0 قَالَ نَعَهُ وَلِتَّكُوْلِنَ الْغُتَرِّبِينَ ۞ قَالُوْ إِيمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي َ إِمَّا أَنْ **نَكُوْ**نَ غَنُ الْمُلْقِينَ O قَالَ الْقُوْأَ فَلَتَّا الْقُوْ اسْحَرُ وَااعَانُ التَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُ مُوجًاءُ وَبِسِعُ رِعَظِيْرِ ۞ وَأُوحُبُنَّ اللمُوْسَى أَنْ الْقِ عَصَالَةُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِ كُوُنَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ فَغُلِبُوا هُنَا إِلا وَانْعَلَبُوْ الصِّغِيرَيْنَ ٥ وَ أَلِقَى السَّحَرَ وَالْبِحِيرِيْنَ ٥ وَالْوَ مَنَّابِرَتِالْمَالِينَ ٥ُ رَبِّمُوسَى وَهَارُونَ O قَالَ فِرْعَوْكُ الْمُنْتُمْرِبِهِ قَبْلَ أَنْ الدِّنَ لَكُوْءِ إِنَّ مِلْ ذَالْكُ كُلُّ المَّامِ فِي الْكِرِايَ نَا إِلَيْ جُوْامِنْ الْهَاهُ لَهَا فَسُونَ تَعْكُونَ الْمُولِدُ الْمُولِدُ ئْطِعَنَ أَيْدِهِ يَكُرُو أَرْجُلُكُوْمِينَ خِلَانِ ثُمَّرَ <u>لأُمَّ لِّتَ</u>لَيُّ @قَالْوُ إِلنَّا الْدَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ٥ وَمَا تَنْفِهُ

الَّا اَنَ امَنَّا بِالْيِ رَبِّنَ الْتَاجِّاءَ تَنَا لَ رَبَّنَّا أَفَرْغُ عَلَيْنَا صَبًّا

الْدَتْكَافُ السُملِعِينَ ﴿ وَقَالَ الْكَلَافُنُ قَوْمِ فِرْعَ وَتَ

الَّكُنَّ وُمُوْسِلِي وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَكَنَارَ لِكَ

وَالْمُ يَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَنَّاء هُوْ وَلَسَنَّحَى نِسَاءَهُوْ وَإِنَّ فَوْقَهُ مُ قَاهِمُونَ نَ ] قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ السَّعِينُو اللهِ وَاصْبِرُوا وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُؤْرِثُهُا مَنْ يَتَمَا وَمِنْ عِبَادِةٍ وَ الْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوْ الْوَنِدِ مُنَامِنَ قَبُلِ أَنْ يَأْمِينًا وَمِنْ بِعَيْ مِلْحِنْتُنَا قَالَعَسْمِ وَيُكُوْ أَنْ يُصْلِكُ عَكُ قَاكُمُ وَيُسْتَغُلِفَكُونِ الْأَرْضِ فَينَظُر كَيْفَ تَعْمَدُونَ فَ وَلَقَكُ آخَذُنَّا الَفِرْعَوْنَ بِالسِّينِيْنَ وَنَقْصِ مِِّنَ الثَّلَ لِبِ

لَعَلَّهُ مَنَّاكُونَ ۞ فَاذَاجًا ۚ تَهُ ۗ وُالْعَسَنَةُ قَالُواٰلَتَ

هٰ نِهُ وَإِنْ تُصِبُهُ وَسَيِّعَةً يُطَّيِّرُ وَإِمْوُسَى وَمَنْ مِّعَةً

الآإِمَّا طَايِرُهُ مُوعِنَدُ اللهِ وَلَاِنَّ ٱلْأَرَّهُ مُوكُلِانَ مَا لَأَوْهُ مُولَا يَعْلَمُونَ

وَ قَالُوْا مُمْا مَا أَيْنَابِهِ مِنْ الْهَةِ لِتَسْعَدِ فَإِيهِ الْمَا مُخْنُ لَكَ مُؤْمِنِ الْكَ

وَالِنَّهُ مِرَالِيتِ شُفَعَ لِلثَّةِ فَاسْتَكَابِرُوْ اوْكَانُوْ اقْوْمًا نَجْوُ *عِيْبُ* 

لِتَاوَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّحْبُ قَالُوُ الْمُؤْسَى لَا مُعُلِّنَا رَبِّكَ مِاعِهِا

فَأَرْسَلْنَاعَلَهُ مُ التُّلْوَفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُرُّلُ وَالشَّفَادِعَ

Digitized by Google

مِنْكُ لَوْ الْمِنْ كَشَفْتُ عَنَّا الرَّجْزَلْنُؤُمِ أَنَّ لَكَ وَلَهُرُسِلْرَ عَ

عَكَ بَنِيَ إِسْرَاءِيْلِ فَ فَلَمَّا كَشَفَنَا عَنْهُ مُ الرِّجْ زَلِلَ

جَلِهُمُ بَالِغُومُ إِذَ اهْمُهُ سَكُنُونَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغُونَا عُرَفًا هُو

اتَّ هَوُ لَآءَمُ تَا رُّهُمَّا هُمُ وَيُهِ وَلِطِلٌ سَّا كَانْوَالِعُكُونَ كَ

قَالَ أَغَاثِرَ اللهِ أَبَيْثُ كُهُ إِلْهَا وَّهُوَفَضَّ لَكُوْعَلَى الْمِلْ لَيْ لِمَارَرُكُ

وَإِذَا نَجْيُنَكُمُ مِنَ الْ فِرْعُونَ يُسْرُمُونَ كُونِكُوا الْعَالَابِ

لُقِتَّالُونَ أَبِنَا أَكُو وَكِيسَتَعْيُونَ بِنِسَاءً كُوْ مُوفَى ذِلِكُوْ بِلَا إِلَيْ

صِّنَ تَبِّكُمْ عَظِيْرُ ٥ وَوْعَلَ نَامُوْسَى ثَلَاثِيْنَ إِلْكَ لَهُ

ٱلْمُنْهَالِعَشْرِفَتَمْ مِيْقَاتُ رَبِّهِ ٱرْبَعِينَ لَــُلَّةً وَقَالَ

ه ها و نَ إِخْلُفُونِي فَي قُوْمِي وَ أَصْلِا وَ لَا تَتَّ

فِلْكَيْرِبِانَهُ مُرْكَنَا بُوْ الْإِلَيْنَا وَكَانُوْ اعْنَهَا عُفِلِينَ ٥ وَاوَرَثَنَا الْقَوْمُ الْمَنْ الْمَاكُانُ الْمُعَالِمِ الْمُوْرِقَ الْمَاكُانُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمُكَانُونُ الْمَكَانُ الْمُكَانُونُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَالُولُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هران مقسول ربع ربع

200

سبيل الْفُيدين ٥ وَكَالِمَاء مُوسى لِيقاتنا وَكُلَّهُ وَيُهُ قَالَ رَبِّ أَدِينَيْ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ مُوَّاسِنِي وَلَكِي انْظُرُ إِلَى الْجَابِلَ فَانِ اسْتَقَتَّ مَكَانَهُ فَسَوْنَ مَرَّا بِي قَالَمَّا تَجَالًا رَيُّهُ لِلْجَيَلِ جَعَلَهُ دُكًّا وَخَتَّمُوسِي صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُجُنكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاأَوَّ لُ الْوُصِينَ 0 قَالَ الوسى إِنَّا مُعَلِّفَيْتِكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلِتِي وَبِكَلَامِي فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ مَا النَّهُ وَكُنْ مِينَ النُّهُ كِينَ ٥ وَكُنَّنَالَهُ فِي الْأَلُو إِيرِ مِن كُلِّ شَيْ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلُا لِكُلِّ شَيْ فَعَانُ مَا بِقُولِ وَّ أَصُرُقَ وَمَكَ يَأْمُ ثُلُوا بِاحْسَنِهَا لِهِ سَالُورِيْكُمُ دَارَ الْفُسِعَانَ ٥ سَامِرُ مُعَنَ الْذِي الَّذِي الَّذِي مَا اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَن فِللاَرْضِ بِغَيْرِاكِيَّ وَإِنْ يَرَوْ أَكُلَّ الدَّلاَيُّ وَمُوْابِهَا عَ وَإِنْ تَيْرُواسَبِيْلِ الرُّشْدِ لِا يُتَّفِينُ وَهُسَبِيْلًا عَإِنْ رُوا سَبِيُلُ الْغَيِّ يَتِّخِ نُ وَهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِالْقُحْكَةُ بُوَالِالِينَا وَكَانُواعَنُهَا غَفِلِانَ ٥ وَالَّذِينَ كَنَّ بُوْ الْمِالِتِنَا وَلِقًاء الْإِخْرَةِ حَيِظَتْ أَعَالُهُمْ \* هَـلْ يُعِنِّرُونَ الْأَمْ اَكُمْ اَكُونُا الِعُصَادُونَ ٥ وَاتَّخَانَ قَوْمُرُمُوسَى مِنْ بِعَابِ إِسْ حُلِيِّهِ فِي عَ الْحَسَالُ الَّهُ مُحَوَالٌ أَلَوْ بَرُواانَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَهُ لِهُ لِهُمْ

eg

وتغلان

يِيلُام إِتَّخَنَّاهُ وَهُ وَكَانُواظِيلِهُ إِنَّ ٥ وَ لِمَّا اللَّهِ طَا فِيَ يُويَهِمُورَاوَانَهُمْ وَنَدُ ضَلُّواْ قَالُوْ الَّيِنَ لَّهُ يَرْحَمُ بيُّنَاوَيَغُفِرُ لِنَالَنَكُوْنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ 0 وَ لِيَّ جَعُمُوْسَكُى إِلَّى قَوْمِهِ غَضَانَ أَسِفًا قُالَ بِشُمَاخَلْفَتُمُوُ ن بَعْدِيْ أَعِجِلْتُوْلُمُورَبِكُوْ وَٱلْعَلِ لِالْوَاحَ وَلَخَذِيرُا خِيْدِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَى الْحِقَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْعَوْمِ اسْتَضْعَفُو ۗ يِهِ فَكَادُواْيَقْتُكُوْنَنِيُّ فَلَاتُشْمِتْ بِلَالْأَعْنَ إِ وَلَا يَجْعَلْنِيَ لْقُوْمِ الظَّلِيٰانَ ٥ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِإِخِي وَادْخِلْنَ يُرْحَمَّتِكُ وَانْتَ ارْحَمُ الرِّحِيْنَ فَإِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَنْ نُوا عَلَ سَيْنَا لَهُ مُعَضَّ مِّنَ تَبِهِمُو ذِلَهُ فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَ أَ كَمُنْ لِكَ يَجُذِي لَكُفُ تَرِينَ ۞ وَالَّذِينَ عَلُواالسَّهِ الرَّبِينَ عَلُواالسَّهِ الرَّابِ **ٳؠٛٵڝ**ٛؠؘعٛٮۿٵۉٵڞٷٛٳؖڶۜڐۜڒؾڮڝۛڽۼۛؠۿ رَّحِيْدُ ﴿ وَلَـُكَاسَكَتَ عَنْ شُوْسِكُ إِنْفُكُ أَخِنَا <u>ٷڣؽؙٮٛٛٮٛۼٙڿٵۿؙٮڰؽۊۘۯڂؠۘڎۜ</u>۠ڵڷڹؽؽۿؠٛٳڗڽ كُوْنَ ٥ وَاخْتَارُمُولِلْي قُوْمَةُ سَيْعِينَ. فَكُمُّ الْحَدَّ تُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْسَيْهِ يُهِ قِبُلُ وَلِمَّا يُهُ الْمُهُ لِكُنَّا مِي انْعَلَى الدِّهِ أَوْ

إِنْ هِيَ الْآفِتُنَاكُ تُفِيلٌ مِامَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ و النَّ ولِثُنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتُ خَيْرُ لَغَافِرِينَ ٥ وَاكْتُ إِنَا فِي مَا يِهِ وَالدُّنْيَاحَسَنَةً قَافِلُلْإِخْرَةِ إِنَّاهُ مُنَّا الْبُكَةُ قَالُ مَنَا بِيَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَكَّ فَسَاكَتُهُ كُالِلَّانِ بَنَ سَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكِٰوِ وَوَلَّانِ بَنَ مُمُ إِلْيِتِنَا لِيُؤْمِنُونَ ٥ُ ٱلَّذِينَ يَتَّعِبُونَ الرَّسُولَ السَّبِيِّ الأُبِيُّ الْمِنْ يَعِينُ وَنَهُ مَكُنُّوُ يَاعِنُكُ هُمُ فِي التَّوْلِ فِي ۏٙٵڵٳۼۣٛؽڵۣڽؙٳؙٛڡؙۯۿؠٳڷۼۯؙۉڹؚۅٙؽڣۿۼۛۻڷؽؙػڕ*ۄڲڿ*ڵ لَهُ الطِّيِّبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِّينَ وَيَضَّعُ عَنْهُمْ اصْحَهُ وَالْإِنْفُلُلِ الَّذِي كَانَتُ عَلِيهُ وَ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ وَحَقَّرُوهُ وَّنَ رُوْءُ وَاتَّبَعُواالنُّوْرَاكُنِي مُانِزَلَ مَعَ فَيُّا أُولَاكُ هُدُ الْ الْمُولِعِ أَنْ ٥ قُلْ آيَةُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُ رَجِيهُ اللَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ لِآ الْهُ إِلَّاهُو يُعْجِي بُيتُ وَالْمِنُوالِاللَّهِ وَرَسُو إِلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكُلِمْتِهُ وَالتَّبِعُو اللَّهُ لَكُمُ تَهَا مُن وَنَ ٥ وَمِنْ فَوْمِولِكُم اُنَّةُ يَهْمُ أُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِبِ لُونَ ۞ وَقَطَّعَنْهُ مُوانَّتُ مَّ مَشْرَةَ السَّبَاطُا أَمُا لَمُ الْمُوارِحَةِ اللهُوسَى إِذَا لَسَدَّهُ فِي مُ

ومُهُ أَن اخْرِبُ يِعْصَ الدانجي فانبجست منه أنتاعش لِمُكُلِّ أَنَّاسٍ مَّشَى بَهُمُ وَطُلُلُنَا عَلَيْهُ أنن كناعكيه عُراكن والسَّاوَى كُلْوَامِنْ طَيِّبْ عَارَنَكُ يَمَاظُلُونَاوَلَكِنَ كَانُواْ انْفُسَعُمْ يَظْلِوُنَ ۞ وَإِذْ قِيبُ مُحُ السَكْنُو الْمِن قِالْقَرْبَيةُ وَكُلُو الْمِنْهَا حَيْثُ وَقُوْلُوْ الْحِطَّلَةُ وَادْخُلُوا الْيَابِ سُعِيَّا الْغَفِرْلَكُمْ خَو سَنَزِيْهُالْحُيْسِنِيْنَ ۞ فَبَكَّالَ الَّذِيْنَ ظَلَوُّا عَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُ مُنَارُسَلْنَا عَلَيْهِ رُجِّ إِرِّنَ السَّمَاءِ اكَانُوْ ايَظُلِمُونَ ٥ وَسَعَلُهُ ءَعَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي ۚ كَانَتُ اضِمُ الْبَحْثِ إِذْ يَعَكُ وَنَ فِي السَّبْتِ إِذَّ تَأْتِيهُ تانهم يومس يهوشن الوركا ومرازيس وُهُ مُمَاكًا نُوْ الْفُدُ عُوْنَ نَاكُونُ وَ هُوْلِهُ تَعِظُوْنَ قُوْمَا اللَّهُ مُعُلِّكُمُ أَ عَنَا إِنَّا شَكِينًا ﴿ قَالْوَامَعُ مِن اللَّهِ اللَّهُ وَلَكَ تَّعُونَ ۞ فَلَمَّانَسُوْإِمَا ذُكِرٌ وَالِهَ ٱلْجَيْنَا الَّذِيثِ نَعِنِ السُّوْءِ وَ آخَذُ نَا الَّذِي مِنَ ظَلْمُوَّا بِعَ ذَابٍ بِمَاكَانُوْ ايْفُسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتُواعَنْ مَّا أَوْاعَتْ

الماقة فنالتاخرين صف

قُلْنَالَهُمْ كُونُوْ اقِرَهَ قَنْحَاسِيانَ ۞ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيْعَاتُوا ؖؖؖۼۘڵؘۿۣڔٛٳڵڽۘۯڡؚٳڷڣۣؠػۊڞؘؾۘٮۅٛڡۿ؞ٛۺٷٵڷۼٮؘۜٵٮؚ٠ٳؖؖ ارَبِّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيُونُ وَقَطَّعُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمِياً هِ مِنْهُ مُ الصِّيلَةِ نَ وَمِنْهُ مُودُونَ وَلِكَ وَيَكُولُهُمْ اكْسَانِ وَالسَّيّاتِ لَعَلَّهُ مُرْيَرُجِعُوْنَ ۞ فَعَلَفَ مِنَ بَعْدِ هِمْ خَلْكُ وَّدِثُواالْكِتْ بِأَخُهُ ثُونَ عَرَضَ لَمِبِ لَكُ الْإَدْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۗ وَإِنْ تَأْتِقِهُ عَرْضٌ سِّتُلُهُ ىأْخُـنُوُوُو اَلَهُ يُؤْخَـنُ عَلَيْهِ مُرْسِيْتُ اَقُ الْكِيْبِ اَنَ لَا يَقُولُو عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالنَّارُ الْلْإِخْ وَأُخَايُرُ للِّن يُنَ يَتَّقُونَ أَنَالَا تَعْقِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بالكِتِب وَأَقَامُواالصَّالَى اللَّهِ وَإِنَّالِانْضِيعُ آجُرَ الْمُصْلِحِ أَيْكُ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبِلُ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنَّوْ ٱلنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ يُخِفُو ٱ مَّالْتَيْنَكُوْبِقُوَّةِ قِدَاذَكُو فَالمَافِيْهِ لَعَلَّكُوْتَتَّقُوْنَ فَ وَاذْ لَخَفَا رَيِّكَ مِنْ بَنِيُّ ادْمُرِنْ طُهُورِهِ مُذُرِّتَ يَعُمُو النَّهَ مَاهُمُ منانته العَلَى انْفُي عِمْ السُّ يُرِيِّكُو وَالْوُابِلَ شَهِكُ نَاءُ انْ تَعُولُوا يُوْمَ الْقِيمَ الْمَاكِنَا عَنْ لَمْ نَا غَفِيلِينَ ۗ ٱوْتَعُو لَوْ السَّاحَ

شَرَادُ الْبَاؤُ مَامِنْ مَبْلُ وَكُتَّادُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِ أَنْتُهُ لِكُلُّ

افعَلَلْ الْمُطِلُونَ ٥ وَكُنْ إِلَى نُفَصِّلُ الْإِنْ وَلِعَلَّمُ مُرْجُعُونَ ٥ وَاثْلُ لِهُ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَالَيْنَا وَالسَّلِّهِ مِنْهَا وَاتَّبِعَدُ الشَّيْطِيُّ فَكَانَ ﴿ الْغِونَ ۞ وَلَوْيَشِينَا الرِّفَينَا لُهُ مِهَا وَلِيكَنَّهُ ٱخْلَدَا إِلَىٰ الْأَرْضِ النَّبْحَمَدِ مَهُ فَتُلُّهُ كَتُول لَكُلُّ إِنْ يَجُلْ عَلَىٰ هِ لَهَ ثَا أَرْيَّا لَكُهُ يَلْهَثُ ذٰ لِكَ مَثَالُ لَا فَوَ إِلَّذِينَ كَنْ بُوْلِالِينَا أَنَا قُصُولِ لَقَصَ لَكَالَّهُ وَيَتَفَكَّرُ وُنَ 0 كَا إِمَتْ الَّذِينَ كُنَّ بُوَا بِالْبِينَا وَانْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ٥ مَنْ يَمْدِلُ لِللَّهُ فَهُوا لَمْتَ وَمَنْ تُضِلْلُ فَاوْلِيْكَ مُمُ الْخِيمُ فِي ٥ وَلَقَكَ ذَرَأَ نَالِحَةً كُثِّيمُ السِّرَ الْجِنّ وَالْإِنْ سِلْهُ وَ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقُهُونَ إِمَا وَهُواْ عَيْنَ لا يَبْعِيرُ وْنَ هِمَ اذَانُ لِآيَنَهُ مُعُونَ بِمَأْاوُلَيْكَ كَالْأَنْمَا مِبْلُ هُمَاضَانُ أُولَيْكَ هُ النفاؤن٥ وَلِثْهِ الْأَمْمَ أَعَالَكُسُنَّى فَادْعُوبُهِ مَا وَذُرُواا لَيْهُ مَرْكُ لُكُ وُكَ فَيَّالْمُهَالِيَةُ سَيْجُزُوْنَ مَاكَانُوْالِعَلُوُنِ ۞ وَمِثَنْ خَلَقَنَّالْمُ لَيَّقِيمُهُ وَنَ الْحِقَ وَيِهِ يَعْدِيلُونَ ٥ وَالَّذِينَ مَنْ كُنَّ بُولِ الِيتِنَا سَنَسْتَنَ رِحُهُمْ تِنْ ابِمَاحِهِ وَمِنْ حِنَّةِ إِنْ هُوَ لِلْأَنْ نَائِكُ مُبَائِنٌ ٥ أُوَلَوْ يَنْظُو وَ لَكُوْتِ التَمْلُوتِ وَالْأَرْضِ مَا خَلْقَ لِللَّهُ مِنْ ثَنْ قُلْ أَنْ عَلَى لَ أَيْكُونَ اَ اللهُ عَبِينَ عَلِيثٍ بَعْثَانُهُ يُؤْمِنُونَ C لَةُ وَيِنَ رُهُمُ فِي طَغَالُمُ يَعْمَهُونِ ٥ نَسْتُلُونَكُ عَزِالتَّاعَة

ينز المحالية

إِيَّانَ مُرْسِهَا قُلُ إِنَّا عِلْهُ اعِنْدَرَ بِي لَا يُجَلِّهَا الْوَقِهَ اللَّهُ فَعُلَّا لَهُ اللَّهُ الْ فِي لِتَمْلُوبِ وَالْأَرْضِ لَا ثَالْمِيكُ وَاللَّابِغَيْدَةٌ يَسْئُلُونَكَ كَانَّكَ عَفِيَّ عَهَاتُكُ إِنَّا عِلْهَا عِنْكَاللَّهِ وَلِكِنَّ ٱلْمُرَّالِنَّاسِ لِايْعَلَوْنَ ٥ قُلَ لَّا ٱصْلِكُ لِنَفْيِ مِي نَفْعًا وَ لَاضَرَّ الإَلْمَالَةُ أَوَاللَّهُ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَهُ الْغَيْكِ لِسُتَكَارَ تُ سِل عَنَيْزُومَا سَتَنِيَا لِسَوْءُ إِنَ أَنَا الْآنِيَ يُرُقَّ بَشِي رُلِقُومِ فَيْ مِنُونَ الْمُوالِّيْنِ يُخَلِّقَا كُوْسِ نَّفْسِ قَ إِحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَازُوْجِهَا لِيَسْكُرُ المُهُمَا فَكُمَّا تَعَشُّهُا حَلَتُ حَالَ خِفْيفًا فَعَرَّتْ بِهُ فَلَمَّا الْقُلَتُ دَّعَوَاللَّهُ رَهُمُ لَيْنَ النِّيَّنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَقَ مِنَا لِشَكِرْنَ ۞ فَكَاَّ النَّهَا صَالِحًا حَمَا لَا فَ شُرِكا فِيهَا النَّهُمَ أَنْتَعَالَى لِلْهُ عَالِيثُمِونُ نَ 0 أَيْتُمُونُ مَا لاَيْحُانُ شَيَّا وُهُمْ يُعْلَقُونَ ٥ وَلايستطِيعُونَ لَمُ نُصَمَّا وَلاَ اَنْفُرُ مَّمُ مَنْصُونُ نَ ٥ وَإِلْ نَى عُوهُ إِلَا لَمُ مِن كَالِيَتِ عَوْلَةٍ سُواءً عَلَى كُوا دَعُومُوهُ أَمْ انْتُصَامِتُو إِتَّالَيْنَ مِنَ تَنْعُونَ مِنْ مُدُونِ لِللهِ عِبَادٌ أَمْنَا لُكُوْ فَادْعُوْهُ فِلْيَسْ نَكُنُةُ على قَيْنَ ٥ أَلَهُ أُرْجُكُ عَنْدُونَ بِمَّأَامُ لِمُ أَيْنِ يَبْطِئُونَ بِعَ لِمُوْاهَانُ بَيْصِرُ نَ يَمَا أُمْهُمُ إِذَانٌ يُنْمَعُونَ بِمَا قُلِ دُعُواثُمِّرًا لِمُواهِانُ بَيْصِرُ نَ يَمَا أُمْهُمُ إِذَانٌ يُنْمَعُونَ بِمَا قُلِل دُعُواثُمِّرً عَيْثُ وَنِ مَلاثَنُظِرُ وَ نِ 0 إِنَّ وَتِي اللهُ الَّذِي يُزَّلُ لَكِتُ اللهُ الَّذِي يَزَّلُ لَكِتُ لَكُونُ تُوَكَّالِ الشَّلِيفِينَ ۞ وَالَّذِينَ مَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ لِأَيْسَطُّ عُونَ يَصُونُ نَ 0 وَإِنْ تَنْ عُونُمُ إِلَا أَنْ أَنْ كَالْأِيدُ

المالية مناليا في

لَى وَهُولِاللَّهُ وَنَ ٢٥ مُنِالْعَفُو وَأَمُو بِالْعُنْ وَأَعْمِ ضَ ٥ وَامَّالَهُزَّغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِ بَرْنَعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ يُعْ عَلَيْهُ ٥ إِنَّا أَيْنَ يَا تَقَوَٰ إِذَا مَتَ هُوَ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطِ ، تَذَكَّرُوُ الهُ يَتَّبِصُرُ وَنَ ٥ وَلِهُ إِنْ أُواتُهُ وَهُو فِلْ لَغَى تُعَيِّلًا يُقْصِمُ وَنَ ( ٳڂٵۮؘؽٲ۫ؿۮؠٳؽڿۊٲڶۉٳڮڵٳڿۘؾڹؿۿٲڠڶٳؠٞٚٲڷؾۧۼۘۘۘۻٳۑؙۉؖؼٳڮٙۻڽڗڋؽؙ ؞ڬؙڶڹڝؙۜٵؠؙؙؙڡڽٛڗۧؾ۪ڮڎؙۯۿٮٞؠؾ*ڎۜؠڗٛڰ*ڷۊ؞ؘڝڗ۠ۼٛڡڹؙۅٛڹ۞ۅٙٳۮؘٳۊؙؠ لْقُرْكُ فَاسْتَمِعُوالْهُ وَانْصِتُوالِعَلَّاكُ مُرْجُونَ۞ وَاذَكُمْ تَلْكَ فِيهُ نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَيَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرِمِينَ الْقَوْلِ بِالْغُبُ لُ قِ اللمال وَلاَنَكُنْ مِنَ الْغُفِلِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ سَنَكَابُرُ فَنَ عَنْ عِيَادَتِهِ وَلُيَسِبِّحُوْنَهُ وَلَهُ بَيْمُ كُوزُكُ الأنفال قال المستحص سنبغو اليتا اللهالخمر التجيد كُلِيُّهُ وَالرَّسُولَ فَاتَّقُوااللَّهُ وَأَصْ ، مَنْ كُذُو ٱلجِلْعُواللَّهُ ورَسُولُهُ إِنْ كُنْ يُتُوْعِنِينَ ۞ إِنَّاللَّهُ مِنُونَ أزنن إذاذكر الله وم تُ قُلُونُهُ وَإِذَا تِلْبَ عَلَيْهِمُ الْمِتُ فَالْحِدَةُ إِنَّا

وْعَلَى لِقِيءَ يَتَّوَكُلُونَ كَالَّنِ مَنْ يُقِيمُونَ السَّلُوةِ وَمَّالِ رَقَيْهُمُ يَنْفِقُونَ

10.

ؙۯڴڴٵٚٲڂٛڕڿڮڒؿؙڮۺڹؾڮؠٵڮؾۜٷٳؾۧڣؚؽؾؖٳڛڵڰؙۻؽڒ رِلْمُونِنَ كُيُادٍ لُونَكَ فِلْ تُحِقُّ بِعُدُى مَا تَدِينَ كَأَمَّا لِيُسَاقُونَ الْكَالَمُونَ فِمْ يَنْظُونُ نَ ۗ وَاذْ يَعِدُ كُواللَّهُ إِحْدَى كَالْطَآلِفَتَ يَنِ أَنَّا الصَّاحَةُ وَتَوَدُّونَ اللَّهُ اللَّهُ السَّوَكَةِ تَكُونَ لَكُوْرِيكُ اللَّهُ الْأَهُ الْأَهُ الْأَهُ الْأَهُ كله به وَيَقَطَّعُ دَابِ الْكَفِرِينَ فِي لِيُعَمَّا لَكُمَّ وَيُبَلِّلُ لَا كَاطِلُ وَلَكِّرِةً الْجُرُونُ أَنْ الْمُعْنِينُونَ لَتَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ التِّلَ لَلَّا لَهُ وَمُرْجِ فِأَنْ 0 مَا جَعَلَهُ اللَّهُ الرَّابُشُرِي وَلِتَظْبَنَّ بِهِ قُانُوبُكُو وَعَاالَتَّصُرُ الآمِنَ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَنِينَ عَرِينَ كَالْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اسنة مِنهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُوْمِرَ السَّمَاءِ مَا وَلَيْظِيدُونِهِ وَيُنْ مِبْ عَنْكُمْ رِحْزَالشَّيْطِ نِ لِيَرْيِطْ عَلْ قُلْوَ كُرُوبَيْتَ بِهِ الْأَقْلَ الْصُّ إِذْ يُوْحِى رَبُّكَ اللَّلَكَ لَهُ أَنَّ مَعَكُمُ فَتَيَّتُواللَّيْنَ الْمُوْلِسَالْقَى فِي قُلُولِللَّهُ بَنَ كَفَرُوا لِيُّعَبُ فَاغِرِ مُوْلَوُقُ الْأَحْنَ إِن وَاغْرِمُوا مِنْ هُوكُلِّ سَانِ ٥ فَذِلِكَ بِٱلْمَّهُ شَاقُواللهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُتَاقِعَ للهُ وَرَسُولُهُ فَانَ اللهُ شَدِيدُ الْعَلَّا وْ لِكُوْفُكُ وَقُوا وَ اللَّهُ وَمِن عَنَاكِ لِنَّالِ كَأَمُّ اللَّهُ مِنَ اسْوُا إِذَ مَّهُ وَالْدُنْ لَهُ وَازِّحْفًا فَلَا وَكُوْمُو الْدُنَارِ فَ وَصَيْعِكُمْ يُوجَّ دُرُهُ ۚ الأَمْتُ وَالْقِيَالِ أَوْسُعَاتِنَا لِلْ فِي قِيقَا لَيْ اللَّهِ عِلَيْكُ مِنْ أَوْبِغُضِيعِ بِ لَلْهِ يَّةُ وَبِئُر الْمُصِيْدُ فَ فَارْتَقْتُكُو هُو وَلِكِرٌ ۖ اللَّهُ قَتَلَهُ ۖ

يْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَحْنَّ وَلِيبُلِى لَكُوْمِنِينَ مِنْهُ مَلَّا عَسَنَّا

للهُ سَمِيعُ عَالُهُ أَنَّ ذَكُو وَأَنَّ اللَّهُ وُهِنَّ كَمْلُ أَكْلِفِرْ بَنَّ ٢ ا وَأُو الْفَيْرُورِ إِنْ تَنْتُهُوا فَهُوجِارٍ الْمُؤْمِدِ نَّ وَكُنْ تُغْفِي عَنْكُمْ فِيَّتُكُمُ شَعَّا وَكُنْ ثِينٌ وَأَنَّ اللهُ عَلَمُ وَعِنْدَكُ لَهُ الَّذِينَ الْمُؤْالِطِهُ اللَّهِ وَسِهُ فَالْهُ وَلا تُوَلَّوْ أَوْا عَنْهُ وَانْدُرْتُهُ مُعُونٍ وَلَا تَكُونُوْا كَالَّانَ مِنَ عَالُوْاسَمِعْنَا وَهُوْلَا بِينَمُعُوْنَ ۞ إِنَّ شَرَّالِحًا وَأَبّ نَكَاللَّهِ الصُّدُّ الدِّكُمُ الَّذِينَ لايتَقِلُونَ ٥ وَلَوْعَا مِاللَّهُ فِيهِمْ خَايًّا مُعَهُ وَلَوْلَهُمَ مِهُ لَتُولِّقُ اوَّهُ مُتَّعُرِضُونِ ٥ أَلَيُّ اللَّهُ أَالَّهُ أَالَّهُ أَاللَّهُ السُّوا تَجِينُوالِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْدِيكُ وَّاعَكَ ٓ النَّ اللَّهَ يَحُولُ يَيْنَ لِمُرْءُ وَقَلْيِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ ٥ وَاتَّقُو اِفِينَةً لِأَنْصِي إِنَّ لَّذِينَ ظَلْمُوالمِنَكُمُ خَاتَمَةٌ وَاعْلَوْالنَّ اللَّهُ شَبِ يُكُالُوهَ أَبِ وَلَذُكُمْ ثُرَاإِذَ اللَّهُ قُلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي لَالْرَضِ تَخَافُونَ أَزْيُتَّعَظُّفُهُ التَّاسُ فَالْحِكُمُ وَايِّكُ أُدْيِنَصُ فِي وَ زَقَكُمُ حِنَ الطَّيِّبِ لَعَلَّكُمْ يَشَكُ نَاتُهُ اللَّذِينَ امْنُوا لِانْتَوْنُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓ الْمَالِيَكُهُ وَ أَنْتُمْ تَعْلَوُنِ ٥ وَاعْلَوُ النِّمَ ٓ الْمُواكِّدُ وَاوْلِادُكُمْ فِتْنَةٌ قُواْتَ اللهُ عِنْكَ الْأَ

لَيُمُكُّلَا أَالَيْ إِنَا الْمُؤَالِنَ تَتَعُوالِلَّهُ يَجْعَلُ لَكُمُ فُكُمَّانًا

رِّعَنَكُ يُسَيَّاتُكُ وَيَغْفِرُ لِكُوْثُواللهُ ذُوالْفَصْ إِلْ لَعَظ

100

ىَادْيَكُوْ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلِيُثِيثُوكَ أَوْيَقُتُ لُوْكَ أَوْ يُخْرِجُ لِكُو لَيُكُمُّ فُكَ فَعَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَدُرُ لِلْكَاكِ مِن وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ وَإِينَا قَالُوا قَيْسِمِعَن نَشَأُ وَلَهُ أَوْلُهُ مَا مُنَالًا فَهُمُ لَمَا لِلْآلِسَاطِينُ لِلْأَوْلِينَ فَعَالُوا لِلْأَوْلِينَ فَالْحُا الهُوَّانِ كَانَ لِمِنَا هُوَاكُوَّ مِنْ عِنْدِلَةِ فَامْطِرْعَلَيْنَا حِارَةٌ مِنْ التَمَاءَ أُوانَيْنَابِعَنَا بِعَلَا لِيُوكِ وَمَا كَانَ لِللَّهُ لِيعَنَّى بَهُ وَأَنْتَ فِيضَّةً وَ كَانَ لِللهُ مُعَنِّ لِهُمُورُهُ وَيُسْتَغْفِرُ فَ نَ وَعَالَمُ ٱلْأَبْعَانِ لِمُو اللَّهِ وَهُ صُدُّ وَنَ عَنِ أُسْمِعِ لِلْ لَحَرَاهِ وَمَا كَانُوْ الْوَلْبَاءُةُ اِنْ الْوَلْوُوْ الْأَلْلَيْقُوْنَ لِلنَّ ٱلْأَنَّهُ وُلايعْلَوُن وَمَاكَانَ صَلاَقُهُ عِنْكَالْبِيتِ إِلَّامْكُاءً وَيَصْدِينَةٌ فَنُ وَقُواالْهَ زَابَ عَالَمُنْةُ عَلَقُورُهِ نَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ا بْنْفِقُونَ أَمُوالُهُ لِيصُتُ وَاعَنْ سَبِيلِ لِللَّهِ فَسَيْنَ فَقُولُهَا ثُمَّةً تَكُونُ عَلَيْهِ رَحْسَرَ أَثُرَّيُ عَلَيْهِ نَ مُوالَّذِ بِنَ كَفَرُ وَالِكَجَهَ فَا يُحْشَرُونَ ٥ لِيَمِيْزَاللَّهُ الْغَيِيثَ مِنَ الطَّلِيِّبِ وَيَجْعَلُ لَإِنْجَيْتُ عَضَهُ عَلَى بَعْضِ فَارَكُمْ لَهُ جَمِيعًا فَعِثَالُهُ فِي جَهَا فَرَالُولَيْكَ المُوالْخِيمُ وَنَ أَقُلُ لِلَّذِينَ لَفَرُ وَالِنَ يَّنْتُهُوالْغُفَرَالِهُ مُ اقَدُاسَلُفَ وَإِنْ يَتُودُوافَقَدُا مَضَتُ سُنَّتُ الْأُوبَالِينَ وَقَاتِلُوْ حَتَّى لِأَنْكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ لِي مُن كُلَّهُ لِللَّهِ فَإِلَا أَنَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ بِ لُونَ بَصِيرُكِ وَإِنْ تُولِّنَا فَاعْلَمْ أَلَّا لِللهِ عَوْلِكُمْ نِعَالُولِ وَفِيَّ النَّبِ

69



كَاعْلُوْٓأَاتَّمَا غَيْمَةُ تُرْتِنْ شَكَّ فَانَّ بِلَّهِ حُسَمٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي كَالْقُرُدِ الْيَتْمَى وَالْسَلَكِينَ وَابْنِ لَسَبِيْلِ إِنَّ كُنْدُ أَسَنَدُ بِاللَّهِ وَسَ نَّ لَنَاعَلَى عَبْ نَايِوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْلِ وَاللهُ عَلَى كِلِّ ثَنِي عَنِينِ إِذَا نَتُهُ بِالْعُدُوةِ التَّاسُاوَهُمُ بِالْعُدُوقِ الْقُ<del>صُو</del> الرك أشفل وتكرو لؤتواعث تُدُلاختكُ تُوفِي الْمَيْعَالِّ لَكِر لِيَقْضِى لِللهُ أَمْرًا كَأَنَ مَفْعُولًا هِلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَيَحْيُ مَنْ حَيَّعَنْ بَيِّنَةٍ وَلَنَّ اللهُ لَمَمْيَعُ عَلِيْرٌ ۚ إِذْ مُرِيَكُمْ مُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلَ لَا قَلْوَا رَابِكُهُ مُركِثِ مُثَالِّفَتْ لَتُمُ وَلِمَنَا زَعْتُمُ فِلْلَامِرُ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِهُ ۗ إِنَّا مِنَا لِتَالْتُ لُونِ وَإِذْ يُرِيكُمُونُهُمُ <u>ڿ</u>ؚٳڷؾۜؽڎؙؽٛؖٳٛۘٛٛڲڛؙٛڂڎؘۊڸڵڐٚۊۧۑؙڡۜڷڵڴۮؽۤٳؖٛٙڲؽڿۄۮڸؿؘۻؚڮڶۺؖ؋ٲؗڠؙٳ كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَىٰ لِللَّهِ يُتُرْجِعُ الْأُمُورُكُ لِآيَةُ اللَّهِ إِنَّا مَنْ الْمُؤْلِكُ لَ فِئَةٌ فَاشْبُتُوْاوَاذَكُرُ وُاللَّهُ كَتُثِيرًا لَعَالُّكُوْتُفْلِحُونَ ٥ وَإَطِلْعُوااللَّهُ ويسوكة ولاتنازع افتفشاؤا وتناهب رثيكة كالمبروا إِنَّاللَّهُ عَمَّالِمَّا رِبْنَ <sup>6</sup> وَلَانَكُونُو اكَالَّن بَنَ خَرَجُو المِن دِيَارِهِ بَطَوًا وَ رَبُّ أَءَالِنَّاسِ وَبِيمُ تُأُونَ عَنْ سَبِيلِ لِلَّهِ وَاللَّهُ مَا يَعُلُونَ عُصُّا وَاذْزَتَى لَمُ الشَّيْطِ أُعَالَمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوَالْيُومَ مِنَ اتَاسِ وَانَّى جَارُكُمُ فَلَدًّا تَرَّاءُ سَالْفَعُتُن ، نَكُمَّ عَلَى

Jur.

وَقَالَ إِنَّى بَرِينَ عُبِّهِ مِنْكُمُ إِنَّى الْكِي مَا الْأَثِرَ وَنَ إِنَّى ٱخَافُ لِللَّهُ وَاللَّهُ التَّبِيُكُالُومَابِكَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْذِينَ فِي تُلُوبِهِ مَّرْضُ عَرِّهُو لِآءِ يُنْهُمُ وَمَنْ يَبُوكُلُ عَلَى لِللَّهِ فَانَ اللَّهُ عَذِينُ كَدُّ وَلَوْتِزِ كَي اذْيَتُوفَّالَانُ مَ كَفَرُ وَالْكَالِّ لَهُ يَضَي مُوْنَ وُهُ هُو وَادْ يَارَهُ وَدُو قُواعِنَ اللَّهُ عَرَيْقِ ٥ ذَٰ الْحَ عَامَتَ مَتَ أَيْدِ يَكُهُ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَالَّهُ مِلَّاكُمِ لِلْمُ الْمُعَالِدُ مِلْكُ ال فِي عَوْنَ قَالَمَ بَنَ مِنْ قَبُلِهِ وَ اللَّهِ قَالِياتِ اللَّهِ فَأَخَذُهُ اللهُ بِذُنْ فُو بِهِهُ إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌّ شَدِائِكُ الْعِقَابِ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّالِلَّهُ إَيْكُ مُعَا يُرَالِمُهُ الْعُمْ الْعُمْ عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُعَايِّرُ فِكَ الْمُنْفُ هِمُو النَّ اللهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ لَ كُلِّ بِالْ فِرْعُونَ قَالَّذَيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُنَّ مُوا باليت تقيد فالمكاكم في أن فويه مواغرة فأال فرغون وكالله كَانُهُ الْطِينُ ٥ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْ كَاللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُفُ الْفُعْ كُلِّ يُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ عَامَلُتَ مِنْهُ مُرْتِينَقُضُونَ عَمْلُهُمْ فِيُكُلِّ مَنَّ قِرَّهُ مُلِلْيَّقَقُونَ ۞ فَإِمَّا تَتَفَقَفَتَّهُ مُوفِي الْحَرْبِ فَشَيِّدُ بِهِ صَّنْ خَلْفَهُ وَلِمَا لَهُ مُورِّنَا لَأَوْنَ ٥ وَلِمَّا تَغَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْهِنَ الدَهِيمُ عَلَى سَوَّا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيُّ الْغَايِنِينَ فَ وَلَا يَصْلَعُ لِّذَيْنَ كَفَرُواْسَبَعُواْ إِنَّهُمُ لِا يُعْجُرُ وَنَ 0 وَأَعَثُّ وَالْمُ مَّا اسْتَطَعْدُ

صقرا

40

يِّنَ قُوَّةٍ وَّصِنَ رِّبَاطِ الْعَنْ لِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّوَ اللهِ وَعَدُاقَكُمُ اَخُرِينَ مِنْ مُونِهِمُ لِانْتُكُونِهِ ۚ اللَّهُ لِعَالَمُ وَمِي نَ ثَنَيُّ فِي سَبِيلِ لِللَّهِ يُوتِّ إِلَيْكَةُ وَانَكُهُ لَا تُظُلُّوُنَ۞ وَإِنْ مُعُوْلِلسَّالْمِ فَاجْفَحُ لَمَ اوَتُوكُّلُ عَلَىٰللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْمَالُيُ اِنَيْرِيْكُ وَالْ يَغْدَ عُولِهِ فَإِنَّ حَسَبِكَ اللَّهُ هُوَا لَيْهَ كُلُونَا لَكُ تَحْرُ إِوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَالْفَ بَايْنَ قُلُو لِمِيدُ لُوَانَفَقَتَ مَا فِلْلاَصْ بِعَامَّ ٱلْقَنْتَ بِيْنَ قُلُوْ هِيهُ وَلِكِرَ ۚ إِللَّهِ ٱلْفَ بِيْنَاهُ مُوْلِنَّةُ عَيِزِيْرُ لَدُكُ آلَةُ النَّبِيُّ حَسُمُكَ اللَّهُ وَمِن اتَّبَعَكَ مِنَ لُؤُمِنِ إِنَّ ٱهُٵلتَّبِيُّ حَرِّضِ لَلُؤُمِنِيْنَ عَلَى لَقِيَّالِ إِنْ يَكِنُ مِنْ كَمُعِثْمُونَ ابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائِتَا يُنْ وَانَ تَكُنَّ مِنْ كُذُ مِبِائَةٌ يُغَلِبُوا الْفَ تِنَ الَّذِينَ كُفَّ وَإِيالُةً مُقْوَمُ لِآيِفَةُ هُونَ ۞ أَثَنَ حَقَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ْعَلِمُ إِنَّ فِيكُمُ ضَعْفًا فَانَ كَكُنَّ تِسْتُكُومِ اللَّهِ مُعَالِمَ لَيْ تَعْسُلِمُ وَكُنَّا لِمُ ائتَيْنْ وَانْ تَكُنْ تِتُكُولُوكَ يَغْدِلُهُ ۖ ٱللَّهَ يَنِيدِاذَ بِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ۗ حَعَ الشَّايِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونُ لَهُ ٓ إَسْرُى حَتَّى يُخْنِ فِالْاَرْضِ ثِرِيْكُ وَنَ عَرْضِ لِلنَّانَيُ وَاللَّهُ مُنِي الْمُؤْمِدِ بِكُالِاحِرَةِ وَاللَّهُ عَرْثُ كَلُوكُ لُولَاكِتُ مِنَ اللهِ سَبِقَ لَسَتُكُونِهِمَ ٱلْخَذُنُ تُوعِ مَا الْجُ عَظِيْرُ ٥ قُكُاوُامِ الْعَيْمُ تُوْمِلُلُكُ السِّكَ أَقَّ الْعُوالِللهُ وَإِنَّ اللهُ

Digitized by Google &

عَفُورٌ رَّحِيُرُ ۚ يَآيُهُ النَّبِيُ قُلْ لِنَ فِي أَيْدِا يَكُونُ الْأَسْرَى ۗ ان يَعْلَى اللهُ فِي قُالُوبُ لُمُعْمَالِيَّةُ فِي كُونِيكُمْ خَالِمَا الْحِنْدُ مِنْكُمُ وَيَغْفِ لِكُورُ وَاللَّهُ عَفُو رُرِّحِيْكُ وَان يُرِيكُ وَاخِيانَاكَ فَعَلَ خَانُواللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنِّ مِنْ هُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْدُ كِلْمُ كَانَّ الَّذِيْكَ مَنُوا وَهَاجِرُ وَاوَجَاهَ بُ وَابِأَمُوالِمِ وَانْفُيهِ هِرْفِي سَبِيلِ للهِ وَالَّذِينَ اوَوَاقَنَصَ وَالْوَلَيْكَ بَعْضُ هُوَلُولِيّاءُ بَعْضُ هُولُولِيّاءُ بَعْضُ فَالَّذِينَ اسنواو لهُيُا بِرُوامالكَهُ مِتن وَلايتِهِ وَمِنْ شَيْحَ حَتّى يُمَا بِمُوْا وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُرُ فِي الدِّينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ الْأَعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبِينَاهُمُ مِتِّيتًا قُولَاللَّهُ مِمَا لَتَكُونَ بَصِيْرٌ ۖ وَالَّذِينَ ۖ كَفَرُ وَالْبَضَّهُ ٲۉڸؽۜٲۥؙڹۼۻۣٝٳڵٲؾڡ۫ۼڰٛٷڰػؙؽڣؾۘٛڐ*ؖڣ*ڶڶٲۯۻۏٙڛٵڰڲؽڴ وَالَّذِيْنِيَ امْنُوا وَهَاجُرُ وَاوَجَاهَ مُ وَافِي سَبِيْلِ لِلَّهِ وَالَّذِيثَ اوَوَاوَّنَصَرُ وَالْوِلَلِكَ هُ وَلِلْكُوعِنُونَ حَقَّالُهُ وَمَعْفِرَةً وَّرِزُقُ كَ حَرِيرُ ٥ وَالْمَانُونَ الْمَنُوامِنَ بَعَ لُاوَهَا جَوْدُ وَجَاهَ لُ وَامْتَكُمْ فَأُولَا لِي صِنْكُمْ وَاوْلُواالْأَرْحَامِ بَعْضُ هُمُوْا وَلِيبُعْضِ فِي كِتْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْعً عَلَيْكِ (مُنْ التَّوْنَةُ مُنْتِلًا اللهِ المُنْ النَّالُ اللهِ الله

اَءَةُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ لَذِينَ عَاهَدُ ثُوثِيَ مَا لَشَهُ لِكِيرَ

ا منال

بِيْحُوا فِالْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُ وَقَاعَلُو ٓ التَّكُوعُ مُرْكُحُ فِي مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عُنْزِي لَكُفِرِينَ ٥ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَنَسُولُهَ إِلَالنَّا ا الْحَةَ الْأَكْثِرِ لَتَّ اللهُ مَرَّى عُصِّنَ الْشُهُ كِينَ هُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ مُنْكُذُ هُوَخَارُ لَكُونُ عَوَانَ تُولِّتُ أَوْا عَلَوْ إِلَّاكُمُ عَارُكُمُ عَارِي عَلَيْهِ وَلِتَّ لِّن مَنَّ كَفَرُ وَابِعَنَا بِ الْمُدِنِّ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُ شُعْرَتَ لَّهُ كِينَ ثُورً لَهُ يَتُقُمُوكُمُ شَمَّا وَلَهُ نَظَاهِرُ وَلَعَلَكُمُ أَحَبُّ فَأَعَوُّ اللَّهُ عَهْدَ هُوَ اللَّهُ مِّنَا لِهِ مُثَالِّقُ اللَّهُ عُجِبُّ الْمُثَّقِ بْنَ ( اانسلخ الأشهرانح وموفاق فالأنشكين حيث وحث يجوه وَجُنُ وَهُوَوَاحُصُرُوهُو وَاقْعُدُوالْعُدُولِلْهُ وَكُلَّ سَرْعِتُ بِأَفَانَ تَابُو وَ أَقَامُوا الصَّالُوعَ وَاتَوْا الرَّكُوعَ فَغَنَّا فَإِلَى اللَّهُ غَفُورٌ تَرَّ وَإِنْ أَحِكُ مِنْ أَمُنْدُ كِينَ اسْتِحَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَنْهُمْ كُلَّا الله فُوَّا ٱيلِفَ هُمَا أَمَنَهُ ذَٰ لِكِيالَتُهُ مُوَّوْمٌ لِآلِيكُ لَوُنَ ٥ُ كَيْفَ مَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْكَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولُهُ إِلَّا الَّذِيثِ عَامَ اللَّهُ عِنْ مَا لَسَيْحِ بِالْحَرَامِ فَمَا السَّتَعَامُوْ اللَّهُ فَاسْتَقِيُّوْ الْأَ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ النُّقِوانِ ) كَيْفَ وَلَنْ يَظْهَرُ وَلَا غَلَكُمْ لَا لَا ثُولُونَ فُو فِكُوٰ الْأَوَّ لَاذِمَّةً مُّيْرُضُوْ بَكُمْ بِأَفُوا مِهِ مُو يَأْبِي مُّلُوُهُمُ وَٱلْمَرْهُمُ عُونَ أَاشَاتُ وَالِاسِتِ اللهِ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُونِ لِيرَقَبُونَ فِي مُؤْمِنِ الأَوْلا ذِمَّةُ اُولَيْكَ هُمُ الْمُعْتَكُ وَنَ0 فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّاوَةُ وَاتَّوْالزَّلْوَ فَاخْوَانُكُمْ فِلَالِيَّ مِنْ وَنُفَصِّلُ لَالِيْتِ لِقَوْمِ تَعْلُونُ ۞ وَلَنْ تَكُثُو لَهُ وُسِنَ بِعَدِ عِهْ لِي هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُ وَفَعَا تِلُوا الْمُعَالَكُ فَلُو يُلَّا أَيْمَانَ لَمْ لِمَا لَهُ وَيَنْتَهُونَ ٥ الْأَنْعَ اتَّلُونَ قَوْمًا لَتَكُنَّةُ نَهُدُوهَ مُّوْايِا خَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْرَبَدَ ءُوَكُمُ أَوَّلَ مَتَ نَّهُ لِمَّةُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْ تُحْتُؤُ عِنِينَ ٥ وَإِلَّهُ ١٥٠٠ اللهُ بِأَيْلِ يَكُوُ وَيُحْرِيهِ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِ وَيَشْفِيهُ رِّتُوْمِينِيْنَ ٥ وَيُنْ مِعْتُ غَيْظُةُ لُوْهِمْ وَيُتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَر يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيْهِ عَلِيْهِ كَيْدُ فَ أَمْرِ صَبِينَةُ أَنْ تُثَكِّفُ أَفَكَ اللَّهُ لَّنَ مِنْ حَامَ كُولِمِنْ كُوْوَلَهُ يَتَغِنْ وَامِنْ دُوْكِ اللَّهِ وَلاَنْ عُولِهِ وَلِالْمُؤْمِنِيْنَ رَلِيمَةٌ وَلِللَّهُ خَيِيرٌ عِمَاتَكُاوُنَ ٥ مَا كَانَ لِلْشُورِينَ أَنْ تَعْمُرُ وَاصَلِيمِ لَاسْتُوشِهِ مِنْ عَلَىٰ أَنْفُيهِمُ بِالْكُفْرِ وَلَيْكَ حَيِطَتَ آعَ الْهُ وَقُوْ فِلْكَ الِهُ وَخُلِلُ وَنَ ٥ إِنَّا يَعَنُّ صَلَّحِهُ اللهِ مَنْ المِّنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْكَخِيرِ وَأَقَامَ الصَّافَةُ وَانَّ الرَّكُونَةِ فَ لَهُ يَخْشَالِا اللهَ فَعَسَى أُولِيكَ أَنْ يَكُونُوْ أَمِنَ لَهُمَّ يَايُنَ أَجَعَلُمُ مَا يَهَ الْحَاتِ وَعَارَةُ الْسَهِ بِالْحَرَامِكُمِنُ امْنَ بِاللَّهِ الْيُوهُ

4



وقفكن

الهدر في سيبيل لله لايستون عنك لله والله لايه بي لقو الظُّلِينُ ٥ الَّذِينَ اصُّواوَهَا جَرُواوَجَاهَدُوافِي سَبِيلِ لِللَّهِ أَمْوَالِهِمْ وَانْفُي هِمْ الْعُظُّرُ دَيْجَةٌ عِنْنَاللَّهُ وَأُولَيْكَ هُمُ الْهَابِرُونَ ٥ يُكِيَّرُهُ وَرَجُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِينَهُ وَفِحَالِ وَحَنَّيْ لَّ وَهَانِعَ يُرْجُعُ مِنْ فَعَالِكُ فَي إِنَّا اللَّهُ عِنْكُ أَجْلُ عَظِيْكُ فِي لِللَّهِ اللَّذِينَ امَنُوالاَتَةَىٰ أَوْالَا أَوْكُمُ وَلِخُوانَكُوْ اَوْلَى إِنا سَقَتَبُوا الْكُفُرُ عَلَىٰ لَإِيمَالِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُ وَمِّنْ كُوْنَ أُولَكِكَ هُ الظُّلِدُ نَ٥ قُلْ إِنْ كَانَ الْأَوُّلَهُ وَالْنَافُكُمُ وَإِخْوَانِكُمُ وَانْحُوانُكُمُ وَازْوَاجُكُم بَعِينَ أَيْكُمُ وَامْوَالُ إِقْرَقْهُ وُهَا وَيَالِيُّ تَعْنَبُونَ كَسَادَ هِـ كِنُ تَرْضُونُهُ آاَحَتِ إِلَيْكُهُ مِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِمَادٍ فِي بيلِهِ فَتَرَتَّضُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَصْرِ إِ وَاللَّهُ لَا يَهُ وَاللَّهُ لَا يَعْمُوا اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لِللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللللللللللَّ يسقِينَ ٥ لَقَهُ نَصَرُكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِيْرَةً وَيُومُونَ الْمَاعِينَ كُمُ لَأَنَّ كُمُ فَالْمُ تَغْنِي عَنَكُمُ شَيًّا وَّضَاقَتُ عَلَيْهُ الأرْضُ مِمَارِحْبَتْ نُعِرُّولِكُ أَعْرَبُكُ مِن فَي فَرَّانَ لَ اللهُ سَكُنْتُ عَلِي رَسُولِهِ وَعَلَىٰ لَمُؤْمِنِينَ وَأَنْ لَ حُنُوْدًا لَهُ تَرَوْهَ اوَعَادً لِّنْ مَنْ كَفَوُ وَأُوذِ لِكَ جَنَّاءُ الْكَفِيرِ مَنِ ۞ تُعَيِّبُوبُ لِمَنْهُ مِنْ يَعْ فْلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدٌ مِنَّا مِنَّا لِلَّهُ إِلَّهُ كَالَّذِينَ امْ

إِنَّا النُّهُ وَكُونَ نَحِسٌ فَلَا يَقَرَ يُوالْسَيْحِ لَا كُولُم يَعِبُ عَامِمِ لِهِ ذَا وَإِنْ خِفْتُوعَهُ } وَفُسُونَ يُغِينَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلَهَ إِنْ شَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْدُ ٥ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْكِوْ الإخرولاي بيون ماحرة الله ورسوله ولايب فور دِيْنَ الْحَقِّمِنَ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْكِتَ حَتَّى يُعُطُوا الْحِيرُ بَيَّهُ عَنَّ اتَبِ وَهُ مُهُ مَا غِرُونَ ٥ وَ قَالَتِ الْيُعُودُعُ زَيْ لِينُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَرِي لَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُ مُربَافَوَا مِعِمْ مَ يُضَامِعُ وَنَ قُولَ الَّذِي مِنَ كَفَرُوامِنْ قَبُكُ قَاتَلَهُ مُ اللَّهُ ۚ أَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّحَٰنُ وَالْحَارَهُ وَرُمُنَاهُ وُأَرَيَانًا مِّرْكُون الله وَالْسِيدَ ابْنَ مَوْيَةِ وَمَا أُمِرُ وَالْآلِيعَ مُنْ وَالْمَا وَاحِدًا أَ لآاله الأهو سبعانة عَايُشرِ لَوُن ٥ يُرِيدُونَ أَن يُطَعِوْانُورَ الله يأنُوالِم هِدُويَأْ بِيَاللَّهُ الإَّاكَ أَنْ يُرِّةً نُوْرَةُ وَلَوْكِيَّ ٱلْكُورُونَ مُوَالِّنَ يُ اَرْسَلَ رَسُو لَهُ بِالْهُلِي وَيْنِ كُونَ لِيُظْهِرُ عَلَمُ الدِينِ كُلِّهُ وَلُوْكِرِةَ الْمُشْرِكُونَ ۞ يَايَتُهُا الَّذِينَ السُّوَّالِ الْكُثِيرُ السُّوَّالِ الْكُثِيرُ مِنَ الْكَمْيَارِ وَالرُّهُمَانِ لَيَأْكُ أُونَ أَمْوَالَ التَّاسِ الْمَاطِلِ وَيَصُدُّ أُونَ عَنْ سَبِيلِ لِللهِ وَالَّذِينَ يَكُانِ وَنَ الذَّمَا الْفِصَّةُ النُمْ عُوْمًا فِي سَمِيْ لِلسَّةِ فَتَشِيْرُهُ مُرِجَا فَالْإِلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

の場合

وم معنى عليها في نارجه الرفتكوي بماجياه هو وجنوبه وطهورة <u>ٱنْفَيْكُةُ وَلَهُ وَقُولِمَا لَكُنْةُ مِنْكَانِزُونَ إِلَّ عِلَّةً الشَّ</u> عِنْكَا لِللَّهِ اثْنَاعَشَمْ شَهُوًّا فِي كِتْلِ لِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِنْهَارْبِيَةُ حُوْمُ ذِٰلِكَ الرِّينُ الْهَدِّمِ فَالْإِنْظِلُوْ اِنْفِينَ انْفُسَكُمْ وَقَاتِلُا ٱشْرِكِينَ كَأَنَّةً كَايِعًا تِأُونَكُمْ كَأَنَّةً ۗ وَاعْلَوْ أَلَّ اللَّهَ مَا النَّقِينَ إِمَّا النَّيْثَيُّ زِيَادَةٌ فِإِلْكُفُورُيْضَاتُ بِدِالَّذِينَ كَفَنُ وَاعُلِّوْنَهُ عَالَى وَيُحِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِءُ أَعِدَ مَمَاحَرَمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرَمَ اللَّهُ فَيْ كَمُ مُوْءُ أَعْ إِلِهِ وَاللَّهُ لا يَمْ يَ عَلَ لَقَوْمَ الْكَفِرِ ثَنَّ كَا يَتُمَا الَّذِينَ اسَنُوا ؙٳڷڴۯٳڬٳؿؚؽڷڰۯٳؽڣۯۉٳؽۣڛۑؽڸڶۺٳؾۧٵۊڷڎؙٳڵڵڷٳۯڿڽٲۘۯۻ ؙ الْحَيْوَةِالدُّنْيَاصِ لُلْخِرَةِ فَعَامَتَاعُ الْحَيْوِةِالدُّنْيَافِلْ لَاخِرَةِ الاَّتَكِي لْنَفِرُولِيتَ كُرُعِنَا اللَّهُ الدِّيسِينِينِ لَ فَهُمَّا غَيْرُ وَلا تَضَّا شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّا قَدِي رُكِ إِلاَّ تُنْصُرُونُهُ فَقَدُ انْصَرَوُ اللَّهُ إِذْ أَخْرِج **ٱ**ٰذِينَ كَفَرُوانَانِيَانَنَانِ اِذْهُمَافِلْ اَنَا رِاذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لِاتَّحَزَٰنَ اِنَّ للهُ مَعَنَا فَأَنْ لَا للهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَاهُ مُجُوُّدٍ لِلْمُرَّوْهِ الْحِ عِلَمُةَ الَّذِينَ كَفُو السُّمُلِ وَكِلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعُلَمَ أَوَاللَّهُ عَزِيزُ كَكِيمُ الْ بَيْرُولْخِفَافَادَّتِفَالاَقِعَامِكُ وَابِأَسُوالِكُهُ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ

لَاتَّبُّولِهِ وَلَكِنْ بِعُدَنَّ عَلَيْهِ الشُّقَّةُ وُسِيحَلِفُونَ بِاللَّهِ لِواسْتَطْعَتَ الْغَرَجْنَامَعَكُمْ فِي لِكُونَ أَنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ لِيمَا لُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِكُ عَفَ للهُ عَنْكَ لِهَ إِذِنْتَ لَهُ مُحَتَّى بَنَكِيِّنَ لِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمُ الكن بِينَ الأيسَتَأْذِ نُكَ لَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِلَ نَ يُّجَامِ لُ وَابِا مَوَالِمِ وَالْفُرِمِ وَلِللَّهُ عَلِيْرٌ بِالْتَقِينَ الْمَالِدَ لَكُ الَّذِينَ لاَيُؤُمِّ وَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ لِلْإِخْرِ وَارْتَابَتُ قُاوُهُمُ فَهُمْ فَيْ كَيْبِهِ يَتَدَّدُونَ ٥ وَلَوْارَادُ وِالْغُرُوجَ لَا عَنَّوْاللَّهُ عُتَّةً وَلَكِنَ كَرِيَّاللَّهُ انْبِعَالَهُ وَنَتَبِطُاهُ وَقِيْلَ قَعُمُ أَمَعَ الْقَدِينِ مِنَ ٥ لَوْخَرَجُ الْفِيكُمُ مَّانَادُوْكُمُ الْآخِيَالِاَّةِ لَا اَوْضَعُوانِهِ لَلَّادُ يَبْغُوْنَكُوْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمُ مَعْوُنَ لَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عِلَا لَيْ التَّلِيمُنَ الْمَايِكُ بَعُوا الْفِينَ تَدْمِنُ فَبِ لَ وَقَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْرِحِتِّي عَاءَاتَقُ وَظَهْرَا مِرَّاللَّهِ هُوْ لِهُوْنِ كُومِنْهُ مَنْ يَعُولُ ائْنَ نَ لِي وَلِا تَقَتِينَيُّ الإِنِي لَفِتْنَةِ سَقَطُولُ وَإِنَّ جَعَدُ لَجُيطً الكيرين (أَنْ يُصِبُكَ حَسَنَةُ تُسَوُّهُ وَالْ يُصِبُكَ مُعِيبًا تَّةُ أَوْاقِتُ أَخَانُ نَااشَ نَاصَ نَاصَ قَبْلُ وَيَتُو لُوَا وَهُ وَنُحُونَ ۖ قُلْ لَنْ يُصِيَّنَ اللَّمَ اللهُ لَنَاء مُومَوْلِنَأُوعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّل الْوُمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ رَبَّصُونَ بِنَ إِلاَّ إِحْدَى لَكُسُنَكَ ثُنَّ تَحْنُ نَرْتَصُ بِكُوْلُ تُصِيْبَكُ اللَّهُ بِعَنَابِ شِنْ عِنْدِ إِلْوَيْلِيْكَ لَكُ

ور تصوالنا منكُ مُ مَرَيْهُونَ كُلُ انْفِقُوا طَوْعًا أُوكُرُهَا انْ يُتَعَبِّرُ المعاصنيم (ن تقيل منه نعقة لَفُو كُفُرُ وَابِاللَّهِ وَيَرْسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّالُو قَالِا وَهُ كُلُّمالًا ڒؙۅڰؙۄؙڒؙۿۅٛڹ۞ڣؙڵڗ۫ۼؚۘٛۻڮٲڡٛٵۿؙۄؙٷڵٳۧٲٷۮڎۿٳۧٵؠؙڔؽڋٳٮڷۿ فِلْ كَيْوَةِ الدُّهُ مَا أَتَّتَنْ هُوَ أَنْفُ هُمُ وَهُوَ لِمُؤْوَدُ رَكِ كأوصا هرتيك وككنتهم فور يفرقون وُمُتَّاخَلًا لُوْلُوْلِكُ وَوَمْ يَجْمِعُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَلِيزُ فالصَّدَ فَتَّ فِأَنْ أَعْطُوا مِنْهَا ارضواوان لأيعظوامنها وَلَوَ اللَّهُ وَرَضُوامًا اللَّهُ وَلِينُهُ وَرَسُولُهُ وَقِالْوَاحَسُيُنَا اللَّهُ سُؤُتِينَا نَ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا لِلَاللَّهِ لِأَغِيُونَ ۚ إِنَّا الصَّدَ فَيُ لِلْفُ عَلَّى إِ وَالْسُكُونِينُ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوُّلُفَّا فَاتُونُهُ وُونُهِ إِنَّ قَالِحُ الْغَارِمِ فْيُ سَبِيْلُ لِلَّهِ وَابْلِ لِسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ لِللَّهِ وَاللَّهُ عَلِدُ مِنْ وَمُوْلِلِّذِينَ يُؤُذُّونَا لِنَّامِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَاٰذُنُّ قُلُ اذُنُّ حَكُمْ الْدُنْ حَيْر يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْوَّمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ الْمُؤْلِمِثُكُمْ وَٰ الَّذِيرَ وَُّذُونَ رَسُولُ للهِ لَمُرْعَكُمْ سُأَلِيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَيْرُضُوكُمْ فَي كُيْخُوقان كَانُوامُؤْمِينَ يَكَالَمُ يُعَلِّوالنَّهُ مَنْ يُعَادِدِ اللَّهُ فَأَنَّ لَهُ نَارِجِهَنَّهُ خَالِلًا فِيهَا ذَٰ لِكَا يُخِذُكُمُا

مَوْاوِمَ انْ وَمِنْ عَلَيْهِمُ وَمُرَوْمُ وَمُولِوِهِ وَوَمُرَافِي قَالُو بِيرُو قُلِلَ سَهُوْءُ وَاللَّهُ الْفِقُونَ أَنْ تَازَلُ عَلَيْهِمُ سُورِ قُلْنِيِّهِمْ يَافِي قَلُو بِيرُو قُلِلَ سَهُوْءُ وَاللَّهِ الله عُنْ جَمَّا عَنْ أَنْ الله عُنْ جُمَّا عَنْ أَقُ نَ وَلَيْنَ سَالْتُهُمُ لِيَّوْلِيَ إِنَّا أَغُونُ وَلَكَ قُلْ إِيالِتَّهِ وَالْبِيِّهِ وَيَسُولُهُ كُنْ تُرْسَتَهْزِءُ وَإِنَّ كَالْاَتِيَّةِ فِي رُولُولَ فَكُلَّهُ تُعْرِيُّهُ الْهَالِكُوُّ الْنَقْفُعُنَ كَالِعَاتِمِ مِتَكُونُكَةِ بُكَانِفَةً بِٱلْفُوُّكَانُوْلُكُوهِ النَّفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعِفُهُ مُونَّ بَعُضِ يَعْضِ يَأْمُونُ نَ بِالْمُنْكِرِ وَيَبْهُونَ ﴿ لَعُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْلِ يَجْرُنُنُواللَّهُ فَلَيْهِ مُرْزِلًا لِمُنْفِقِينَ فُمُ الْفَسِقُولِ وعَكَاللَّهُ النَّفِقِ أَنْ النَّفِقِينَ الْكُفَّارِيَارِجِهَ نُمَّخُ لِي بَنَ فِيهَ *ۿۣ؞*ۜڂۺؠؙۿ؞ٛۊؙڵؾؘۿٷؙٳڶڷٷڰۿؙ۪ٛۼڶٵڮٛ؞ؙٞڡۣٙؽڋٛ۞ٵڷٙؽڹڝٛۺٙۼۘڋڵٷٳڶ۫ ٳۺ۫ڴۥۺٛڬڎۊؙۊڐڲڰۯٳۿۅٳڵٷٳٛۉڮػٲۏٳۺڡۧؿڠۉٳڿؘڮٳۿ؞ۏٳۺۿٙؾۼڰ عَلَاقِكُمُ كَااسْتَمْتُعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ عِنَاكِيْقِيرُو خُضْةُ وُكَالَّذِي عَاضُوا • اُولَيْكَ حَبِطَتَ أَعَالُمُ وَلِللَّهُ مُنَا وَالْاَخِرَةَ وَالْآلِكَ مُمُ الْخَبِيمُ وَنَكَ الْوَيَأْتِي ؞ٛٵڵٲؽ۬ؽؘۻڹۘ قباله؞ٛۊؘٛڝٛۯؗۅٛڿۊۜۼٳڋۊٞۼٞۊٛۮڋۏۊۛڡ*ٳۯٚۿؽڋ*ۅٲڝٛٮ؊ؽ لَهُ مُوالِبُيِّنَةِ فَمَا كَانَ لِللَّهُ لِيظُلِمُ وَلِكِنَ كَانُوالْفَكُ يَطْلَوُنَ ۗ وَالْوَّمِيْوُنَ وَالْوَّمِينَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيا ۚ بَعْضِ بِأُوْقِ بِالْعُرُقِيدِ يَنْهُونَ عَنِ لَكُنِكُمْ وَنُقِيمُونَ لَيَ اللَّهِ اللَّهِ وَنُونُونَا لِأَكُوةً وَيُطِيعُونَ اللَّه رِيسُولَةُ أُولِيكَ سَايُرَحُهُ وَلِللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنِ مُنْ حَكِيرُكُ وَعَدَ اللَّهُ لْوُصِنتِ جَنْتِ يَجِي مِنْ تَغْيَهَا الْأَهْرُ خِلِلِ مَنْ فِيهِ

كن طيّة في جنّت عدن ويضوان من الله المرف إلى هو لِيُوْكِيَا يُقِيَّا النَّبِيُّ جَامِ لِللَّكُفَّا لَاَلْنَافِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِ وَعَأُولُمُ نَّدُوِّيِثُمُ لِلْمَصِينُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْلُولِقَكُ قَالُوْلُكُمْ اللَّهِ مَا قَالُولُكُمْ الْأَ وَكُذِ وُلِعَكَ السَّلَاحِ هُو مَتُواءًا لَيْنَا لُوْأُومَا نَعَوُّا لِلْأَانَ آغَ لِهُونَ فَضَالَةٍ فِأَنْ يَتُونُولُولُكُ خَارًا لِهُ وَكُلَّ يَتُولُوا لِعِدْ لِهُمُ عَنَا بِالْمِيَّا فِي لِتُ نَيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَالَهُ فِلْلاَضِ مِنْ قَرِيِّ قَلَانَ ِ وَجِنَّهُ وَتَنْ عَهَاللَّهُ لَإِنَا اللَّهَ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسَّدَّقَ مَا وَلَنَّا كُونَنَّ ح الصَّلِحِ مِنَ ٥ فَكُمَّ ٱللَّهُ مِينَ فَضَلِهِ بَخِلُوْابِهِ وَتُوَلَّوْا وَهُمْ شُعُرِ خُورَ فَاعَقَبَهُ ۚ نِفَاقًا فِي قُلُونِهِ إِلَى يَوْمِ بِلْقُونَهُ بِمَآا خَلَفُو اللَّهُ مَا وَعَدُونُ فَ كَانُوْالْكُنْ نُوْنَ كَالْدِيعِكُوْالْتَ اللَّهِ يَعْدُواْلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْجَوْلِهُ وَلَتَ اللَّهُ ع الْعُوْثِ ثَالَةُ مِنَ يَلِمُ وُكَالُطَّوِّعِ مِنَ صِلْلُؤْمِينِ فِي الصَّدَاقِ وسولة والله لايه والقوم الفسيقار لْفَ رَسُولُ لِللَّهِ كُرُهُوا أَنْ يُعَامِدُ وَابِأَمُوا لِهِ وَانْفُسِ جِهِ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ وَقَالُوا لِانْبَغِرُوا فِي لَحَرَّ قُلْ زَارُحَهِ نَذَا لَنَا يُحَرَّأ يَفْقَهُونَ فَلْيَفْكُو ٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالُو النَّامُ النَّالِيُّةُ اللَّهُ اللَّهُ

100

فَإِنْ تَحِيَكُ لِللَّهُ إِلِّ ظَالِهَ لِمِيَّاهُمُ فِلْسَيَّا ذُنُولِهِ لِكُنْ فُحْجَ فَقُلُ لَنْ تَخُرُ مَعِي ٱيكُا وَكَنْ تُعَالِمُ أُوامِعِي عَدُ وَّالِلَّهُ وَعِيْدُمْ الْقَعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُهُ مَعَ لَغَالِفِيْنَ ٥ وَلِاتُصُلِّ عَلَى أَحَدِيتِنْهُ وَقَاتَ أَبِكُأُ وَلِاتَعَةُ عَلَى قَابِر فَيْ كُفُولُ اللَّهِ رَسُولُهُ وَمَا تُؤَارِهُ فَاسِقُونَ وَلاَتِعُمْ لِهَ أَمُولُهُ وَأَوْ إِنَّا يُرِيكُا لللهُ أَن يُعَدِّرُ هُوْ هِمَ إِفِي لاُّنْيَا وَتَنْهَى أَنْفُهُ هُوْ وَهُمْ كَفِرُفُ كَ وَإِذَّا أَنْزَكْتُ سُورَةٌ أَنَ امِنُوا بِاللَّهِ جَامِهُ وَامْعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَ نَكَ أُولُوا الطُّولِ مِنْهُ وَقِالْوُ إِذْ رُيَالَكُنُّ مُّعَ الْقَعِدِ بَنَ ۞ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوْا مَعَ تُخُوالِنِ وَعُلِيءَ عَلَى قُلُوبِمِهِ فَهُ وَلا يَفْقَهُونَ ٥ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمُثُولَةِ ڽٵڡؙۘۘڎۉٳۑٲٛٮۅؘٳڸۿؚۅؘڰٲڡٛؿؙؠڿڗڰٲۅڷڸ۫ػڰۄ۫ٵڬؽڕؾؙٷؙؖۅڷڵ۪ڮڰۿٵٛۿؙڲؙۏڹ<u>ڽ</u> اَعَدَّاللَّهُ لَهُ جَنْتٍ جَرِي مِنْ تَحْتِهَ الْلَهْ رُخِيلِ مِنْ فِيهَ أَذْلِكَ الْفَوْزُ الْعَظْمُ وَعِيا ﴿ الْعُنَّةِ رُفُ مَنِ الْمُقْوَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُ وَقَعَدَ الَّذِنَ كَذَبُوا لِللَّهُ وَرَسُولُهُ ا يُصِيبُ الَّذِينَ لَفَرُوُّا مِنْهُ عَذَابٌ الْأَصْلَيْسَ عَلَى الشَّعْفَاءِ وَلَاعَالَ أَصْلُ وَلَاعَكُلِ لَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهُمَا عَكُ لَّعْيَىنِينَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللَّهُ عَفُورٌ تِرَحِيْمٌ ۖ وَلاَعَلَىٰ لَذَيْنَ إِذَامَالَةً لِعَلَهُ وَوُلْتِ لِآلِهِ كُمَّ الْحِلْكُمُ عَلَيْهِ تَوْلَوْلَا عَيْنُهُ وَتَوْيَضُ مِنَ لِلَّهُ هُ حَزَيَّا اللَّهِ عِدُولَا النَّفِقُونِ إِنَّ السِّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَسْتَأْذِ نُولُكُ وَهُو غَنُ أَيْرُضُهُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُؤْمَالُكُ إِلَيْ وَطَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوهِ وَفَهُمُ لِأَنَّا

التَّوبُ مغزلًا

تَذِرُونَ إِلَيْكُوْ إِذَ الْجَعْتُ وَالْيُهُمُ قُلْلاً لَتَكَتَّبُ وَالْمُنْ يُؤْمِ كُوْقِدُنْتِأَنَااللَّهُ مِنَ أَخِيَا رِكُوْوِسَيْرَى لِللَّهُ وَلَكُوْوَرَسُولُهُ ثُنَّا نُدُّونَ إلى عٰ إِلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْيِتُ كُدُمِ ٱلنُّهُ يُتَعْلَقُ لَ حَدَلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُ تُمُ إِلَيْهِ وَلِيَعْرِضُوْ اعَنَهُ وَاعْرِضُوْ عَنْهُ وَإِنَّهُ وَرِجْسُ وَمَا وَلَهُ حِهَا تُوجِبُ عَاكَانُواْ يَكْسِبُونِ لِفُوْنَ لَكُمْ لِأَرْضُوا عَنْهُمْ قِانَ تَرْضَوا عَنْهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَعُ بِن لَقُورِالْفُسِقِينَ ٥ اَلْاَعْزَابُ اَسْتُكُ لَفُرًا وَيَفَاتًا وَلَجْدَا رُالاَيْفَالُ عُدُودَمَّا أَنْ لَا لِلْهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ وَكِيْنَ وَمِينَ الأعْزَابِ مَنْ يَتَخِذُهُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا قَيَرَّرَتِّصُ بِكُمُ الدَّوَآيِرَ عَلَيْهِوْدَ آبِرَةُ السَّوْءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْدُ وَمِنَا لَاعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بالله والكوثر الاجر وميتينك ماينفق قُرُبتِ عِنْكَاللهِ وَصَاوَاتِ لرَّسُولِ ٱلْآاِنَّهَا فُرْيَةً كُمُّو سُيُكَ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْسَتِهِ السَّاللَّهُ مُؤكُّ تَحِيثُونُ والسُّيقُونَ الْأَوَّ لُونَ مِنَا لَقُطِونَنَ وَالْأَنْصَادِ فَالَّذِينَ التَّبَعُوهُ مِهِ إِحْسَالِ تَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ رَضُواعَنْهُ وَاعْتُ لِهُ جَتْتٍ عَبُرِي تَحْتَهَا الْأَفْلُ خَلِدِينَ فِيهَا اللَّا ذَٰ لِكَالْفُو ْالْيَا وَعِتَنْ حَوْلُكُوْمِينَ الْإَعْرَابِ مُنْفِقُونٌ وَمِنْ أَمْلِ لُكِ عَلَىٰ اِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الم

نعيث منالتقدينًا

اللَّ عَلَابِ عَظِيْكِ وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواعَمَالًا صَالِمًا وَاخْرَسَيِّ عُاعْسَلُ لِللَّهُ أَنْ يَتُونِ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيْهُ كُخُنُ مِنَ أَمُوالِهِمْ صَلَاقَةٌ تُطَهِّرُ هُمْ وَتُنَكِّيهُمْ يِهَ وَصِلْ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَاوْتِكَ سَكُنَّ لَهُ وَاللَّهُ مَمِيعٌ عَالَيْكُ ٱلدَيْعَلُوُّالْ اللَّهُ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِ وَيَلْخُنُالْصَدَقْتِ وَأَنَّ اللَّهُ مُوَالنَّوَّ ابُ الرَّحِيثُونَ وَقُلِلْ عَلَقُ افْسَارِ عَلَى لِلْهُ عَمَالَكُمُ وَرَسُو لَهُ وَالْوُيْمِنُونَ وَيَسَارُ رَدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالنَّبِ هَا دَةٍ مَّيْنَةُ عُكْمَةُ مِلَكُنْ تُوْتُعُلُونَ فَ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْوِلِللَّهِ إِتَّ يُعَنِّ بُعُونِامًا يَتُوبُ عَلَهُ وَلِاللَّهُ عَلَيْحُ لِيُكُونُ وَالَّذِينَا تَّغَدُوا مَسْجِينًا خِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بِينَ الْوُصِينِ نَ وَارْصَادًا لِلَّمَنَ حَارَ كَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَدَلُ وَلَيْحَلِّفُنَّ إِنْ أَرَدُ نَّاإِلَّا الْحُسُخَ وَاللَّهُ يَشْهَكُ اِنْهُمُ لِكُنْ بُونَ ۞ لَا تَقَّمُ فِيهِ أَبِكُ ٱلْمَسْجِكُ الْسِسر عَلَىٰ لَتَقُوٰى مِن أَوَّ لِيَوْمِ إِحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهُ فِي هِرِجَ الْ يُحِدُّ فَ آنَيْتَطَحَّرُ وَأُوالِللهُ يُعِثُ الْتُطَحِّرِينِ ٥ أَمِنَ أَسَسَ بِنَيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَ رِضُوَانِ خَارِ الْمُصَّنُ أَسَّسَ مُنْيَانَةُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ مَارِفًا هَارَيهِ فِي نَارِجَهَ نَرُواللَّهُ لَا يَهُ يِهِ لَقُومَ الظَّلِيهُ نَ ِيُزَالُ بُنْيَاهُمُ ۗ إِلَّذِي بَنَوَارِيةً فِي قُلُوهِمِ الْآنَ تَقَطَّعَ قُلُو بَصِّمَ ۗ \* يَزَالُ بُنْيَاهُمُ ۗ إِلَّذِي بَنَوَارِيةً فِي قُلُوهِمِ إِلاَّآنَ تَقَطَّعَ قُلُو بَصِّمَ

واللهُ عَلِيْحُ كِلْقُرُ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْوُعِيانَ انْفُسُهُ مَا لَامْوَالْهُمْ مِبَانَ لَهُ وُ إِجْتَةً يُقَالِونَ فِي سَبِيْ لِلسَّهِ فَيَقْتُ الْوُنَ يُقْتَكُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَالْاغِيْلِ وَالْقُرْانِ طُ َمَنْ أُوْفَى بِعَهْدِ وَمِرّا لِلَّهِ فَاسْتَثْثِمُ وَالِيَّدِي ۗ وَالَّذِي مَا يَعْتُمُ إِنَّا وَذِلِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْرُ ) التَّآيِبُونَ الْعِيدُو يَالْحَامِدُ وَنَ لسَّا إِحُونَا لِرَّاكِعُونَ السَّاجِ لُهُ وَنَ الْأَصِرُ وَنَ بِالْمَصَّرُ وَفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ المُنكِّرِ فَا لَهُ فِطْدُنَ لِمُكُودِ اللهِ وَيَشِّرِ الْغُمِنِينَ مُكَانَ لِلنَّابِيُّ وَالَّذِينَ امْنُوَّالَ يَّسْتَعُوْرُ وَالِلْشُوكِينَ وَلَوْكَانُوَّا وُلِيَ قُوْبِي مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَايَّنَ لَهُ وُأَنَّهُ مُواَحْبُ الْجِي يُولِ مَا كَانَ تِغْفَاكُ ابْرَاهِ يُمَرِّلاً بِيهِ إِلاَّعَنْ تَوْعِدَ إِوَّعَدَ هَااِتَاهُ فَلَتَّ بِينَ لَهُ أَنَّهُ مِن وُّ لِلَّهِ تَابَّ أَمِنُهُ إِنَّ إِبْلِهِ لِمُ لَا قَالُاحًا لَا عَالُهُ لَ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لِعَكَ إِذْ هَـٰ لِهُ وَحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مُرَّمَّ يَّقُوُنُّ إِنَّ اللهُ بِكُلِّ تَثَنَّ عَلِمُ ۖ إِنَّ اللهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ عُنِي وَمُبِيَّةٌ وَمَالَكُومِينَ دُونِ للهِ مِنْ وَلِيَّةً لانصِيرُ لَقَكُ تَاكِ لِللَّهُ عَلَى النَّامِيِّ وَالْمُعْجِرِينَ وَالْاَنْصَا وِالَّذِينَ اتَّا بَعُوهُ فِي اعَةِالْعُسْمَةِ مِنْ بَعْدِمَ أَكَادَيْزِيْغُ تُلُوُّبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُ مُوكِيِّ مِّنْهُ مُوكُمِّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَهُ بِهِمْ رَءُونُ تَحِيْدُ ۖ قَعَلَى الثَّلْنَةِ الَّذِيثِ

خُلِفُواْ حَتِّي إِذَاضَاتَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مِالْحُبْتَ وَضَاقَتَ عَلَيْ مُنْهُ وَطُنُوا ان الأَمْلَى آمِنَ لِللَّهِ الْآلِكَ فِي ثُمَّتَا الْحَالَ هُولِيتُومُ إِنَّ اللَّهُ مُوالتَّوَا كُلِرِّجِيْهِ كُنَّايُهُا الَّذِينَ امَّنُوااتَّقُوااللَّهُ كَكُونُوْا مُ لصِّي قِائِنَ مَا كَانَ لِأَهُ لِللَّهُ لِللَّهِ مِنْ حَوْلَهُ حُرِّينَ الْعُوْالْ نَ يَتَخَلَّقُوا عَنَ رَّسُولِ لِلَّهِ وَلِأَيْخَبُوا بِانْفُي هِزُعَنَ نَّفُيهُ ذَٰ لِكَ نَدُّ لايُصِيْهُ خُطَاقً لانْصَاقً لانحَمُ اللهِ وَلاَ يَطُوُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُا لَكُفَّاكَ وَلا يَنَا لُوْنَ مِنْ عَدُوِّنَيْلًا إِلَّاكُتِ وُ بِهِ عَكْ صَالِحُ إِنَّ اللَّهُ لا يُضِيعُ أَجُوالْكُسِنِ أَنَّ لَا يُنْفِقُونَ نَفَعَةُ صَغِينَةً وَلَاكِينَةً وَلِايَقَطَعُونَ وَادِيَّا الْأَكْتِ لَمُ يُلِجَزُهُمُ اللَّهُ فُسَنَ مَا كَانُوْا يَعَانُونَ ۞ وَمَا كَانَ الْوُصِنُونَ لِيَنْفِرُ فَ نَعْرَضِ كُلِّ فِرْقَاقِ تِنَهُ عُرِكًا بِغَاةٌ لِّيَّنَفَقُّهُ إِنَّى الدِّينِ وَلَيْنَانِ وُلَقُومُهُ إِذَارَجُهُو اللَّهُ مِلْعَلَّهُمْ يَعْنُدُونَ ٥ نَايَهُ الَّذِينَ الْمُوْاقَاتِ لَّذِينَ مَلْوَنَكَهُ شِرَا لَكُفَّالِ وَلِيجِكُ وَافِيكُهُ عِلْظَةٌ وَاعْلَمُو النَّهُ مَعَالَتُقَانِ ۞ وَإِذَامِّ الْمُزلَتُ سُورَةٌ فِيَنَهُ وَتَنْ يَقُولُ أَيَّكُ وَلَا دَتْهُ مُ إِن قِلْهَا نَا فَأَمَّا الَّذِينَ الْمُؤَافِّلُ دَتُهُمُ إِمَّا نَا وَهُمْ يَسْتَبْيَهُ وَكُرْ وَامَّاالَّذِينَ فِي قُالُوهِمِ مِّرَضٌ فَزَادَ هُوْرِجُسَّا الل رِجْسِيهِ مُوفَ اِوَهُ كُنِيرُ وَنَ أَوَلا يُرَوْنَ أَتَّهُمُ يُفِتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَ اللَّهِ مَا يُعَالِّمُ ا

15

200

ريع

いだから

يْنَ تُعَلَّيُونُونُ وَلِهُ مُ يَذَكِّهُ فَنَ كُونُ وَإِذَا مِنَّا أَنُولَتُ مُورَةً يَّغُ ) بَرِيكُومِ مِنَ أَحَدِ ثُمِّ الْفَكُوفُو أَصْرِفِ اللَّهُ قُ القد حاءكة رسول من أنفسه وَتُوافِقُكُ حَسِيجًا لِللَّهُ لِآلِهُ الْأَهُوعِ لَلْهُ وَكُلُّ وَهُورِيُّ مُتَكُّا يُنَ مُنْ سَكِيتًا وَهِي عِائِمًا وَتَنْعَ الْأَتِي اللهالتخلزالت لَرْتُ تِلْكَ الْيُ الْكِتْلِ لَكُكِيدِ كَاكَ لِلنَّاسِ عَجِيًّا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ نُحُلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنْدِيلِ لِنَّاسَ وَيَشِولِ لِنَاسَ أَسُولُ أَنْ السُّولَانَ لَهُ مُوقَدَ مَ مِدُقِعِنْدُرَتِهِ مِنْ قَالَ الْكُفِرُ وَنَانَ لِمَا لَلْمِحْتُ مُبِينًا ۖ إِنَّ رَتَكُواللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَمَّا مِثْعَ اسْتَوْلِي لَلْ تَعَرَّشِ يُكَبِّرُ الْأَشْرَمُ الشَّ فَيْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ تَكُمُ فَاعْدُو اللَّهُ الْأَلْدُ لَكُ وَنَ ٥ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ حَبِيعًا أَوْعَكَ اللهِ حَقَّ أَلِنَّهُ بِينَ أَوَّا الْخَاقَ ثُرَّيُمِينُ اللَّهِ بِعَيْنِ كَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَ أُو الصُّلِحَاتِ بِالْقِسُطُوالَّذِينَ كُفِّرُ وَالْهُمُ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْدِ وَعَذَابٌ لَكُومِ الْكَانُوْلِ كَفُرُونَ ٥ مُوَالِّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيًّا وَالْعَرَ فَوْاقِقَالُونَا مِنَازِلَ لِتَعَلَّوُ الْمَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ

بلح

مَاخَلُقَ اللهُ ذَٰ لِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُعَصِّلُ الْالْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ في أُحتِلانِ الْمَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلْقَ اللَّهُ فِالسَّمَا وْتِ وَالْأَرْضَ لَالْتِ لِعَوْمِ يَتِقَعُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ لا يُرْجُونَ لِقاءَ نَاوَ رَضُولِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا <u>ؖۅؙڶڟٲؿؙؙٳۿٵۅؘٳڷؘۮؚؽڹۘۿ؏ٙڽٛٳڸؾؚٵۼڣۣڵۏۘڹ۞ؙۅڷؠۣٝڮٙڝٲ۠ۅڵۿۄؙ</u> التَّادُ مِكَاكَانُوْلَ يَكْسِبُونَ (إِنَّ الَّذِينَ الْمَثْوَا وَعِلُواالصَّلِحْتِ يَعْدِهُمْ رَهُِّدُ إِيَّالِهِ يَّجُرِيُ مِنْ تَحْتِهِ الْأَهْلُ فِي جَنْيَالْتَعِيْدِ وَعُوامُ فِهَاسِينَا وَاللَّهُ وَيَحِينُهُ عَرِينَهُ اللَّهُ وَاحْدُ عَوْمُ إِلَّا لَكُمْ الله وَرَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْلَهُ يُعَيِّلُ اللَّهُ لِلتَّاسِلُ الشَّرَّ اسْتِعِكَالَهُمْ بِالْخَنْدِ نَقُضِيَ الْيُهِوْلَكِ لُهُمْ أَنْ نَا لَالْإِيْنَ لَا يُرَجُونَ لِقَاءَ نَا فِي كُنْيَا فِهِمْ يَهُ هُونَ ٥ وَإِذَا مُشَلِ لِإِنْسَانَ القُّرُدَ عَانَا لِجَنِيةَ أَوْقَاعِلُ اَوْقَاعِمًا فَلَيَّ النَّفْنَاعَنُهُ فَرَّكُ أَنَّ كَانَ لَّمُ يَكُانَ لَّهُ مِنْ النَّافِرُوسَيَّةُ فَكُنْ التّ زُينَ لِأُمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَمْكُونَ ٥ وَلَقَدُ أَهُلَّكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَيْلِكُدُلِيَّا ظَلَوْا وَجَاءَ مُؤُرُّسُا هُ مُ إِلْبَيْنِةِ وَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوالْلِكُ نَجْزِي لُقُوْمَ الْجُرْمِينَ 6 ثُمَّةِ جَمَالَ كُمُخَلِّفَ فِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَظْكَيْ يَعْلُوْنَ وَاخَاتُ لَى عَلَيْهِ وَلِمَا يُنَابِيّنَ قَالَ لَيْنِينَ لاِيَرْجُونَ إِمَّاءُ نَاامْتِ بِقُولَ فِي غَيْرِهِ لَمَّ الْوَيْدِ لَهُ قُلْ مَلَكُونُ لِيَ اَنْ الْبَدِّ لَهُ مِنْ يَلْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مُوكَى إِلَّا إِلَيْ الْمَا مُوكَى إِلَّا أَنِيْ اَخَاف

نْ عَمَيْتُ دَيْ عَنَاكِ يُومِ عَظِيْكُ قُلْ لَوْشَاءَ اللهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُ وَلِآ اَدْ لِيكُونِهِ فَقَانَ لَبِثُكُ فِيكُمُ عُمُّا مِّنَ قَبْلَةٍ اَمَنَاكُ تَعْقِلُونَ ﴾ فَمَنَ أَظُلُومُ مِنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَيْرِيا اوْكُنَّ بَالْيَةِ مُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْجُرِيُّونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوُلاَ إِشْفَعَا أَوْنَاعِنَكَاللَّهِ قُلْ اَتُنْبِعُونَ اللَّهُ مِ الاَيْعَلَمُ فِإِلتَهُمُوتِ وَلاِفِ الأَرْضِ سُبِحَانَةُ وَتَعَلَّعُ أَيْشُورُونُ كُ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً قَالِمِكَةً فَاخْتَلْفُوْ أُولُوْ لِكَ لِمَةً سُبَقَتُ مِنْ تَاكَ لَقُضِيَ بَيْنَكُهُ وَفِيمَا فِيكِ يَخْتَالِهُ وَنَ۞ وَيَقُوْلُونَ لَوَ لِآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيَّةً مِّنْ تَبِهِ فَقُلُ إِنِّمَا الْغَيْبُ بِلِيهِ فَانْتَظِرُو ۚ أَإِنِّيَ مَعَكُوْتِنَ الْمُنْتَظِينَ فَأَنْ وَإِذْ ٱلْذَفْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّسْ بَعْدِ صَّلَاءَ مَسْتُهُمُ إِذَالُهُ مُ مَّكُنُ فِي أَيَا بِنَا قُلِ لِللهُ ٱسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَ بَكْتُونَ مَا مَّكُرُ وُنَ ٥ مُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُونِ الْبَرِّوَالْبَحَرْحَ تُحْ إِذَاكُنْ تُمْ فِالْفُلْكِ وَجُرَيْنَ هِي مِيرِيْجِ طَيِّبَةٍ وَقَوْحُواهِا جَاءَمًا ريْحٌ عَاصِفٌ قَجَاءُهُو الْوَجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ قَطَنُواْ انْهُو أُحِيطُ هِيرٌ دَعُواللَّهُ عُنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُ لَبِنَ ٱنْجَيْتَنَاصَ هٰ نِيْلَكُوْنَ ۖ مَالشَّكِرْنَنِ ٥ فَلَكَأَ أَجُهُ هُ وَإِذَا هُ مِينَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِفَيْرِاكَقَ \*

لَهُ التَّاسُ إِنِّمَا يَغُكُمُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ أَنُحُ



اليَّنَامَوْجِعُكُوفُنُنَتِّعُكُمُ مِلَّانُ يُعَلَّوُنَ0 إِثِّمَامَتُلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كُمَاءَانْكُنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطِيهِ نَيَاتُ الْأَرْضِ مِتَّ الْأَكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَامُ عِتَّى إِنَّا الْغَنْ يَالْارْضُ زُخْرُهَا وَأَنَّتُتُ وَظُنَّ لَمُ لُمَّ ٱنَّهَا وَلَي رُونَ عَلَيْمَ أَلَيْهِا آمُونَالِكُ الْوَفْهَارًا المجتملنها حصيئاكان لأتغن بالأمس كذلك نفض للألايت لِقَوْمٍ يَّتَفَكِّرُ وَنَ0 وَاللَّهُ يَنَ مُحَوَّلِالِ دَالِلسَّ لِقُولَهَ يَنِ مُحَنْ يُّتَكَاءُ إِلَى صِرَاطٍ شُسْتَقِيْكِ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ولايرهن وجوه فرقة وكالإذلة أوليك اصل ليتة فرنه خُلِدُ وَنَ ٥ وَالَّذِينَ كَسَبُواالسَّيّاتِ جَنَّاءُ سَيِّئَةٍ بِحِثَامِمًا وَتَرْهَقُهُ وَذِلَّةٌ مَّالَهُ وَمِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرُكَ أَمَّا أُغْشِيتُ وُجُوهُ هُمُ وَيَطِعًا مِنَ أَلِيلُ مُظِلِّ أَاوَلَيْكَ أَصُعُ لِتَازُهُ فَيْهِ خُلِكُ وَنَ ٥ وَيَوْمَ نِعَشُوهُ وَجِيهُ عَانُدُ لِنَا لَهُ إِنَّا لَكُونُ اللَّهُ إِنَّ الشَّرَكُو ؊ٵڹڴۯؙٳؘۮڎٛۅۺؙڴٳڎؙۮٷ۫ڒؾڷٵؠؽۼۿۄۊٵڶۺؙڴٵٷۿ؞ڝٙڵڰٛڎ<u>ؙٳؾٳ</u>ؘ الشُّكُونُ ٥ فَكُنِي اللَّهِ شَهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل النَّفِلِأَيْنَ كُمْنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مِّالْسَلْفَتْ وَرُدُّولِكَ لللَّهِ مُولِهُ وَالْحِيْنَ وَضَالَ عَنْهُ مُرِمَّا كَانُوالِيفَاتُرُونِ نَ فَ قُلْمَن يُرْفُكُمُ ين السَّمَّ إِوَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْ إِلْكُ السَّمْعَ وَالْإِثْمَارُومَن مُغْرِجُ

من أو المالية

كَيْ مِنْ لَيْتِ وَيُخِرِجُ الْمِيِّي مِنْ لَحِيّ وَمَن يُدِرِّ الْأَرْفُسِيُّو لُوْكَا للَّهُ عَ فَقُلُ أَفَلَاتَتَقَوُنَ فَلَالِكُوْاللَّهُ رَيُّكُو ٱلْحَقُّ فَهَاذَا يَعْدَ إِلَّا الصَّلَلِّ قَالَ تُصَرِّفُونَ ٥ كَانَ إِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّهَ مِنَ سَقُواْ اللَّهُ ٱلْإِذْ فُونُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِنْ ثُمَّ كَا لِكُوْتَنْ يَبَدُ وَالْخَلْقَ تُرِّيَعِيْكُ ۚ قُلُل لِللَّهُ يَبُكَ وُ الْحَنَاقَ ثُرِّيْفِيكُ ۚ فَا إِنَّى تُوْفَكُونُ ۞ قُلْ مَلْ مِنْ شُرِكًا مِكُوْمَنْ يَعْدِي إِلَا لَكِيٌّ قُلِل لللهُ يَهْدِي يُلِحَقَّ أَمْرَ يَهُدِ آَيُ اِلْكَانِحُقِّ اَحَقُّ اَنْ تُبَيَّعَ اَمَّنَ لَآيِدِ لِآيَ اِلْآانَ يَتُسُلَّى فَمَالَكُوْكَ مِنْ تَعَكُمُونَ وَمَا يَتَّابُعُ ٱلْأَرْهُ وَ الْأَلْتَ آاِتَ الطِّلَّ لِا يُغْنِينُ مِنَ الْحِقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهُ عَلِلْةٌ عِمَا يَفْعَ لُوْنَ ۞ وَمَ كانَ هَنَاالْقُرْانُ أَنْ تُفَكِّرُ عُصِنَ دُوْلِاللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيثِيَّ لَّذَى بَيْنَ بِدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ لَكِتِٰ لِأَرْبَ فِيهِ مِنْ زَبِّ لَعْلِلَيْرُ مُنَقِّوْلُونَافَاتُولِهُ قُلُ فَأْتُوابِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَادْعُوامِنِ السُتَطَعْهُ يِّنَ دُوْنِ لِللهِ إِنْ كُنْتُهُ صِلْمِ قِينَ ۞ بَلْ كَنَّ بُوْا مِ الْهُ يُحِيُطُوا إِيهِ **ڡَكَتَّالِمُأْتِهُ ۚ يَا أُومُلُهُ ۚ كُذَٰ لِكَ كَنَّا لِهَ لَذَيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَانْظُلُ كَيْفَ** كَانُ عَاقِبَةُ الظَّلِمِايُنَ۞ وَمِنْهُمْ مَّنْ تُؤُمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا بْخُوسُ بِهْ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْفُسِينِ بَنَ ٥ وَإِنْ كُذَّا بُولِكَ فَعُلْ لِرّ عَلَى وَلَكُوْ عَلَكُوْ أَنْدُ بَرِيغُونَ مِنَّا أَعْلُ وَأَنَا زُيٌّ مِّمَّا لَعْمَ

とのさ

وَمِنْ هُمْ مَنْ تَيْمُ تَمِعُونَ إِلَيْكَ أَنَانَتُ تُسْمِعُ الصُّمَّو لَوْ كَانُوالا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُ رِمَّنْ تَتَظُولُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ لَمُّ إِي كَانُعُكُ وَلَوْكَانُوالا يَبْضُونَ اِتَّاللَّهُ لَا يَقَالِمُ إِنَّاسَ شَيَّا قَالَكِنَّ النَّاسَ اَنفُسُمُ يَظِلُونَ ۞ وَيَوْ يَحْشُرُهُ كِإِنْ لَا يُلْبَثُوا إِلاَّسَاعَةُ مِنَ النَّهَارِيتَعَارُفُوْنَ بِينَكُمْ فَكَ حَسِرَ الَّذِينَ كُذَّ بُوابِلِقاء اللهِ وَمَاكَا نُوامُهَتَ بِينِ ٥ وَلِمَّا زُبِنَّكَ بَعْضَل أَذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُو فَيَنَّكَ فَالْيَنَا سَرْجِعُهُمْ ثُوَّاللَّهُ شَهِيكً عَلَىمَا يَفْعَانُونَ ٥ وَلِكُلِ الْمَدِرِيُّسُولُ قُإِذَا بَنَّاءَ رَسُولُهُ فَيُضِي بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِوَهُ لِايْظُلُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَّى هِ لَمَا الْوَعَدُ إِنْ كُنَّا الله يَانِينَ وَقُلُ لِآمَاكُ لِنَفْسِينَ فَرَّا وَلاَنْفَعًا الأَمَاكَ اللَّهُ لِكُلِّ الْمَيْةِ اَجَلُّ إِذَاجًاءَ اَجَاهُمُ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُنْ وَنَ قُلْ اَرْءَيْتُولِنَ الْمُكْمُوعَنَا بُغُبِياتًا اَوْنَهَا كُلَّا مَّاذَايسَيِّعُلُ مِنْهُ الْمُؤْرِمُونَ الْقُولِذَامَا وَقَعَ امْنُونِهُ الْخُرَ وَ قَالَ كُنُا يُرْبِهِ تَسْتَعِيمُ فُونَ ۞ فَتَرَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلْ كَمُوا فُوقَوْ مَنَا بَاكِنُ أَنِّ هَلَ مُجْزَوْنَ إِلَّا إِمَّا كُ مُنْ أَنْ كُلْبِ بُونَ وَيَسْتَنَيُّوْنَكَ احَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَيِّنَ إِنَّهُ كُنُّ وَمِّا انْتُدُوْجُونَ فَكُ وَلُوْاَنَّ الْكُلِّ نَفْسِ ظَلْكَ مَا فِلْلَارْضِ لَافْتَكَ تَ بِهُ وَأَسَرُّهِا لتَّكَامَةَ لَكَارَا وُالْعَلَابُ وَفَضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَمُمْ لَا يُظْلُورُ

لآاِنَ لِلْمِمَافِالتَّمُونِ وَالْأَرْضُ الآِاِنَّ وَعَمَا لِلْهِ حَقَّ وَلَكِرَ كُلُرُهُ مُولِايَكُ أَوْنَ ٥ هُوجُي وَيُمِيتُ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَايَتُهُ ـ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُوْمُوعِظَةٌ مِّن زَّيْكُوْوَشِفَاءُ لِمَّا فِلْ السُّكُولِ السَّاءُ لِللَّهُ الدُّولِ وَهُدُى قُرْتُ لَا لَكُونُ مِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ لللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَيِذَٰ لِكَ فَلْفِرُ هُوَ أَهُو خَيْرُمِ مِمَا يَجْعُونَ ٥ قُلْ أَرَّ وَيُدُونِّ ٱلْمُؤَلِّلِ لِلهُ لَكُوْرِّ فَ **رِّذُقِ فِعَالُةُ مِنْهُ حَامًا وَّعَالِا قُلُ اللَّهُ الْذِنَ لَكُ مُاللُّهُ** تَّفْتُرُونَ ٥ وَمَا ظُنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ أَكَانِ بَيُومَ الْقِيمَةُ اِنَّاللهُ لَذُ وْفَضْلِ عَلَىٰ لِتَاسِ وَلَاِنَّ ٱلْمُزِّعِمُ لِالْيَشْكُرُونَ ٥ُومَا تَكُوْنُ فِي شَأْنِ قَمَا تَتَكُوَّامِنْهُ مِنْ قُرَانِ وَلاَتَمَكُوْنَ مِنْ عَلِ إِلَّ <u>ڬؙؾ۠ٵڡؘڵڲڴۄٛۺؙۿۅٛڐٳٳۮٛؾؙڣؽڞۘۅؘڹ؋ۣۅۜڡٵێٷٛڹ۠ۼڽٛڗۜڽ۪ڮڝ</u> مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِالْأَرْضِ وَلَافِالسَّمَآءَ وَلَا أَصْغَرَمِنْ ذَٰ إِكَ وَلَا أَكْبَرَ اللَّافَيُكِيْبُ مِنْ إِنَّ اللَّالِيَّ الْوَلِيَّاءُ اللهِ لَاخُوْنُ عَلَيْهِ وَوَلِاهُمُ عَنَيْنَ ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ كَلَّهُ مُالْبُشُرِي فِي لَحَيْوةِ الدُّنْ يَا وَفِي لَا خِرَةٍ ﴿ لَانْبُينِ يُلَ لِكُلِمْ يِتَالِمُ فَا لِكَ مُوَالْفَوْزُالْعَظِيْرُ ۖ وَلَا يَحْرُنُ نَاكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِنَّةَ اللَّهِ جَوِيمًا أَمُوالتَّهِ يُعُ الْعَلِيرُ وَالْآ إِنَّ اللَّهِ مَنَ الدَّا فِالْتَمْوٰتِ وَمَنْ فِالْأَرْضِ وَمَالِيَتَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ للهِ شُرَكًا وَإِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظِّنَّ وَإِنْ هُوْ إِلَّا يَخَدُونُونَ (

هُوَالَّذِي حَمَّلَ لَكُو الَّيْلَ لِتَسْكُنُوافِيْهِ وَالنَّهَارَمُ مُورِّلِاتٌ فِي ذلك لايت لِقَوْم تِيْمَعُونَ O قَالُواا تَّخَذَا لللهُ وَلِنَّاسُجُنَةُ · هُوَالْعَنِيُّ لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي لَا رَضِّ إِنْ عِنْدَ كُرْتِنْ سُلْطِن بِمِٰ نَا ٱتَقُوْلُونَ عَلَىٰ لِلّٰهِ مَا لَانْعَلَوُنَ ۞ قُلَ إِنَّ الَّذِينَ يَفَتَّرُونَ عَلَىٰ لِتَٰهِ الْكُنِيبِ لِايْفَلِحُهُ نَ۞ مَتَاعٌ فِلِ لِثُ ثَاثُةٌ اِلْمُنَاءَجِهُ إِثْمَانُذِنِ يَقُهُمُ الْمُلَاكِ الشِّينِ مِهَا كَانُوْا يَكْفُرُونَ وَاتَّاعَكَ الْمُلْكِ النَّانُونَ الْهُ وَالْمُ لِقُومِهِ لِعُومِلِنَ كَانَ كَبُرْعَكَ كُومَةً عَانِي تَذْكِيرُهِ بالبتا للهِ فَعَلَا للهِ تَوَكَّلُتُ فَاجْرِعُوا آسَ كَثُرُوتُ مُرَّكَاءً كُمُ ثُمِّ لَا يَكُنُّ ٱصُّرُكُمْ عَلَىٰكُمْ غُمِّمَةٌ تُثَرَّا فَصُّوْالِكَ وَلاَ يُنْظِرُونِ } فَانَ تَوَكَّيْتُمُ فَاسَالْتُ كُوْمِنَ اجْدِلْ اجْدِي الْأَعْلَى للهُ وَأَصِرْتُ انْ أَكُونَ صَ الْسُلِينَ ٥ فَكُنَّ بُوهُ فَعَيَّنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِالْفُلِكِ جِعَانَاهُ خَلَيْفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِي بَنَ كَذَّ بُوَا بِالْيِيَأَفَا نَظُرُكُفَ كَانَ عَاقِكُ الْنُذُنِّ رِينَ ۞ ثُرِّيَةِ تَنَاصِ بَعْدِهِ أُرْسُلِّا إِلَى قَوْعِ هِ فَعَا وُهُ هُ بِالْكِيِّنِ فَاكَانُوْ الْيُؤْمِنُوا عَاكَنَّ بُوْا بِدِمِنْ قَبُلُ كُنَّ إِلَى نَطْبَعُ عَلَى تُكُوبِ الْمُعْتِدِينِ كَانُعَ بَعِنْنَا مِنْ بِعَدِيمِ عُولِي مُولِي وَمُولِي وَالْكِ فِرْعَوْنَ وَمِلَابِهِ بِالْتِنَافَالسَّتَكُابِرُ وَارْكَانُوْا قُومًا تَجْرِمِيْنَ فَلِتَاجِنَاءُهُ إِلْحَقُمِنَ عِنْدِنَاقَالُوْ التَّهْ لَلْ الْمِحْتَّ فِي الْأَلْقِ الْمُعْتَّ فِي الْ

ではいいいはいい

قَالَ مُوسَى اَتَقُولُونَ لِلْحِقِّ لَمَاجَاءَ لَوْ ٱلسِحْدُ لِهِ مَا أَوَلَا يُفْسِلِحُ الشِّعِدُ وَنَ ۚ قَالُواْ الْحِثْتَ الْتَافِيتَ اعْمَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَا وَتَكُوْ نَ لَكُ حَالَكِيْرِ مَا أَفِي الْأَرْضُ وَمَا خَنُ لَكُمُكَا مُؤْمِنِ أِنَّ ٥ وَ قَالَ فِرْعَوْ كُلِّمُتُونَ بِكُلِّ لِحِيرِ عَلَيْكِ فَأَمَّا يِّاءَالسَّيِّةِ قُوَّالَ لَمُ مُتُونِينِي الْقُوْلِيِّ الْنَدُّرُتُ لَقُوْنِ 0 فَلَمِّياً اَلْقُواْقَالَ مُوسَى مَاجِعُةُ بِإِللَّهِ مُرَّانَ اللَّهُ سَيُبَطِ لُهُ إِنَّ اللَّهُ لِايُصْلِحُ عَمَلَ الْفُشِي بِينَ ۞ وَيُعِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلُوْكِرِهُ الْمُحْرِمُونَ ٥ فَكَالْمَنَ لِمُوْسَى إِلَّاذُ رِّيَّةً مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَالَا بِهِمُ الْنَّافَةِ نَهُمُّ الْ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُشْرِفِيْنَ كَ وَقَالَ مُؤْسِلِي لِعَوْمِ إِنْ كُنْ كُوْ أَمَنْ تُمْرِيا للهِ فَعَالَيْهِ مِتَوَكَّ كُوَّا إِنْ كُنْ تُدُشُّ لِمِينَ ٥ فَعَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لاَعِيمَانَا فِتْنَةً لِلْفَوْمِ الظَّلِيلِينَ فَ وَيَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ لْقَوْمِ الْكُوْمُ وَاوْحَيْنَاالِاصُولِلِي وَانْتِهِ انْ تَبَوَّ الْقَوْمِيكُمْ إِمِصْرَبِيُوْتً وَّاجْعَلُوا بُيُوْتَكُو مِبْكَةٌ وَاقِيمُواالصَّلُوةَ وَبَشِيرِالْوُمِينِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّنَّ إِنَّكَ اتَّكِتُ فِرْعَوْنَ وَمَكَلَّ أَزِينَاتًا وَآمُوالاً فِي الْحَدِوِ الدُّنْ مَا رَبِّنَا لِيُضِيلُوا عَنْ سَيِيلِكَ

رُبِّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُو الْهِمْ وَاشْكُ دُعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَ وُاالْمَ نَابَ الْآلِائِرَ ٥ قَالَ قَدَا أَجِيبَتُ المُعَوِيُّ كُلُّ فَاسْتَقِيمَا وَلاتَتَّبِعِيِّ بَسِيكُ الَّذِينَ لايَعْمُوا وَجَاوَزْ نَابِبِنِي إِسْرَاءِيلَ الْبَعْنَ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُودُ بَنْاقَعَدُ وَأَحَتَّى إِذَّ الدَّرِكَ مُ الْغَرَقُ قَالَ احْنَتُ اتَّهُ لَّالِلْهُ إِلَّا الَّذِي مِي أَمَّنَتْ بِهِ بَنُوْ الْمُرَّاءِ يُلْ وَأَنَاصِ لُسُلِينَ الْعَنْ وَقَالُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتُ مِنَا لَهُ فَيُسِدِينَ فَالْيُوْمِ نُجْتَيْكَ بِهَانِكَ لِتَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ لَيَةً وَإِنَّ ع المَيْرُاسِّ التَّاسِعَنُ الْمِينَ النَّفِ لُوْنَ ٥ وَلَقَلَ بَوَّ أَنَ بَيْنَ إِسْرَآءِ يُلَمُبَوَّ أَصِدُ قِ وَرَزَ قَنْهُ مُوسِّنَ الطَّلِّياتِ نَمَ الْحَتَكَفُولَ حَتَّى جَاءَهُ وُلْعِكُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَامُ يُوْمَ الْقِيلِمُةِ فِيهَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شُدِي عِيمَّنَا ٱنْزَلْنَ اللَّهِ اللهِ عَنْ عَلَى الْكَنِينَ يَفْرَءُونَ الْكِذِلْ مِنْ قَدْلِكَ عَلَقَعُنْ جَاءَكَ الْحَقُّمِنْ تَرْبُكُ فَلَاتَ كُوْنَنَّ صَ الْمُمْ تَرِينَ ٥ وَلَاتَكُونَتَ مِنَ الَّذِينَ كُنَّ بُوَا بِالْيِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَيِرِ بْنَ 0 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِ كُلِمَتُ رَبِّكَ لِايْؤُمِنُونَ ٥ وَلَوْجًاءَ تُهُمُ كُلُّ ال

مقدا

حَتَّى يَرُواالْمُ نَا الْكِلْأَلِيْرِ فَ لَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ الْمَنْتُ فنفته اليكانها الاقوم يونش لتااكم فاكشفنا عنهم عَنَابَ الْخِذَي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعَنْهُ وَاللَّ مِيْ وَلُونَتُ اء رَّتُكَ لَامِّنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُ وَجَمِيعًا الْأَلْتُ يُكُرُ وُالنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاكَ أَنَ لِنَفْيِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ٥ قُبُلِ انْظُـرُ وَامَا ذَافِي السَّمَاوُتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُعْنِيلُ لَا يُهُ وَالنُّكُ أُرُعَنْ قَوْمِ لِآيُؤُمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّمِثُلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْامِنَ قَبْلِمِهُ قُلْ فَانْتَظِدُ وَالِيِّنَ مَعَ صُحْمِقِينَ الْمُنْتَظِدِ مِنَ ۞ ثُمَّ يُغِتَّى رُسُكَ اللَّهِ إِنَّ السُّواكُن اللَّهُ وَحَقًّا عَلَيْنَا أَنْجُ الْوُحِيدِينَ } عُلْ يَايَتُهُا النَّاسُ إِنْ كُنْ تُدْ فِيْ شَلِكِ مِّنْ دِينِيْ فَكَّ أَعْدُ الَّذِيْنَ تَعَبُّدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَاكِنَ اعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتُوفِّكُ أَوْكُ أُصِرْتُ أَنْ أَكُونُ صِيَّا لُوُمِينِ أُولُومِينَ أُولُومِينَ أُو وَأَنْ أَقِهُ وَجُهَا كَالِلِّي بَنِ حَنِيْفًا ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ صَ الْمُشْرِكِ يْنَ ٥ وَلَا تَنْعُرِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَ الْحَ لايضرُ لا عَنَانَ فَعَلْتَ فَلِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ

الله

وَإِنْ يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّوْلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُ وَوَالْ يُدِدُكِ الْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عِيَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْدُ قُلْ نَآيَّهُ التَّاسُ اقَلْ جَاءَكُ مُواكِنُّ مِنْ دَّبِكُرُ وَفَيْنَ الْمُتَالِّي فَاتِّمًا يَهْتَابِي يُلِنَفْيِهِ عِنْ صَالَ فَاتَّمَا يَضِلُّ عَلَمْ أَ وَمَّاانَاعَلَيْكُ مُبِوَكِ مُلِلُّ وَالتَّبِعُمَايُوْكِي الَـُكُ وَاصْبِرْحَتَّى يَحَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ وَهُوحَا يُرْاكُ كِمِيْنَ (سُونَ هُوْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُتَافِقًا عُوْمُ اللَّهَا) حِللهِ الرَّحْلِز الرَّحِيْر الرَّقِدَ كِنْ أَحْكِمَتُ الْمِنْ فُرِيِّةً فُصِّلَتُ مِنْ لَّهُ نُ حَكِمَتُ الْمُنْ حَكِمْ خِيا اَلَاتَثُ مُنْ وَالكِّاللَّهُ وَاتَّذِي لَكُ مُعِنْ مُنْ أَوُّلِيَّاللَّهُ وَلَيْنَ مُنْ فَكُنْ مُنْ و آن اسْتَغْفِمُ وَارَتَكُمْ شُعَرَّتُونُونَ اللّهِ مُتَّتِثُ كُمُّمَّتَاعًا حَسَنًا إِلَّ أَجَالَ الْمُ مَنَّى قَنْفُوتِ كُلَّ ذِي فَضْ لِ فَصْ لَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّى آخَانُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ كَمِيثُو إِلَى اللهِ سَرَجِعُكُرُ \* وَمُوعَلَى كُلِّ شَيْعً مَا يَكُ الْآ إِنَّهُمُ مِي ثُنُوْنَ صُدُورَهُ مُ لِيَسْتَغَفُّوا مِنْ أَلَاحِينَ يَسْتَغَفُونَ تِمَالِمُ لَمُ ايُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْدٌ بِلَاتِ الصَّهُ وَلِ





<u>مِنْ دَّاْبَةِ فِي الْأَرْضِ الْآعَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَثُ</u> تَوْدِ عَهَا كُلُّ فِي كِتِ مُبِاينِ۞ وَهُوَالَّذِي عَ الأرُضَ فِي سِيتَةِ أِنَّا مِرْقِكَانَ عَرَيْمُهُ عَلَى الْمَاءَ لِيَسْلُوكُو أَتُّ رُ. عَلَا وَلَهِنَ قُلْتَ إِنَّكُوْ مِّنْ عُوْثُونَ مِنْ بَعْدِلِا لُوَتِ لَيْقُولُنَّ أَنِينَ كَفُرُوٓ إِنْ لِمِنْ أَلِالِاسِحُرُّمَتُبِينٌ ٥ وَلَمِنَ أَخُوْ نَاعَنَهُمُ لَمَذَابَ إِلَّا أُمَّةٍ مَّعُكُ وَدَ وَلَيْقُولُ مَا يَحْبُسُهُ ٱلْأَيْوَمُ رَأَةٍ يْسْرَمُصْرُوْ فَاعْنَهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مِثَاكًا نُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ لِكِن أَذَ قَنَاالُانِيَانِ مِنَّارَحْمَةُ تُوْتُرُبُعِنْهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْقُ فَوْرٌ ۞ وَلِينَ أَذَ قَنْهُ نَعْماً أَبِمَا ثَاثَاءٌ مَسَّتَهُ لَيُعُولَتَ دُهَبَ السَّيَّانُ عَنِي إِنَّهُ لَغَرِيحُ فَعُوْرٌ ۖ فَإِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلِوُاالصَّلِحَتَ أُولَٰلِكَ لَمُ مُّغَفِمَ لَأَوْلَكِكُمُ كُلِّكُمُ كُلِّكُ فَلَمَّ لَكُ اركُنْبَضَ مَايُوْخَى إِلَىٰكَ وَصَابِقُ بِهِ صَدْرُ لَوَ أَنْ يَقُولُوا وُلْأَاثُونِ لَ عَلَيْهُ كُنْرُ اوْجَأْمُعَهُ مَلَكُ إِنَّا أَنْتَ نَذِيثٍ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ تَنْتُحْ قَكِيلٌ كَأَمْرَ هُوْ لُوْرًا فِيَرَّا لَهُ قُلْ فَأَنُّو عشر سُورِقِتُ لِهِ مُفَكَّرَيْتٍ وَادْعُوامِن اسْتَطَعْدُ وُرِسِّ اللهِ إِنْ كُنْ تُعْرِطْ مِا قِيْنَ ٥ فَإِلَّهُ يُسْتَجِيبُواً كَاثُمُ فَاعْبُ فَيْلَ بِعِلْمُ اللَّهُ وَأَنَّ لِأَيْالُهُ الْأَمْوَقُهُلُ أَنْدُمُ

مَنَ كَانَ مُرِيكًا لَحَيْوةَ الدُّنْ اوْزِينَةَ كَانُونِ إِلَّهُمُ أَعْمَالُهُ فَيْهَاوَهُمْ وَفِهَالاِيْغُنَاوُنَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُ وَلِالْاحِ وَ إِلاَّالِتَارُ وَحِيطُمَاصَنَعُوافِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْلُونُ ۖ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّهِ وَيَتَافُونُهُ شَاهِ كُ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْهَ مُّا وُلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَمَنْ لِكُهُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالتَّارُمُوعِكُهُ فَكَلاَتُكُ فِي مِرْيَةٍ مِتْـنُهُ اِنَّهُ الْحَقُّمِنُ تَرِيكَ وَلَاِنَّ ٱلْكُنَّ التَّاسِ لِايُؤُمِنُونَ وَمَن أظَالُهُ مِنْ افْتُرِاعِكَ اللهِ كَانِ بِٱلْوُلَاكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ ـ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَوُلآ الَّذِيْنِ كَنَّ بُوْاعَلَى رَبِّهِمْ ٱلْالْمَــُـةُ اللهُ عَلَى الظَّلِمِينَ لَ الَّذِينَ يَصُلُّ وَنَ عَنْ سَدِيلِ اللهِ وَيَبْغُونُهُاعِوَجًا وَهُمُ مِالْاخِرَةِ هُمَكُفِيرُونَ ٥ أُولَيْكَ لَيْكُونُونُا مُعِكِينَ فَعَ لَا ذَخِنَ وَمَا كَانَ لَهُدُومِّنَ دُونِ اللهِ تقلام مِنْ أَوْلِيا أَيْضَعَفُ لَهُ وَالْعَنَا بُ مَا كَانُوْايَسْتَطِيعُونَ لِسَهُ وَمَا كَانُواْ يُثِيرُونَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِمُ وَالْنَفُسَمُ وَطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْايَفَةُرُونَ ٥لَاجَرَمْ أَفَّهُ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَمُوا الصَّلِعْتِ وَأَخْبَعُوا لارتهمُ أُولَٰ إِكَ أَصْابًا لِمُنَّا فِي أَعْدُونِهَا خَلِكُ وَنَ



مَثَلُ الْفَرِيْقِ أَيْنِ كَالْإَعْلَى وَالْإَصَيْرُ وَالْبَصِيْرِةِ التَّمِيعُ مَ يَسْتَوِينِ مَنَالًا أَفَالاَتَانَكُرُ وُنَ٥ُ وَلَقَادَ اَرْسَا إِلْ قَوْمِهِ أَنْ لَكُوْ نَذِي رُحْبُ إِنَّ كُ أَنْ لِأَنْعَبُ كُو اللَّاللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ لَخَافُ عَلَيْكُمْ عِنَابَ يَوْمِ لِلْيُو فَقَالَ الْكَلُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ نْ قَوْمِهِ مَا نَرَٰ لِكَ الْأَنْشَرُ الْمِثْلُكَ اوْمَا نَزَٰ لِكَ اتَّبَعَكَ الَّا لَّنِيْنَ هُمُأِزَاذِكْنَابَادِيَ الرَّأْيُّ وَمَانَكُ مُلَكَمُ عَلَيْنَامِنَ فَضْلِ َلْ نَظْتُكُونُ مِنْ مِنْ ٥ قَالَ لِقَوْمِ أَنَّ مِنْتُواْنَ كُنْتُ عَلَى بَيِّتَ سِّنُ رَّ تِيْ وَاللّٰهِ فِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْكِ وَفَحِسِّتُ عَلَىٰكُوْأَنْفُوكُو وَانْتُوْلَهَا لِإِهُونَ 0 وَلِقَوْمِلَّا النَّالُكُوْعَكَ إِمَالِا انْ عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا الْنَابِطَارِدِ الَّذِينَ الْمَثُوَّ الْهَمُوسُّلُقُوا رَبِّعِ وَلَكِنِيُّ أَلِكُمُ قُومًا تَحْمُ لُونَ ٥ وَلِقُومِ مَنْ يَنْضُرُ فِي مِنْ لِللَّهِ ان طرَد تُهُمُّوُ أَفَلاتَكُنَّ لَأُ مُونَ۞ وَلِآاتُوْلُ لَكُمُ عِنْدِي ثَلَالُهُ اللهِ وَلِآاعُكُمُ الْغَيْبَ وَلِآافُونُ لِآنِيْ سَلَكُ قَلَّا أَقُولُ إِنِّي سَلَكُ قَلَّا أَقُولُ لِلَّذِنِ تَزْدَرِي اَعْهُ كُوْلُنْ تُؤْمِيكُمُ اللّهُ حَدِيًّا ٱللّهُ اَعْلَمُ مَا إِنَّهُ انْفُهُ الْيُ إِذًا أَنِنَ الظَّلِمِينَ ۞ قَالُوْالِنُوْحُ قَلْ جَادَلْتِنَا فَأَكُ جِكُالِنَا فَأَيْنَا مِاتِعِكُ نَّالِ ثَكْثَ مِنَ الصَّدِي قِايَنَ 0 قَالَ إِنَّا يَأْتِ كُذَيهِ اللَّهُ إِنْ شَيَاءُ وَمَا النَّهُ وَعِيدٍ بَيْنِ 0 وَلا مُنْفَعُ

إِنْ أَرَدُ تُ أَنْ أَنْفِحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ لِلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُولِكُمُ هُورَ تُكُمُّ وَالْمُهِ يُرْجَعُونَ ٥ أَمْرِيَقُولُونَ انْتَرْبِهُ قُلْ إِنِ انْتَرَيْتُهُ فَعَ يم الْجُوَامِي وَأَنَا بَرِثْئِي مِمَّا بَجُومُونَ ٥ وَأُوْجِي إِلَى نُوْجِ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدَامَ فَلا تُبَتِّيشَ مِأَكَانُوْا يَفْتَ أُوْنَ <u> وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَجْبِنَا وَلَا ثَخَا طِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَوْأً </u> اِنَّهُ مُرْمَّغُونَ فُونَ ٥ وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ أَوْكُلُمَا مَرَّعَكُ إِنَّهُ مُلْمِّنْ قَوْمِيه سَخِرُ وُلِمِنْهُ قَالَ إِنْ سَنْخَرُ وُلِمِنَّا فِإِنَّا النَّخَرُمِينَكُ كَاسَخَى وَنَ كَ فَسَوْفَ تَعْلَوُنَ مِنْ يَأْرِيهِ عَنَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُّعَيْدُ كَ حَتَى إِذَا عَاءَامُونَا وَ فَارَالتَّنَّوْمُ أَقُلْنَا احِلْ فِيهَامِنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَنَايُنِ وَلَمْلَكَ إِلاَّمْنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا أَسَى مَعَافَ إِلاَّقَالُ أَلَّ وَمَا أَسَى مَعَافَ إِلاَّقَالُ أَلْ ربع إِنْهَا بِسُولِللهِ بَجُرِيهَا وَمُرْسُهِ أَانَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِ يُوُّ وَهِيَ بَحْرُويُ لِهِهُ فِيْمَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوحُ إِنْ لَهُ وَكَاتَ فِي مَعْنِ لِيُّ الْمُكِنَّ أَرَكُ مُعَنَّا وَلِانَّكُنَّ مَّعَ أَلَكُفِو بَنَ 0 مَثَالًا سأوي الحبل تفصمني من الماء قال لاعاصر اليؤمرس أَسُواللهِ إِلاَّصَ تَحِمَّوُ حَالَ بَدْيَهُمَ الْوَجُ مَكَانَ مِنَ لَعُرُقِينَ رُقِيْلُ لِأَرْضُلُ بُلِعِي مِنَاءَكِ وَلِيسَاءُ أَتَّابِينَ وَغِيْضَ لَسَاءُ

Digitized by Google

وَقُصِي الْاحْثُ وَاسْتُو تَعْلَلْ لِجُودِيّ وَقِيلٌ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ٥ وَنَادُى مُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبِنِي مِنْ الْفِلْ الدِّبِ وَإِنَّ وَعُدَاكَ الْحُقُّ وَأَنْتَ آحُكُوا لَحٰكِمِ أَيْنَ ۞ قَالَ لِنُوْتُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْ لِكُ إِنَّهُ عَلَىٰ عَيْرِصَ الْجِ فَلَا تَسْعَلِن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْهُ ۚ إِنَّى آعِظُكِ آنَ تَكُونَ مِنَ الْجُهِلِينَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنَ اَسْتَاكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وََّالِاً تَغَفِّرُ لِيُ وَ<del>رُحَيْنِ</del> ٱكُنُّ مِنَ الْخُسِيرِ بْنَ 0 قِيْلَ لِنُوْرُ الْمِيطْ بِسَالِمِ قِينًا وَبَرَكُتِ عَلَيْكِ وعلى المرورين متعاف والمرسم يتعهد وتريسهم وتناعذا كالم تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءَ الْغَيْبِ مُوْجِيْهِ اللَّهِكَ مَا لَنْتَ تَعْلَمُهِمَّ الْنَتَ وَلاَّ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ مِٰ لَأَنَّا صَبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ كَوَالْي عَلِيهِ آخَاهُ وَهُودٌ أَمَّالَ لِعَوْمِ لِعُبُ وَاللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ اللَّهِ غَيْرَةٍ إِنْ ٱنْدُرُ الْأَمْفَةُ رُونَ ۞ يَعَوْمِ لِأَاسْعَكُمُ عُلَيْهِ أَجُرُ أَإِنَ ٱجْدِي ٳڵٵٙٳڵڹؽ؋ڟڂڹؽٲۏڵڒؾۘڡٛٷڽ۞ۏۘۑۼۉۄٳڛؾۼڣۄۘۅٛٳۯؽؙؖ<del>ڵ</del> ثُمَّةً تُوْبُوْ الدِهِ يُرْسِيلُ لِسَمَّاءً عَلَى كُوْمِي لَالْا وَيَرْدُكُو فُوَّةً إِلْ قُوَيْكُمْ وَلِا يُتُوَلُّوا مُجْوِمِ إِنَّ ۞ قَالُوا لِمُو دُمَّا جِعْتَنَا بِسَيِّنَةٍ قَمَا خَنُ بِتَادِكِيُ إِلْمَتِنَاعَنْ قُوْ لِكَ وَمَا خَنُ لُكَ مِحُوسِينِ فِي انَ تَقُولُ إِلاَّاعُتُرِيكَ بَعْضُ الْمَيْنَ الْبِسُوعُ قَالَ إِنَّى أَشْهِدُ الله

O THE SECOND

وَاشْهَكُ وَالْنِي بَرِينَ مُعِمَّا تُشْيِرُونَ فِي مِنْ دُونِهِ فَكِيْكُ وَنِي جَمِيعًا تُتَرَلِانُنُظِرُ وَنِ إِنَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ دَبِّنُ وَرَبِّكُمُ مَامِنَ دَّابَةِ الأَهُوَاخِنُّ بِنَاصِيَهَ أَانَّ رَيْعَلَى عِزَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ نَانَ تَوَكُّوا فَقَدَا الْمُغَتُّكُمُ مِنَّا الْرَسِلْتُ بِهِ إِلَّيَا مُرْدِيسَتَغُلِفُ رَبِّي قُومًا فَيُرَكُّرُ وَلا تَضُرُّو نَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَيْلِ شَيَّ حَفِيظُ وَلِتَاجِنَاءُ اَسُ نَانَجَيْنَ اهُودُ اوَّالَّذِينَ امَنُوا مَعَ فُهِرَحَ لَهِ مِتَّا وَجَعَيْنِهُ مُوْتِنَ عَنَايِبِ عَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُّجُ كُ وَابِالْيِ يَمْ وعَصُوارُسُلُهُ وَالتَّبَعُوَّا اَسْ كُلَّ جَيَّا رِعَنِينِ ٥ وَأَتْبِعُوا فِي هُذِهِ الدُّنْ الْعَنْةُ تَّيْوَمُ الْقِيمَةُ الْآاِنَّ عَادًا لَفْنُوا رَبِّهُمُ الابْعُكَالِيْمَا فِي عَلَيْهِ وَمِوْدِ فَي اللَّهِ عَوْدَ أَخَاهُ وَسِلِّكُمَّا قَالَ لِقَوْمِ اعبُدُ والله مَالكَمُر شِن إلهِ عَيْرَةٌ هُوَانَشَاكُ عُرِينَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْدَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُو هُنَّكَّتُونُونُ الْكُوْلِ لَهُ إِنَّ رَبِّي قَدِيبٌ يَّجِيبُ فَالْوُلِطِ لِمُ قَالَكُ الْمُتَافِينَا مَرْجُقًا قَبْلَ هَ لِلَّا أَتَهُ لَنَّا أَنَ تَعَبُّدُ مَا يَعَبُثُ الْأَوْنَا وَانَّنَا لِفَي شَلِقِ مِّتَاتَدُ عُوْنَا الْيُومُرِيجُ عَالَ لِقُوْمِ إِلَّا عَيْثُمُ إِنَّ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ تَّـ بِنَّ وَالْتَّرِيْ مِنْهُ <del>حُكُمُ</del> فَنَ يَنْصُرُ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَيِّمَا تَزِيْدُ وَنَنِيْ غَيْرَ <del>غَنِي عَيْرَ عَنِي عَ</del> يْقَوْمِ هِٰ إِنَاقَةُ اللهِ لَكُوْلِيَةً نَنَ مُ وَ مَا مَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ

وَلاَ عَسُوْهَا بِسُوعِ فَيَأْخُ لَا كُرُعَنَاكُ قِرْبُكُ فَعَقَلُ وَهُ <u>اَفَقَالَ مَّتَعُوا فِي دَايِرِكُو يَلْنَهُ آيًا مِرْذِيكَ وَعُنَّا غَيْرُمَكُنُ وَبِ</u> فَلَمَّاجَاءَ أَمْوَنَا خَبَّيْنَا صِلِكًا وِّالَّذِينَ الْمُؤْامَعَةُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّ وَمِنْ خِزْيُ يَوْمِيدِ إِزَّانَ رَبَّكِ هُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْنِ وَإِخْذَالَّذِينَ ظَلُواالقَّيْحَةُ فَأَصِّعُ إِنْ دِمَا رِهِيْجِيْنَ ٥ُكُأْنَ لَيْ يَعْنَوْ إِنْهَا، ٱلْآَانَّ مُوْدَاكَفُرُ وَارَتَهُمُ الْابْعُثَ النَّمُودُ كُولَقَكُ جَاءَتُ رُسُلُنَ ٓ البَرْهِ يُمَوِالْبُشْرِي قَالُواسَلِ ۚ قَالَ سَلَمُ ۗ فَالِيَ انْجَاءَ بعِبُلَحِينَانِ فَلَمَّا رَأَيْدِي يَصُمُ لِانْصِلُ إِلَهُ وَيَكِرَهُ مُ وَأُوْجِسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قُالُوالاتِّغَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُو طِير واسراته وأيمة فنيحكث فبشرني ايراشخق ومن ورآء إشحق يَعْقُونَ ٥ قَالَتْ لِوَيْكِتَى ۗ وَاللُّوانَاعِكُونٌ وَلَمْ لَابْعَلِيْ شَيْعًا انَّ هٰ نَالَشَيُّ عِمَيْتُ ٥ قَالُوَ التَّجَيِيْنَ مِنَ امْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَنَرَكْتُهُ عَلَيْكُوْ آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْنًا يَجِيدُ ۖ فَكَالَّا لَهُ اللَّهِ وَنَرَكُنَّا عَلَيْكُ وَلَمَّا ذَهَبَعَنَ إِبْرَاهِ يُمَالِرَّ وَعُ وَجَّاءً تَهُ الْبُشِّرِي يُحَادِ لُنَافَ قَوْم لُوْطِكُ إِنَّ ابْرَاهِ يُمْ كَالُهُ أَوَّالُا مُّنِيبٌ كَيْ إِبْرَاهِ أَمْرُ اعْرِضَ عُنْ لِهِ ثَالَ إِنَّهُ قَالَ خَاءَ أَمْرُرُ بِكَ وَ إِنَّهُ وَانَّهُ وَانَّهُ وَالْآَيْةُ وَكُلَّ كُنَّارُ رُدُودِ ٥ وَلَمَّا لِمَا الْمُحَادِقُ رُسُلُنَا لُوْظًا سِنْ يُعِدُوضًا وَلِيهُ

1

ذَرْعًا وَقَالَ مِنَا يُومُ عَصِيبٌ ﴿ وَمَاءَهُ قُومُهُ مُومُ عُونَ الْكَةُ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْلُونَ السَّيّاتِ قَالَ لِمَوْمِ وَفَلَّا مِنَاتِيْهُ مِّنَّ ٱڟٚۿۘڂؙڒۘڰۮؙۣڣؘٳتَقَوُاللهُ وَلا تُخْزُونِ فِي ْضَيْفِي ٱلْيَسْرِجِ فَكُمُ رَجُلٌ رَّشِينَ مُنْ ٥ قَالُوالَقِينَ عَلَيْتَ مَالِنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حِقِّ وَلِمَّكَ لَتَعَلَّمُ مَا نُرِيْكُ ۞ قَالَ لَوَانَّ لِي بِكُمُ فُوَقًّا وَاوِجَ الى رُكِن شَدِيدٍ وَمَا لَوَا لِلْوُطُ اِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَى تَصِلْوُ الَيْكَ فَأَسْرِبِ أَهْ لِكَ بِقِطْعِ شِنَ الْيَلِ وَلاَيْلَتَفِتْ مِنْكُهُ آحَكُ إِلاَّ اصْلَتَكَ أِنَّهُ مُصِيبُهَا مَّ الصَّابِهُمُ إِنَّ مَوْعِدًا هُمُ الصُّبُحُ ٱلْكِسُلِ لَصُّبُحُ بِقِرِيبِ فَلَمَّا بَعَاءَ أَصُرُ يَأْجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَامْظُرُ نَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ مُّمَّنْضُو دِ ٥ مُّسَوَّمَةُ عِنْكَ رَبِّكَ وَمَا هِيَمِنَ الظَّلِينَ بِبَعِيْدِ فَ وَلَا مَكَ يَنَ آخَا هُمْ شُعَيًّا قَالَ لِقَوْمِ اعْتُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِينَ إِلَٰهٍ غَيْرُةُ وَلاَتَنْفُصُواللِّكَيَالَ وَالْبِيْزَانَ إِنِّي ٱلْكُثْرِ خَيْرِ قَرارِّي أخاف عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ مُعِيْطِ وَلِقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْمَ الْ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا نَجْنَسُوا النَّاسَ أَشْيَّاءَ هُمُ وَلَا تَعْتُوا فِالْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞بَقِيتُ اللهِ خَائِرٌ لَّكُورُ إِنْ كُنْةُ مُّؤُمِنِانَ مَّ وَمِّ النَّاعَلَيُكُمُ عِنْفِطِ قَالُوْ الشَّعَيْبُ اصَاوِتُكَ

Sun (-) Sun is air

نصف

تُأْمُولِهِ أَنْ تَكُرُكُ مَا يَعَدُّ الْإِلَّا وَأَنْ تَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَتْتُوَّا مِانَكَ لِإِنْتَ الْحِلْاءُ الرَّسْتِينُ ٥ وَالَّ لِقَوْمِ إِرَّءَ ثُمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرَيِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَكُ اُرِيْكُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَى شَاآنَهُ كَنْءَعَنْهُ مِإِنْ أُرِيثُ كُ اِلْآالْإِصْلَاحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَاتُوْفِيْقِي الْآبِاللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَالْيُهِ أُنِيبُ ۞ وَلِهَوْمِ لِأَيْجُرُمَ تَكُدُّ بِشِقَاقِي ٱنْ يُصِيبُكُرُمِّ ثُلُ مَّااَصَابَ قَوْمَ نِوْجِ اَوْقُومُ هُودٍ اَوْقُومُ كِلِي وَمَا قُومُ لُوْطٍ مِّنَكُمُ بِبَعِيْدِO وَاسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُمُ ثُمَّتُوْبُوَّالِكَمْ إِنَّ رَبِّي رَحِيْحُوَّدُوْدُوْكُ ٥ قَالُوْالِنِيُسِعَيْكِ مَانَفْقَةُ كَيْنِيُّ الِمِّتَاتَقُوْ لُ ڡؘڶؾؙاڶڬڒؘٮڮ<u>ۏؽڹٵۻؠۛڣٵؖٷڷۉڵٳڒۿڟڮ</u>ڵڔؘڿۺڹڮۏۻۧٵڹۜۛۛ عَلَىٰ ابِعِزِيْنِ قَالَ لِقَوْمِ أَرَهُمْ فَيُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ كُمُ مِينَ اللَّهُ وَاتَّخَذُهُ وُورًا ءُكُوْظِهُرِيًّا إِنَّ رَبِّي مِاتَّمَا وُنَ مُحِيطًا وَلِهُوْمِ إِعْكُونَ مَا لَيْكُمُ إِنِّي عَامِلٌ سُوْنَ تَعْلُونَ مُ يَّأْتِيْهِ عَلَاكٌ يُّغْزِيْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِكُ وَانْقَبِوَ النِّيْمَعَ رَقِيبُ ٥ وَلَمَّا جَاءَ أَسُرُيَا نَجَتَ مَنَا شُعَيْنًا وَالَّذَيْنَ أَسُوامَهُ بِرَحْمَةٍ شِنَّا وَلَخَذَ تِ الَّذِينَ ظَلْمُوَّا لِعَيْجَةُ فَأَصْبَعُهُ إِنْي د كاره أح بِيْنَ كُاكُ لَدُينَنُوا فِيهَ أَلَا يُعُلِّلُ لِمُن يَن كُمُّ

المِدَتُ مُودِكُ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُؤْسِى بِالْتِنَا وَسُلْطِ مُّبِينِ كَالِى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسَّبَعُو المُرَفِرُعَوْ وَمَا أَمْرُ فِي عَوْنَ بِرَيْتِيكِ ۞ يَعْبُ كُمُ قَوْمَا هُ يُومُ الْقِيلَةِ فَأَوْرَدَهُ مُمَالِتَارُّ وَيِشَلِ لُورُكُ الْوَرُوكُ وَكُلَّ وَيُعَافِ هٰذِي لَعَبَ تُ **ۊۘؠۜٷٛ؏ٳڷۊؚؠؗڮڐٚؠۺؙڶڸڗڣۘؽٲڷۯڣٛڎڮڶڮ؈ٛڶؽۜٳۧٵڷڡۘٞڮؽؘڡؙۘڡڰؙ** عَلَيْكَ مِنْهَا فَآيِمٌ وَحَصِيثُ ٥ وَمَاظَلَنْهُ مُوكِكِنْ ظَلَمُ ٱلْفُسَامُ فَكَ أَغَنتُ عَنْهُ وَلَهُ يَعُو الَّذِي مَا عُونَامِنَ دُونِ اللَّهِ مِن شَيَّ لَكَ جَّاءَ اَسُرُرِيِّكُ وْمَازَادُ وْهُمْ فَعَيْرَتَتَيْبُ ۞ فَكَذَالِكَ اَخْذُرُ رَيِّكَ إِذَّااَخَذَالْقُوٰى وَهِي ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّا خَذَنَآ ۚ ٱلْأَيْدُينَ لِمِيكُ ۗ إِنَّ في ذلك للهُ مُرْتَى خَافَ عَنَاكِ الْحِزَةِ ذلِكَ يَوْمُ عِنَى كُلُوالنَّهُ وَذَٰ لِكَ يُوْمُونَيْنُهُ وَدُكُومَ انْزُخِرُا ۚ الْآلِاجِلِ مَعْدُ وَدِكْ يُومِلُونِ لِاثْكَامُ نَفْسُ إِلاِّبِا ذَنِهُ فِنَهُ عُرْشِقِيُّ وَسَعِيْكُ كَاٰمَ ٱللَّهِ مِنْ شَعُو قَفِلُ لِنَّالِكُمُ فِيهَا زَفِيرٌ قَتَنَهِ مِنْ كُلِّ خِلِي بَنَ فِيهَا مَا دَامَتِ لِتَمَاوِيمُ وَالْاَرْضُ اِلْآمَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ آبَا يُرِيْدُ كَوَامَّا الَّهُنَّ إِلَّا اللَّهُ سُعِدُ وَافِعَ لِجَنَّةِ خِلِدِينَ فِهَا مَا دَاسَتِ السَّمُونُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا أَنَاءَ رَبُكَ عَطَاءً عَارَ بَعِدُ وَذِ 0 فَلَا لَكُ فِي مِنْ **لِمِمْ مَا اِنْعَبُ لِمُ** عَلَا عَمَا يَعْبُ وَنِ الْأَكْمَا يَعْمُ مَا أَأَوْمِينَ قَبِلُ وَإِنَّا لَوْقُومِهِمُ

نَصِيَ هُوْغَا يُرِمِنُقُوصِ أُولَقِكُ اللَّهُ عَامُوسَ كُولَكُ فَاخْتُلْفَ فِيهُ وَلَوْلِا كُلِمَةُ سَبِقَتْ مِن ثَيْكَ لَقُضِيَ بِيْنَكُورُوا نَّهُ مُرْلَفِي سَالِيّ سِنْهُ مُرِيبِ ٥ وَلِي كُلِّلَا اللهُ وَقِينَهُ وَرَبُكَ اعْمَالُهُ وَانَّهُ مَا اعْمَافُونَ خَيِيْكُ فَاسْتَقِدُ كَالْمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْ إِلنَّهُ مِاتَعُلُونَ بَصِيرُ ٥ وَلِارْ كُنْوَ إِلَا لَيْنَ مِنَ ظَلَمُ إِنَّا مُسَكِّمُ النَّالُّ وَمَالَكُهُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيا أَنْتُرَ لِالنَّصُرُونَ ۞ وَأَقِولِ صَالَحَ أَوْ أَطَرَ فَي النَّهَارِ وَذُلِفًا مِنَ الْيُلِ إِنَّ الْحَسَانِي يُنْ هِ أَنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ <u>ۮ</u>ؚڴڮڸڶڐٞٳڮؽڹ۞ٛۏٳڞؠۯڣٳؾۧٳڛؖ۠ۄڵٳؽۻؽڠٳڿۛۯٳۿڝؽؽڗؼڣڶٳ كَانَ مِنَالْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُو أُولُوا بَقِيَّةٍ يَتَهُونَ عَنِا لَفُسَادِ فِلْكَ يَضِ الافكيلامِتَنَ أَغِينَا مِنْهُ وَوَاشَّبَعَ الَّذِينِ ظَلْمُواصَّا أَثَوْ فُوَافِيهِ ڡؙۘڮٵڹؙۉٵۼۘٛؽڝؽ<u>ؘ</u>ڹۘۅڝؘٵػٳڹۘۯؾؙڮٳۑۿڸڮٲڷڡؙؗۯؠڹڟڷؠۊٙٲڝۧڷۿ صْلِحُون كُولُوشَاء رَبُّكَ لِجَعَلَ لِنَّاسَ أُمَّةً قَاحِدَةً وَكُيْ الْوُنَ مُغْتَلِفِينَ كَالْأَمْنَ تَحِوَرُ تُكَ وَلِنَالِكَ خَلْقَهُمُ وَّمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا لَكُ مَنْ جَهَا تُعْرِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْعِيْنَ 6 وَكُلًّا نَقَصُّرُ عَلَكَ عِنْ أَنْكَأُ وَالرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ فُوَّادَ لَوْفَجَاءَ لَوَ فِي مِلْ فَإِ الْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْمِي لِلْؤُمْنِينِ كَوَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعَلَةُ اعْلَى كَانَتَكُمُ إِنَّا عَلَهُ نَكُ وَإِنَّا عَلَهُ وَلَا يَاكُنْتَظِرُ وَرِبَّ } يوسفا

يَّا إِنَا اللَّهِ لا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَا مِحُونَ ٥ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَالًا يُرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَلِنَالَهُ لَعَفِظُونَ ٥ قَالَ إِنِّي لَيْحُرُ ثُنِّي أَنْ تَنْ هُو إِبِهِ وَلَخَانُ أَنْ يَأْكُلُهُ النِّي عُبُ وَلَنْ يُعِينَهُ غَفِلُونَ ٥ قَالُواكِينَ أَكُلُهُ النِّي بُوخِي عُصَدُّ أَنَّا إِذًا لَخِيسُ وَنَ 0 فَلَمَّا ذَهُبُوابِهِ وأجمعوان تيجلوه في عيبيا لجية واوحينااليه لتنبيتهم بإفرهم هٰ لَا وَهُمُ لِا يَشْعُرُونَ ٥ وَجَاءُوٓ أَبَا هُمْ عِشَاءً يَتَكُوُنَ ۚ قَالُوۡ لِيَاۤ إِنَّا الْمُ إِنَّا ذَهَيْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرْكُنَا يُوسُفَعِنْكَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الذِّبْتُ وَمَّا اَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلُوُكُنَّا صَدِيقِانَ ٥ وَجَاءُ وْعَلَىٰ قَيْصِهِ بِهَمْ كَنِيةٍ قَالَ بِلْ سَوِّلَتَ لَكُوْ ٱلْفُسُكُوْ ٱصْرَاقْتُصَارُ جَبِيكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُشتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ٥ وَجَاءَتْ سَتَارَةٌ فَارْسَاوُ أَوَارِ دَهُمُ فَكَذَلِّ دَلُولًا قَالَ لِيُشْرَى هَٰ لَا غُلَّا قُلْ السِّرُولُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْهُ مِنَ لِرَّاهِدِينَ كُو قَالَ لَيْنِ الشَّنَانِهُ مِن مِصْرَلِ مُرَاتِهُ الْأَرْمِي اللَّ مَتُولِهُ عَسَى آنَ يَنْفَعَنَّ الْوَنْتَيْنَاهُ وَلَكَّا ﴿ وَكَذَالِكَ مَّكَّنَّا لِيُوسِفَ

فِلْلَائْضُ وَلِنُعَلِّمُهُ مِنْ مَأْوِيُلِالْاَحَادِيْتِ وَاللَّهُ عَالِكُ عَلَى أَيْرُهُ

وَلَكُنَّ ٱلْكُلَّالِتَاسِ لاَيُعْلَوْنَ ٥ وَلِتَّالِكُغُ أَشُكُّ وَالَّيْنَاهُ حُكُمًّ

وَعِلْمُ أُوكُنَّ لِكَ نَجْزِي لَكُسُنِ مَنْ ٥ وَرَاوَدُ ثُهُ الَّتِي مُوفَ بَيْهَ

E

عَنْ نَّفَيه مِ وَغَلَّقَتِ الْإَبْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَاللَّهِ اِنَّهُ رُبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوا يَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّا إِنَّ كَا كُلُونَ 9 وَلَقَكُ هَتَ بِهُ وَهُدِّهِا لَوُلَّا اَنْ تَابُرُهَانَ رَبِّهِ كَنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ التُّوَّ وَالْغَيْثَ الْمُأْتِدُ مِنْ عِيَادِنَا الْخُلْصِيْنَ ٥ وَاسْتَبِقَا الْيَابِ وَقَدَّتْ قِيصَةُ مِنْ دُبُرِقَ الْفَيَاسَتِيكَ هَالْكَالْبَابِ قَالَتَ مَا جَلِكُ الْكَالْبَابِ قَالَتَ مَا جَلَكُ مَنْ اَرَادَ بِاهُ الْكُسُوءَ إِلاَّ انْ يُنْجَنَّ اوْعَ لَلابُ الْأَيْنِ قَالَ مِي رَاوَدَ تَيْنَ عَنْ نَفْسِي وَشَيِهِ مَا شَاهِ لُمُ مِنْ الْمَاهِ أَانَ كَاتَ قِيْصُهُ قُدَّامِنْ قُبُلِ فَصَدَاقَتْ وَهُوَمِنَ لَكُنِ بِثَيْكُ وَإِنْ كَانَ قَيْصُهُ قُتُاً مِنْ دُبُرِيْكُانَ بَتْ وَهُوَمِنَ الصَّابِ قِيْنَ ٥ فَلَمَّا رَا فِيْصَةُ تُكُمِّنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْكُ كُنَّ عَظِيْرُ يوسف آغرض عَن له نَكَاوُ اسْتَغُفِرِي لِذَا نَبِكُ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ لَعُطِينَ ٥ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي الْسَايِسَةِ امْرَاتُ الْعَرِيدِ تُرَاوِدُ فَتَلْهَاعَنْ تَفْسِهُ قَكْ شَغَفَهَا كُتِّ إِلَّا الْفَرْلِهَا فِي صَلِل مُّيِينِ فَلَمَّاسِمِعَتْ مِكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ النَّهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَمُّنَّ مُثَكَّأُوَّاتَتَكُلَّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَكَا رَايِنَ ذَالْبُرَيْةُ وَقَطَّعْنَ آيِي هَنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِتْهِمَالُمْنَا بَشَعَرُ الْإِنْ مِنْ أَالِا مِمَاكُ كُرُبُوكَ قَالَتَ فَنْ لِكُنَّ الَّذِي أَنْتُنَّفِي فِيهِ الْ

Total Training

وَلَقِلُ وَاوَدُيُّهُ عَنْ نَفْيِهِ فِي اسْتَعْصَةُ وَلَئِن لَّهُ يَقِعُلْ مَا امْرُةُ لِنُسْجِيانَ وَلَيْكُونَا مِنَ الصِّغِرِينِ كَالَ رَبِّ السِّجِنُ أَحَبُّ إِنَّ مِمَّا يَدَعُونَنِي إِلَى إِنَّ وَالْانْصُ عَنِي كُنْدُونَ أَصْكُ الْيُعِرِيُّ وَأَكُنُّ مِنَ لِجُمِ إِينَ فَاسْتِهَا لُهُ رَبُّهُ فَصَنِّ عَنْ لَكِيْهُ مِنْ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلْمُ صَنِّعَ لَهُ مَتَّنَ بَعْدِ مَا رَأُوا الْإِنِهِ لَيَسْجِنَةً وَعَتْنِ عَيْنِ فَ وَدَخَلَمَ عَهُ السِّجْنَ فَتَانِ قَالَ ڵڂ<u>ڰۿؖٳٳٚؿۣٙٛٳٙڒؠؠٛۛٳۼڝؙڿڞؖٳ۫ٛۅٙٵڶٳ؇ڂڔٳؿٙٳڒؠؿٛٳڿ</u>ڶڿڮڣۅڗۯؙڛؽ۠ڂڰؙ تأكُلُ الطَايُّصِينَهُ تُبِيَّنَا بِمَا أُوْيَلِهُ إِنَّا نَرْلِكَ مِنَا لَحُسِنِيْنَ ۖ قَالَ لا يِأْتِيكُمْ طَعَا مُرْزَفَٰ فِهِ الانْتَاثُكُمُ إِمَّا أُويُلِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيكُمُ ۚ ذِيكُارِمَا عَلَّيْنَ تِيْ إِنْ تُرَكُّتُ مِلَّةً فَوَمُ لِايُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْلِخِرَةِ هُ مُلْفِرُونَ وَاتَّبَغُّتُ مِلْةَ الْمَاءِي إِبْرُهِ إِنْهُ وَ الشَّحْقَ وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لِنَا آَنْ لَنَّيْرِكَ وَبِاللَّهِ مِنْ ثَمَيًّ ذَٰ لِكَ مِنْ فَضَلِ لللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ لِتَاسِ مَالِكِنَ ٱڰۯؙٳڶؾٞٳڛ٧ؽۺۘڴٷٛڹ٥ڽڝٳڿۼڸڵۺۼ؞ٵۯؽٳڮؙڞۄ**ٚۊ**ۏڹ خَيْرًا مِاللهُ الْوَاحِكُ الْفَصَّارُ فَمَا تَعْمُكُ وَنَ مِنْ دُونِهِ الْآلَسُمَاءُ مَمَّيْهُوْهُمَّ النَّهُ وَأَمَّا فُكُمْ النَّالَ للهُ بِمَامِنْ سُلُطِنْ إِنَّا يُحَكُّمُ لَا لِللَّهِ أَسَلُلَّا تَعَيْثُ وَاللَّهِ إِيَّاهُ ذَٰ لِكَ لِيِّ بَنِ الْقَيْدُ وَلَكِنَّ ٱلْذَالِتَابِ كَلْ يَعْلُونَ يصاحِمَا لِتِعْنِ أَمَّالَكُ أَكَافَيْسَقِي رَبَّهُ خَمِرًا وَأَمَّا ٱلْأَخْرُ فَيُصلَبُ فَتَأْكُلُ الطَائِرُ مِن رَّأْسِهُ فَضِي الْمَرُّ الَّذِي فِيهِ تُسْتَفَتِهِ إِلَى وَقَالَ

800

لِلَّذِي عَالَى اللَّهُ مَا حِينَهُ مَا اذْكُرُ فِي عِنْكَ رَبِّكَ فَانْسُهُ الشَّيْطِيُّ إِذِكْرَيْهِ فَلَتَ فِلْ لِتَعْجِرِ بِضْعَ سِنِيْنَ حُوقَالَ لَيُلِكُ إِنَّى ٱرْبِح مُعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُمُ فُنَ سَنُعُ عِمَا فُ وَسَبْعَ سُنْكِاتٍ خُضْرِوا حُرَّ يْلِسْتِ لِللَّهُ الْكُلَّا أَنْتُونِي فِي رُويَا يَ إِنْ كُنْتُهُ لِلرَّوْيَا تَعْارُونَ كَالْقًا اَضْعَاكُ اَحْلَارِوْمَاحُنُ بِتَأْوِيْلِالِكَالَامِ لَلْهِ الْفِيْكِ وَيُعِلِيْنَ كَوْقَالَ لَانْ يُ بَحَاصِنُهُمَاوَادَّكُرْبَعُدَا مَيْ إِنَا الْبَيِّكُمُ مِنَا فِيلِهِ فَالْسِلُونِ فِي مُعْفَ لَهُ الصِّدِينَ فَأَفَتِنَا فِي سَبْحِ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُمُ مُنْ سَبْعُ عِيافٌ وَسَيْعِ سُنْهُ إِنَّ حُضْرِوًّا نُحَرِّيلِ إِنَّ عَلَيْ أَرْجِعُ إِلَىٰ إِنَّا الْرِكُعَالَّمُ مُ يَعْلَقُ قَالَ زُرْعُونُ سَمَعَ سِينَانَ ذَانَافَعُ احْصَدَتُمُ فَلَارُوهُ فِي سُنْكُلِمَ الْأَفْلَ مِّمَا تَأْكُونُ فَيَ يَأْنِي بَعْدِ خُلِكَ شَعْ شِلادٌ يَأْكُلُنَ مَا فَدَّعُهُ فَيُ ٳڷٲۊڸؽڵڒؾٵڠٛڝڹۘۏؘڬؿؙؗؿؖٳڷ۫ؿۛڝٛڹۼۮؚۮڸڬۘۘۜۜٵڟؙڣؽۼؽؙٵڬڶؾ<sup>ڷ</sup> وَفِيهِ يَعْصِرُونِكُ وَقِالَ لِمَا لِكُا مُتَوْفِي بِهُ فَلِتَا يَاءَ وُالرَّيْسُولُ قَالَ ؖۯڃۼٳڸ۬ڔؾڮۏؘڝٛٷٛ<sup>ؙ</sup>ڡٵڽٵڷٳڶۺۅۛؾؚٳڷؿۛڠڟۼؽٲؠۮؚ<u>ۿٷؖ</u>ٳؖۊۜڔڿۧ كَيْدِهِنَّ عَلِيْهُ كُلِّ قَالَ مَا خَطْئِكُرُ ۖ إِذْ رَاوَدُنِّ ۖ يُوسُفَّ عَنْ تَفْسِد قُلْنِ حَاشَ يِلْمُهِ مَاعِلِينَ عَلَيْهِ مِنْ سُؤْءٍ قَالَتِ اصْرَاتُ الْعَزْمُنِ الْأَجْ مُحْحَمَ كُتُّ ٱنَالَاوَدُتُّهُ عَنْ تَقْيِيهِ وَإِنَّهُ كِنَ الصَّيِقِينَ ۞ ذَٰ لِكَ لِيُعْلَا إِنَّى لَمْ إِنَّ لَهُ إِلْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كُمَّ لَا لِخَالِمِنْ كُمَّ لَا لِخَالِمِنْ وَك

の発

173



وَمَا أُبَرِّي مُ نَفْسِي أِنَ النَّفْسَ لاَمَّارَةٌ بِالسَّوْءِ الأَمَارَ عِيرَةِ فِي أَنَّ رَبِي عَفُورٌ رَّحِيْكُ وَقَالَ لَمَاكُ الْتُوْنِي بِهَ اَسْتَى إِصْ لِنَفْسِي فَلَمَّ كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَلِدَا يُنَا مَّكِيْنٌ أَمِينٌ ۞ قَالِ جَعَلُنِي عَلَّى عَنَايِنِ الْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيُّ ٥ كَذَالِكُ مَكَّنَّ اليُّوسُفَ فِي الأرْضْ يَتَبَوَّ امِنْهَا حَيْثُ يَشَّاءُ نُصِيبُ بِحْيَتِنَا مِنْ تَشَاءُ وَلاَنْفِهُ ٲۻٛڵڰٛڛڹؽڹ۞ۘۅؙڵٲۻٛۯٲڵڿڒۼۜڂؽ*ڰ*ڷۣڵۜؽ۬ؽٵڡؙۉٳڲٵۏؙؽؾؖۊ؈ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَحَالُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمْ لَهُ مُثَكِّرُ وَزُ وَلِتَاجَهَّرَهُمْ عِمَازِهِمْ قِالَ النَّوْنِياجِ لَكُمْتِنَ إِيكُمْ لِلاَتْرُونَ ٱؿٚۜٲٷٛڣٳٮٛػؽڷۅٙٲڹٵڂؽڒ۠ڶڷڹٛڗۣڸؿؘ۞ۏٙٳڽڷٞۄؾٲ۫ڠٛؽۣؠ؋ڡؘڵڰڲڷڮٙۿ عِنْدِي وَلاتَقْرَبُونِ فَالْوَاسَةُ رَاوِدُعَنْهُ آبَا هُوَ إِنَّالْفَاعِلُونَ فَ وَقَالَ لِفِتْلِينِهِ إَجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لِعَلَّمُ مُ يَعْرِ فُونَهَ إِذَاانْقَلَبُوٓ إِلَى آهُلِهِ مُ لَعَلَّمُ مُرَجِعُونَ ۞ فَلَمَّ ارْحَعُوٓ اللَّ آبِيهِمَ قَالْوْلَيْآبَانَا مُنِعَ مِتَاالْكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَّالَ غَانَانَكُتُلُ وَإِنَّالَهُ كَلِفِظُونِ ٥ قَالَ هَلَ أَمَّ كُثُرُ عَلَيْهِ الْآكُمُّ آامِنْ كُثُوعَ لَيْ آخِبُ مِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ كُونِظًا وَهُوَ ارْحَمُ الرَّحِيانَ ٥ وَلَمَّا فَدَعُوْ مَتَاعَهُ وَحَبُدُ وَابِضَاعَتَهُ وَرُدَّتَ اِلَيْهِ فَوَالْوَالِ آيَانَا مَا نَبُغِيْ ا لهذؤيضاعَتُنَارُدَّتَ إِلَيْنَأُوْنَيَرُكُهُ لَنَاوَنَحْفَظُ لَخَانَا وَتَزْدَادُ

ŝ

كَيْلَ بَعِيْرِذْ لِكَ كَيْلٌ يِّسِيرُ فَالَ لَنَ ارْسِلَهُ مَعَكُوحَتَّ تُؤْتُونِ مَوْتِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِّنُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَاطِ بِكُوْلِكَا أَتُوهُ مَوْتِقَهُمْ عَالَا لِللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ 0 وَقَالَ لِيَنِيَّ لِأَيَّلُ عَلَيْكُ أَوَامِنَ بَايِبِ وَاحِدٍوَّا مُحُلُوًا مِنَ اَبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمِّا الْغُنِي عَنْ كُرْسِنَ اللَّهِ مِنْ شَيُّ إِنَا عُكُمُ الدِّلِيَّةِ عَلَيْهِ تَوَكَّا يُوعَ عَلَيْهِ فَلْيَةِ كَالِهُ وَكُونَ وكمادخلوام حبث أسرفه ابوقه حماكان يغيث عنفهم الله صِنَ عَيَّ الْآحَاجَةُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ فَضْهَا قُانَّهُ لَذُوعِ فَمِ لَمِ لَمَّ عَلَيْنَاهُ وَلَاِنَّ ٱلْفُرِ النَّاسِ لا يَعْلَوُنَ ٥ وَلَمَّ ادْخُلُواعَلَى وُسُفَ الْأَى الْسُهِ الْحَاهُ قَالَ إِنَّ ٱنَاا حُوْكَ فَلَا تَبْتَكِيسَ عَاكَانُوْا يَعْمَالُونَ فَلَاَّ جَهَّزَهُ مُ جَهَا زِهِ مُجِعَلَ لِيتَقَايَدُ فِي رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمَّ [ذَّنَّ مُؤَذِنُ أَيَّتُهَا الْعِيْرِاتَّكُوْلَسَارِقُوْنَ ٥ قَالْوُاوَاقْبُافُاءَ لَهُمُ هُمَّا ذَا تَفْقِدُ وَنَ قَالُواْنَفْقِدُ صُواعَ الْكِالِي وَلِنَ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرُ وَٱنَابِهِ نَعِيْدُ وَالْوَاتَالِتُهِ لَقَانَ عَلِمَتُهُ مَنَاجِئَنَالِنُفُسِهِ وَلَلْأَضِ وَمَاكُنَّا اسَارِقِيْنَ ۗ قَالُوْافَمَا جَنَّا وُوْانِكُنْ تُدْكِنِ بِيْنَ ۗ قَالُواجَ أَوْهُ صَ وَّجِكَ فِي رَحْلِهِ فَهُوجَزَا فَهُ حَكَالِكَ بَعْنِ عِلَاظُ لِمِينَكِ فَكَ إِلَا وَعِيَتِهِ وَقَبْلُ وِعَاء آخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِعَآء آخِيةٍ تَنْ لِكَ كِنْ نَالِيُوسِفَ مَا كَانَ لِيَأْخُ لَا آخَاهُ فِي دِيْنِ الْكِلِك

لِّٱلۡنَيِّيَٰۤ اَءَاللَّهُ وَفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَاءُ وُفُوْقَ كُلِّ فِي عِلْمِعَلِلَّا قَالُوَّااِنْ يَسْرِقْ فَقَلْ سَرَقَ أَجُّ لَدُّمِنْ قَبْلٌ فَاسَرَّهَ ايُوْسُفُ فِي نَفْيِيهِ وَلَوْيُهُ بِهِ هَالَهُ مُوقَالَ اَنْدُّنْتُ يُحْتَكَانًا وَاللهُ اعْرَاهُ الْعَلَمُ مِ انْصِفُونَ ٥ قَالُوْلِيَا يُقَاالُعَزِيْرِانَ لَهُ ٱبَاشِيْغًاكَ يُرَافَّكُنُ ٱحَدَنَا مَكَانَةُ إِنَّانِيكَ مِنَا نُحُسُبِ فِنَ قَالَ مَعَاذَاللَّهِ أَنْ نَأْخُذَا إِلَّاهِنَ وَّجِنْ نَاسَتَاعَنَاعِنْكَ وَلِأَنَّا إِذَّا الظِّلُونَ فَلَمَّا اسْتَايْسُوْ امِنْهُ خَلَصُوانِعِيًّا قَالَ لَيَا يُرْهُمُ لَا يَعَالَمُوْا انَّ أَيَّا كُمُوَيْدُ أَخَذَا عَلَى كُمُّوْتِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطَاتُهُ فِي يُوسُفَ فَكَنْ أَبْرَحَ الْإِنْ صَ حَتَّى يَأْذُنَ نِي إِنَّ أَوْيَكُمُ اللَّهُ لِي قُهُوَخَ يُرُا لَحْ حِمِينَ رْجِعُوٓالآلْ اَبِيكُمْ وْفَقُوْلُوْايّا بَانَآانَ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَا شَهِمُ ذَنَا الّابْبَ عَلِيَاوَمَاكُنَّالِلْغَيْبِ لَحَفِظِيْنَ ۞ وَسُعَلِلْ لَقَرْبِيَةِ الْتَّيْكُنَّافِيْهَ وَالْعِيْرَالِّيْنِيُ أَمَّلُنَا فِيَهَا وَإِنَّا لَصْدِيقُونَ O قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُّ تَفْعُكُمُ أَمْرًا فَصَابِرٌ جَمِيلٌ عُسَمَا لِللهُ أَنْ يَأْتِينِي لِمِي جَمِيعًا إِنَّهُ مُوَالْعَلَادُ الْحَيْكَاهُ ٥ وَتُوَكِّي عَنْهُ وَوَقَالَ بِأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَادُسَ الْعُزُنِ فَهُوكَظِيْدُكِ قَالُواْ تَالِيَّةِ تَفْتَوُا لَنْكُرُوْ

يُوْمُنَ حَتَّى تَكُوُنَ حَرَضًا اوَتَكُونَ مِنَ الْصَالِكِيْزَ ۞ قَالَ إِنِّكَ

أَشْكُوْ البَّنِي وَحُنْ ثَيْ إِنَّ اللهِ وَاعْتُ أَمْرِينَا لِلهِ مَا الاَتَّعْلُوْنُ ا

ال

يلنى اذهبوافعت سوامن يُوسف وآخيه ولا تايسوامن وق الله إِنَّهُ لَا يَايْسُ مِنْ رَّوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اِلْكَفِيرُونَ 0 فَلَتَّ دَحَلُواعَلَيْهِ قَالُوَّا يَآيَةُ الْعَزَيْنُ عَسَنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بيضَاعَةٍ تُسْزَيْهِ فِي أَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّ قَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهُ يَجْزِيلِ أَتُصَيِّقِينِ ٥ قَالَ هَلْ عَلِمَ تُوسًانَعَلَ أُمُ يِبُوسُفَ وَايْضَهِ إِذَ أَنْ يُوْجَاهِ لُوْنَ 0 قَالَوْاءَ إِنَّاكَ لَانْتَ يُؤْسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰ لَآا خِيُ قَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَ ۚ إِنَّهُ مَنْ يَتَّتِى وَيَصْابِ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَا فَصَيْبِ أَنْ صَالُوا تَاللَّهِ لَقَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلِنَ كُنَّا لَخِطِيْنَ ٥ قَالَ لِا تَاثِرَيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُؤَمِّ يَغَفِينُ اللهُ لَكُوْرُ مُواَرُحُهُ الرِّيمِينَ ٥ إِذْ مَبُوالِقِمِيمِي هِذَا فَالْقُورُ مُ ع الله وَجُهِ إِنْ يَأْتِ بَصِيرًا وَأَنْوُنِي مِا هَلِكُوْ آجَمِ مِنْ كَالْمَا الْمُعَالِمُ الْمُ فَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ الْوُهُ وَإِنَّ لَاجِكُ رِيْحٌ يُوسُفَ لَوْلَا آنَ تُفَيِّدُو قَالُواتَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلْلِكَ الْقَينَ عِلَاكَ الْقَينَ عِلَاكَ الْمَنْ مُؤَلَّقًا أَنْ جَاء الْبَيْنَ وُالْقُلْمُ عَلَى وَجْمِهِ فَارْتَكَّ بَصِيرُ لِأَقَالَ الْمُرْاقُلُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَاتَعَلَمُونُ ٥ قَالُوْلِيَ آيَانَا اسْتَغْفِرُ لِنَاذُنُوْ يَنَالِنَّا كُنَّا ڂڡۣڸٟؽن٥قَالَسونَ أَسْتَغْفِرُلَكُورَ بِيُ إِنَّهُ مُوَالْعَفُولُاتَجِهُ فكمتا دخلؤاعلى يؤشف اوتى إلىه أبويه وقال دخل أوصر

يوسع الميزل

Se de

إِنْ شَاءَاللَّهُ أَمِينِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَىٰ لَعَرُيْسَ وَخَوُ وَالْهُ سُجَّـ كَاء وَقَالَ نَابَتِ هِ نَا تَأْوِيلُ رُءُ يَا يَمِن قَبْلُ قَلْ جَعَلَهَا رَتِيْ حَقَّا ا<sub>ً</sub> وَقَدُاحْسَ بِي إِذْ اَخْرَجَنِي مِنَالِتِعِنِ وَيَخَاءَ بِكُومِّنِ الْبُدُومِينَ بَعْدِانَ ثَرَنَعُ الشَّيْطِلُ بَيْنِي وَبَانِ الْحُوتِي أِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا إِنْ أَعْ إِنَّهُ هُوَالْعَلِايُوْ لِكَيْكُو حَرَبِّ قَدُ الْنَيْتَيْنِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمَتَ فِي مِنْ مُويلِالْاكحَادِيْتِ فَاطِرَالْتَمَوْتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّ فِاللَّهُ نُسِ وَٱلْأَخِرَةِ تُوَفِّنِي مُسَيِلًا قَ ٱلْجِعْنِي بِالصِّيلِي يَنَ ٥ ذٰ لِكَ مِزْلَنِكَا الغيب نؤحيه إليك وماكنت لك فهواذ أجمعوا أمرهم وهر وَمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ وَلَوْجُومِتَ مُؤْمِينِهُ ﴿ وَمِالنَّالُهُ مُ كَيْمِينَ أَجْوِ إِنْ هُوَا لَآذِ كُرُ لِلْعَالِمَيْنَ كُوكَا يَنْ شِنْ الْبِيةِ فِي التَمَوْتِ وَالْأَرْضِ مُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُوْعَنْهَا مُعْرِضُوْكَ وَمَ وَ أَكُمْ مُعُولِاللَّهِ اللَّاوَهُومُ مُنْكِرُونَ ۞ أَفَا مِنْوَاانَ تَأْبِيهِ ۗ ينيه أين عَلَابِ للهِ أَوْتَأْتِي مُوالسّاعة بَنْتَةٌ وَهُولا يَشْعُرُوزُ ن إسبيني أَدْعُوا إِلَىٰ مِلْهِ عَلَى بَصِيْرَةِ أَنَاوَمِنَ أَتَبَعَنِي وَسُفًّا الناس الشركين (ومَثَّاارُسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إلاَّ لِيَعِالاً ٱلْدَهِمْ مِينَ ٱهْلِ الْقُراحُ أَنَا لَهُ يَبِ يُرُوافِيا لَأَرْضِ كَنْ كَانَ عَاقِبَ أُلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُأُ

وقف<u>النبي</u> عليالسلام

N PE

خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا اسْتَايْتَرا لِرُّسُلُ وَظُنُّوا النَّهُ مُقِلًا كُذِ بُواجًاء هُ مُنصَرُنا فَعَ مَن نَشَاء ولايور " بأسْنَاعِن لْقَوْمِ الْمُعْرُمِينَ Oلْقَدُكُانَ فِي قَصْصِهِ مُعِيثًا لِا ولِللَّالْهَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرِي وَلِكِنْ تَصْدِيقًا لَّذِي اِينَ يَدَيُهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْعً وَهُدًى قَرْحَةً لِقَوْمِيُّوعُ فُونَ ((مُكَوَّ الرَّعُولِ مَكِيَّتُ مُ مَا يَكُونُ الْبَعِيلُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِمُ الْمِيلِ اللَّهِ حالله التحيز التحيي المَّرِّانِين عِلْكَ الْمِيْكُ الْكِيْبُ وَالَّذِيْبُ الْنِيْكِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِنُ وَبِيكَ الْحَوْثُ وَلَكِنَّ ٱلْكُنَّ النَّاسِ لِأَيُّو بِمُنُونَ ٥ اللَّهُ الَّذِي رَفَّعَ السَّمَا وَتِ بِغَايْرِعَكِي تَرَوْنَهَا ثُمَّا الْسَتَوَى عَلَى لَعَرُيش وَسَغَرَ الشَّمْسُ الْقَرَّةِ كُلُّ يَجْرِي لِاجَلِحُسَمَّ يُكَبِّ الْأَصْرَيْفَظِ لَ الْايْتِ لَعَلَّكُ لِقَآ إِرَبِتَكُمُ تُوْقِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي مَثَّالُا رُضَ وَجَعَلَ فِيهَ رَ وَاسِي وَأَنْهِ رُّا وَمِن كُلِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنَ نَتَيْنِ النُعْيَى لَيْكُلُ لِنَّهَا رَانَ فِي ذُلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ فَ فِي الأرض قطع متجورت وجنت متن اعتاب وزرع وتحيال صِنْوَانٌ وَعَايُرُصِنُوانِ ثُسْقَى مِمَّاءٍ وَاحِنْةٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِلْ لَاكُلُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ تَعَقِ فُونَ ٥ وَإِنْ تَعْجَبُ

المارات المارا

نَعَبُ قَوْلُهُ مُ الْذَاكُنَّا ثُرَابًا وَإِنَّا لَهِي خَلْق جَدِيْدِهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ كَفُرُ وَابِرَ يَصِمُ وَأُولَيْكَ الْأَعْلَلُ فِي آعْنَا قِهِمْ وَأُولَيْكَ أَصُالِنَّارٌ مُمْ فِيهَا خَلِكُ وَنَ 0 وَكِيسَتَعِي لُوْنِكَ بِالسَّيِّيَّةِ قَبُلُ لَكَسَنَةِ وَقَا خَلَيْصُ قَبْلِهِ مُالْكُنُاكُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُمَغَفِرَ وَلِيَّنَاسِ عَلِيْ ظُلِهِمْ وَاتَّ رَبُّكَ لَشَهِ مِيكُالُعِقَابِ ٥ وَيَقُو لُا لَٰذِينَ كَفَرُو لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ إِيَّةٌ مِّنْ تَبِهِ إِنَّا آلَتَ مُنْذِرٌ رُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا حِكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُا تَحِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيْضُ لِلْأَنْصَامُ وَمَا تَزْدَادُ ڡؙڴڷ<sup>ؿ</sup>ؽؿؙۼؽۮۥ۫ؠڤؚڵٳڮۼٳ؞۠ٳڷۼؽڽۘٷڶۺۧۿٵۮۊٳڷڪٙۑؽۯ التُعُالِ سَوَاءٌ مِّنَكُرُمِّنَ أَسَرَّالْقُوْلَ وَمَنْ جَمَّى بِهُوَمَنْ هُوَ مُستَّغَفِ بِالْيُل وَسَارِبُ بِالنَّهَا لِ الْهُمُعَقِّبِ مِنْ بَنْ بَانَ يَكْيَهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَةُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوهِ تَّى يُنَايِّرُ وَلِمَا بِانْفُيْ هِرُ وَلِذَا اللَّهُ اللَّهُ بِقُومِرِسُوَّءً فَلَامَ وَلَهُ فَعُ <u>َهُ وَتِنَ دُونِهِ مِنْ قَالِ هُوَالَّذِي يُرِيَكُوُالْبَرْقَ خَوْفًاقَطَمَةً </u> وَيُشِيئُ السَّمَا لِللِّقَالَ كُويُسَبِّخُ الرَّعُدُ بِحَدْهِ وَالْكَلْكِلَّةُ مِنْ خِيفَةَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَامَنَ يَنَشَّاءُ وَهُمْ يُجَادِ لُوْنَ فِلِ اللَّهِ وَهُوَشَكِ إِيدُ الْحَالِ ۚ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ بْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ لايَسْتَجْيُونَ لَهُ وَيِثْنُ اللَّهِ }

كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِلِيبُ لَغُ فَا لَا وَصَالْهُوَ بِبَالِفِ فَهِ وَمَادُعَا وُالْكِفِرُيْرِ اللَّافِي صَلِّل وَيَلْهِ يَنْهُ كُنُ مِنْ فِي السَّمَاوِةِ وَالْأَرْضِ عَنْ اللَّهُ عَادًا كُرُمَّ اوَظِلْكُهُمُ بِالْفُكُ وَوَالْاصَالِ صَلْ صَلْ الرَّبُ التَمُوٰتِ وَالْإِرْضُ قُلِ اللَّهُ قُلُ إِنَّا لِمَا أَفَا لَيْحَانُ تُمُوْتِنُ دُوْتِ ﴿ أَوْلِيّاء كَا يَمُلِكُونَ لِانْفُرْ عِمْ نَفْعًا وَكَافَرُ أَنُّ لُهُ لُ يَسْتَوِى الْاعْمِى وَالْبَصِيرُ فِي أَمْ هَلْ تَسْتَوَى لِظُّلُمْ اللَّهِ وَالسَّوْقُ مَّ آرْجِعَ الْوَالِيَّهِ شُرِكَا آخَ لَقُوْ الْحَلْقِهِ فَلَتَ الْهَ الْخَاقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْعً وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَصَّارُ ۞ نَزَلَ مِزَالتُمَاءِ مَّأَءُفَ التَّاوَدِيَةُ يُقِكَدِهِ افَاحْمَلُ التَّيْلُ زَيَّا رَابِيَّا وَمِتَا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي لِنَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اوْمُتَاعِ زَبَدٌ مِّ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كَنْ إِلَكَ يَضْرِبُ لِللهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ مْ فَامَّا الزِّيدُ فَيَنْ هَبُ حُفَّا وَلَمَّا لَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُفُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِفُ لِللَّهُ الْمُتَالَ وتفاتيني اللَّذِينَ اسْتِحَابُوالِرَبِهِمُ الْعُسَانِي وَالَّذِينَ لَوْيَسْتِحَيْدُ الْوَانَّ لَهُ مَا فِي الأرض جِمْعًا قَعِثْلَةُ مَعَ فُلاَنْتُلَا وَالِهُ أُولِكَ لَهُمُ وَوَالْمِسْ وَوَالْمِسْ الْ مُعْمِ اللَّهِ وَمِأُوا هُوْمُ مِنْ وَلِيشَلِ لِمُهَادُكُ أَفَانَ يَعْلَمُ أَنَّا أَنْ لَ إِلَى الْحِن رَّبِكَ الْحَقِّكُنَّ مُوَاعْمَى إِمَّالِيَتَكُ كُرُاوُلُواالْأَلْكَابِ كَالَّيْنِ شِي عُوْنَ بِعَمْدِ اللَّهِ وَكَا يَنْقُضُونَ إِلَيْنَا قَكُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَّا أَمَّ اللَّهُ بَهِ

ويغَتُونُ رَبِّهُ مُويِّعُ افُونَ سُوءًا يُحِسَابِ ٥ُوالَّانِينَ بُرُوالْبِيَغُآءَ وَجُهِرِتَهِمُواْقَامُواالصَّاوَةُ وَاَنْفَقُوْلِمَارَ زَقَٰنِهُ بِمُّا وَعَلَانِيَةٌ وَيَدُرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةُ اُولَاكِ لَهُ عُقْبَىٰ لِلَّارِ ٥ جَنَّتُ عَدُنِ يَنْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ اَبَا بِهِمْ وَٱذْوَاجِهِمُودُدِّرِيَّتِهِمُوالْكَلْإِكَاهُ يِدَنُّهُ فُونَ عَلَيْهِمُ مِّيْنَكُلِ اي ٥ سَلْمُ عَلَيْكُمْ مِاصَةَ ثُمُ فَيَعْمَعُ فَعَكَالِنَّا رِنْ وَالَّذِي يُنَ نُوْنَ عَهْكَاللَّهِ مِنْ بَعْ بِيمِينَا قِهِ وَيَقَطَّعُونَ مَّا أَمُرَاللَّهُ بِ نَ يُوصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِلْ لَارْضِ أُولَيْكَ لَهُ مُالِلَّمْنَةُ وَلَهُ لَوْمُ التَّادِ ٥ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنْ يَتَنَاءُ وَيَعْدِ رُوْ وَفِي هُوْ تَعَيْوَةِ الدُّنْيَأُومَاالْحَيْوَةُ الدُّنْيَافِ الْلِخِزَةِ الإَلْمَتَاعُ ۖ ٥ رِيَقُوْلُ الَّذِينَ كُفَرُوا لَوُلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ عِنْ رَّبِّهُ قُلُ إِنَّ اللَّهَ لُّحُنْ يَّشَا ْوَكَيْمُ لِآثِي إِلَيْهِ مِنْ أَنَابَ أَكَالَيْ سِنَ الْسَفِي الْسَفِي **بِ وَهُوَ مُوْمُ مُرْمِنَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُأْكُوبُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال** وُعِمُوْالصَّلِكُ بِي مُلُونِ لَهُ مُورِكُ مُنْ مَا إِنَّ كَ كَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه النكفة أمية قد خلت من قبلها أمر لتتأوا عليهم الذبي المُلاَيْك وَهُمُ مِيكُفُرُونَ بِالرَّحْنِ فُلُ هُورَتِي لَآ إِلٰهِ الاَّهُ الم و الما الله و متاب ( وَلَوْ أَنَّ قُوْلاً نَاسُ يِرَتْ بِهِ الْهِ الْمُ

Digitized by Google

اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْكَاءِ بِهِ الْمَوْقُ لِمُلْ يَتِلْهِ الْأَمْرُجِيْعًا أَفَامَ يَا يُسِّلِ لَذِيْنَ امَنُوَّا اَنْ لَوَيْشَاءُ اللهُ لَمَ يَكُولِنَّا سَجَيْعًا وَكَايِزَالُ الَّذَ مُنَ كَنَرُ وَانْصِيبُهُمْ مِاصَنَعُوا قَارِعَةٌ أُوتَ كُلُّ قِرْبِيًّا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ لِلْيَعَادِثُ وَلَقَالِ اسْتُهُوزِيُّ مِرْسُول مِنْ مَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمُّ أَحَذُ تَهُمُّ فَكَمْ كان عِقَابِ اَفْنَ هُوَقَا إِمُّ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عَاكَسَتُ وَجَعَالُمُ يله شركاء وقُلْ سَمُّوهُمُ أَمْ تُنَيِّوُنَهُ مِالاَيْعَلَمُ فِالْأَرْضِ أَمْ بِطَاهِرِينَ الْقَوْرِلْ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَالْكُرُهُمُ وَصَّلَّا فَا عَمِالِسَيبِيلِ وَمَنْ يُضُلِلِ لللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٥ لَهُ عَلَابٌ فِي الْحَيْدِةِ اللَّهُ نُمَا وَلَعَنَا مِلْ لَاخِرَةِ السَّقِّ قُصَالُهُ وُسِّنَا لِلَّهِ مِنْ وَاتِّ مَنْكُلُ لِجَنَّةِ الَّتِي وُعِلَا لَمُنَّقُونَ تَعَوْرَيْ مَنْ تَحْتِهَا الْأَفَا فُرْأَكُمُ كَانِيُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَلِ لَّذِينَ النَّقَوَ أَوْعُقْبَلِ لَكِفِرِ مَنَ النَّاكِ وَالَّذِينَ النَّاهُ وُالْكِتِ يَفْرَحُونَ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ لَاحْسَزَابِ مَنْ تُبْكِرُ بَعِفَةُ قُلُ إِنَّا أَصُوتُ أَنْ أَعْدُا لِلَّهُ وَكُمْ أَشْرِكَ بِهِ ﴿ الله اَدْعُوا وَالْيُهِ مَا بِ0 وَكُنْ الْكَ أَنْزُلْنَهُ مُعَمَّا عَرَبِيًّا وَلَيْنِ التَّبَعْتَ اهُوَّاءَ هُمُ لَعِكَ مَا حَاءَكَ مِنَ أَعِلَةٍ مَا لَكَ مِنَ لِلَّهِ مِنْ قَ فِي قَلَاوَا قِ فَ وَلَقِينَ انْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجِعَلْنَا لَهُ

007

ڒؘڡٛڵجَّاقَڎُرِيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُو لِانَيَّأَقِي بِايَةٍ الأَباذُ بِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ كَيْمُواللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِنْكَ أَمُّ الْكَلْيَةِ وَانْ مَّا نِرُيَّتَكَ بَعْضَ لِلَّذِي نَعِدُ هُوَاوَنَتُوفَيَّنَّكَ فَامَّا عَلَىٰ اَلْكُولَا وَعَلَىٰ الْحِسَانُ ٥ أُوَلَّهُ مِرْ قُلْ الْأَلْقَ الْأَرْضَ نَقَصُهُ أطرافاً وَاللَّهُ يَحُكُو لَامْعُقِّبَ لِحُكُمَةً وَهُوَسَرِيعُ الْحِسَادِ *ڡۘۊ*ؘۮڡڴٳڷڹؽڹڞؚۛڡٞڹڸۼ؞ۏؘۑڷؿٳڵڴۯۻؽٵؖؽۼڵۼٵڗؙڲؖ<u>؊ڰ</u>ڰ نَفُوسٌ سَيعَكُ ٱلْكُفُّرُ لِمِنْ عُقْبَىٰ لِدَارِ وَيَقُو لُ الَّذِينَ كُو وَالْسَيَّ نُسَالُا قُالَ فَي بِاللَّهِ يَنْ مِمْ يَالَ بَيْنِي وَيَدَيَّكُمُ وْصَيْعِنْكُ عِلْمُ الْكِيلِيلِ الله الروية وكيات النكال تحسو سرايت حِلْلُهُ الرَّحْمُ زِالرَّحِيمُ وَلَ كَلْ مَنْ كِتُبُّ أَنْكُنْ لُهُ إِلَيْكَ لِيُحْزَجُ النَّاسَ مِنَا لَقُلْلُتِ إِلَىٰ لَتُوْرَهُ بإذَن رَقِيمُ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَيزِيْزِ الْجَمْيُ بِالْ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ملوب وَمَا فِالْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَنَا بِ شَدِيْهُ اِلْأَنْ نَنَ يَسْتِعِبُونَ الْحَيْوِةِ اللهُ نَيَاعَلَىٰ الْإِخْرَةِ وَيَصُلُّ وَنَعَنَ

سَبِيْلِ للهِ وَيَبْغُونُهَا عِوجًا أُولَيْكَ فِي صَلِل بَعِيْلٍ وَمَّاأَرْسَا

نْ تَسُوْلِ الْأَبِلِسَانِ قَوْمِ إِيْبَانِي لَهُ مُنْفِيلٌ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

نَهْدِ ايْ مَنْ يَسَاءُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكَايُونَ وَلَقَادُ أَرْسَاكُمَا مُوسِا

ٳڸ۬ؾڹۜٲڽٛٲڂٛڔڿۊؘۅۛڡؘڬۥڔٵڷڟؙڵؾٳڶڶڷۨٷڔۿۅؘڐڲٙڕۿۄؠٳؘؾ۠ۑۄٳڷڰ<sub>ٛ</sub>ٳؾ إِنْ ذَٰ لِكَ لَايْتِ ثُكُلِ مَنَا رِشَكُوْرِ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْم اذُكُرُ وَانِعْمَةَ اللّهِ عَلَىٰكُمُ إِذَا يَخِلِكُمْ مِنْ إِلْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ م المراب ويديمون المراء كرويستيون نساء كووفي ذيكم بالأع ٳؾڽٛڗۜؾڲٛۼڟۮۘٛٷۅٳۮ۫ؾٲۮٞٙۛۛ؈ۯۜؿڰؙڮڸؠۣڽٛۺڴۯؿؙۅؙڵٳۯؠۛؽٮڐڰؙ وَلَيِنَ كَفَرُ يُمْوَانَ عَلَا بِي لَنَهِ مِيْثُ O وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُ وَ نَنْهُوْمَنَ فِإِلْارْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَيْقٌ حَمِيدٌ ٥ اَلَهُ يَأْمِتُ كُمُ مِمَانِقِيا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَبْلِكُمْ قُومُ وَحُرِجَ قَعَادٍ وَتُمُودُ مُولَا لَيْنَ مِنْ بَعَدِهِ لايعْلَهُ وَإِلَّا اللَّهِ عِلَا عَهُورُومُ الْمُعَرِّ الْبَيْنِةِ فَرَدُّواْ اَيْدِيَهُمْ فِي اَفُواهِ هِوْرُو قَالُوا إِنَّا كُنَّ زُيَامِنًا الرَّسِلْةُ مُعِهُ وَلِمَّا لَفِي شَلَّتِ مِتَا اتَدْعُونَنَا الدَّهِ مُرِيْدِ ٥ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ اَفِيا للهِ شَكَّ فَاطِر التَمْوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدْ عُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُوْمِنْ دُنُوبَكُوْ وَمُوَتِّحَرَكُ إِنَّى ٱجَإِنَّ سَتَّمَّ قَالُوَّاإِنَ ٱنْكُوْرِلِلَّابِشَرَّ مِينَ لَمُنَا ثُرُيدُ وَنَا آتُ اتَصَدُّ وَنَاعَمَّاكَانَ يَعِيلُ الْأَوْنَافَأَتُوْنَابِسُلَطِينُ مِينِ قَالَتُ لَهُ وَرِيسُ لُهُ وَإِنْ نَعْنُ إِلَّا بَشُرُمِّينُكُكُو وَلَكِنَ اللَّهُ يَسُمُّ عَلْى مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِ أُومَاكَانَ لَنَّالَنُ تَأْيَكُ كُ كُلُطُنِ الْآبِاذُ بِنَا لِلْهُ وَعَلَى اللَّهِ فَكُلَّتَ وَكُلِّ الْمُؤْمِنُونَ (

وَمَالِكَا الْآَنَةُ وَكُلُّ عَلَى لِللَّهُ وَقَدْ هَا مِنَا سُيلًا أُولِنَصْ إِرِتَّ عَلَىمَا اٰذَيْتُمُونَا ۗوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لَنُتُوكِّلُونَ ٥٠ وَقَالَ لَّذِينَ كَفُرُ وَالرُّسُ لِهِ مُلْخِزُجَ المُّرِّسِ ارْضِيَّا اوْلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّيَا فَأُوْحِي إِلَيْهِمُ وَيَتُّهُمُ لَنُصُلِكُمْ الظَّلِيانِ ٥ وَلَنُسُكِنَ لَا ثُلُونَ مِنْ بَعْبُ هِوْدُلِكَ لِمِنْ خَانَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِثْ لِيا ( وَاسْتَفْعَةُ اوْخَابُكُلُّ جَيَّارِعِنِيْهِ ۞ مِّنْ وَكَابِهِ جَهَاتُهُ وَيُسْفَى مِنْ سَاءِ صَدِيدِ إِلَى تَتَجَرَّعَهُ وَلَا يُكَادُ يُسِيعُ فُولَا يُر الْمُوَّتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ وَمِنْ وَكَابِهِ عَلَا يُعَايِّطُ مَثُلُ الَّذِيْنِ كَفَرُ قُابِرَ يَقِيمُ إِنَّمَ أَنْهُ مُرْكِمًا دِنْ شُتَكَ تُ بِهِ الرِّيْحُ فِي وَمِعَاصِفُ لَا يَقُدِرُونَ مِمَّاكْسَبُواْ عَلَيَّتُكُنُّ ذَٰ لِكَ هُو الصَّلْلُ لَيَهِيْكُ ۞ اَلَهُ مِّرَاتَ اللهَ عَلَقَ لِتَمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقُّ إِنْ يَّشَأَيْنُ هِبُكُرُو يَأْتِ بِخَلِق جَدِيْدٍ " قَمَا ذٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعِزِيْنِ ۞ وَمَرِّزُ وَاللَّهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُ الِلَّذِيْنَ اسْتَكُمُ وَال اتَّاكُنَّا لَكُوْسَعًا هُلُ اَنْتُورَ عَنَّامِنُ عَنَامِنُ عَنَامِ لِللهِ مِنْ ثَنَيًّ قَالُوْالُوْهِ لِي سَااللَّهُ لَمَ يَنْ كُوْسُوَّا عُمَلَيْنَا آجِزِهِنَّا أَمْصِيرُنَا مَالِنَامِنْ تَحِيْمِ فَوَقَالَالشَّيْطِنُ لِيَّافَعُنِي الْأَمْرُ إِنَّ لِلَّهُ وَعَدَّ كَثُرُوعَكُلْ كُوِّ وَوَعَدُ تُكُثُوفَا خَلَفْتُكُمُ وَمَاكَانِ لِيَعَلَّيُكُ

صِّنْ سُلْطِنِ إِلاَّ أَنَّ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَعِينَةُ لِيُّ فَلَاتَ لُوْسُونِيْ وَلُوْمُو ٱلنَّفْسَ لَمْ حَمَّ النَّامِ عُمْرِخِ لَمْ وَمَّا انْتُومُ مُعْرَجِيًّا إِنَّى كَفَرَتُ بِمَا أَشُرَكَ مُؤُنِ مِنْ قَبُلُ ﴿ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَمُ عَنَا بُ إِلَيْنُ وَادْخِلَ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ جَنْتِ جَيْرِي مِنْ عَيْهَا الْأَنْهُارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّم تَحَيَّتُهُ مُونِيهَا سَالُّ الْهُ تَرَكَيْفُ ضَرَبَا لِللهُ مَتَ كلِمَةً طَيَّةً كُنْجَرَ فِطِيَّبَةٍ أَصَالُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَّاء ٥ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْ نِ رَبِّهَا ﴿ وَيَغْيِرِبُ اللهُ الأَمْتَ الَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْيَتَ نَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلٌ كُلَّهُ خَبِيثَةِ كَتُنْجِي وَخِبِيثَةٍ لِجُتُنَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالْمَا مِنْ قَرَارِ ۞ يُتَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَّوُ إِبِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْدِةِ الدُّاتْ مَا وَفِي لَأَخِرَةِ ﴿ وَيُضِ لُّ اللهُ الظَّالِمِ ايَنَ فَطُ وَيَفْعَلُ اللهُ عَالِيتًا ﴿ الْمُثَرُّ إِلَى الَّذِي بَنَّ الْوَانِعَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَّلْحَلُّوْا قُومُهُمُ مُورُدًا رَالْبُوَارِ فَجَهَا نَّرَ يَصْلُونُهُ أُوَيِكُسُ الْقَرَانُ وَجَعَانُوالِلهِ إَنْ لَا دُ اللَّهِ الْمُواتِينَ اللَّهُ اللَّ تَمَتَّعُواْفَانَّ مَصِيْرَكُمُ إِلَى التَّارِ فَكُلِّيبَادِي الَّينِينَ مَنُوا يُقِيمُوا الصَّالَوة وَيُنْفِقُوا مِنَّا رَدَقَنْهُمْ سِرَّاقَ عَلَانِيةً

The state

٥٥

مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِي يَوْمُ لِلْأَبْعُ فِيهِ وَلِاخِلْكُ ٱللهُ الَّذِي مُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَكُ مِنَ السَّمَاءِمَا فَأَوْفَا وَرَّا الهِ سَ النَّمُ زَتِ رِزْقًا لُّكُونَ وَسَخَرَ لَكُ مُ مَا الْفُلْكِ لِعَيْرِي فِي الْبَحَيْرِي أَمْرِةٌ وَسَخَّرَ لَكُوُ الْأَنْهُ رَبُّ وَسَخَّرَ لَكُوُ الْأَنْهُ رَبُّ وَسَخَّرَ لَكُوُ الشَّمْسَ وَالْقَدَرُ دُآيِبَيْنَ وَسَعَّى لَكُرُ الْكِلُ وَالنَّهَا لِكُ وَالْتُكُوْمِينَ كُلِّ مَاسَالَهُوْهُ وَإِنْ تَعُنُّ وَانِعْمَتَ اللهِ لا تَحْصُوهَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّاكُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ رَبِّاجُعَلْ لَمُ نَاالْكِلَدَامِنَّاقَاجُنُبْنِي وَبَنِيَّانَ نَعَبُكَ الْكُشْنَامَ۞ دَبِ إِنْهُنَّ اَضْكَاهُ ، كَيْنَارُ الْإِنْ النَّاسِ وَفَعَنَ تَبِعَرِيٛ فَانَّهُ مِنِيْءٍ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ تَحِيدُكُ ڒؠۜٮؙؖٳٳؿؖٛٲٮٮٛڲڹؿؙ*ۻٛڎؙڐڗؚؾٙؿؽؠؚۅ*ٳڋۼؽ*ڔڿؽ*ڗٚۯۼۼؚۛٮٛۮؠؽؾؚڮ الْمُحْرَرِّبَنَالِيُقِيمُواالصَّلْوَةَ فَاجْعَلْ أَفْيِكَةً مِنَ التَّاسِ هَوْيَيْ اِلَيْهِمُوا(زُوَّهُمُ مِنَ الْمُمَارِبِ لَـَالْهُمُ يَشَكُّرُونِ لَـَالْهُمُ يَشَكُّرُونَ رَبَّنَّاإِنَّكَ تَعْلَمُهُمَّا يَخْفِي وَمَانُعُولُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْعَ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِلْ لِسَمّاء الْحَسْمُ لُولِيهِ الَّذِي يُ وهب ني على لَكِبَر إسمعيْل وَ اسْحَقْ إِنَّ رَبَّى لَسَمِيعُ الدُّعَارِ بِ٣ اجْعَلْنِي مُقِيدُ الصَّلْ إِوَصِنْ ذُرِّيِّي رَبَّنَا وَتَقَيِّل

700

ُهُ عَلَىٰ رَبِّنَا اغْفِرُ بِيُ وَلِوَالِكَ يَّ وَلِلْؤُمِينِينَ يَوْمَرَبَ قُوْ الْجِسَابُ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا يَعُلُ الظَّلِلَّهُ وَنَهُ إِنَّمَا يُؤْخِّرُ هُمُ لِيَوْمِلِّشْخَصُ فِيهِ الْأَصَالُ مُمُطِعِينَ مُقْتِعَ رُءُوسِ هِمُ لَا يِرَتَكُ الْيُهِمُ طَلْ فَهُمْ عِ وَأَنْكُ لَهُمُ مُسَوَّاءً ﴿ وَأَنْذِي لِالنَّاسِ يَوْمَ لِيأْتِي هِمُ الْمَاكُ أَنْ فَيَقُولُ الَّذِي كَا كُو رَبُّنَّا أَخِرُنَا إِلَىٰ أَجَيلِ قَرِيبٌ يَجُبُ دَعُو تَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُل ٲۅؘڵؿٙڰٷؙؿٚٛٳٲڡ۫ۺۘۮؿ۬ؿڽ **ۼ**ۧڹڶؙڝٲڰۿ۫ۺۜڹڒۘۅٳڸ۞ۊۜڛػؽڬڎؙ فِيْ مَسْكِنِ الَّذِيْنِ طَلَّمُ أَانفُ مُ هُمْ وَتَبَاثِنَ لَكُمُ كَيْتَ فَعَلْنَا إِ وَضَرَيْنِالْكُمُّ الْأَمْتَالُ وَقِنْ مَكُرُّ وَامَكُرُ مُهُوعِنْ كَاللهِ مَكُوهُ وَوَ أِنْ كَانَ مَكُوهُ مُهُ لِتَرُولَ مِنْهُ الْحِيالُ فَلَا عَسَابَتُ اللهُ مُعْلِفَ وَعَدِم وُسُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَيْنِ يُرُّدُ وَاسْتِعَا لِمُ كُورًا مُبَكَّالُ الْأَرْضُ عَلَيُ الْأَرْضِ وَالسَّمُوٰتُ وَبَرَرُ وَاللَّهِ الْوَاحِدِالْقَهَادِ ۞ وَتَرَى الْمُحْرِجِينَ يَوْمَيِ فِي مُّقَرَّيْكِ وَ فِالْكُفُ الْحُفُ الِيُ الْمُعْرِينَ فَطِرَانِ وَتَعَشَى مِنْ وَوَا التَّارُ لِجَيْرِي اللهُ كُلِّ نَعْسٍ مَّاكَسَبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الچساب هٰ فاللَّهُ لِّلْتَاسِ وَلِيُنْ ذَوْلِهِ وَلِيَعِبُ لَيْ نَسَّالُمُوالَّهُ قَالِمِ لَكَ قَالِيَةً كَدُاوُ لُواالْإِلْيَابِ

(مِنْ قَالِحِي لِيَتَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

الآنِدِيَلُكَ أَيْتُ الْكِيْلِ وَقُرْأِن شَيِيْنِ ۞ رُبَهَا يُوَدُّ الَّذِبِ نَ كَفَرُوْ الْوَكَانُوْ الْمُسْلِلِيْنَ فَذَرْهُمْ رَبُّ كُلُوُ اوَّيَهُمْ عَوُ اوْيُلْهِمُ الأمَا يُسَوْفَ يَعْلَوُن وَمَا الْمُلَكَنَا مِنْ قَدْرِيةٍ إِلاَّوَلَمَا كِتَاكُ شَعْلُوْمُ مَا شَيْقُ مِنْ أَمَّةِ إَجَلَهَا فِعَايَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوۡاٰلِاَيُّمُاالَّذِي مُنِزِّلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِانَّكَ لَهِنَّهُ وَثَّ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْكَلْكِلَةِ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصِّيرِ قِينَ ٥ مَا نُنَزِّلُ الْكُلْكُلُة إِلاَّبِالْحِقّ وَمَاكَانُوٓ الدِّاحْنُظِرِيْنَ إِنَّا عَنْ نَزَّكْنَاالِدَّكُرْ وَإِنَّالَهُ كَلْفِظُونَ ۞ وَلَتَكَ ارْسَلْنَا مِزْقَيْلِكِ <u>ؽٛۺ۫ؠٙۼٳڵٳڐٙڸؽڹٙ</u>٥ۅؘؖڝٵۑٲ۠ۺؽۼؚۯؾؚڽٛڗؖۺۘۅٛڸٳڷڰٵٮؙۊٛٳۑ يَسْتَهْزِءُونَ۞كَنْ لِكَ نَسْلُكُمُ فِي تُلُوبِ الْحُبُرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدُ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأِقَالِانَ لِهُنَ⊙ وَلَهُ فَتَقَنَ عَلَيْهِمْ مَا نَاشِنَ السَّبِيِّ أَوْ فَظَلَّوْ أَفِيهِ يَعُرُمُعُونَ ٥ لَقَالَةُ أ المَّاسِكُرِ تَ أَنْصَارُنَا بِلْ يَحْنُ قُورُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَوَنَ فَ لَقَ حَمَّكُنَا فِلْ لِسَمِّنَاءِ مُرُوْحًا قَرْبَتْ هَالِلْتُظِ مِنَ ٥ وَحَفِظُ لِمَ نَكُلِّ شَيْظِن رِّجِيْرِ أَإِلَّامِنَ لِسَارًا كَالسَّمْعَ فَأَتَبَكَ

00

اشِهَابٌ مُّنِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْنَا فِهَا رَوَاسِي وَأَنْبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِلَّ ثَنْيَّ شُوزُونِ ٥ وَجَعَلْنَا لَكُرُّ فِيهَ مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُنُّهُ لَهُ بِرازِقِينَ ٥ وَإِنْ مِّنْ ثَيْغً إِلاَّهِ عِنْ مَا خَرَايِنُهُ وَمَانُهُنِّ لُهُ اللَّابِقِينَ رِبَّعَلُوْهِ وَارْسَلْنَا الَّهِ لِيَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَاصِ التَّمَاءَمَاء فَالْمُقَيْبُ حُصُوفٌ وَعَالَنَهُ لَهُ عِنَازِنِيْنَ ۞ وَإِنَّالِغَنَّ مُغِيُّ وَنُمِيْتُ وَجَنَّ الْوَارِثُونَ ۞ وَلَقَادُ عَلِمْنَاالْسَتَقْهِ مِنْ مِنْكُونُ مِنْكُونُ وَلَقَالُ عَلَيْنَا الْسُتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ مُوسَيْسُمُ مُولِنَّهُ حَكِيْمُ عَلِيْدُ وَلَوْنَ وَلَوْنَ خَلَقْنَا الإنسان مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَامُ الْمُنْ وَالْجَالَ اللهِ خَلَقَنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَا رِالسَّمُوجِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْكَلِّيكَةِ اِتْي خَالِقٌ بَشَرًا مِينَ صَلْصَالِ مِن حَإِمَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْكُ وَنَقَعْتُ فِيهُ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوالْهُ سِٰجِينِ نَنْ فَسَجِكَا ٱلْكَيْحَلَةُ ڴڷؙ*ڰؙۿ*ٳؘڿٛؖۼٷٛڹڬٳڵڰۧٳؽڸؽڛٵٚؽٙٲڽٵڽؾڰۏٛڹٙڡۼٳڶؾ۠ۼؠڹؘؾٙ قَالَ آبَلِيْسُ مَالِكَ الْآتَكُونُ مَعَ الشِّيرِيْنَ قَالَ لَمُأْكُنُ لِإِسْجُكُ لِبُتْبِيخِ لَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ عَإِشْنُوْنِ قَالَ فَاخُوجُ عِنْهَافَانَّكَ رَجِيْدُ قُ إِنَّ عَلَيْكَ لِلْعَنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ فِي إِلَّى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فِالنَّكَ

صَ المُنظَويَنَ اللهِ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَاكُومِ فَالْ رَبِيمَ الْعُولِيَةِ لَازُيِّانَ لَمَ ۗ فِالْاَرْضِ وَلَاغُوْيَتَهُ مُواْجَعِيْنَ ٥ الْأَعِادِكُ مِنْ عُمُ الْخُلُصِيْنَ ۞ قَالَ لَمْ لَا صِرَاطًا عَلَيَّ مُسْتَقِيْدُ ۞ قَالَ لَمْ لَا صِرَاطًا عَلَيَّ مُسْتَقِيْدُ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ مُلْظُنَّ إِلَّامْنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغِوْنَكَ وَإِنَّ جَمَنَّهُ لَمَوْعِ لُهُ هُوْ إَجْمَعِ أَيْلٌ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ وَلِكُلِّ بَابِ مِنْهُ وَجُزْءٌ مَّقُدُومُ وَكُولِ أَنَّ الْمُقَيِّنَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِكُ اُدُخُاوُهَا بِسَالِ إِمِينَةِ ٥ وَكَرْعَنَامَا فِي صُدُودِهِ وَمِينَ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ مُرْبِقُ تَقْبِلِينَ لَا يَسَتُهُمُ فِيهَا نَصَابُ مَا هُمُ مِنْهَا مِحْنَحِيْنَ ٥ نَبِيَّ عِبَادِينَ أَنَّ أَنَّا الْعَفُورُ الرَّحِيثُولُ وَأَنَّ عَلَانِي هُوَالْعَلَا كِالْإِلْاكِينَ وَنَبِّنَّهُ مُوْعَنَ ضَيُفِوا بُلِهِيْمَ إِذْدَخَانُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُونَ ۖ قَالُواْ لانوَجَلُ إِنَّانْكِيِّتُرُكِ بِغُلْمِ عِلْهُ إِعْلَيْهِ فِي الْمُؤْمِثُ وَيُعَلَّى أَنْتَ يَي لْكَبْرُفَلِهِ تَلْبَيْتُرُونَ ٥ قَالُوا بَشَّرُنِكَ بِالْحُقُّ فَلَاتَكُ نُصَالِهِ الْعَانِطِيْنَ ۞ قَالَ وَمَنْ تَقْنَظُمِنْ تَحْكَةِ رَبِّهِ إِلَّا الشَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُ أُلَّهُ كَالْمُرْسَافُونَ ۞ قَالْوَ إِنَّا ارْسِلْنَ إِلَيْ قَوْمُ عُجْرِهِ إِنَّ ٥ُ الْآالَ لَوُ إِنَّا لَهُ عَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا أَمُاتَهُ فَكَّ رُنَّا إِنَّا الْمِنَ الْغِيرِينَ ٥ فَلَمَّا جَّاءَ الْ لَوُطِ الْمُسَاوُلِ

100

قَالَ إِنَّكُمُ تُوَمِّقُنْكُرُوْنَ O قَالُوُّابِلْ جِمَّنْكَ بِمَاكَ انْوَافِيْهِ يُمْ تَرُّوْنَ ○ وَانَكَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاتَّالَطْ بِاقُوْنَ © فَ أَسْدِ بأهيلك بقطع شن الَّيْل وَاشَّعِ أَدْ بَارَهُ مُولَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ اَحَكُ وَاصْفُواحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ٥ وَقَضَيْنَ اللَّهِ ذُلِكَ الْأَرْمُ اَنَّ دَابِرَهُ وَٰلَا مَقُطُوعٌ مُّصِيدُنَكُ وَجَاءَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْفِرُ وَنَ قَالَ إِنَّ هُؤُلآ إِخْسَفِي فَلاَتَفَضَّهُ وَنِ أَوْلَاَ عَنْفُكُ وَلِ أَقْعُوا الله ولا تُحْذُرُونِ وَالْوُّاأُولَوْنَنْ الْحَالَا لَكُونَ الْوُالْوَلَوْنَنْ الْحَالَمِ الْعَالَمِ الْحَالَ لَمُؤُلِّإِ بَنْتِي إِنْ كُنْتُمُ فَعِلَانَ ٥ لَعَمْرُكَ الْفَيْرُلِقِي سَكَرَ فِيمْ يعمهون ( فَأَخَلُ هُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ( فَجَعَلْنَا عَالِيمًا سَافِلْهَاوَامْطُنْنَاعَلَيْهِ وَحِجَارَةً مِتنْ سِجِيْلِ أَإِنَّ فَخُلِكَ لَايْتِ الْمُتَوْيِتِمِينَ ۞ وَإِنَّهَالْبِسَبِيُلِحٌ قِيْدٍ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَوَانَ كَانَ أَصُلُ لَلْأَيْكَةِ لَظْهِلِيْنَ فَكُولُ لَلْأَيْكَةِ لَظْهِلِيْنَ فَانْتَقَمْنَامِنْهُمُولِانَّهُمَالِيامَامِرُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَقَالَ كَتَابَ آصِيلُ لِعِي الْرُسُلِينَ ۖ وَالْتَيْنَا هُوَ الْبِينَافَكَ الْوَاعَنْهِ مُعْرِضِيْنَ ٥ وَكَانُوْا يَغِيُّوُنَ مِنَا لَعِبَالِ مِبُوتًا أَمِنِيْنَ فَأَحَلُ مُو الشِّيمَةُ مُصِيدِينَ فَمَّا أَغُنَّى عَنْهُ مُمَّاكًا فَوْ يكيسيون فوماخلقناالسموت فالارض ومابينه

وقفلان چگا

الآبائْجَقِّ وَإِنَّالِيمَاءَةَ لَايِيَةٌ فَاصْفِحُ الصَّفْحُ الْجَيْلُ 0 إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْخَاقُ الْعَلَايُرُ وَلَقَانَ اتَّيْنَكَ سَبْعًا مِّنَا لَمُنَّانِي وَالْقُوْانَ الْعَظِيُو لِاتَّمَّانَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَعَنَابِهِ أَزْوَلِجً مِّنْ هُمُولِا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضْ جِنَاحَكَ لِلْمُ مُسِينَاكُ وَقُلْ إِنَّى أَنَا النَّانِ يُوالْمُهُ إِنَّ كُلَّا أَنْزَ لَنَا عَلَى الْقُلْيَهِ مِينَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُدُلِ وَضِينَكِ فَوَرَبِّكَ لَنْسَعَكَتَّهُمُ إِجْهِ عَمَّا كَانُوْايَعَافُونَ ٥ فَاصْدَعْ بَانُؤْمَرُ وَاعْوِضْ عَزِالْتُهُ بِكِيْرِ اِتَّاكَفَيْنَاكِ الْمُسْتَهْنِءِ بَنِ كَالَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ الْمَّااخُوفِينِ يَعْلَوُنُ وَلَقَدُنْعُلُمُ إِنَّكَ يَضِينُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لَّ فَسَبِيِّحُ عَجُدِرَتِكَ وَكُنْ مِنَ التَّبِعِدِ مُنَكُ وَاعْبُدُرَيَّكَ حَثَّى يَأْتِدَكَ لَيُقِيْنُ (

الله المناق المناه والمناق المناه الم

اللهالتهمرالت حيو أَنَّى أَصُواللَّهِ فَلَا تَسُتَعِي أَوْهُ لِمِنْ اللَّهِ وَلَا عَمَّا اِنْتُمِرُكُونَ يُنْزِّلُ لَكَالِيَكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ أَمْدِهُ عَلَى ثَيْشًا وُمِنْ عِبَادِةً أَنْ أَنْنِ رُقَااَنَّهُ لِآلِالْهُ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقَوُّنِ ۞ خَلَقَ السَّمْ وَتِ ڡَالْأَرْضَ بِالْجَقِّ تُعَلَّى عَمَّا أَيْثَيْرِكُونَ O خَلَقَ الْإِنْسَاتَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيْرُ ثُنُّ أَبُوكُ وَالْإِنْفَامِ خَلَقَهَا الْكُو

فِهَادِفَ قُمَّنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمُ فِيهَا جَالٌ حِلْنَ رِيُونَ وَجِيْنَ تَسْرَحُونَ ٥ وَتَحْلُ أَثْمَا لَكُمُ الْيُ سَلِّي لَّهِ تَكُونُوا لَلْغِيْدِ إِلاَ بِشِقَالُ النَّفْيِسُ إِنَّ رَبُّكُمُ لِرَءُونَ قُرْحِيْدٌ فَ وَلَعَيْلُ الْعَالَ وَالْحِيانُ لِلرَّكِبُولُهُ مَا وَزِيْنَةً وَيَغْلُقُ مَا لِالْتَعْلَمُ وَكَالُ الله قَصْدُ السِّيثِ الْمُومِنُوا خَايِرُ وَلَوْشَاءَ لَمَا لَمُ الْجَعِيْنِ الموالَّن يُ انْزَلُ مِنَ لِتَمَاءِمًا وَلَا مُتَاكِمُ مِنْ فُشِيرًا فِي قَمِينَهُ شَجُرُ <u></u>ڣؽؚڡڹۺؠٛٷٛڹ۞ۑؙؽؠؾؙڴۯؙ؞ؠٳٳڶڗۜۯۼٙۅٙٳڶڗۜؿٷٛڹۘۘٷٳڵۼؖٛؽٛ وَالْاعْنَابِ وَمِنْ كُلِّ النَّهُولِةِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالِهُ لِقَوْمَةٍ عَلَمُونُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْ وَسَخِوَلِكُو الْكُولُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهُمْ صَوَالْقَهُرُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَمُسْتَحَرَثُ بِأَمْرِةُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَانْتِ لِقَوْمِ تِعْقِلُونَ ٥ وَمَا ذَرَا لَكُمُ فِالْارْضِ مُغَتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمَ يَتَّكُّرُونَكَ وَهُوالِّذِي مِنْ سَغَّرَ الْبَعَرُ لِيَ أَكُو الْمِنْ لُهُ لَحَمَّا طُرِيًّا وَّسَنَعَزُمُ عُوا مِنْهُ حِلْمَةً تَلْسِوْلُهُ الْمُوتَى مِلْ أَفْلُكَ مَوَاخِرَفِيْ وَلِنَبْتُعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ يَشَكُرُونَ ۞ وَٱلْقَى فِالْارْضَ وَاسِي اَنْ غِيْدَى بِكُورًا نَهْرًا قَسُبُلًا لَمَا لَكُوْلَةُ مَا ثَالُونُكُونَا وَعَلَيْتُ وَبِالنِّحْ مُورِيَّهُ تَاكُونَ ۞ أَفَسَ عَنْكُ كُمَنُ لَّا يَعْكُونُ أَفَكُ تَنَكِّرُونِ وَإِنْ تَعُثُّ وَانِعَةَ اللهِ لا يَحْصُونَهُ أَا تَاللَّهُ لَعَنْوُ

تَّحِيْثُونَ وَاللَّهُ يَعْلَهُ مَا تَشْرُّونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَالَّذِيثَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُ وَعُيْلَقُونَ ٥ أَمْوَاتُ غَايْرُ احْيَاءَ قُمَا لِيَشْعُرُ وَنَا إِيَّانَ يُبْعَثُونَ أَإِلَى لْهُ وَاحِدًا فَاللَّهِ مِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُونُمُ وَمُعْنَكِرَةٌ وَهُ سْتَكْبِرُونَ الإَجْرَمَ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَ يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَابِرِينَ ۞ وَإِذَ اقِيْلَ لَهُ وَمَّاذَ ا نْزَلُ رَبُّكُمُونَا لَوْ السَّاطِ أَيُ الْارْزَلِينَ فَي لِيَكُو الْوَزَارَهُ عُهُ كَاصِلَةً يُوْمَرِ الْقِيلِي لَمُ لَةً وْمَنَ أَوْزَالِ الَّذِينَ يُضِلُّوْلُهُ وَلِيَ عِلْمُ الْأَسْنَاءَ مَا يَزِرُونَ ٥ قَلْ مَكْرًا لَّذِينَ مِنْ فَبُلِهِ فَأَنَّى اللَّهُ بُنْيَا لَهُ وُمِنَّ الْقَوَاعِدِ فَخَدَّ عَلَيْهِ وَ السَّقَفُ مِنْ فَقَ مِ وأتناهمالع كالميمن حيث لايشعرون وتورالعلم يُغْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ أَيْنَ ثُكُرُكَاءِ كِاللَّهِ مِنْ كُنُدُونُكُ أَوْنَ فِي هِجْوَال الَّذِينَ أَوْتُواالُعِلْمَ إِنَّ الْخِذَى لِيُؤْمَرُوَالسُّوءٌ عَلَى لَكُفِرِيْنِ الَّذِينَ تَتُوَقَّعُ مُوالْكَالِيكَةُ ظَالِمَيْ أَنْفُسِ هِمُ فَالْقُواالِيدَ مَاكُنَّانَعُمُ لُمُن سُوِّءٍ بَلِّي إِنَّ اللَّهُ عَلِيْرٌ بِمَاكُنَّا وَتُعَلَّوْزَ فَادْخُلُواْ ابْوَابِ جَهَاتَهُ خِلِي بَنِ فِيهَا فَلَيِشُن وَعِلْكُ عِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوَامَازَّ الْنَرْكَ رَبُّكُمُ قَالُوْ إِخَارُ اللَّذِيثِ

آحَسَنُوافِي هٰذِهِ التَّهُ مُنَاحَسَنَةٌ وَلَكَا رُالَاخِرِ فَ خَيْرُولَنِعَ عَنَّا الْكُنْفَةِ مِنَ حَنْتُ عَدْنِ يَدَ خُلُونَهَا عَمْرِي مِن تَخْهَا الْمُرْتَعَا مَعْرَيُ مِن تَخْهَا الْإَهْ وَلَهُ مُونِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ لَكَا لِكَ يَجْزِي لِللَّهُ الْمُتَّقِينَاتُ الَّذِينَ تَتَوَيَّتْ هُمُ الْمَلْكِلَّةُ كُلِّينَ يَقُولُونَ سَلْمُ عَلَيْكُمْ ادْخُلُواالْجَنَّةُ يَمَاكُنْ يُعَمِّلُونَ ٥ هَلْ يَنْظُرُونَ الْآآَنَ تَأْتِيَهُ وَالْكَلْكَةُ أُوْيَأْتِي آسُرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِيْنِينِ قَبْلِهِمْ قُومًا ظَلْهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ كَانْقَاانَفْسَهُ مُ يَظْلِمُونَ المَالِهُ مُنْسِيّاتُ مَاعَلُوا وَحَاقَ بِعِمْ قَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُرُءُونَ وَقَالَ لَذِينَ اَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَاعَيْدَ نَامِنُ دُونِهِمِنْ ثَيْ نَحُنُ وَلِالْأَوْنَا وَلِاحَرَّمْنَامِنْ دُونِهِمِنْ ثَيْءً كَانَالِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبَالِهِمْ قُهَالْ عَلَىٰ لِرُّسُلِ الرَّالْبَانُحُ الْبُيْرُكُ وَلَقَادُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أِن اعْبُ واللهُ وَاجْتَذِبُواالطَّاعُوَ فَيْنَعُوْمَنَ مِلَا مِلْهُ وَمِنْعُونَ مَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ عِلَيْهِ الضَّلْلَةُ عِ فَسِيرُ وَا فِلْ لاَرْضِ فَانْظُرُ وَلَكِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكُلِّنِ بِيْنِ إِنْ تَحْرُضُ عَلَىٰ هُمُ لَا هُمُ وَأَلِنَّا لِللَّهُ لَا يَهْدِي مُنَ تُيْضِكُ ۖ وَمَالَهُ مِنْ نُصِرِيْنَ ٥ وَاقْدُمُوْ إِبِاللَّهِ جَمْدًا أَمَّا لِفِي لَا يُبَعِّفُ للهُ مَنْ يَمُونُ مِنْ بَلِي وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا وَلِكُرِّ ٱلْأَزَّ النَّاسِ لِاسْمَا

فف

وقفلان

لِيُبَيِّنَ لَهُ مُ الَّذِي يَخْتَ لِفُوْنَ فِي وَلِيَكُمَ الِّنِينَ كَفَرُ فَالنَّهَ مُكَانُولَكِنِ بِينَ ۞إِنَّمَا قُوْلُنَالِشَيَّ إِنَّا أَكُنْ نُهُ آنَ تَقُولُ لِلاَكُنُ فَكُونُ ٥ وَالَّذِينَ مَا جَرُ وَافِل اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِوُ النَّبِيَّتَ هُمُ فَاللَّهُ ثَيَاحَسَنَةً مُوَلاَجُمُّ الْأَخِرَةِ َلْبُرِيلُوْكَانُوْايَعْلَوُنَ Öالَّنْ بَنِ صَابَرُوْاوَعَلَى رَبِّصِوْيَةُوكَاوُنَ وَمَّاارَسَكُنَامِنَ قَبُلِكَ إِلَّارِجَالًا نَثُّرِجَى إِلَهِ عِنْسَنَا فُوٓا الْمُسَلِّ النِّكُولِ نَكُنْتُهُ لِلاَتَعَلَقُ نَ صَهِالْبَيّنَةِ وَالزُّمُرِّ وَانْزَلْنَا اللَّهُ الْحَالَةِ النِّكْرُ لِينُايِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ الْيَهِمُ وَلَمَالَّهُ مُزَيَّفَا كُرُّوُنَ ٥ اَفَاصَ لَذِيْنَ مَكُرُوا السَّيَّاتِ اَنْ يَغْسِفَ لللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْيَائِتِيَهُمُوالْعَلَابُصِنَ حَيثُ لايَشْعُرُونَ ۞ اَوْيَائِخُهُمُ فِي تَقَلُّهِ هِمْ فَمَا هُ يُعِجِن بَنَ ۞ أَوْ يَأْخُلُ هُمْ عَلَى تَخَوُّنٍ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُهُ لَرَّ وَفُ تَحِيثُرُ ٥ أَوَلَهُ بَرُوْا إِلَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيَّ يَتَنَقَيُّ وَإِلَىٰ لَلَهُ عَنِ لَهَمِين وَالشَّيِّ إِيلِ سُجَّ لَا لِللهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ○وَلِلْهِ يَسْجُكُ مَا فِلْ لِتَمْوٰتِ وَمَا فِلْ لَاَرْضِ صَ دَابَةٍ قَالْكَلْكِكَةُ وَهُ وَلايسَ تَكْبِرُوْنَ ٥ يَعَافُوْزَتُ فَيْمُ مِّنْ فَوْقِهُ وَيَفْعَ لُوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ فَوَقَالَا لِلْهُ لَا تَتَّخُ نُ ۖ وَا لْمَيْنِ لَثْنَايْنَ إِنَّاهُوَ الْهُ وَّاحِكُ فَإِيَّاكِيَّا كَيْ فَادْهَبُونِ ٥ وَلَهُ

20:

مَا فِل لِتَمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِيّا الْعَنْ يُرَاللَّهِ تَتَقُونَ ٥ وَمَا لِكُوْمِينَ يِعْمَا قِ فَصِ لِللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَتَكُمُ الضَّهُ فَالَدُهِ تَجْزُونَ فَ ثُمُّالِذَاكَتُنَفَ الضَّرَّعَ نَكُمُ إِذَا فِرَيْقٌ مِنْكُمُ بِرَبِّهِ وَيُشْرِكُونَ كَالِيكُفُرُوا مِنَا الْبَيْنَا فُوثِ الْمُتَعَوَّا فَسُونَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَالَا يَعْلُونَ نَصِيبًا مِّأَرِزَ قَنْهُ وَيَّالِلَهِ لَتُسْعَلُنَّعَا كُنْدُوْتُنَا تُرُوُنُ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبِنَاتِ سُجَانَةٌ وَلَمُوْتَا لِشَمَّةُ وَلَا لَيْ وَاذَ الْبُشِّرَ إِحَاكُ مُعْمِياً لِأَنْتَى ظَلَّ وَجُمَّةُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيرُ يتوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا ابْشِرَيةُ أَيْمُ لِكُوْعَلَى مُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِاللَّمُ الْإِلَّا الْمِيَّاءَمَا يَعْكُمُونَ ٥ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْنَكُ الْإَعْلَ وَهُوَالْعِنْ مُوالْعِكَاهُ وَلُونُوا خِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمُ مِرْمَا تَرَافَ عَلَمَ امِنَ ذَاتَةٍ وَلِأِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّى أَجَرِحْ سَمَّى فَإِذَا جَاءَا جَلُعُمُ لِإِيسَا أَوْوَ سَاعَةٌ وَلايسْتَقْلِ مُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا أَيْكُو مُونَ وَتَصِفُ الْسِنَتُ هُمُ الْكُنْ بَ انَّ لَهُ وَالْحُسُنَى لَاجْرَمُ انَّ لَهُ وَالْحُسُنَى لَاجْرَمُ انَّ لَهُ النَّارُوانَهُ وَتُفَوَّ فُونَ ٥ تَاللَّهِ لَقَدُ ارْسُلْنَا إِلَّى أُمِّهِ مِن قَبْلِكَ فَرُبِّن لَمْ وَالشَّيْطِنُ اعْمَالُهُ وَفَقُو وَلِيَّعُو الْيُومِ وَلَهُمُ عَنَاكُ إِلَا مُ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى الْكِلِّ الدُّلِّيِّينَ

لُهُ الَّذِي لَ خَتَلَفُوا فِي لِهِ وَهُدِّي وَرُحَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتِ وَدَمِرِ لَبُنَّا خَالِصًّا اسَّالِغًا لِلشَّرِبِانِ ﴿ غُوْلِتِ الغِّنْيُلِ الْأَهْنَاكِ تَغِيُّنُ ثُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِنْقًا عُوْلِتِ الغِنْيُلِ الْأَهْنَاكِ تَغِيُّنُ ثُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِنْقًا ذلك لأنةً يُقومُ يَعِمُ لُؤْنَ ٥ وَأَوْخِي رَبُّكَ إِلَى الْغَالَ ر صَ لِمِيَ الْمُؤْتَا وَصِ الشُّجِووِمَّ العَرِشُونَ ثُوَّتُكُومَ كُلَّ الثُّمَّةُ ئَاسْلُكِيْ سُبُلُ رِبِّكِ دُلُلا يَعَنْ جُ مِنْ بُطْوِنِهَ الشَّرَابُ تَحْتَلِفًّ ڷۅٵڹؙڰڣۿۺ<u>ؙڡٚٵٷؖڷ</u>ڵؾٵۺٳؾؘڣٛۮڶڮڵٳڮڐؙڷۣڡۅٛؠؾۣڡٛڴ*ۯڰۯ ؙ*ؗۮؙۯؙٞۅڝؘٛػؙۉڞؘؿٞڲڐ۠ٳڵٙٲۯۮڔڶڶڡ**ٛؠؙ**ڮڰڰ لَ بِعِنْ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهٌ قِنْ أُنَّ وَاللَّهُ فَضَّا وسَوَاءً أُفِينِعُ وَاللَّهِ يَجْعَكُ وَنَ ۞ وَاللَّهُ جَعَ اَنْفُ كُذُوْا حَاتَحِعَا لَأَكُوْمِ أَنْ وَاحَادُ بِنِ وتن قَكَةُ عِنَا لِتَايِّ أَفِي الْيَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِهُمَا لِلَّهِ هُمْ لتَمُونَ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلايسْتَطِيعُونَ ٥ فَ لاتَفَا

منال رمايودالذين يِنْهِ الْمُنَالَ إِنَّا لِلَّهُ يَعَالُهُ وَإِنْكُهُ لَا نَعَلَوْنَ فَصَرِ لِللَّهُ مَنَالًا لِللَّهُ مَنَالً عَبِّ الْمَادُكُالْايْفَانُ عَلَيْنَيُّ وَمَنْ تَنْ قَالُهُ مِتَّا لِرْبُّ فَاحْسَنَّا فَهُو يَنْفِقُ مِنْ دُسِرًا وَجَهُرًا هِلْ يَسْتُونُ ٱلْحَلِّى لِلَّهِ بِلَ ٱلْمُرْهِمُ لَا لِيَالُ وَصَى اللهُ سَنَاكُ شِحُ لِمِينَ أَحَدُهُمَّ أَلَكُ وُلِيقَدُ وُعَلَيْ ثَنَّ وَهُو كُلُّ الْمُ عَلِي وَلَهُ أَيْمَا يُوجِيُّهُ لَا أَتِ بِغَيْرِهِ لَ يَسْتِوي هُوُّومَن يَأْمُرُ بالْعَدُ إِلَّ وَهُوَ عَلَى وَالْمِ مُلْكِمَةً مِنْ مُنْ مُنْ فِي مُنْ اللَّهُ مُونِ وَالْارْضُ وَمَا اَمُوالسَّاعَةِ الدَّكَلَيْ الْبَصِرافَهُ وَاقْرَبُ إِنَّا لِلَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْءً قَيْرِيكُ وَاللَّهُ آخَرَجَكُمْ مِينَ بُطُونِ أُمَّا لِي صُحْمُ لِأَعْلُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُوْ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفِينَ أَنَّعَلَّكُ وَتَشَكُّونَ كَالَهُ يَرُوْالِلُ لِطَايْرُ مُسَخِّلَتٍ فِي عِلْلَتُمَاءُ مَا يُسْكِمُنَّ الرَّاللَّهُ إِنَّ فِي ذلك لايت لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوْمِن بُوْتِكُو لِكُ وَّحَعَلَ لَكُوْمِنْ جُلُودِ إِلاَنْهَا مِبُوْيَّا لَسَيْحَةُ وْهَا يَوْمَ ظَفَيْكُونِيْمُ إِقَامَتِكُةٌ وَمِنَ آصَوَافِهَا وَكَارِهِا وَلَيْسَعَارِهِيَّا أَثَاثًا تَعَتَاعًا إِلَىٰ حِيْنِ وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُوْمِيًّا خَلَقَ ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُوْتِ الْحِيالِ اكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُوْسَوَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَدَّوَسَوَابِيلَ تَقِيكُمُ مَأْسَكُمُ َلَـٰ إِكَ يُلِمَّ يَعْمَتُهُ عَلَيَكُهُ لِعَلَّكُمْ تُسْلِقُنِكَ فَإِنْ تَوَلِّقُا فَإِنَّمَا عَلَىكُ الْبَلْغُ الْمُ يُنْ ٥ يَعْرِفُونَ يَعْمَتَا لِلَّهِ نُتَّةِ يُنْكِرُونَ لَمَا وَالْكَرْهُ فُو الْكُفِرُ وَ

ثلثة ارباع

المحالية الم

*ۯۑۄٛۛۯڹۼڰؙؠڹڴڷۣ*ٲ۫ؾؾ۪ۺؖڝٛڐٲؿؙڗڵؠٷٛۮ؈ؙڷۣڵۑؠٛڽۜڴڣٛٵٷڵۿڂ يُسْتَعْتَبُونُ ۗ وَلِذَا لَا الَّذِينَ ظَلُوا الْعَثَابَ فَلَا يُخَتَّفُ عَنْكُمُ وَلَا مُ بْظُوْ زَكَ وَإِذَا زَالَانِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاء هُمْ قَالُوارِتَبَا لَمُؤَلَّاء يُمْرِكُا وَيُنَا الَّذِيْنِ كُنَّا نَكُ مُواصِنَ دُونِكَ فَالْقَوْ الِيَهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ تَكُنِ بُوْزَكُ وَالْقَوَا إِلَى للهِ يَوْمَيِنِ إِلَا لِسَّلَ وَوَضَ لَّعَنْهُمُ مَسَاكَانُوْ ا يَفْتُرُونُكَ اللَّهِ بِنَ كُفُّ أُوصَتُ وَاعْنَ سَبِيلِ للهِ زِيدَ الْمُحُمَّدُ أَبَا فَوْقَ الْعَنَا بِ مَا كَانُوا يُفْسِكُ زَكَ وَيُومَنَعْتُ فِي كُلِ الْمَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم صِّنَ اَنْفُرِ هِوْ وَجِنَ ابِكَ ثَمِيكًا عَلَى عَوْلِا فَوْتِزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبَيَانًا لِكُلِّ شَيُّ قَهُ مُنَى قَرْحَةً قَلْشِرى لِلْمُسْلِينَ فَإِنَّا لِلْهُ مَا مُعُ بالعك إلى ألاحسان وايتاتي ذي لقُرْني وينطى عن الفَحَيْت إ وَالْمُنْكُرُوالْبُغَيْ يَعِظُكُ لِعَلَّكُ مُ يَنَّ كُرُوُنُكَ وَأُوْفُوا بِعَهْ لِاللهِ إِذَا عَاهَدْ تُرْوَلِاتُنْقَضُواالْاغُانَ بَعْلَ تَوْكِيْكِ هَاوَقَدْجَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَمْ لَكُذَّاتًا لِلَّهُ يَعْلَمُ الْفَعْلَةُ وَكَ وَلَائِكُوْنُوْ أَكَالَّتِي نَقَضَ عَجْزَلَهُ صَ بَعْدُقُو ۚ قِائَكُا ثَا تُتَخِّنُونَ إِيَّا لَكُوْدَخَ لِأَنْكُوْلَ الْمِيْنَكُوْلَ لَكُوْنَ الْسَيَّةُ هِيَ ٱرْبِ مِن أُمَّةِ إِنَّا لَيَ أُوكُوا للهُ بِهِ وَلَيْبَيِّ أَنَّ لَكُرْبِ وَالْقِيمَةِ مَا لَنُدٌّ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْشَا وَاللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَانَ يُضِلُّ سَ يَشَاءُ وَلِهَا مِنْ مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْتُكُنَّ عَاكُنُهُ وَلَوْ الْمُسْتُكُنَّ عَاكُنُهُ وَلَعَ

10 E

وَلاتَغَنَّانُ وَالْمَانَكُ وَخَلَابَيْكُ فَاتَّزِلَّ قِلَ أَيْعَادُتُبُوتِهَا وَيَلُوقُو لسُّوْءِ بَاصَاءُ تُنْعَنَ سِبْلِ لللهِ وَلَكُمْ عَنَا كُ عَظِيْدٌ ٥ وَلَا تَشَةَوُابِهِ هَالِاللّٰهِ مُنَّاقِلِيلًا إِنَّاعِنَالِ للهِ هُوَخَايُرُكُا أَلَا اللّٰهِ مُوخَايِرً لِكُوْ إِنْكُنَّا تَعْكُرُنُ ٥ عَنْدَكُمْ بِنُفَكُ وَعَاعِنْدَ اللَّهِ مَاقٌ وَلَجَّزِينَ الَّذِيْبَ صَابُوْ الْجُرِيْمُ وَالْحَسِنَ مَا كَانُوْ أَيْعَالُونَ فَأَنْ عَلَى صَالِحًا الشَّفْكُ وأنتى وهومؤمن فلنعيينة حيوة كيبة ولنجزية همراجرهم آحْسَن مَا كَانُواْ يَغَلُونَكَ فَإِذَا قَرَأَتُ لَقُولَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطِرالِ لِتَحِيْدِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطِيٌّ عَلَى إِنِّنَ مَنْ أَمَنُوا وَعَلَا يِّهِ عَيْقُكُونَ كَالِمَّا اسْلَطْنُهُ عَلَىٰ لَّذِيْنَ يَتَوَلُّوْنِهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ يِهِ مُشْرِكُونَ ٥ وَإِذَا بِدُّ أَنَّ الْهَ مُّكَانَ إِلَيْةً قَاللَّهُ أَعَلَمُ عَايُزُلُّ قَا المَّا اَنْتَ مُفَايِّرِ بِلُ لَكُوْمُهُ لِا يَعَلَمُونَ ٥ قُلُنَوَّ لَهُ رُومُ الْعَدِيرِ ن رَّتِكَ بِالْحَيِّ لِمُتَّتِيلِ لَذِينَ إِمَنُوا وَهُدًى قَبْثُمْ وَلِلْمُسْلِمُونَ وَلَقِي نَعْلُمُ اللَّهُ مُعْوَلُونَ إِنَّا يُعَلِّمُهُ بَشَوُّ لِسَانًا لَّذِي يُكِي وُونَ الَـُهِ أَعْجَعِيٌّ وَلَمْ لَالِسَانُ عَرَيٌّ مِّبِانِكُ Oِاتَّ الَّذِيثِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بايطِ للهِ لايمَ بَ هِمُ اللهُ وَلَهُ مُعَذَابُ الْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ بَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَأُولَيْكُ مُمُّ الْكُذِي بُونَ الله مِنْ بَعْدِهِ أَمَانِهَ إِلاَّ مِنْ أَكُمْ وَقُلْمُ أُمُّ مُطْمَعِيٌّ بِالْإِعْمَانِ

وَلَكِنْ مِنْ ثُنَّ عِبِالْكُفُرْصَدُ رَّافَعَلَيْهِمْ غَضَّتِ مَا اللَّهُ وَلِهُمُ عَذَادُ لَيُّوْكِ ذَٰلِكِ بِأَنَّهُ وُاسْتَحَوُّ الْحَيْوِةِ التُّهْ نَبَاعَكَ الْإِخِرَةُ وَأَ اللهُ لا يَمْنِ عَالْقَوْمُ لَكُونِينَ الْوَلْيِكَ الَّذِينَ طَبِّعَ اللَّهُ عَافُّهُ فَهِمْ هُعِهِوْوَ أَبْصَارِهِمْ وَأُولِيكَ هُمُ الْعُفِاقُنَ الْجَبِيرَالَةُ فاللإزوقه الخبسؤون اثترات رتك الآن ين هاجروام لِإِمَا فَيْغُوا ثُمِّيِّهِ الْهَادُ وَاوْصَابُرُوۤ إِلَّى رَبَّكَ مِنْ يَعْدِيهِ غُوُرُتِّحِيْدُ أَيُومُ يَأْنِي كُلِّ نَفْسِ جُحَادِ لُعَنْ نَفْسِهَا وَتُو قَ كُلُّ مُنْسِ مَّاعِلَتَ وَهُ وَلا يُظْلَوْنَ 9 فَصَرَكِ لِلهُ مَتَالُافَرُيَةُ كُ اْمِنَةُ تُمُطَيِّنَةُ يَّائِيهَارِ رَقْهَارَغَدًا مِّنَ كُلِّمَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْفِرُ اللهِ فَأَنَاهًا اللهُ لِيَاسَلُ بُحُرْعُ وَالْغُونِ مِلْكَانُوْ ايَصْنَعُوْزَكَ وَلَقَالَجَاءَهُمْ رُسُولٌ شِنْهُ وَفَكَادَ أَوْفَا خَذَهُ وَالْعَالِبُ وَهُ خَطِلُونَ كَاكُوا مِنَّا رَزِقِكُ لِللهُ حَلَاكِمِيًّا وَاشْكُرُ وَانِعُمَتُ لِللَّهِ إِنْ كُنْهُ وَإِنَّا وَتُمَدُّونَا مَّا حَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْمُنتَةُ وَالدَّى وَكَهُمَ الْحِنْ نُوفِي مَّا إِهُمَّ لَعُهُ اللَّهُ مِ فُسَرَ اضْطُرَّغَ يُرَبَاغِ وَلاَ عَادِ فِاتَّا اللَّهُ عَفُوْرُ تَحِيْرُ ٥ وَلاَ لِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُو ٱلْكَذِبَ لَمِ لَلْ حَلَلٌ وَلَمْ لَاحُ الْحُرَاتُ لِتَفْتُرُواعَ للْهِ الْكُذِبِ إِنَّا لَٰكِنِ مِنَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبِ لَا يُفْلِكُ زُرُ تَاعُ قِلْيُكُ وَلَهُ عَنَابُ الْأَيْرُ وَعَلَىٰ أَنْهُ مِنَ هَادُوا حَرَّمُنَ

1809

<u> الصَّصْنَاعَلَىٰ عَنْ تَبُلُ وَمَاظِلَمُهُ وَ لَكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُ </u> يَفْلِلُوُنَ ۞ ثُمُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَلَوْ الشَّوْءُ عِيهَا لَهِ ثُعَّ تَاكِفُ مِنْ بِعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَالْغَفُورُ تَحِيْكُ إِنَّ إِبْرَاهِمِيْهُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيْهًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَا لُمُنْهُ كَايُزَ شَاكِرًا لِانْعُيهُ إِيْمَتِيلُهُ وَهَهُ لِمُ الْأُصِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍ وَانْيَنْـٰهُ فِى النَّهُ مُنَاحَسَنَةً • وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لِنَالِطُهِ الْأَخِرَةِ لِلسَّالِ تُعُلُوكِ عَيْنَا الدَيْكَ أَنِ الشَّبِعُ مِلَّةَ البُّرلِمِينُهُ حَيْنِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 0إِنَّمَاجُعِلَ السِّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختكفؤا فييه والآرتك ليحكم بينهم كمويؤمرا لقب ليمية افِيْمَاكَانُوُّافِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ O أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ ائعِكُمَةِ وَالْوَعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَمُ مُ إِلَّاقَ هِ كَ حَسَرُهُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ إِعْلَا يُعْرُضُكُ لَّهُ عِنْ سَعِيلِهِ وَهُوَاعَـُلَهُ مُالْمُهُتَ لِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبُكُمُ فَعَاقِبُو مِثْلِ مَاعُوْقِبُ ثُرْبِهِ • وَلَإِنْ صَابَرْ سُعُرَهُ وَكَالِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلصِّيرِينَ ٥ وَاصْبِرُوَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِاللَّهِ وَلَا اعَدَنَ عَلَيْهِمُ وَالْآتُكُ فِي صَيْقِ بِسَمَّا مِنْكُرُ وُزَكَ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيثَ التَّقَوْاقَ الَّذِيثَ هُ مُ يَعْسِعُونِ

Mariniano



عَابِنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَيْهِ فَعَ عَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ بخلئ لآئى أشرى بعبيه ولكلامتن أسيجيل كحامر إلى بِالْاقَصَاالَّذِي عَلِيَكَا حَوْلَهُ لِنُرْيَةُ مِنْ الْمِيَ أَلْنَهُ مُوَالسَّمِيْ لْصَائِرُ وَالْمَيْنَامُوْسَى لَكِتَ وَجَعَلْنَاهُ هُلَّى لِبَ نِي سُوَاءِيْلَ الْأَتَقِيَّنُ وَامِنْ دُونِيْ وَكِيْلُانْ ذُرِيَّةً مَنْ عَلَيْ مَعَ نُوْجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْلًا شَكُورًا ٥ وَقَصَيْنَ الِلَّبَنِي إِسْمَلَ مِيْ فِلْكَتِّ لِتُفْسِدُ تَ فِلْلاَرْضِ مَتَّ تَكِيْنِ وَلِتَعَلَّتَ عُلْقًاكِيَّةٍ فَاذَاجًاءً وَعُدُاوُلُهُمَابِعَثْنَاعَلَيْكُوْعِيَادًالَّنَاٱولِيْكُ شَدِيدٍ فِيَاسُواخِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُمَّا مَّفُعُولِا ثُمَّةً رَدَدُنَالَكُمُ الْكُرِّ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمْ وَامْلَادُ نَكُمْ بِأَمْوَالِ قَبَيْنَ وجعكنك أكنز نفي ثرا ان أحسن توكحسن تُولانفيًا وَإِنْ اسْأَتُهُ فَلَهَا فَإِذَاجًا وَعَمْ الْاخِرَةِ لِيسَوْءُ اوْجُوهً وَلِينَ خُلُوا الْسَيْحِ لَ كَادَخَلُوهُ الرَّالَ صَرَّةِ وَلِينَة وَكُلَّمَا عَلَوْ تَتْ يَرُانَ عَلَى رَبُّكُوانَ تَرَجَكُووَانَ عُدَاتُوْ عُلَاتُوْ عُلَا تُتُوعِكُ نَاوَجَعَلْنَا تَّحَ لِلْكَفِيرِينَ حَصِيرًا ٥ إِنَّ لِمِنَا الْقُرُانَ بِمِينِي لِلَّتِيْ هِ بُكِيِّتُ الْمُؤْمِنِ أَنْ الَّذِينَ بَعْمُكُورًا لَصَّلَّاتِ أَنَّ لَمُ وَأَحْدُ

كِيْرُا فَ اللَّهُ مِنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِذَةِ أَعْتَ لَا أَوْعِنَا بَا ع اللَّهُ الْكِيمًا ٥ وَمِينَ مُحُ الْإِنْسَانُ بِالشَّوِّدُ عَاءَ وَبَا كَغَيْرُ فَكَانَ لِإِنْسَانُ عَجُولًا ٥ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا وَأَيْتَ يُن فَعَوَّنَّا أَيْهَ الَّيْلِ مَجْعَلُنَّا اللَّهُ النَّهَا رِصُبُومٌ ةً لِّيَنْبَعُوْا فَصَالًا مِنْ رَبِّكُ مُ وَلِيَعْلُوُاعِدَ دَالِيَتِينِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْخٌ فَصَالَتْهُ تَفْصِيْلًا ٥ وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْنَصْلُهُ طَلِّيرًا فِي عُنُقِةٌ وَنُحْزِجُ لَهُ \* يؤمَا لِقِيْمُ لَكِناً إِبَالْقَالُهُ مَنْ شُورًا الْعَرَاكِيَا كَالَى بِنَفْسِكَ الْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا لَّ صَلِ هُتَالِي فَإِنَّا لِهَتَكِ بِي لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّكَا بِيَضِلُّ عَلَيْهَا وَلِاتِزَرُ وَاذِرَةٌ وَذَرَا مُخْرَى وَعَاكُنَّ مُعَنِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً O طَاذَ الْاَدُنَّااَنَ ثَمَّ لَكَعَنَّا أمريًا مُأْرُفَهُا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَكَمَّرُنْكَ تَكْمِينُوا ۞ وَكُمْ أَهْ لَكُنَاصِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجِ وَكَفِّي بِرَبِكَ بِنُ نُوْبِ عِيَادٍ وِ خَبِايُرًا بَصِيْرًا ۞مَنَ كَانَ يُرِيْكُ الْعَاجِلَةُ عِيمَانَالُهُ فِيهَامَانَشَاءُ لِنَ نُرْبِكُ أَتُوجَعَلْنَالُهُ عِمَانًا ىصلىقامنۇ قۇمالتىڭ ئوزا ⊖ۇمن أدّادالانخى تۇسىغات سعيها ومومؤمن فأوليك كان سعيفوم شكور رِّنْهُ مُولِاً وَهُولِاً وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكُ وَمِاكَانِعُطَا وَنَيْنُ هُولِاً وَهُولِاً وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكُ وَمِاكَانِعُظَ

Ampres de la company de la com

الْنُظْرُكَيْفَ فَضَّلْنَابِعُضَاهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَاخِبَ لَا رُدُرَجِتِ قَالَارُ تُفَضِيلًا ٥ لِانْجَعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْمَّا الْحَـ مَعْكَ مَنْ مُوْمًّا لِتَّحْنُ وُلِأَكُّ وَقَصٰى رَبُّكَ ٱلاَّتِعَبُّ وَاللَّهِ يَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لِمَا يَسْلُغَنَّ عِنْدَ لِهِ الْكِلِّرَ لَحَكُ مُمَّا *ٱ*ۉڮڵۼؙٵڡؘؙڵٳٮؘڡؙٞڷڷۿؙؙؠۜٵٛؠ۫ؾۘٙڐڵٳؾٮٛۿۯۿٳۅڡؙؙڷڷۿٮٵۊٙ<u>ڵٳڰ</u>ۯٵ خْفِضْ لَمُأجِنَاحُ النُّ لِصِيَ الرَّحْ لَوَقُلُ رَّبِ ارْجَمْهُمَ أَكُمَ رَبَيْنِي صَغِيرًا ٥ كَبُكُوا عَلَمُ عَانِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صِلِي يَنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ ابِينَ غَفُورًا ۞ وَأَتِ ذَا الْقُثُرُ لِحَقَّهُ وَالْسِكِلَةُ وَإِنْ لِسَيِيلِ وَلَاثُ بَيْ رَبِّينِ يُرَّا كِإِنَّ الْمُبُدِّيدِينَ كَانْفَالِغُوانَ الشَّىلِطِيْنُ وَكَانَ الشَّيْطُ لِيَبِهِ كَفُوْرًا ۞ وَامَّا تُعُرِضُتَ عَنْهُ مُانِيِّغًا ۚ وَهُ يُومِنَ رَّبِّكَ رُحُومًا فَقُلْ لَّهُ وَقُولُا ثُلِّيسُورًا وَلاَحْبَعَلْ بِكَ لِهِ مَعْلُولَةً إِنْ عُنُقِكَ وَلِاَتَبْسُطُهَ أَكُلُّ الْبَيْدِ مُعُكُمَ لُوُمًا تَعْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبَيْمُ طَالِرَ زُقَ لِنَ يَنَكُ كَلُوانَا لَكُنُكُانَ بِعِيَادِ فِي خَبِينَ الْبَصِيانِ وَالْحَافَ الْأَلْكُوكُمُ الْمُعَنَّا فَالْأَوْلَادُ كُ **ڡٞٳڡۛڵٳؿ**ٝۼؘۘٛؽ*ۏۮڣؖ؋ٛۉ*ٳؾۘٵۮؙٳؖ۫ؾۜڡۛؾۘڲۿۄڮٳڹڿ ولانفتر بوالزن إنَّهُ كَانَ فَاحِشُ التَّغَنِّهُ النِّينَ حَرَّمَ اللهُ الآرائيقَ وَمَ

اَفَقَالَجَعَلْنَالِوَلِيَّهِ مُسْلَطَّنَّافَلَايُسُمُونَ فِيَّالُقَتُلِ اِنَّهُ كَانَ منصُورًا ٥ وَلا تَقْرَعُوا مَا لَا لَيَتِيهِ إِلاَّ بِالَّتِي فِي أَحْسَنُ عَتَّى يَنْكُغُ الشُّكَّةُ وَاوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدُ كَانَ مَسْعُولًا وَافْعُا الكَيْلَ إِذَا كِلْمُةُ وَزِنْوَا بِالْقِسْطَاسِ لِلْمُسْتَقِيدُ فِي لِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيُلِانَ وَلاَنقَقُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَالتَّالسَّمَعَ وَالْبَصَرُوالْفُؤَادُكُلُ أُولَيْكَكُانَ عَنْهُ مَسْعُولًا وَلَامَيْنَ فِي الأرْضِ مُرِعًا أَنَّكَ لَنْ تَحَوْرَ قَالْارْضَ وَلَنْ مَبْلُغُ إِلْحِيَالَ طُولًا ٥ كُلُّ ذٰلِكَكُانَ سَيِّعُهُ عِنْدَرَيِّكِ مَكُوفُهُا ٥ ذٰلِكَ مِتَّا أونى إليك ربنك سنافي كمدة والانجعك مع الله الهااخر فتكفي فِيْجَهَ ذَيْ كُورًا مُنْ مُحُورًا ٥ أَنَا صَفْ كُورُتُكُونِ الْبَتِينَ وَاتَّخَذَمِنَ لَكُلِّكُةِ إِنَانًا إِنَّكُمُ لِتَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا فَوَلَتُمُ اللَّهُ عَظِيمًا فَوَلَقَهُ صَرَّفَنَافِي لِمِنَا الْقُوْلِ لِينَ كُرُو أُومَا يَزِيثُ هُمُ إِلَّا نُفُورًا ٥ قُلُ لَوْكَانَ مَعَنَّهُ الِمَةُ كَايَقُولُونَ اِذًا الْأَبْتَعُوْ اللَّهِ عَلَا لَعَرْشِ سَبِيْلًا ٥ سُبِعْنَ دُوتَعَلَى عَايَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ سُبِعْ لَهُ السَّمُونُ السَّنعُ وَالْارْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ ثَيْ اللَّهِ السبة عَرْجُنُ وَلَكِنُ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيعُ هُوْ إِنَّهُ كَانَ عَلِمًا عَفُولًا وَإِذَا قُرُأْتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بِينَكَ وَبَايُنَا لَذِي بِنَ لَا يُؤْمِنُونَ

بني أسراءيل منزرم

الإخِرَقِحِيانًا مَّسْتُورًا لِ قَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبُهِمْ أَيْنَةً انْ تَفْقَهُوهُ وَفَيْ الْدَانِهِمُ وَقُرِّا وَالْدَاذَكُرْتَ رَبِّكَ فِالْقُرْانِ وَحُدَا لَا وَلُوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمُ نُفُورًا ۞ خَنُ أَعَلَمُ عِمَا يَسْتَمَعُونَ بِهِ إِذْلَيْتُمِعُو اِلَيْكَ وَاذْهُ يُخْتَى اِذْ يَقُولُ الظَّلِمُونَ اِنْ تَتَّبِّعُونَ الْأَرْجُلِا مَّسَعُورًا ٥ أَنْظُرُكُفِ ضَرِّبُوالِكَ الْإِمْثَالَ فَصَاتُواْفَلَايِسَيَطِيعُونَ سبيلًا ٥ وَقَالُوٓاء إِذَاكُنَّاعِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَبَعُوْتُونَ حَلْقًا جَبِينًا ٥ قُلَ كُونُوْ حِيَارَةً أَوْحَدِينًا ٥ أَوْخَلْقًا مِتَايَكُمْرُ فِيْ صُكُورِ كُوْفُسِيقُولُونَ مَنْ يَعِيْكُ نَأْفُلِ لِّذِي عُطَرِكُواْ قُل صَرَّةً فَسَيْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَلَقُولُونَ مَتَى هُوقُلُ المَى أَنْ يَكُونَ قُرِيبًا ﴿ يَوْمَ يِلْ عُوْكُمُ فَلَسْتَجِيبُونَ بِعَدُمُونَ بِعَدُمُ مِلِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَيَنْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا كُوفُلُ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آحْسَنُ إِنَّ السُّيطَى يَنْزَعُ بَلْيَكُهُمْ إِنَّ الشَّمْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَكُ وَّاصَّبِينًا ٥ رَبُّكُمُ اعْلَهُ مُرِكُمُ إِنْ يَتَمَا أَيْحَمَّكُمُ أَوْلَانْ يَتَتَ يُعَـنِـآبُكُمُّ وَمِّاارَسُلُنكَ عَلَيْهِ وَكِيْلِاً وَرَبُكَ أَعَلَمُ مِنَ فِي لِتَمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَانَ فَضَّا لَنَا بَعْضَ لِنَيَّاتِنَ عَلَى عَضِ وَاٰتَيْنَا حَاوَدَ رَبُورًا ٥ قُلِل دُعُواالَّذِينَ نَعَمُ لَوْضَ دُونِهِ فَلاعَلَكُوْنَ كَتُنْفَالضِّرِّعَنَكُووَلا يَخُويُلُا ٥ أُولَيْكَ الَّذِي يُن

ع الع

وَلِذَ امْسَكُمُ الضِّرُ فِي لَكِيرَ ضَلَّ مَنْ تَنْ عُونَ إِلاَّ إِنَّا وَفَيْ لَمِّ نَجِتُكُوْلِكَالُهُ بِرِّاعْرَضْ تُوْرِكُانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا 0أَفَامِتُ اَنْ يَحْسِفَ بِكُثُرِحَانِبُ لَيْرِ ٱوْرُرُسِلَ عَلَى كُرْحَاصِبًا ثُمَّ لِأَجِّهُ وَ لَّهُ وَكِيْلَاكُ امْ اَمِنْتُمُ اَنْ يُعِنْكُ لُمُ فِيْهِ قِارَةً الْخُدِي فَايُرْسِهِ عَلَيْكُ وَاصِفًا مِنَ الرَّجُ فَيُغُرِفَكُمْ عِلَافَرَتُونُّ أَثُورٌ لاَيَحِكُ وَالكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا ٥ وَلَقَّ مُكَرِّعُنَا بَنِي الدَّمَوَ عَلَيْهُمُ فِي الْبَرَوَالْبَعَ وَرَزَ قُنْهُ عُرْشِنَ الطَّلِيَّاتِ وَفَضَّلُنْهُ عَلَى كَيْنِيْمِ مِّنَ خَلَقْتَ تَغْضِيْلُانَ بَوْمَ نِدُعُواكُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِ هِمْ قِعْمَنُ أُودِّكِتُ يينه فَاوُليْكَ يَقْرُءُونَ كِينَهُ مُووَلا يُظْلُونَ فَتِيلًا كَانَ فِي هٰ يِهِ وَاعْمُو فَهُو فِلْ لِإِخْرَةِ اعْمَى وَاصَالُّ سَدِيْلًا وَانْ كَادُوْالْيَفَتِنُوْنَكُ عَنِ لَهِ آَنِي ٓيُ اوْحَيْنَ اللَّهِ كَالِيَفَ لِتَفَاتِّرِي عَلَمْنَا غَائِكٌ وَإِذَّ الْأَتَّخُنَّا وُلِهَ خَلِيُلًا ٥ وَلَوْلَا أَنْ تُبَّتَنَا فَ لَقَالُولَ تَكُولُنَّ تُحْرَكُن اِلَهْجِءَ شَيًّا قَلِيلًا ݣَاإِذَّ الَّاذَ قَنْكَ ضِعْفَا كَيْوَةٍ وَضِعْفَالْكَارَة تُعَلِّبُغِّ لُكَ عَلَيْنَا نَصِائِرًا ۞ وَإِنْ كَادُ وَالْيَسْتَفِتُ وَيُكَ مِ الأرض ليخري وأقومنها وإذا الأكلية أن خلفك الآفا عنَّةُ مَنْ قَدُ أَرْسَلْنَاقَ لَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجَدُّ لِسُنَّتِنَا للْأُواتِ السَّاوِةَ لِلُ لُولِهِ الشُّهُ مِينِ إِلَىٰ عَسَقِ الَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَىٰ عَسَقِ اللَّهِ م

(du

وَقُرُانَ الْفَجُرِ ۚ إِنَّ قُرَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودً الْوَمِنَ الَّيْلِ فَتُعْجِلُ بِهِ نَافِلَةً لِلْفَصِّلِي الْمُتَعِنَّكُ رَبُّكُ مَقَامًا تَحُوثُا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُن خَلَ صِدُنِي وَاخْرِجْنِي مُخْرَج صِدُ قِ وَاجْعَلَ تِيْمِنَ لَكُ نَكَ سُلُطْنًا نَصِاءًا ۞ وَقُلْ جَاءً الْحَيُّ وَزَهَقَ الْيَاطِلُ إِنَّ الْيَاطِلُ إِنَّ الْيَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ۞ وَنُكْزِزٌ لَحِيَ الْقُرَانِ مَاهُونِيفًا ۚ وَرَجُدُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِا يَرِيكُالظَّلِينَ الْأَحْسَارًا ٥ وَإِذَّ النَّمْنَ اعَلَالُانْسَانِ اعْرَضَ وَنَاعِانِيةٌ وَإِذَا مَتَ وُالنَّكُمُ كَانَ يُؤْسًا ۞ قُلْ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَثُكُمُ أَعْلَمُ وَنَ هُو اَهُاي سَبِيلًا أُونَيْ عَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنَ آيُر رَبِّي وَمِّ الْوُبْدِيُّةُ مُثِنَ الْعِلْوِلِلاَّ قَلِيلُاO وَلَٰ بِمِنْ شِنْ الْنَافَهُ مَا بَلَّ بِالَّذِيْنِي ٱوْحَيْنَا اِلْيَكَ ثُمَّ لِاجْعَالُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلَاكُ الْأَرْحَةُ صِّنَ رَبِكُ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْرُكُ أَلْ فَلُلَيْنِ اجْمَعَتِ الدِنسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَن يَأْتُو الْمِثْلِ لَمْ لَا الْقُرُ إِن لاَ يَأْتُونَ مِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعَضُهُمُ لِيَعَضِ خَلِهِ أَرُانَ وَلَقَدَ صَرَّفَنَا لِلتَاسِفَ لهذَا القُرُانِ مِنْ كُلِّ مَنْ لِي فَاتِي أَكْثِرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُوْمِينَ لَكَ حَتَّى تَغَيِّرُ لِنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُونَ مَّا كَأُونَكُوزَ لَكَ حِنَّةٌ مِنْ نَحْمَيْلِ قَعِيبَ فَقِعَ لَا لَهُ لَ خِلْكَ النَّهِ عَنِي الْكُلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

900



أوتشقطالتماء كمازعمت عليناكسفاا وتأتى بالله وَالْمُلَاّ كُلِّةٍ قِيْدِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لِكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخُرُونِ أَوْتَرُقْ فِ التَّمَا وَلُنَ نُوْصَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُأَرِّلَ عَلَيْنَ كِنَا لَقَوْرُونَ السَّمَا وَلُكَا الْقَوْرُونَ ال فُلْ سُبْحَانَ رَبِيْ هَلْ كُنْ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا فُومَامَنَعُ النَّاسَ ٱنْ يُؤْمِنُوٓ الذَّجَاءَ هُوُلِلْمُ كَى الْآانَ قَالُوۤ البَّعَثَ اللهُ بَشَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيْ لَمُّ يُمِّشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ حَرِّنَ السَّمَآءِ مَلَّكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيًّا ب*ؽؽۣۅٛ*ڹؽۘٛؾؙڴؙڎٛٳؖڹۘٞڎؙػٲڹؠؠٵؚڋ؋ڂؠؽڒٵۻؚؽڒٵۉڡؘڽؾۿڔ اللهُ فَهُوَالْمُهْتَالِ وَمَنْ يُّضَلِلُ فَلَنْ يِّحِدَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهُ وَخُشُرُهُ مُورُورُ الْفِيهُ لَةِ عَلَى وُجُوهِ مِهُ مُ مَا اللَّهُ الْأَصَّالُ مَأُولُهُ جَمَانُهُ فِي كُمَّا خَبِتُ زِدُلْهُ وَسَعِيْرًا ۞ ذَٰ لِكَجَزًّا وَهُمُ هُ يُكْنَرُ وَابِالْيِتِنَاوَقَالُوَاءَ إِذَاكُنَّا عِظَامًا قَرُفَاتًاءَ إِنَّ لَبَعْوُنُونَ خَلْقًا جَدِينًا ۞ وَلَهُ بِرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَى أَنْ يَّخَلُقَ مِنْ لَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمْ لَجَالًا لِآرِيَبَ فِيهِ فَإِنَا لَظْلِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا ۞ قُلْ لَوْ إِنَّاكُمُ عَلِكُونَ حَزَّانِ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَّ الْأَمْسَكُنَّةُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وكان الإنسان قنورًا فراقة أنينا مؤسى تشع اليب بيناية

نصف

Tou

فَسْتَلْ بَنِيْ إِسْرَاءَ بِلَ إِذْ جَاءَهُ وَقَقَالَ لَهُ فِرْعَوْثُ إِذِّ لأظنتك يمؤسم منفحورًا ( قَالَ لَقَدُ عَلِمُ تَا أَنُزُلَ أَمْؤُلَّا إِ الآرثُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ بَصَّابِرُ وَاتَّى لَاظُنُّكَ لِفَوْكُ لِي لَاظُنُّكَ لِفَوْكُ لِ مُنْبُورًا ۞ فَارَادَانَ تِيْسَتَفِرَّهُ مُتِنَالًا رَضِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا لَ قَقُلْنَامِن بَعْدِ إِلِنَقِي إِسْرَاءِ يُلَ اسْكُنُو الْأَرْضَ فَافَا جَاءَوَعُدُالُا خِزَقِيءَ عَالِكُمُ لِفَيْفًا ٥ وَبِا نَحِقّ اَنْزُلْنَاهُ وَبِالْحَقّ نَزَلُ وَمَا ارْسَلْنَاكَ الْأَمْبُيِّةِ وَالْوَنَذِيُّ الْأَصْفِينَةِ وَالْمَا فَوَيْنَا فُولَنَّهُ لِتَقْرَأَ لَا عَلَى التَّاسِ عَلْ كَيْتِ وَنَتَلْنَهُ مَا يُزِيْلًا ٥ قُلَ الْمِنُوابِمَ أَوْلَا يُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواالْمِلْهَمِنَ قَبْلِهَ إِذَ ايُتَلْعَلَيْهُمْ يَخِرُّ فَ لَالْاَدْتَ انِ البُحَّالُا ٥ وَيَقُولُونَ مُبِحُنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَعُولًا ٥ وَيَخِرُّ فِي الْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْكُ مُمْخُشُوعًا ٥ قُلِل دُعمُ والله أوادعواالرَّحْنَ أيّاً مَا تَدْعُوافَلُهُ الْأَسْمَاءُ الْعُسُنَّى وَلاَجْهُونِ لِسَاكِ إِلَّهِ وَلَا تُعَانِتَ بِمَا وَابْتَغِ بَيْزِ ذِلِكَ سَبِيلَا ۞ وَثُلِلْ حُنُ مِتْلِوالَّيْنِي لَوَيَّغِنْهُ لَمَّا وَلَهُ يَكُرُ لَكُ ثَيْرِيكُ فِل ٱلْلَاحِ لَهُ يَكُرُلُهُ فِي لِيُّرِّلُ لِثُلِّ لِيَّالِكُ لِيَّ فَكَلِيمُ لَك ((سُقُ اللَّهَ فَ مَكَّيَّةً وَهُ عِلَا مُنَّا وَعَشَرَايات) حِ الله الرَّحْمُ الرِّحِ يُرِكِ مِنْ يِتْهِ الَّذِي عَلَى عَبِي وِالْكِينِ وَلَوْ يَجْعَلْ لَهُ عُوجً

وففلان



ئيمًّالِينُذِر رَبَأْسًا شَدِي مُلَاتِنَ لَكُونَهُ وَيُكِيِّتِي لِلْوُغُمِنِينَ الَّذِي*ت*ِنَ يَعَكُونَا لَصِّلَعَتِ أَنَّ لَمُ أَجُرًا حَسِّنًا كُونَا لِثِينَ مِنْ فِي وَأَنكُا كُونُمُ فِي أَ الَّذِينَ قَالُوالتَّفَنَا للهُ وَلَكًا ٥ مَا لَهُ مِهِ مِنْ عِلْمِ وَكَا لِأَيْ مَكُرُبَةً كُلِمَةً تَغَوْجُ مِنَ أَفُواهِمْ إِنْ يَقُولُونَ الْأَكْذِبَا ۞ فَلَعَلَّكَ بَا خِيُّ تَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِ وَإِنْ لَهُ يُؤْمِنُوا لِمِنَا الْحَكِيثِ أَسَفَّا الْأَجْعَلَ: مَاعَكَالُلاَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوهُ وَلِيَّهُ وَأَحْسَرُ عَمَلاً ٥ وَإِنَّا جُاعِلُونَ مَاعَلِيمُ اصْعِيلًا جُونَا ۞ أَمْرِحَسِبْتَ أَنَّ ٱصْعِيلَ لَكُمْهُمْ وَالرَّقِيْدِكِانُوْامِنِ الْمِينَاعِجِيُّا Oإِذَا وَكَا لَهِنْيَةُ إِلَىٰ لَكُمْفِ فَقَالُوْارِيَّنَ إِينَامِنْ لَكُنْكَ رَجْعَةً وَهَيِّتُمُ لِنَامِنِ اَمْوِيَا رَشَيْلًا ۖ فَضَرَبْنَا عَلَيْ ڶڐٳڹۿۏۣڶڰۿؘڣؚڛڹؽنۘعَكدًاڮ<sup>۠</sup>ڷؙڰۘڗۘؾؾؙٛڹ۠ڰؗۿٳۼۘڰۘڲڰڰڲڰڲڮؽڮ اَحْطَى لِمَا لَبِنُوْ الْمَالُ عَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَا هُوْبِالْكِيِّ الْهِي الْمُعْلِينَةِ الْمُعْدِ فِتْيَكُّا مَنُوْابِرَيِّهِمُ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى كَ فَكَوْرَبَطْنَا عَلَى قُلُونُهِمْ إِذْ قَامُوْا فَعَالُوْارَبِثَنَارَتُكِ لِسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَنْءُ عُوَامِنْ دُونِهَ إِلَمَّالَّقَ بَ قُلْنَ إِذَا لِيَطَطَّا ۞ هُو كُرْوَقُومُنَا اتَّحَامُ وَامِنْ دُونِهِ إِلَى ةَ وَلَا ؠؙٵٛٛٷؙڹٛۼڲؠٛؠٛؠڛؙڶڟڹؠؾۣڽ<sup>ٛ</sup>ڞؘٵؘڟڵۄؙۼۣڗٙڶڡٛڗؙؽۼڮڶ۩ؗٚ<u>ڡ</u>ڲڋبٞ ڡڵڂؚٳۼؾۜڒؘڷؙ<del>ۼؙٷؙۿ</del>؞ٛۅڝٙٳۼؠؙؙڣڶٙٵڵٳڷڶڷڎۏٲٷۧٳڶڮڷڴڡؘڝٛێۺؙۯڴۿڔڗڰ۠ ْحْمَتْ بِهِ وَيُمَتِّي كُذُيِّنِ أَصُوْكُورْ وَفَقًا ﴿ وَتَوَى لِنَّهُ مُسْرِاذَا طِلْعَهُ

الَّذَا وَرُعَنَ كَمْ فِهِ وَذَا تَالْمِينِ وَإِذَا غَرَبَ تَقْرُفُهُمْ ذَا تَالِيَّمَالِكُمُ وَيْ جُونِي مِنْ فُذْ لِكَ مِنَ الْبِياللَّهِ مِنْ يَهَدُلِ اللَّهُ هُوا الْهُ تَا وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ عَبِدَالَةُ وَلِيًّا شُرْشِيلًا حُ وَتَحْسَبُهُمُ اَيْقَاظًا وَهُ وَيُحْتَّوْنُفَلِّهُ خَاتَالْيَمِينَ وَذَاتَ لِيَّمَالِ فَكَابُهُمَ بَاسِطُ فِي رَاعْيُهِ بِالْوَصِيْدِ لِوَاطَّلَتُ عَلَيْهُمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا قَلْكُيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ٥ وَكَنْ لِكَ بَعَثْنُهُ إِيدَ اللَّهُ الْوَالِيَهُ مُ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ لَهُ لِيثَانُ قَالُوَالِبَنْنَا يَوْطًا وَبَعْضَ فَوْمُ قَالُوْارَتُكُمُّ اعْكُرُ عِالْيَتْتُوْفَا بَعَثُواْلَحَكَ لَهُ يُورِقِكُوُ هٰنِ ۚ إِلَىٰ لَكِ يَتَ المكينظراتي الزلى طعاما فكأتكؤ برذي منه وكيت كظف ولا الشُعِرَنَ بِكُواَحِنًا إِلَيْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ إِي مُجْوَكُوا وَلِعِيدُ وَكُو فِي مِلْتِهِ وَلَنْ تُفْلِحُ إِلزَّا البِّلَّا ۞ وَكَذٰلِكَ آعَةُ ثَمَّا عَلَيْهُ مُ لِيَعْلَمُ أُ اَنَ وَعَلَا لِلَّهِ عَنَّ وَانَّ السَّاعَةَ لِأَرْبُ فِيهَا لِذَيْنَا زَعُونَ بَيْنَهُ اَمْرَيْمُ فَعَالُواانِبُواْعَلَيْمُ مُنْيَانًا رَقِعُمُ اَعَلَيْهِمْ فَالْلَّلَانَيْنَ عَلَبُواْعَلَ اَمْرِهِمْ لَنَقِنَانَ مَعْلَيْهِمْ سَيْعِلُا ۞ سَيَعُولُونَ تَلْكُ قُلَامِهُمْ كُلُّهُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمُ رَجُّا إِالْغَيْثِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ ۊؘؿؘٵڝؚؠؙ۠؋ؠؙٛػؙڷ<u>ۼؙٷۊؙؖڷڗٙۑ</u>ۧؽٙٲۘڠڵۄؙۑۼؚڐۜڿۣؠ؞ۧٵۑڠڵؠؙؙٛۿؙٳڷٳٚۊٙڸؽڴ؞ۧۏڵ مُّ ارِفِيْهُ إِلاَّمِوا قَطَاهِ وَأَوْلاتَ تَنَفَتِ فِيهُمْ شِنْهُمْ أَحَلًا كَالْ فَلا تَقُولَنَّ لِشَائِيًّ إِنَّى فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَمَّا لَٰ إِلَّآنَ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُرُ



لَقُرُاكُ وَكَانَ لَدُمْتُ فَعَالَ لِصَاحِيةً مُوكِيَا وَرُفَانَا ٱلْكُرُونِكَ مَالًا وَاعَزُّ نَفُوُّ اللَّهِ وَدُخُلِّ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِحُ لِنَفْيَ لَهُ قَالَ مَّا أَطُنُّ أَنْ تَلِيمُ هٰذِ ﴿ أَنَّالٌ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاءِمَةً قُلَيِن تُردِدُتُّ إِلَّا وَيَلَاجِدُنَّا خَيْرًاتِنْهَامُنْقَلَدًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُونِكَا وُرُقًا ٱلْفَرْتَ بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ ثُرَّمِن ثُطْفَةٍ ثُرَّسَوْبِكَ رَجُلِا كُلِكَنَا هُوَ اللَّهُ رَبَّيْ وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي آحَدُ ال وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاسَكَ اللَّهُ لاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللَّهُ اِنْ تَرَكِ اَنَااَقَلَّ مِنْكَ مَالاَّةِ وَلَاَّا ضَعَلَٰ مَنَّ لَّنَ اَن يُّوْتِينِ خَايْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ التَّمَاءِ فَتُعْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا لَ أَوْيُعُجِحَ مَا قُومًا غَوْرًا فَكُنَّ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٥ وَأَحِيطَ بِثُمَرِ وْفَاصْحَرِيقُ لِلَّهِ كُفَّيْهِ عَلَى النَّفْقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَيْمُ وُثِيمَ ۅؘيَّهُولُ يٰليَتَنِيٰ لَـُ الشَّرِكَ بِرَبِيَ اَحَدًّا ۞ لَهُ تَكُنُّ لَهُ فِئَةً يَّنْصُرُونَةً مِنْ دُوْبِ لِللَّهِ مَا كَانَ مُنْتَصِرً لَ مُنَالِكًا لُولِا بِهُ لِللَّهِ الْحِقِّ مُوخَفِّرُ فَوَالًا خَيْرُعُقْبًا حُواضِرِبُ لَهُمْ مَنْ فَالْ تُعَيْوِقِ الدُّنْيَا كُلَّوِ الْرُنْكِ فَيُ السَّمَا فَاخْتَلْطُوبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضَ فَأَصْبِرَهُ مِنْ مَكَالَةُ رُونُ الرِّيْحُ فَكَانَ للهُ عَلَىٰ كِلَّ شَيَّ مُّقَتَدِدًّا (الْمُأَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْعَيْوةِ الدُّنَيَّ وَالْبِعِينَ السِّلِطَةُ خَارِيُّعِنْدُ رَبِّكَ ثُوابًا وَّخَارُ الْكَارُ وَيُومُ نِسُيرٌ الْجِيَالَةُ رَبُوالْاَفِطُوالِوَ وَّحَشُولُهُ وَ فَا فَرُنِعَا لِهِ رَمِينَهُ مُ لَحَدًا فَوَعُرضُوا عَلِي رَبِّكَ صَفَّا الْقَلَ

LE CONTRACTION OF THE PARTY OF

مِنْهُونُاكِمَا خِلَقَ بَكُمُ أَوِّلَ رَبِّي أَبُلُ عَتُمُ ٱلنَّ تَجْعَلَ لَكُمْ وَوَعِدُ الْ وَوُضِ لْكِتُكُ فَتَّكِلْ بُحُوُعِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْدِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلِتَنَا مَا لِحُذَا الْكِيْد لاينُادِرُصَغِيْرَةٌ وَلِأَكْيَارُةٌ إِلاَّ احْصَمَ أُووَجِدُ وَامَاعِ لُواْحَاضِ أَوَلَا يَظُلَّا رَبُكَ ٱحَدُّلُ وَاذْ قُلْنَ الِلْكَابِكَةِ اسْجُهُ وَالِاذْمَوْسَجَةٌ وَاللَّا الْكَابِلِيسْ كَانَ ڔٵ**ٛڿؚؾ۬ڣڡۜؾۜ**ۜٛۜٛۜۜؾؽٲۯڔؾڄٵڣؾۼۧڋۏٛڹڎۏڎڗؚؾۜ؋ٛٲۅڸۑٵۼؗ؈ٛۮۏۏٛڰڠڴڴ عَدُوِّينِمُ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا مَّا النَّهَادُةُ مُ خَلْقَ التَّمَاوِةِ وَالْأَرْفُولُكُ عَلَى أَنْفُوسِهِمْ وَعَاكِنْتُ مُعَيِّغَدَ الْمُضِيلَانَ عَضُدًا الْوَيَوْمُ يَقُولُ نَادُو شُرِكًا ﴿ يَا لَّذِينَ زَعَاتُهُ فِذَكُ عُوهُ وَلَكُولِسَجِيبُوا لَهُمُ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ مُولِقًا <u>ڒؖٳڲٛۯڡۘٷ</u>ڹٳڶؾٞٳۯڣڟؾ۫ؖٚٷؖٳ؆ۜؠؙٛۼٷڲٳڣٷۿٵۅڷڎؠۣۼؚۮۉٳۼؠٛٳڡڝڕؚڣًٳڷ لِلْقَدْصَ وَغَنَا فِي لَمُ ذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَالٌ وَكَانَا لَانْسَا أُلْكُنَّ تَنْيُّ جَدُلُا وَعَامِنَعَ النَّاسُ إِنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدِي يَسْتَغْفِرُو رَبِّهُ إِلاَّانَ تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ الْأَوْلِانَ أَوْلِأَتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاَ وَسَ نُرْسِلُ الْمُؤْسِلِينَ الْأَمْبَشِّيرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِ الْ لَذِينَ كَفَ وُوا الْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوابِدِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُ وَاللَّيْ وَهَا الْنُذُرُ وَالْهُوَ وَالْ وَمَنْ ظْلَوْمِنَ ذُكِرِ بِالْتِرَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَ اوْنَسِي مَاقَدَّمَتُ يَلِأَ ۚ إِنَّاجِعَلْنَا لْقُلْغِيهِمْ إِلِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِ وَقُلَّ وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَىٰ لَهُ دُى نَ هَيْتُدُوْ وَالدَّاابِدُ الْ وَرَبُّكِ لَعَفُوْمُنْ وَالرَّحَ لِيَّا لَوْبُوَاخِ فَأَهُمُ

بَٱلْسَبُوالْعِتَالُهُمُ الْعَالُبِ بَلْ مُمْ مَوْعِيدُ تَنْ يَعِيدُ وَامِنْ فُونِهِ مَوْيِلًا وَتِلْكَ الْقُرْمِي اَهْلَكُنْهُمُ لِمَّا ظَلَّمُوا وَجَعَلْنَالِهَ لِكِيمُ مَّوْعِقُلُ وَاذْقَالَ مُوسَى لِفِيَّا وُلَّا أَبْرُحُ حَتَّى ٱبْلُغُ جَمَّعُ إِنْحُرْنِي أَوْا مَضِي حُقَّبُ الْمُلْمَا <u>ٱۼٵۼۘۼؠڹؽ</u>ؠؗۿانسياحُوَةُمَافَاتَّغَذَسَبِيْلَهُ فِيالْبَعْرَسُرَبَّاOفَلَمَّا عَاوِزًا قَالَ لِفِتْلُهُ اٰتِنَاعَدَا فَالْقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفِينَا لِمِنْ الْمِذَانِصَيَّاكَ قَالَ ڵڗءَيْتَ إِذْ أُويِيْنَا إِلَىٰ لِقَغُونَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ لِحُوْتٌ وَسَّ الْشَالِنِيُهُ **إِلَّا** الشَّيْطِنُ أَنُ أَذَكُونُ وَالْقَنْدُ سَبِيلَةُ فِل أَبْعِرْعِيمًا ) قَالَ ذٰلِكَ حَاكُتَ مَنْغُ فَارْتَدَّاعَلَى الْتَارِهِ اقْصَصَّاتُ فَيُحَمَّاعُمُدًّا حِنْ الْمَيْكُ عُلَاعُمُدًّا حِنْ الْمَيْكُ عُ رَجْدَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْ هُمِنَ لَدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوْسِي ۗ لَ ٱتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعْكِينَ مِاعُلِتَ رُشْدُ ٥ قَالَ إِنَّاكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرً ال وَكُنَّ تَصْبِرُ عَلَى مَالَدَيْحِ طُيهِ خُبُرًا ۞ قَالَ سَجِّعُ مُنْ إِنْ سَبَّ اءَاللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَثْرًا كَالَ فَانِ التَّبَعْثَيْنِي فَلَا تَسْعَلَنِي عَنْ ثَنَّ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًّا كَ فَانْطَلَقَّا حَتَّى إِذَارَكِ إِفَالسَّفِينَةِ خَرَقِهَا قَالَ الْخُرْفَةِ الْمُغْرِقِ آهُ لَمَ الْقَدْجِثْتَ شَيِّا إِمْرُ الْقَالَ الْهُ آصُلُ ٳؾٙڮۯؽۺؾڟؽۼۘٮۼۣڝۘڡڹڒڷۊؘٲڶڵٳؿٷٳڿۮ۫ڹؽؠٵڛؘؽؾۘٷڵٳڗ۠ۿؚڡۣڤؚؽ مِنْ آمْرِي عُسْرًا كَانْطَلْقُاحَتِّي إِذَالْقِياعُلْمُانَقْتَلَهُ فَالْ قَتُلْتَ نَفْسًا رَكِيَّةً بِغَنْ رِنَفْسٍ لَقَادَجِنْتَ شَيًّا كُرًّا (

(4

90=

(SA)



عَالَ الدَاقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ سَنْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ ثَيُّ بَعْدَ مَا فَلَا تُطْحِبْنَ قَدُ بِلَغْتَ مِنْ لَكُ نِي عُذَا كُالْقَا حَتَّى إِذَا الْتِيَّا هُلَ قُرْيَةِ إِسْتُطْعً آهُ لَهَا فَابُؤَا أَنْ يُضِيِّفُوهُمْ أَفِيجًا فِيهَاجِكَارًا يُرِيدُ أَنَ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذَ تَ عَلَيْهِ بُحُرُّا<sup>©</sup>قَالَ لِمِنَّا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَالْبَيْعُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالْوَ**تِسْتَطِ**عُ عَلَيْهِ صَبْرً الاَمْمَ السِّيفَيْنَةُ فَكَانَتْ لِسَلِكِينَ يَعْلُونَ فِل بُحَوْفَارِدَتُ أَنْ أَعِيْمَ أَوْكَانَ وَلَاءُهُمُ مِثَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْيًا 0 وَأَمَّا الْعُلْهُ فَكُانَ ابْوَاهُ مُؤْمِنَانِ فَغَيْنِينَا أَنْ يُرْهِمِقُهُمَا كُلْفَيَانًا وَكُفْرًا ݣَ فَأَرْدُنَّاكَ يُبْدِ لَمُهَارَّتُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ ذَكُوةً وَاقْرَبُ رُحُاكُواتًا الْجِعَا وْفُكَانَ لِغُلْمَيْنِ مِنْيَمَيْنِ فِلْلَمَ بِينَةِ وَكَانَ تَحْتَةُ كُنْزُلِّكُمْ لَلَّهُ وْكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا فَأَوَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبِلُغُ ٓ أَلَيْهُ مَّا وَيُسْتَغَوِّحِ ا كَنْزَهُ إِرْجَهُ قُيْنَ دَيِكَ وَمَافَعَلْتُهُ عَنَ أَمِرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَةٍ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا أُولِيَنَا فُيَلَا عَنْ فِي عَلْ لَقَرْنَانِ وَفُلْ سَاتُلُوُّاعَلَيْكُمْ تِتِنْهُ ذِكْرًا كُلِّا مَكَّنَالَهُ فِلْلاَرْضِ وَاتَكُنْهُ مِنْ كُلِّ شَيُّ سَبِيًّا لَّ فَأَتَبُعُ سَبِبًا لَحَتَّى إِذَا لِكُغُ مَغِرَبُ الشَّمْسِ وَجُدُهُ الْغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَاعِنُكُ هَاقُومُكُ الْمُعُلِّنَا لِكَا الْقَرْنَانِ إِثِمَّا أَنْ تُعَانِّ بَ وَإِمَّا أَنْ تَعْيِنَ فِيهِمْ حُسُنَا الْمَالَا أَمَّ

المالية

مَنْ ظَلَمَوْنَ مُونَى نُعَانِّ بُهُ ثُمَّيِّرُتُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَنِّ بُهُ عَلَا بَانْكُرُاك وأمَّاصُ امَّن وعِل صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءً بِالْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْ نَايُسُمُ الْ ثُعِرَا لَتُبْعَ سَبَبًا لَ حَتَّى إِذَا لِلْغُمُطُلِعَ النَّـ مُسِوِّجَةً مَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لِمُ خَعَلَ لَكُمُ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ٥ كَالِكُ وَقَدْ اَحَطْنَا إِمَالُكَ يُلِهِ مُحْبُرًا ۞ ثُمَّ أَشْعَ سَيِّل حَثَّى إِذَا بَلَغَ سَيْنَ السَّتَ يَنِ وَجَدَمِنَ دُونِهَا قُومًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوْالِيَالَ الْقَوْنَايُنِ إِنَّ يَأْجُونَجُ وَمَا أَجُوجُ مُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعُلُ لِكَ خَرْجًا عَلَّى أَنْ يَجْعَلَ بِدِينَ اوْبَيْنِهُ مُرسَدًّا ( قَالَ مَامَكَيْنَ فِيْهِ رَتِيْ خَيْرٌ فَاعِينُونِي بِقُو قِاجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا لَ اتُونِيْ زُبِرَا لَحَدِيدٍ حَتَّى إِذَاسَا وَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْن عَالَانَفَخُوۡ إِحَتِّى إِذَاجَعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ الْقُوۡنِيُ ٱفْرَعْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَ اسطاعُواان يَظْهُرُوعُ ويَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْنًا ٥ قَالَ هٰذَارُحُهُ ڝۧ*ڽٛڗ*ؿۣۛڣٳؘۮٳڿٵٷڡٛۮڔۑۧؽڿۼڵ*ڎۮڴٷؖػ*ٲڽۏڡٛۮڗڿڠؙؖؖڴ وتركنا بعضه م يومين يَعُومُ فِي بَعَضٍ قَ نُفِخَ فِي الصُّو يَجْمَعُنهُ حُمَّا الْ وَّعَرَضْنَاجَهَنَّ يَوْمَ إِيرِ لِلْكَٰفِرِينَ عَرْضًا ٥ اِلَّذِي ثَنَ كَانَتَ اعْيُكُمُّ إِنْي غِطَا إِعَنْ نِدَكُرِي وَكَانُوالايسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَ الْعَيِبَ الَّذِينَ كَفَوْ وَالْنَ يَتِّينُكُ وَاعِبَادِي مِنْ دُونِيْ أَوْلِيَا وْلِأَوْلَا اعْتَكُمْ

جَهَاتُكَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلِا قُلُ هَلْ مُنْدِينًا كُو بِالْاخْسَيِونَ أَعْالًا ﴿ لَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِل كَيْوَةِ التَّيْسَ اوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِبُو صُنْعًا او اللَّه اللَّذِينَ كَفَوُوا بِاللَّهِ رَبِّهُ وَلِقَالِهِ فَعَيْطَ الْمُأْلُمُ فَلانْقِيْدُلُهُمْ يَوْمَالُقِيهَةِ وَزُنَّا ٥ ذِلِكَ جَزَاؤُهُ وَيَهَا فَعُ يَالْفُرُو وَاتَّحَنُّواْ الْتِي وَرُسُلِيْ هُرُوًّا إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُواوَعِلُواالصَّلِحَية كانتْ لَهُ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ بُرُلًا ۖ خَلِدِ بْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوَلًا قُلْ لَوْكَا نَا لَبَحَرُ مِلَا دُالِكُلِمْتِ رَبِّي لَنَفِي لَا لَبَحَرُهُ أَنَا بَشَرُّعِينُ لُكُنُ يُوحِي إِنَّ انتَّمَا الصَّكُو الْهُوَّاحِدُ فَعَنْ كَانَ رَجُوالِقاءَرَيِّهِ فَلَيْعُلْ عَلَى مَا لِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَا دَوْرِيِّهِ أَحَمُّلْ

العِي مَثْنَ مُكِيِّتِهِ وَهِي ثَمَانَ وَتِسْعُوْمُ الْيَمَّا)

الله الرهازالت ج

٥ ذِكُرُرُحْتِ رَبِّكَ عَبْدًا ﴿ زَكُرِيًّا ۚ إِذْ نَا لَا يَ رَبُّهُ نِكُاءٌ خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّى وَهَرَا لَعَظْ مُعِيِّنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ُوَلَوُ آكُنُ بِدُعَ ايكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْوَالِي مِنْ وَرَادِي وَكَانَتِ الْمُواتِيْ عَاقِرًا فَهِبْ نِصِ لَدُنْكَ وَلَيَّ وَيَرِثُ مِنَ إِلِ يَعْقُوبٌ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ بِأَرَّ كَمِّ



لِنَّانَكِيْتُ وَلِهِ يَعُلُولُ مُهُ يَحُيِّي لَوْجُعَلَ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا كَالَّالِكُ مَا ل دَتِ أَنْ يَكُونُ بِي عُلْوِيَّكَانَتِ اصْرَائِيْ عَاقِرًا قَفَكَ بَلَغْتُ مِنَ لَكِبَرِ عِيتًا فَالْكَانِيكَ قَالَ رَبُّكَ مُوعَلَى مَايِّنٌ وَقَلْ خَلَقَتُكُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْرَكُ شَيْئًا كَالَ رَبِ اجْعَلْ تِي الدَّقَّ قَالَ أَيْتُكَ الْأَثْكِلَ مَا التَّاسَ ثُلْتُ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَغَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ لِمُعَوَّابِ فَاوَحْلَ اليَهِمُ أَنْ سَبِتْعُوا بَكُرُةٌ وْعَشِيًّا لَيْعَيْلُ خُلِالْكِتْ بِقُوَّةً وَالْكِنْ لُهُ الْعُكُمُ صَيِيثًا " قَحْنَانًا مِنْ أَنْ ثَالَةً وَكُونًا فَكُانَ تَعِيثًا فُوَّبَرًّا بِعَالِدَايْهِ وَلَوْيَكُنَّ جَبَارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَوُ لِدُوَّقَ يَوْتُ وَيُومُ يَبِعَثُ حَيَّالٌ وَاذْكُرُ فِلِ لَكِيْبِ مَرْيَمٌ إِذِانْتَكِنَاتُ مِنْ اَمْلِهَامُكَانًا شَرُوتِيًّا لَ فَاتَّخَذَتْ ثِينَ دُولِمِهُ حِجَالًا فَأَيْسَلْنَا الهُهَارُوْحَنَافَمُنَّلُ لِمُابَثَمُّ إِسَوِيًّا ۞ قَالَتَ إِنِّنَ أَعُوْذُ بِالرَّحْسِ صِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَ آانَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلمًا سِعِ الْكُمُّانِ قَالَتَ الْيَكُونُ إِنْ عُلْمُ وَلَوْمَيْسَسْنِي بَشَرُو ٓ لَوَالْهُ بَنِيًّا ٥ قَالَ كُذُ لِلِيْ قَالَ رَبُّكِ مُوعَلَّ هَ يَنْ قُلِخَعَلَةَ الدَّالِيَّ السَّاسِ وَرَحْمَةً مِتَّأَوُّكُانَ أَمْرًامَّقَضِيًّا ۞ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَانَ ثَامِهُ مَكَانًا قَصِيًّا فَاجَاءَ هَا الْفَاصُ إِلَى عِنْ عِ الغَّنَا لَوْ قَالَتَ لِلْكِتَنِي مِثُ قَبْلَ هُلَا وَكُنْتُ نَسُلًا شَنْسِيًّا ۞ فَنَا دُهَامِنْ تَعْتِهَا الْآتَعْنَ نِي قَلْ جَعَلَ

رَبُّكِ تَحْتَكِ سَمِرِيًّا ۞ وَهُرِّتَى إِلَيْكِ بِعِنْعَ التَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ ئَطِيًّا جَنِيًّا لُ فَكُلِ وَاشْرَى وَقَرِّيْ عَيْنَأَ فَإِمَّا تَرَيِّى مِنَ لَبَشْمِ اَحَمَّلَا فَقُوْ آِنِي إِنِي نَكَ رَبُّ لِلرَّحْلِ صَوْمًا فَكَنُ ٱكِلِّمَ الْيُوْمَ إِنْسِيَّالَ فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَهَا ثَعِلُهُ قَالُوا لِمُرْبِعُ لِقَالَ عِنْتِ شَيًّا فَرِيًّا ٥ نَا حُتَ هُرُونَ مَا كَانَ ابْعُ لِدِامْرَ اسُوْءِ قَمَا كَانْتُ الْمُلْكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتُ الْيَهُ قَالُوْلَكِفَ تُكَلِّوْنَ كَانَ فِلْلُهَدِ صَبِيًّا ۞قَالَ إِنَّا عَبُكُ لِللَّهِ أَلْنِي َ لَكِتَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا لَّ وَجَعَلَنِي مُا بِرُكَا ابْرَكَ كُنَّةً وَاوَصْنِي بِالصَّالِوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٥ وَبَرًّا بِحَالِدَ تِي وَلَهُ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّالُمُ عَلَى يَوْمُ وَلِهُ تَّهُ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيُوْمُ الْبُكُ حَيًّا اللهِ إِلَى عِيْسَمَلَ بَنُ مَرْيَةً قُولَ الْحِقِ الَّذِي فِي يَهُرُونُكُ مَا كَانَ بِلَّهِ أَنْ يَتَّخِنَّهُ مِنْ وَلَكِمٌّ سُبُعَنَ أَوْ اقْصَى آمُرُّ فَالْمَالِقُولُ لَهُ كُنَّ مَيْكُونُ صُولاتَ اللَّهَ رَيْنُ وَرَبُّكُمُ وَاعْبُكُوهُ هْ لَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْرُ فَاخْتَلْفَا لَا كَثَرَا بُمِنَ بَيْنِهِمْ قُوْتُ لُ لِلَّذِينَ لَقُرُوامِنَ مَّشْهَا بِيَوْمِ عَظِيْرٍ ۖ أَسْمِعُ بِعِيمُ وَأَبْصِيرُ يُوْمَيُأُنُّوْنَنَالِكِنِ الظَّلِمُونَالْيُوْمَ فِي صَلِحَ بِيْنِ وَأَنْفِرُهُمُ بُوُمُ لِحُسُرِ قِ إِذْ قَضِي لِأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفَلَةٍ وَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا الْوَقَفُكُ

بِرُهِ يُعَمِّمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِينَةً النَّبِيُّ الإِنْ قَالَ لِإِبْ لِهِ إِلَيْ لِمَتْكُ مَالَا يَسْمَعُ وَلاَيْتُصِمُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيًّا ۞ يَأْبِ إِنَّى تَكُ كَاءَ نُصِلَ لُعِلْهِ مَالَهُ كَأَتِكَ فَاتَّبِعْنِي الْهُدِيلِهُ عِبِرَاطًا سَوِيًّا كَيَّابَتِ لِانْعَبُ لِالشَّيْطِيُّ إِنَّ الشَّيْطِنِّ كَانَ لِلرَّحْمِلِ عَصِيًّا ۞ يَابَتِ إِنَّوْاكُ فُكُ ا اَنْ يَسَدُ عَنَا ثُحِينَ لِرَّحْلِي فَتَكُونَ لِلشَّيْطِينِ وَلِيًّا <sup>ا</sup>َ قَالَ الْغِبُّ اَنْتَعَنْ الْمِيْتِي يَابُرْهِ فِي أَلَيْنَ أَوْ تَنْتَا **ِلْاَرْجُهِ نَنْكَ وَاهِعُوْرِ نِي** َمَلِيًّاك قَالَ سَلْأُعَلَىٰ كَ سَاسَتَغَفِرُكَ كَرِيُّ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا وَآعَةِ زِلْكُهُ وَمَاتَكُ عُونَ مِنْ دُونِ لِللَّهِ وَآدَعُوْارَ يَنْ عَلَى ٱلْآاكُونَ بِدُ عَآءِرَتِي شَقِيًّا فَلَمَّ اعْتَرَكُمُ مُومَايِعَكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَبْنَالَةً الشَّحْ وَيَعْقُونَ وَكُالَّحْ عَلْنَائِيًّا ۞ وَوَهَيْنَالَهُمُ يِّنْ رَّحْيَنَا وَجَعَلْنَا لَمُهُ لِسَانَ صِدُ إِنَّ عَلِيًّا أَوَاذَكُرُ فِي الكيني مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعَلَصًا قَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ۞ وَيَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمِنَ وَقَرَّيْنِهُ يَجَيًّا ٥ وَوَهَيْنَالَهُ مِزْقَحَيَّ اَعَاهُ لُمُ وَنَ نِبَيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِلْ لَكِيْبِ إِسْمَعِيْلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبَيًّا ٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالِحَ وَلَأَكُوًّ وَكَانَ عِنْدُرَيِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِلْ لَكِتْ إِدْرِيْسُ إِنَّهُ كُان يِّ يُقَّالِّيَّا اللَّهِ وَيَغَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥١ وُلِيكَ لَّذِينَ انْعَالِلُهُ

مفرا

عَلَيْهُ مُرِّنَا لَنَّبِ بِنَ مِنْ ذُرِيَّةِ الْدَّرُومِيَّنُ حَمَلْنَامَعَ نُوْجُ وَمِنْ ذُرِيَّةً ابْرِهِيدُووَاسْكُوءِيلُ وَمِتَنْ هَـِي يَنَاوَاجْتَيَيْنَا إِذَاشُتُلْي عَلَيْهِ لْتُ الرَّحْيِنِ ثَرِّ وَالْبُعِّدُ الْوَيْكِيُّ الْفَعْلَاقِ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ الْمُ اَضَاعُواالصَّا فِي وَاتَّبَعُواالشَّهَ فِي فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا لَّا لاَّ مَنْ مَاكَ وَأَمَنَ وَعِلَ صَالِحًا فَاوْلَلِكَ يَكُ نُحُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلُّونَ شَيًّا لَّ جَنَّتِ عَدُنِ لِلَّتِي وَعَلَالرَّحْلُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُوهُ مَأْتِيًّا لِايسَمُعُونَ فِيهَا لَغُوَّا لِآسَامًا وَلَهُ وَرِزُقَهُمُ إِنْهَا الْكُرَةُ وَّعَيْنِيًّا 0 تِلْكَا لَجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِيَادِنَامَنُ كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَتَازَ لُ إِلاَّ بِأَصْرِرَ يِلْكَ لَهُ مَابِينَ أَيْدِ يُنَاوَمَا خَلْفَنَاوْمَابِينَ ذٰبِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَيسيًّا ٥ رَبُّ السَّمَاوُبِ والأرض ومابينه كأفاعث أكاصطبر لعبادية هك تعكك لَهُ سَمِيًّا ٥ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَامِتُ لَسُونَ أُخْرَجُ حَيًّا ٲۅٙڵٳؽڬڴؙۯٵڷٳڹڛٛٵ؈ؙٲؾؘٵڂۘڷڡؿڶۿڝڽٛڡۜڹڷۅڶۿڔڮڞۺؽٵڿۊڗيك كَيْنُهُ وَالشَّيْطِينَ ثُوَّلَحْضِ لَفَوْحُولَ جَمَّاتُ وَيَثَّالَ ثُمِّ مِنْ *ٱنَانِ*عَنَّمِنُ كُلِّ شِيْعَةٍ الْمُعُلِّ التَّكُّ عَلَىٰ لرَّحْنِ عِيثًا ۗ ثُفَّالُحُنُ ٱعْلَمُ بِالَّذِيْنَ مُمْرَاوُلَى بِمَاصِلِيًّا ۞ وَإِنْ سِّنَكُمُ إِلَّا وَارِدُ مِنْ نَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمَّا مِّتَّقَضًّا كَ ثُمُّ يَجْحًا لَّكِ مُنَ اتَّقَوَا وَيَذَرُ الظَّلِمُ أَن

فِيْهَاجِنِيًّا وَاذَا مُثَلًى عَلَيْهِمُ الْمُتَابِيَّنِ قَالَ لَّذِيْنَ لَفَوْلِلَّذِينَ الْمُغَوَّالُّا يُّالْفَرِيْقَا يُن خَايِرُطَّقَامًا وَّاحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُولُولُولُكُنَا قَبُكُمُ مُتِنْ قَرَبٍ هُمُ أَحْسَنُ أَنَانًا وَيُؤَيّا اللَّهُ مُتِنْ قَالَ مَنْ كَاتَ فِي الضَّ لَلَةِ فَلَيْمُ مُ دُلَّهُ الرَّحْنُ مَثَّاةً حَتَّى إِذَارًا وَامَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعِنَا بَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعَكُونَ مَنْ هُوَتُتَّكِّمُ كَأَنَّا وَأَضْعَفُ جُنكًا ۞ وَيَزِيْكُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَاهْكًا يَ وَالْبِقِيتُ الصَّلِطَةُ خَيْرُعِينَكُ رَبِّكُ ثُوَايًا وَّخَيْرُصَّرَدًّا ۞ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كُفَرَبِ ايْتِ وَقَالَ لَا وُتَايِّنَ مَا لا وَوَلِنَّا إِنَّ الْعَلْمُ الْعَيْبُ أَمِا يَّخَذَنَ عِنَا لاَحْمِنِ عَهْلُالٌ كَالْأَسْتَكُنْ مَا يَقُولُ وَمُدَّالُهُ فِي الْعَلَابِ مَثَّالًا وَّنَوِيَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًّا الْوَاتِّخَةَ نَا وُالْمِنَ دُونِ اللهِ الْهِ الْهِ أَ لِيَّكُوْنُوْالْمُ وَعِزَّالٌ كُلاَشْكَافُرُونَ بِعِبَادَ قِيهُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُ إِضِدًّا ݣَالْهُ مَّرَاكَا آرَسَلْمَا الشَّيْطِانِي عَلَى الْكَفِيرَي تَوُرُّهُمُ أَزَّالُ فَلا بَعَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّا أَمَّانُكُ لُمُ وُعَدُّ أَنَّ كُلُّ عَلَيْهِمْ الْتُقِينَ إِلَ وقفائه الرَّحْنِ وَفَدُّلُ وَنَسُوقُ الْمُعْرَمِينَ اللَّهَ تَمَوْرُ أَكَلَا مُلِكُونَ وقفلان الشَّفَاعَة إلاَّ صَلِ مُّخَذَاعِنْ كَالرَّحْيِنِ عَهَدًا ٥ وَقَالُوا خَّخَذَا الرَّحْنُ وَلِكَ الْ لَقَالَ حِمْ عُمُ شَيَّالِدًا لِ تُكَادُ التَّمَاوُ تُيَقَظُّرُ نَ نُهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَيَخِتُّ الْحِيَالُ هِيَّالُّ أَنْ دَعُوالِلِّحُيْزِ

Digitized by Google

ابد

a ligat

وَمَا يَهُ عَنِي لِلرَّحْنِ الْنَ عَنِي الْمُوسِةِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ اللِّلَّةُ الللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المه من الآركان عليك القُران التَّفْقَ الآركان كَرَةً لِمَنْ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْكَالِي الْحَالِي ال

وتعلادع

أنَافَاعُدُنُ فِي وَاقِيرِلصَّلْوَةِ لِنِ يُرِي اِتَّ السَّاعَةَ الِيَهُ أَكَادُ اُخْفِيهَ الِعُجْزِي كُلُّ نَفْسِ عَاسَعَى ۖ فَلَا يُصِّلَ نَكَ عَنْهَا مِنْ **لَا** يُؤْمِنُ بِمَاوَاتَنَعَ هَوْيِهُ فَاتْرُدِي وَمَاتِلُكَ بِيَمِيْنِكَ يُؤْسَمُ قَالَ هِي عَصَايَ اتَوْكُوا عَلَهَا وَآهُتُنَّى بِهَا عَلَيْهُمْ وَلِي فِيهُ مَارِبُ الْخُرِي قَالَ الْقِهَا لِمُوْسَى فَالْقَلْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعُ قَالَ خُنْ هَا وَلِا يَحْفَ مَنْ سَنْعِيكُ هَا سِائِكُمَا الْأُوْلُ 0 وَاصْمُمْ بِدَاكِ إِلَى حِنَاجِكَ عَنْ جُرِيضًا وَمِنْ غَايُرِسُوا الْمَةُ الْحُدْرِي لِمُرِيلِكِمِنَ ايْتِنَا ٱلْكُبُرِي أَلْهُ مِنْ إِنْ هَبِ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّا فُطِّعُ فَي قَالَ ڒؾ۪ٳۺٛڗڂؽۣڝۮڔؽۨڴۅؘؾؾۯۑۧؽٲؠٛۯؽڴۏٳڂڵڶڠۛڡ۫ڬٲڰۧؾٮٛ لِسَانِيُ كَيَفْقَهُوا قَوْلِيُ كَوَاجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنَ اَهْلِي كُلُمُ وَنَ ٳڿٵۺٛۮڹؠ؋ٙٳڒڔؽ۞ۏٲۺٛڔڰڎؙڣۣٛٲۄٛؽڰڴؽۺۼۘڰڰؿؽڗ ٷؽڎؙڴٳڲؙڬڹؽڒ<u>ڷٳ</u>ڵؾؙڰؽؙؾؘؠڬٳڝؽڒ۞ڡٙٳڶۊؘۮٳ۠ۏٛؾؽؾڝٛٷٛڸڬ يُوْسِلى وَلِقَدْ مَنْتَاعِلْمُكَ ثَرَّةً الْخُرِّيِ لِإِذْ اَوْحِيْنَا إِلَى أُمِّلِكَ مِوْسِلِي اللهِ الله ڝٵڽؙٷڿٛ۞ٳؘڶۣۊٛۮۏؽڡۏڶڷٵڹۘٷؾۏٵڨٙۮؚ؈ٛ<u>ٷڶ</u>ڵؾۘۊؘڬڵڲڷڡٙڡٳڵڝۜڰ بالسّاحِل بَأْخُذُهُ عَدُوِّلَ وَعُنُ وَلَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةٌ مِنْكُمْ وَلِيُصْنَعُ عَالِعَيْنِي ٥ إِذْ مَشِي أُخْتُكَ فَتُعُولُ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى مَنْ كُوْرِدُ إِلَى لِلَّهِ أُمَّاكُ كَيْ تَقَرَّعِهُ فِي أَوْلِا تَحْرِنَ مُ وَفَعَلْمَا فِكُمِّ فِي الْ

43

وتفلانه

فَجَيَنِكَ مِنَا لَغِيرُوفَتَنَّكَ فَعُونًا أَفَ فَلَيثَتَ سِنِينَ فِي اَهْلِ مَدْيَنَ تُعْرِينَتَ عَلَىٰ قَدَرِتْمُوْسَلَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِيَنْفِسِينَ ۚ إِذْ هَبِ إِنْتَ وَاخْوُلَةِ بِالْتِي وَلِانْتِيَا فَ ذِيرُوكَ إِذْ هَيَّ اللَّ فِرْعَوْنَ إِنَّا فُطْغُ فَيْ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيَّنَا لَّمَا لَّهُ يُسَاِّكُ كُواُ وَيَغْشُمِ فَالْاَرِيِّنَا إِنَّنَا غَيَافُ اَنْ يَّفُرُطُ عَلَيْنَ ٓ الْوَانَ تَيْطَغَى قَالَ لا يَتَافَا إِنِّنِي مَعْكُمٓ ٓ اسْمَعُ وَارْبِي فَأْتِيكُ فَعُولِا إِنَّا رَسُولِا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِّي إِسْرَاءِيلَ مْنَ لا تُعَذِّهُمُ مُّكُن حِنْنك بِإِيَةٍ مِنْ تَبِكُ وَالسَّلُوعَ لِي اللَّهُ الْمُذِي يَّاقَدُ اوُحِي إِلَيْنَآانَ الْعَالَ تَعَلَى تَعَلَى ثَاكَةً بَ وَتُولُّ قَالَ فَمُرَّتُّكُمُ المُوسِّلُ قَالَ رَبِّنَا الَّذِي اَعْظِم اللَّا ثَيَّا خَلْقَا فُتُرَّهُ مَا مِنْ قَالَ فَٱلِالُ الْقُرُونِ لِالْأُولِ Oقَالَ عِلْهُاعِنْدَرَقِيْ فِي كِيْكُ لَا يَعِلَّا رِينَ وَلاينشَعَ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ مَمْ لَا قَسَلَكَ لَكُو فِيهَ سُيُلُاقًانُزُكُ مِنَالِتَمَاءُمَاءُ فَأَخْرَجْنَابِهَ أَزْوَاجًامِنَ ثَيَاتِ ثَبِيُّكُم كُلُواْ وَانْعُواْ انْعَامَكُمْ أِنَّ فِي ذيكَ لَا يَٰتِلِأُ وَلِهِ لِنَّهُ وَصِفَا خَافَتُكُمُ وَفِيْهَانُونِيْكُ لَهُ وَمِنْهَا مُخْوَجُ لَمُ زَارَةً ٱخْوَى وَلَقَادُ أَرْيَانُهُ الْمِناكُلَّهُ فَكُذَّبُ وَأَبِي ۗ قَالَ أَجِنْتُنَا لِتُخْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِيعِرِكَ مِهُوَسَى فك أِنْدِنْك بِعِجْ مِسْلِهِ فَاجْعَلْ بِيْنَ أُومِيْنَكَ مُوْعِدًا لَانْحَلِفَ خُنْ أنت مكانا موق قال موعِث لديوم الزَّيْنَةِ وَأَنْ يَحِثُمُ النَّاسُ



عُمِّى فَتُوَكِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْنَ الْأَثْرَالُهُ فَيَّالِهُ فَالَ لَهُ أَيُّوْسَى وَبَلَكُمُ لاتفة وُقاعَلَى لله كَنِي أَافَكُسُوحَتُكُمْ بِعِنَا إِنْ وَقَلْ خَابَ مِنَا فَتَرْلِي فتنازعوا أمرهم بنيك محوكاستروا النجاي قالقان لهذين ليلحرن يُرِيدِانِ أَن يُخْرِجُ أُوْتِنَ أَرْضِكُ وُلِيخِرِجِ أُولِيْ هَا إِبِطِرِيقِيكُمُ الْمُعْيَّلِ©فَاجْمِعُوٰلِكَ ثَالَهُ نُعِيَّالُهُ أَوْلَى أَوْفَا أَنْهُ الْهُوْمِيلِ سَتَعْلَا عَالْوُالِمُوْلِثَى إِمَّااَنُ ثُلِقَى وإِمَّااَنُ تَكُوْنِ اَوَّاَلَ مَنَ اَلْفُ<sup>©</sup> وَالْ مِلْ القُوْا فَإِذَا حِبَالُمُو وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ الْبَادِمِنْ سِجُوهِ وَالْقَالَسُعُ فَ فَأَوْجُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوْسِكِ قُلْنَا لاَتَّحَفُ إِنَّكَ آنَتُ لَأَعْلِ وَايْقِ مَا فِي بَيِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُوْ ٱلْدُنُ لِيحِرُولَا يُفْدِ الشِّعِرْجَيْثُ أَيُّ ۞ فَالْقِعَ السِّعَةِ أَسُجِّنًا فَالْقِّ أَمَيَّا إِبْرَتِ هُوْوَ نَ وَمُوْلِلْم قَالَ امْنُقُولَةُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُولِتَهُ لَكُ يُرَكُُّو اللَّهِ عَلَى كُولِ السَّعْطَ فَلا تَقَطِّعَنَ ايْدِيكُوْدَ الْجُلَكُونِ خِلانٍ قَلا وَصَلِّبَكُوْ وَجُهُ وَعُ التَّخْلُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَيُّ عَلَابًا وَّا بَقَٰ وَالْوُالَنُ نُّوْثِرَكَ عَلَا مَا جَاءَنَا مِنَا لَبَيْنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَافْضِ مَّا اَنْتَ فَّا إِنْ إِنَّهُ تَقْضِي هٰذِهِ وَالْحَيْوِةَ الثَّانُيَا ٥ إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلِنَا خُطْيِنَا وَمَ ٱلْوَهِيْنَاعَكَيْهِ مِنَ لِسِّعُولِ اللهُ خَيْرُ قَابَقُ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ بَهُ مُجْرًا فَاتَ لَهُ حَمَّةً لَا مُؤْتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا تَكُ

ثلثة الرباع ئائة الناع القال

عَلَالصِّلِحَةِ فَأُولَيْكَ لَهُ وَالدَّرَجِ الْعُلَاكِدِيَّةً عَدُن تَجَيْرِي نَ تَحْتِمَا الْالْفُرِ فِيلِينَ فِيهَا لَوَذَ لِكَ جَزَاقُ الصَّتَرَكِّ وَلَقَ الْ الامُوْسَى لِمُ أَنْ أَسْرِيعِ بَادِي فَاضِرِبْ لَمُعْرُكُونَيًّا فِلْ لَبْعَرُ بسألا تفف دركاة لاتخشى فالتعظم فرغون بجبوره فعشيم صِّلَ لَيُوِّمَا غَشِيهُمُ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَالَمَ لَاي ٥ لِيَبْنِي اسْرَاءَيْلَ قَدُا اَغِينَاكُمْ مِنْ عَدُولُهُ وَوْعَدُ لَكُمْ حَالِبَ الطُّوْرِالْا بَمُنَ وَنَرَّلْنَاعَكُ لُوالْمَنَّ وَالسَّلُوكِ كُلُوامِنَ طَيِّبِ عَارَزَقَنَكُ وَلانتَطْنَوْافِيهِ فِيعِلَّ عَلَى كُمْ غَضِينٌ وْمَنْ يَعْكِلْ عَلَيْهِ غَضِينُ فَقَلْ هَوٰي وَانِّي لَنَقَارُ لِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى صَالِحٌ نْتَالْمُتَالُى وَمِنَّا أَعِيَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يُوْسُلِي قَالَ هُمُ أُولِا عِمَلَى اَ<del>زَى وَعَهِلْتُ اِلْهَاكَ رَبِّ لِتَرْضَى</del> قَالَ فِانَاقَدُفَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِلِكَ وَاصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ وَجَعَمُونَتَى إلى قُومِهِ عَضَبَانَ السِّفًا مَّ قَالَ لِعَوْمِ لَهُ يِعِدُ كُورَثُكُمُ وَعَمَّا حَسَنَاهُ أَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَهِبُ كُ ٱمْلَاكُ تُمْكُانَ يَحِلَّ عَلَكُمْ غَضَيِّ نَ تَبِّكُمُ فَالْخُلَفَ تُوْعَوِي كُلِّ قَالْقُالْمَالْخُلْفُنَامُوْعِدَكِيمَكِينَاوَلَكِنَا عُلِثَا عُلِثَا أُوْزَارًا مِنْ زِيْتُ فَيْ <u>غَوْمِ فَقَدَّ فَنْهَا فَكُنْ لِكَ الْقَلِ لِسَّامِرِيُّ ۚ فَإِخْرَجَ لَهُ عِيْ الْحَسَلًا </u> يَخُوارُ فَقَالُوا لِمِنْ آلِهِ لَكُمْ وَالْهُ مُوسَى هَفَسِينَ ۞ أَفَا لَا يُرَّ وَنَ

30

الايرجع إلى وقي لاه ولا يماك لم وصرًا ولانفعًا عُولَقَد قال المُوهُوُونُ مِنْ قَبُلُ يَقُومِ إِمَّا أَفِينَا لَهُ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْصَلُ فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُوا آمرِ عَكِ قَالُوالَنْ تَابُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَحْجَ إِلَيْنَامُوسَى قَالَ لِمِرْوُنُ مَامِنَهَ كَ إِذْ رَأَيْتَ فَرْضَلُوالْ الانتبعن انعصيت امري قال يشؤم لاتأخن باعتين وَكَابِرَا أَسِي النِّي خَيْسَيْتُ اَنْ تَقُولُ لَوَّقَتَ بَايْنَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ وَلَهُ لَرَقُبُ قُولُ ٥ قَالَ فَاخَطُ كُ لِسَامِرِيُّ ٥ قَالَ بَصْرَتُ عَالَيْتِ مُؤْوَّا البه فَقَيضْتُ قَيضَةً مِّنَ أَثِرَالرَّهُ وَلِ فَنَيْنَ مُّاوَكُذُ لِكَ سَوَّلَتُ لِي الْفُسِيُ ٥ قَالَ فَاذَهُ مُ فَإِنَّ لَكَ فِلْ كَيْوِقِ أَنْ تَقُولَ كَلِمِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنَ يُخْلُفَهُ وَانْظُولِكَ إِلَى آلِي كَالَّذِي عَظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُنَا لَئُو قَتَةُ تُعَرِّلُنَسُفَتَةً فِلْلَيْدِنْسُفَا كَالْمُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لِآلِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَوْسِعَ كُلَّ شَيَّعُ عِلْمَا الْكَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكِ مِنْ اَنْكَاءَ مَا قَدُسَبَقُ ثُوقَكُ النَّيْنَكُ مِنْ لَكُ ثَالِحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَلَمُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَاللَّهُ يَجُلُّ يُوْمَالُقِيمَةِ وِذُرًّا ٥ خُلِيانُنَ فِيْ الْ وَسَاءَ لَمْ وَيُومُ الْقِيمَةِ عِبْلالْ يَوْمُ يُنْفَعُ فِي الصَّوْرِ وَخَشْمُ الْجُرِمِ إِنَّ يُوْمَينِ زُرْ قُالْ يَعَيْ افْتُونَ بِيْنَهُمُ إِنْ لِبَتْمُ إِلاَّعَتْ رَانَ عَنْ الْمُعَنْ رَانَ عَنْ أَعَادُ عَالِيَّةُوْلُوْنَ إِذْ يَقُولُ آمَنَا هُوْطِرِيقَةً أَنْ لَبِّتْ نُمْرَا لَا يَوْسَاكُ

وَيُعَكُونَكَ عَنِ يُحِيا إِنْقُلُ يَنْسِفُهَا زَبِي نَسْفًا كُفَّيْذَرُهِكَ اقَاعًا مَفْصَفًا كَالْزَى فِيهَا عِوَجًا قُلَّ أَمْتًا كُيُومَ إِن يَتَّبِعُونَا لِمَّاعِي الاعوج لة وخشعت الأصوال للرحين فلاشمع الأهسسان يومين لَا ثَنَفَعُ النَّهَ فَاعَةً إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَدَّقَوْلُ يَعْلَمُ وُ عَابِينَ أَيْدُ يُوْدُونَا خَلْفَا هُوَوَلا يُحْيُطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنَيا لُوجُونًا لِلْحَيَّ الْقَيْقُ مُرِدِّ قَامُنَا الْمِنْ عَلَى ظُلْمًا ۞ وَمَنْ يَعَلَى إِنَّ الشِيلِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمَّا ۞ وَكَذَٰ لِكَ انْزَلِنَاهُ قُوْلَتَا عَرَبِيًّا ٷۧڝۜڗ۫ڡٛٮؘٚٳڣۣٛڋؚڝٵٛۯۘۼؽڋڵڡڵۿ؞ٛؾۜڠۘٷٛڹٲۉؽڠؽڹ*ؿؙۿۄؙڎٟ*ڴٵٞ<u>۞ڣٙڡٙڬ</u> اللهُ الْكَاكُ الْحَقُّ وَلاَ تَعَبُّلُ بِالْقُرُ إِن مِنْ قَبْلِ آنَ ثُقَطَّى إِلَيْكَ وَحُمِيّةً قَقُلَ رَبِّ زِندِنِي عِلْمًا ⊙وَلَقَاءَعِمُ دُنَّا إِلَى أَدَةُ وَنِ قَبْلُ فَسَيِّ **وَلَهُ** جَدُ لَهُ عَزْمًا كَا فَا فَكُنَا لِلْمَ لَيْ كَاةِ الْمُعُدُ وَالِلْا مَضَبَعَدُ وَاللَّا إِمْلِيسٌ اَكَ مَقُلْنَا لِآدَمُ لِنَّ هِذَا مَدُوًّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَالْأَيْخُرُجَةً كُمَا مِزَاكِخَةً فَتَشْفُعُ إِنَّ لَكَ ٱلْأَبْغُونُ عَفِيهَا وَلِانْعَرْ وَكُواَتُكَ لِانْظُمُ وَافِيهَا وَلانْفَدِ وَسُوسَ لَيْهِ الشَّيْطِي قَالَ يَا حَمْهِ لَ أَدُلُّكُ عَلَيْتُ عِرَقَا الْخُلْدِ وَمُلْكِ لآيبك فأكلافينها فبدت كئاسواقه كاوطفقا يخصفن عليفما مِنْ وَرَقِالْحِنَةُ وَعَصَى ادَمُرِيَّهُ فَعَوٰى ثُمَّ احْتَابُهُ رَبُّهُ فَتَابِ عَلَيْهِ هَدَى قَالَ هُبِطَامِنُهَا جَهِيْعًا بَعَثُكُمْ لِبَعْضِ عَكُونٌ فَإِنَّا يَأْتِيكُ

Volume

سِنْيُ هُدِّي هُدِي هُنَاتُنَّعُ هُمَا يَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقُ وَمَنْ أَعْضَ عَنْ نِدِيْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً فَنَكَّ إِنَّ فَعَشَّرُهُ وَيُومُ الْقِيمَةِ أَعْمَى ﴿ قَالَ رَبِّ لِحَشَّرُ تَنِي أَعْلَى قَدَّكُتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتُكَ لِلنَّافَنَسِيتَ عَأْوَكَذِيكَ لَيُومَنُّنُنَّكُ ۚ وَكَذَٰلِكَ تَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَهُ يُؤْمِنُ بِالْيَةِ رَبِّهُ وَلَعَذَا كِ الْإِخْرَةِ أَنَّ يَدُوَا مُقْلِ أَفَادُهُ هَيْدِ لَهُ كُوْ أَهْلُكُ قَبْلَهُ وَتِنَا لَقُوفُ نِ يَمْقُونَ فِي سَلِينِهِ أَلِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَائِتٍ لِأَوْلِ التُّافِي وَلَوُلِاكُامَةُ سَيقَتْ مِنْ تَتِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَآجَ لَ شُعَمِّى فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُوْلُونَ وَسَبِّحْ يَجْنِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَبْ عُرُفِي اوَمِن أَنَا عِلَا لَيُلِ فَسَبِغُ وَاطْلَافَ لِنَّهَا رِلَعَلَّافَ تُرْضَى وَلا مُكُنَّ نَّ عَيْنَاكَ إِلَى مَامَتَعَنَ إِبِهِ أَزُولَةً الْمِنْ فَمُوزَهُ مَا الْكِيْوِيِّ التُّنَيَا لِمِنْفَيْنَهُ مُوْفِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقِى وَأَمْرُا هَلَكَ بالصَّا وَقِ وَاصْطَابِرُعَلَيْهَا لَاسْتَكُلُّكَ رِزْقًا نَحْنُ ثَرُثُ قُكُّ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَقَالُوالْوَلَايَأْتِينَا بِأَيْةِصِّ رَيِّهُ أُولَهُ رَأَيِّهِ بَيِنَةُ مَا فِي الصُّحُف الْأُوْلِي ٥ وَلَوَانَّ الْهُلَكَيْهُمُ يِجَدُّابٍ مِّنْ قَبْ لِم لَقَالُوْارَتِينَالُوُلِآارَسَلْتَ إِلَيْنَارِسُولُافْتَتَيْعَالِيتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَانِ لَ وَغَنْ رَاى ٥ قُلْ كُ الْمُعْتَرِّبِّ فَالْرَصُواُ عَمْدُونَ مَنْ أَصْلِ مُل الصِ الطِالسَّوِي وَمَن اهْتَد مِ





## النَّالُونَا النَّبِيَّاء مَلِّيَةٌ وَهِي مِنْ وَالْمُنْتَاعِيْسَرَةِ الْمِيرَالُ

<u> حالله الرَّحْيز الرَّحِيمُ و</u>

<u></u> وَقُرِّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُ مَ فِي عَفْلَةٍ شَّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيمُ <u>ِ مِنْ ذِكْرِمِّنْ رَبِّهِ مُعِّكُ آنِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُ مِيْلَعَ مُوْنَ كُ</u> لاهمة قُلُوبُهُ وُكُورُ البَّوْوالبِّحْدَيُ الذِينَ ظَلَمُوا هَلُهُ الْأَبْسُرُ يَشْكُكُمُ أَمْنَا أَوُنَ السِّحْ وَانْكُرْ يُجْكِرُونَ ۞ قُلَ رَبِّي يَعْكُمُ الْقُولَ فِللسَّمَاءِ وَالْارْضُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْدُ ۞ بَلْ قَالُوْ الصَّغَاثُ ٱڂڵڿڔڹڵۏؘڗۧڸڰؙڹڷۿؙۅۺٙٳۼۘڴڣٛڵؽٲٛؾڹٳؠٳؽڎۣڴۜٳٲۯڛڶڷڵۅۜٙڷۅٛڹ مَّاامَّنْتُ قَبْلَهُ وَيِّنْ قَرْبُكُمْ الْمُلْكُنُكُمَّا أَفْهُ وَيُؤْمِنُونَ ٥ وَمَّ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالَّا نُوْتِي إِلَيْهِمْ فَسْتَكُوَّا آهُ لَا الْيَكُولِ انْ كُنْكُولِانْعُكُونُ ٥ وَمَاجِعَلْنَهُ وَجَسَلًا لاَيْأَكُونَ الطَّعَـامَ وَمَا كَانُواْ خِلِلِ بِنَ ٥ نُمُّ صِلَّا فَاهِمُ الْوَعْلَ فَا نَجْيَنَهُمْ وَصَرْكَتُ وَاهْلُكُنَاالْسُيْرِ فِينَ ٥ لَقَدُ أَنْزُلْنَا ٓ الْكُذُّ كِتَا فِيْهِ فِـ كُرُكُمُّ أَفَالاً تَعْقِلُونَ ٥ وَكُرْقَصَمْنَامِنْ قَرْيَاةٍ كَانَتُ ظَالِكَةً وَٱنَشَاكُ أَنَا بَعْدُ هَا قَوْمًا الْحَرِينِ 0 فَلَمَّ آاحَسُوا بَأْسَنَا إِذَاهِ \_ مِنْهَ مِرُكُفُونَ ٥ُ لَا تَرَكُفُوا وَادْجِعُوا إلى مَّا أُتَرْفُكُو فِيهُ وَمَسْكِنِكُ عَلَكُمْ تُسْعَلُونَ ٥ فَالْوَانِومُلِنَّا إِنَّاكُتَّا ظَلِمُنِّكَ فَمَا زَالَتَ

تِلْكَ دَعُولُهُ وَكُتِّي جَعَلْنَهُمُ حَصِينًا خَاصِدِينَ 0وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُمُ الْمِينَ ﴾ لَوْ آرَدُ نَّا انْ نَتَّخِذَ لَهُوًّا لاَتَّخَذَ نُهُ مِنْ لَكُ تَّآنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ لَكُ مَّا الْحِقَّ عَلَى الْيَاطِلِ فَيِنْ مَعُهُ فَإِذَاهُ وَزَاهِقٌ وَكُمُّ الْوَيْلُ مِمَّاتَصِفُوتَ وَلَدُّمَنْ فِالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَ اللايسْكَلْيُرُونَ عَنْ عِبَادَيَهِ وَلايسْتَغَيْرُونَ ثَيْكِ يَخُونَ الْكِلِّ وَالتَّهَاوُلا يَفَتُرُونَ آمِرِاتَّغَنَّا وَالْمَدَّةِ مِنْ الْمَرْضِ مُمْمُ يُنْفِيمُونَ ٥ لَوْكَانَ فِيهِمَّا الْهَدُّ الآالله كفسك تأفس بحرالله رب العريش عمايص فون الايشل عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسُعُلُونَ ۞ أَمِراتَّخَ نَا وُالْمِثُ دُونِهَ إِلْمَا لَيْ مُثَلُ هَا تُوَابُرُهَا نَكُوهُ نَا ذِكُونَ عَي وَذِكُونَ قَبْلِي بِلْ ٱلْأَرْهُمُ لاَيْعَلَمُونَا يُحَيَّ فَهُمْ يَعْمُونُونَ ٥ وَمَّا ارْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ زَّسُوْلِ اِلْأَنْوَجِيَّ اِلْهُ اِنَّةُ لِآلِالْهُ الْآَانَانَا عَبُ وَنِ وَقَالُوااتُّغَذَالَّحْنُ وَلَكَّا سُعْنَةً بْلُ عِنَادُّمُّ كُرُمُونَ كَالَّا الْمُعْنَةُ بْلُ عِنَادُمُّ كُرَمُونَ كَالَّا يَسْبِقُوْنَةُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ إِلْمُولِا يَعْلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا ابَيْنَ أَيْدِيْمِ وماخلفه ولا يشفعون إلالم ارتضى وه مُحَيِّن خَشْيَتِه مُشْفِقُونَ©وَمَنْ يَقُلُونِهُمُ إِنِّيْ الْأَمِّنْ دُونِهِ فَذَٰ إِلَّ تَجُزْيُهِ جَهَنَّهُ كُنْ لِكَ بَجُرْدَى الظَّالِمِينَ ٥ أَوَلَهُ مَرَالَّذِينَ كَفَرُّو







أَنَّ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ كَانْتَارَ ثُقًّا فَفَتَقُنَّهُمَّا فَجَعَلْنَاصِ الْمَاءِ كُلِّ شَيُّ حِيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِالْارْضِ رَوَاسِيَ آتَ قَيْدَ بِهِ وَحِمَلُنَا فِيهَا فِي السَّالَالْمَا أَمَّا هُوْ يَهْتُ ثُونَ وَجِعَ لَنَاالِتُمَاءِ سَقُفًا تَعَفُونَكُ اللَّهُ مَا يُمَامُعُرِضُونَ ٥ وَهُوَالَّذِن يُخِلَقُ الَّكِلُ وَالنَّهِ الرَّوَالنَّهُ مُسَوالْقَمْرُكُلُّ فِي مَالِهِ تَسْيَعُونَ ٥ وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِقِنَ قَبْلِكَ الْخُلْلَا أَنَّا بِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخَايِدُوْنَ ٥ كُلُّ تَفْيِس خَآبِهَةُ الْوَيْتِ وَنَبْلُوكُهُ بِالشَّيْرِ وَالْخَسَيْرِ فِتُنَةً مَالَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَالْهَ الَّذِينَ لَفَوْ وَٓ الْنَ يَتَّخِذُ وُنَكَ **الآهُزُقِ الْمُنَاالَّذِي يَنْكُو الْمَتَكُو وَمُوْيِ**نِ هُوَ التَّصْلِينَ هُـوُ كَفِرُونَ ٥ خُلِقَالِإِنْ مَانُ مِنْ عَجَيلٌ سَاوُرِيَكُمُ السِينَ فَالا تَسْتَغِمُلُونِ ٥ وَيَقُولُونَ مَنْي مِمْ لَالْوَعْ مُ إِنْ كُنْ مُوصِدِقِيْنَ لْوَبِيدَاكُ الَّذِينَ كَفَرُوا جِينَ لِأَيْكَفُّونَ عَنْ تُرْجُونِهِ فَالنَّارِكَ لَاعَنْ المؤرمة ولاهم فيضرون بل تأتيجه بنتة فتبهته وأوا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُ وَيُنْظُرُونَ ۞ وَلَقَالِا سُتُهُ رِيعَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَعَاقَ بِاللَّذِينَ سَعِنْ وَالْمِنْ فَحُمْتَاكَ انْوَابِهِ بَلْهُ عَنْ ذِكْرٌ بِهِمْ شَعْرِضُونَ ۞ أَمْلُهُمْ الْمَ لَهُ مَنْ عَامُ

FOI

and whe

صِّنُ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَانُونِ هِوَلا هُوسِتَا يُصْعِونَ بِلْ مَتَّعُنَا مَوْلاً وَالْمَاءُ هُوْجَتَّى طَالَ عَلَيْهِ وَالْعُمْرُ أَفَلا فِرْدُنَ اتَّانَأُتِيْ لَازُضَ نَنقُصُهَا مِنْ اَطْلَافِهَا أَنْصَهُ الْعَلِمُ وَنَ ٥ قُلْ إِنَّكَّا أَنْ وَكُمْ بِالْوَ مِنْ فَكُلَّا يَسْمَعُ الصَّمَّ اللَّهُ عَلَمْ إِذَا لَمَا يُسْلَمُ وَكَ وَلَيْنَ مَّسَتُهُمْ نَفَى لَيَّمِنَ عَلَابِ رَبِكَ لَيَعُوْلُنَّ لِوَيْلِ أَلْكُا ظُلِمِينَ وَنَضَعُ الْوَازِيْنَ الْقِسُطَلِبَوْمِ لِقِيمَةِ فَلاَنْظُلُهُ نَفْسٌ شَيَّا وَلَنْ كَانَ مِثْقَالَ حَيَّةِ مِّنْ خُرْدَلِ النَّيْنَايِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ وَلَقَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ النِّن يَخْشُونَ رَبُّهُ مِنْ إِلْغَيْبِ وَهُ حَيِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهٰ نَا ذِكُومٌ بِرَكُ أَنْزَلْنَهُ أَنَانَاتُهُ لَهُ مُنْكِرُونَ كَوَلَقَامُ أَتَايُثُ ٳڹۯڡؽڎۯۺ۫ػۥ۫ڝٛڡٞڹڷٷڴؾٵؠ؋ۼڸؽڹؖ۞ٝٳۮٛۊٙٵڶڵٳٙؠ وَقَوْمِهِ مَا لَمْ إِنَّ الثَّمَا إِنْ إِنَّ اللَّهُ الْكُنِّي الثَّمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّا وَجَدُ نَا أَيا أَنَا لَمَا عَيِدِ ثِنَ ۞ قَالَ لَقَ لَكُنْ قُوْلَا أَنْ أُوكُمُ فِيْضَلِل مُّيبِينِ ۞ قَالُوْٓ الْحِثَةَ عَالِما كَتِي أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّهِيثِ ۞ قَالُمُ بَلْ رَبُّكُ وَرَبُّ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ لَانِي فَطَرَهُ فَي وَالْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ صِّ النَّهِ عِينَ ٥ وَتَاللَّهِ لَكِ عَيْدَتَ اصْنَامَ كُوْبَعْدَ انْ تُولُواْ مُنْ بِرُينِ فِعَالَهُ عُبِدُةُ وَالْأَلْبُ يِزَالُهُ وَلَعَلَّهُ مُلِكَهِ مِرْجِعُونَا

Bus (Ass. Co

قَالُوْاَمَنْ فَعَلَ هٰ ذَا بِالْمِيِّنَّ آلِنَّهُ لِمَنَ الظَّلِمِينَ ۞ قَالُوُ اسْمِعْنَاتَ مَّى يِّنَكُرُهُ عُومِيِّالُ لَهُ الرَّامِينُونُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُلِ لِتَاسِلَعَكُمُ مُ يَشْهَكُ وَنِكَ قَالُوٓاءَ اَنْتَ فَعَلْتَ لَمِنَا بِإِلْمَتِنَا إِيَّا مُرْلِمِي يُونِّ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كُلِي رُهُمُ وَهِ نَا فَشَاكُونُهُ مُولِنَ كَانْوُايَنْطِقُونَ ۞ فَرَحَبُونَ اِلْ أَنْفُسِ هِ وَقَالُوْ ٓ الْأَكُوْ اَنْدُو الظَّالَ ۚ نَ لَٰ ثُرَّتَكُمُ مُواعَا لُو ۗ وُسِ لَقَلَ عَلَمْتَ مَا لَهُ وَكُرِ عِنْطِقُونَ ٥ قَالَ أَفَتَعَيْدُ وُنَ مِنْ دُونِ الله مَالاينُفَعُكُونُ مَنْ يَاقَلا يَضُرُكُونُ أَيِّ لَكُورُ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ مُوْنِ اللَّهِ أَفَلَا تَعَقِ لُوْنَ ٥ قَالُوْحَيِّ قُوْهُ وَانْصُرُوۤ الْلِهَ ٓكُمْ الْرَالِهَ ٓكُمُ الْمُ فعِلِينَ ٥ قُلْنَا لِنَا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِ أَمِنَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْنَا فَجِعَلْنَهُ مُ الْأَخْسَرِ مِنَ ٥ وَجَتَيْنَهُ وَلُوْطَا إِذَا لَا رَضِ الَّتِي بِرُّكُنَافِيْ اللَّعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ ٓ إِسْطَقٌ وَيَعْقُوْبَ نَافِلُةً ۗ وَكُلِأُجْعَلْنَا طِيلِعِينَ وَجَعَلْنَهُمْ إِمِنَةً يَّهَدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا الِيُهِمْ فِعُلَلْ لَخَيْرِاتٍ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَلِيْتَآءَ الرَّكُوةُ وَكَانُواْلَنَا عيدين ٥ كُوطُ الْتَيْنَهُ حُكَاوَعِلَا وَيَعَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانْتُ تَعْمُلُ الْنَبْ بِي إِنَّهُ مُرِكَا تُؤَاقُومُ سَوْءٍ فُسِقِينَ ٥ وَادْجَلْنَهُ فَرُحْيَنَ أَلِنَّهُ مِنَ لَصِّيلِهِ أَنَّ كُونُوجٌ الذَّ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْتَعِينَالَةُ فَيَتَنَاهُ وَاهْلَةُ مِنَا لَكُرْمِيا لَعَظِيدٌ ٥ وَنَصَّ رَيْا

صِنَا لَقُوْمِ لِلَّذِينَ كُذَّ بُو إِبالِيتَ أَانَّهُ مُركًا نُوْا قُوْمُ سَوْءٍ فَاغْرَفْنُهُ ٱجْعِيْنَ ﴿ وَدَاوْدُ وَسُلِّيمُنَ إِذْ يَحَكُّمُنِ فِلْ كَعَرْثِ إِذْ نَفْتُتُ <u>ڣ</u>ؽڡۼڎؙٳڷڡۜۅٛڔٛۅۘڴؾٵڮػؽۿ؞ۺٚڡۑۺٙ٥ؖڡٛڡؘڠٙؽڹۿٳڛؙڰؽۯ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْحُكَّا وَعِلْمَا وَسَعَّرُنَا مَعَ دَاوْ دَائِحَ النَّسِيِّعْرَ وَالطَّلَيْ وَكُنَّا فِعِلْانَ 9 وَعَلَّىٰ الْمُصنَّعَةُ لَوْسِ لَّكُو لِيُّحْسَاكُوسٌ مَأْسِكُهُ هَالَ انْدُونَ الْأُونِ وَلِسُلَمُنَ الرَّحُ عَاصِعَةٌ بَجْرِي اَمْرِيَّ إِلَا لَا رَضِل لَيْنَ بِرَكْنَا فِي هَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيِّ عِلِينَ O وَمِنَ الشَّلِطِيْنَ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْلُونُ عَلَا دُونَ ذِلِكَ وَكُنَّ المُورِ فِينِانَ ٥ وَايَوْبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ إِنَّ مُسَنِي الضَّرُّوانْ آرْمُ الرَّحِينَ ٥ فَاسْتَجِبْنَالَهُ فَكَشَفْنَامَ ابِهِ صِنْ ضُرِّرَةِ التَّيْنَ الْمُأْلِمُ ومِثْلَهُمْ مِّعَهُمُ رَجَدٌ مِّنْ عِنْ مِنَاوَذِ كُلِّي لِلْعَلِيدِينَ ٥ وَاسْمَاعِيْلَ وَلِدُرِيْسَ وَذَا الْكِفُلِ ثُلِي الصَّابِرَيْنَ وَادْتَحَلَّهُمُ فَ رَحْمِينَا الْفُرُشِ الصِّلِحِينَ ٥ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّ مَبِ مُغَاضِيًّ فَظَنَّ أَنْ لَنُ نَّقُدِ رَعِلَهُ فِنَادِي فِالظُّلْتِ أَنْ لَآلِهُ إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُمُنَا نَصُّانِي كُنْتُ مِنَ لِظَّالِهِ أَنْ ٥ فَاسْتِهِ مِنَالَةُ وَعِينَا مُعِنَا الْغَيْمِ الْغَيْمِ وَكُنْ اِلْكَ أَخِي المُؤْمِنِيْنَ ۞ وَزَكِرَ تَا إِذْ نَا ذِي رَبِّهُ رَبِّ لا تَنَا رُنِيْ فَرُدًّا وَانْتَ خَيُرُ الْوِرِثِينَ ثَاسَعِينَا لَهُ وَوَهَيْنَالَهُ يَحْدِي



وَأَصْلَحَنَّالَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُ مُرَكَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْحَنَيْرَاتِ وَيِهُ عُوْنَنَارُغَيًا وَرَهَيًا ﴿ وَكَانُوْا لَنَا خُيْعِانُ ٥ وَالَّبَوَّ تحصنت فرجها فنفخنا فيهامن ووينا وجعلنها وابنه اَيَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هِنِ ﴿ أُمَّتُكُو أُمَّةً قَالِحِكَ أَقَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّا رَبُكُمُ فَاعْدُنُ وَنِ ٥ وَتَقَطَّعُوْ الْصَرَهُ مُربَيْنِهُمْ كُلُّ المُنَارْحِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِي وَهُومُومُونَ فَي فَلَاكُفُولَ لِسَعْيِةٌ وَاتَالَهُ كَاتِبُونَ ۞ وَحَارُمُعَا قَرْيَاةٍ اَهْلَكُنْهِ النَّهُمُ لايرُجِعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فِيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُ مُرْتِنَ كُلِ حَدَيبٍ يَنْسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْ لُمَ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَ رُواه يُونَكُنَا قَدُكُنَّا فِي غَفْ لَةٍ مِنْ لَمْ نَا بَلَكُنَّا ظَلِينَ ٥ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ لِللهِ حَصَّ جَهَا مُرَانَكُمُ لِهِ ـ **وَارِدُونَ** ○ لَوْكَانَ هَوُّلاَءَالِهَاةً مَتَاوَرَدُوهَ أَوْكُلُّ فِيْهَا خْلِلُونَ ۞ لَهُ مُؤْمِهَا زَنِي رُوَّوَهُ مُؤْمِهَا لا يَسْمَعُوْ اتَ الَّذِينَ سَيِّقَتَ لَهُ مُ مِنَّا الْحُسُنَى أُولَاكِ عَنْ الْمُكُلِّي لايشمغون حسيسها وهمرفي مااشتهت أنفسهم خيلهون لِعَوْنَهُ وَالْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَلَقَّنُّ وُاللَّكَ لِمُ الْكَلِّيكَةُ هُمَّا

70

يَوْمُكُو الَّذِي كُنْةُ تُوعَكُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوى السَّمَّ أَرُّكُمَّ الِتِجِلِّ لِلْكُنْ كُابِكَ أَنَّا أَوَّ لَخَلِق نَّعُيْكُ لَّوْعُ مَّا عَلَيْنا إِنَّاكُنَّا فَعِيلِيْنَ⊙وَلَقَكَ كَتَبْنَا فِي الزَّيْوُرِضَ بَعْدِ النِّيَكُرِ اَتَالْاَرْضَ بَرِيْهُاعِبَادِي الصَّلِحُ نَ Oِاِنَّ فَي لَمُ لَا لَكُفَّ لِقَوْمِ غِيبِ يُنَ ٥ وَمِّ الرَّسِكُ الْأَرْحُمَةُ لِلْعُلْمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوْحَى إِنِّي ٱنَّمَّا الْمُكُورُ الْهُوَّا حِكَّا فَهَلْ ٱنْتُوسُولُورُ فَانَ تَوَكُوافَقُلُ اذَنْ كُكُوعَلَى سَوَا وَإِنْ اَدْرِي أَقِيكُ أَمْ بَعِيْ امَّا تُوْعَ لُ وْنَ 0 إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرَةِ فَالْقَوْلِ وَيَعْلَمُ التَكُمُّونَ ٥ وَإِنْ آدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَّكُمُ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ قُلَرَتِبِ عَكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبَّبَ الرَّحْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ مالله التخلزالت في نَآيُّكُ التَّاسُلِ تَقُوْارِيَّكُوْأَنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيرُ لِ يؤه ترونهات فالمكاك صيغية عماارضت وتضع كُلُّ ذَاتِ عَلِ حَلَمَا وَتَرْتَى لِنَّاسَ سُكُرِي وَمَا هُوْبِسُكُرِي نصف وَلاِئَ عَنَا بَاللهِ شَيِيْكُ ٥ وَمِنَ التَّاسِ مَن يُعَادِلُ فِاللَّهِ بِغَيْرِعِ لِمُرْوَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِن مَّرِيْنِ كُنَّ عَلَيْهُ أَنَّهُ

مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَّى عَنَى إِبِ السَّعِيرُ لِ يَآيَّهُ التَّاسُ إِنْ كُنْ تُرْفِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فِإِنَّا خَلَقَنْ كُرْمِين ؿڒٳڽؿؙڗڝؽؿڟؙڣڐ۪ؾ۠ڗڝٛعڶڡٙ<u>ڐؿڗؖڝٛ</u>ٛڠڵڡٙٳؿڗڝٛ؞ٛڞٛۼؘڐڠؙؖۼۘڵڡٙٳ۫ وَّغَيْرِ مُخَلِّقًا فَإِنْ مِينَ لَكُوْوَنُقِتُ فِي الْأَرْحَامِ مِانَشَا وُالْ أَجِلَ الْمُعَمَّى تُوْ مُغُرِيبِكُمُ طِفُ لَا ثُمِّرَ لِسَبُلُغُواْ الشِّكَ لَهُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفِّي وَمِنْكُوْمَنْ يُرَدُّوالَى آدُدُ لِالْعُمْ لِكَيْ لَايَعْ لَمُصِنْ بَعْدِ عِلْدِشَيَّأُوْتَرَىٰ لَأَرْضَ مَامِكَةً فَإِذَّا أَنْزَلْنَاعَلَهُ الْكَاءَاهُ أَزَّتْ وَرَبَّتْ وَلَنْبُتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَقِيعُ ﴿ ذَٰ لِكَ **۪ٲڽؘۧٳۺؙؖۿؙۅٙٳٛػٷۘۅؘٲٮۜٞڎؽڿٛٲڵۅؘؿ۬ۅٲؾۜڎ۫ۼڸڴؚڷۺٛڲ۫ۊ**ڔٛڲؚٞؖڽ وَأَنَّ السَّاعَةُ الْبِيَّةُ لِأَرْبَكِ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهُ يَبَعَثُ مِنْ فِالْقُوْرِ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِاللهِ بِنَدْعِيلُ وَلا مُدَّ مَعَلًا كَ شُنِيرُ ثَانِ عِطْفِهِ لِيُضِلَّعَنْ سَبِيْلِ لِللَّهِ لَهُ وَالتَّبُيَّا خِرْيُ وَنُذِيْ يَقُهُ يُومَ الْقِلْمَةِ عَنَابَ الْحَدِيْقِ 0 ذٰلِكَ لِمَا قَتَّا مَتْ يَدْ لَهُ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَالَّامِ لِلْعَبِيْدِ وَوَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فِإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ إِطْأَنَّ بِهُ وَانَ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ لِنْقَلَ عَلَى وَجُهِتُهُ خُسِرَالدُّانَيَا لِمِنْ وَقُولُونَ مُعَوَالُخُسُوانُ الْمُعَيْنُ ٥ كَا مُحُولُونِ اللَّهِ

0

مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ لُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ الصَّالُ لَا يَعِيدُ ٥ يَنْ عُوالمَنْ ضَـ رُنَّا قَرْبُ مِنْ نَّفَعِهُ لِيشَ الْوَلْ وَلَبِسُ الْعَشِيدُ ٥ إِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْواالصِّلَحْةِ جنْتِ بَحْرِيْمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُمُ اِيُكِثُ ٥ مَنْ كَانَ يُظُنُّ أَنْ لَنُ يَنْصُرُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مُنَا وَالْاحِسَرَةِ فَلَهَ ثُادُهِ سَبِ إِلَى السَّمَاءِثُمَّ لَيَقَطَعُ فَلَيَنُّظُرُ مَلْ يُذُهِ إِنَّ كَيْدُ اللَّهُ مَا يَغِينُ طُلْ وَكُذَا إِلَّهُ ٱلْزَلْنَا اللَّهُ الْيَةٍ بَيِّنْتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي عَنْ عَرُيْدِي مُ النِّي النَّي بِيَ السَّعُوا وَالَّذِينَ مَا دُوْا وَالصَّابِينَ وَالتَّصَارِي الْجَوُسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوْ الله الله يَفْصِلُ بِينَهُ مُ يُوْمِ الْقِيهِ قُولِ اللهُ عَكِ كُلِّ ثَيُّ شَيِهِ يُكُ ( اَلْهُ تَرَانَ اللهُ سَيْمُ كُ لَهُ مَن فِالسَّمُوٰتِ وَمَنْ فِي الْأِرْضِ وَالشَّمْسُ الْقَدَّرُ وَالْجُؤُمُ وَالْجُومُ وَالْجُدُالُ وَالشَّجِيمُ وَاللَّهُ وَآبُّ وَكُثِهُ يُرْكِنَ النَّاسِ وَكَنِيْرُحْقَ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَنْ يَهُونِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شُكُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَأَءُ المان خصل اختصموافي رتبي رفالي أن كفروا فطعت لَهُ مُنِيَابٌ مِينَ تَارِّيْتِ مِي مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِ مُوالْعَ مِيْكُنْ يُصْهَرُيهِمَا فِي بُطُونِهِ مُوالْجُ أُوْدُنْ وَلَهُ مُرَمَّقَامِعُ مِنْ



مَدِيْدِ ٥ كُلُّمُ آرًا دُوْاانَ يَخْ وُجُوامِنْهَا مِنْ غَيْرَاعِيْدُا فِيْهَاوَدُوقُوْاعَنَابَا لَحَرِيْقِ ثَالِثَاللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امنواوع الالضالت جنت تَعْرِي مِنْ تَعْيَهَا الْأَفْرُ يُعِيَّا وَنَ فِيْهَامِنَ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ قَالُوْلُوْ أُولِبَاسُهُ عَفِيمًا حَرِيرٌ لِ وَهُ لُمَ وَالِكَ الطَّيِّي مِنَ الْقَوْلِ وَهُ لُ وَاللَّهِ صَالِطَ الْحَيْدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو اوَيَصُ ثُنُونَ عَنْ سَبِيْ لِل للهِ وَالْسَيْفِ الْحَكَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ فِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِهُ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْمَادِ بِظُلْمُ فِينُانِ قُدُمِنْ عَنَا بِإِلْهُ فِ وَإِذْ بَوَّأُنَا لِإِبْرُهِ فِي مَرْضَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَتُشْرِكِ فِي شَيًّا وَطَهِرُ بَيْتِي الِطَّآلِفِينَ وَالْقَآمِينَ وَالْرُّقِّ الشَّجُودِ ٥ وَأَذِّ نُ فِي النَّاسِ بِالْجَعِّيَأْتُولَةَ رِجَالاً وَعَلَيْ لِلسِّ خَامِرِ مَيَاثُونَ مِنْ كُلِّ فِعْ عَبِيْقِ ٥ لِيَشْهَ كُوْلَمْنَافِعَ لَهُمْ وَيَنْ كُرُولِالسَّمَالِتَّهِ فِي آيًا مِرْمَعُ لُوْمٰتِ عَلَى مَارَزَقَهُ مُرِّنْ بَهِ يَهُ وَالْأَنْعَامِ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواالْبَآيِسَ لَفَقِ أَيْرُ كَانُتُرَلَيْقَضُواْتَفَتَكُمُ وَلُوفُوا نُنُ وُرَهُ مُولِيَطُو فَوُابِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٥ ذٰلِكُ وَمَن تُعَظِّمُ رُمْتَا لِلَّهِ فَهُونِ مَا لَهُ عِنْكَارَبَّهُ وَالْحِلَّتُ لَكُمْ

لَغَامُ الآمَايُ تَلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِيُواالرِّحْبَرَ مِنَ الْأُوْتَالِ

Digitized by Google

وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّورِكُ مِنْ الْمِيْلِيمَ الْرَحْدُولِ عَنْ الْمِيْعَ الْرَحْشُرِكِ الْرَابِ ومَنْ يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَكَانَتُمَا خَرَّضِ السَّمَّاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهُوِيْ بِهِ الرِّيْعُ فِي مَكَا بِسَيْعِيْقِ O ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَابِ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُومَ لِلْقُاوُبِ ٥ لَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ ع النَّاجَلَ مُتَمَّى ثُمَّ مُعِيلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمَتِينَ ٥ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَامَنُسَكَّالِيَّنَ كُرُوااسْمَالِتُهِ عَلَىمَارَزَقَهُمُومِّنَ بَهِ يُمَا إِلاَنْ عَالِمُ فَالْهُ كُوْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ السَّلِمُواْ وَبَيْرِ الْخُيبِينَنَ أَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَا لِللهُ وَجِلَتْ قُاوُمُهُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىمَّا أَصَابَهُمُ وَالْقُيْمِ لِلصَّالِةِ وَمِيمَّا رَقَا فُهُ وَيُنْفِقُونَ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَكُمُ مِنْ شَعَايِرِ لِللَّهِ لَكُمْ فِمَا لَحَدُ فَهُا لَحَدُ فَاذَكُرُ وُالسَّمَالِتُهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتُ مُ مُؤْمُهُ فَكُلُوُ امِنْهَا وَاطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْعُاثَرَكَ اللَّهِ الْكَسَخُونُهَ لَكُهُ لَمَا لَكُ عُرْفُونَ ٥ لَنْ سَيْنَالَ الله كُوْمُهَا وَلا دِمَا قُهَا وَلَكِنْ تَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْ كُثِرَكُنْ لِكَ يَخْرَهَا لَكُهُ لِنُكِ بِرُواللَّهُ عَلَى مَا هَمَا مَكُمُ وَكِثْيِرِالْحُسِنِينَ كَ إِنَّ اللَّهَ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِي بُنَ أَمَنُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّا إِن كَفُورِ أَذِنَ لِلَّنِينَ يُقْتَلُونَ بِانْهَ مُؤْلِلُو أُوانَ اللَّهُ



عَلَى نَصْرِهِ عِهُ لِقَدِي رُكُ لِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ ا بغَيْرِجَقِّ إِلَّا أَنَ يَعُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ التَّاسَ بغضه فحرببغض لهرتبامت صوامع وببيع وصلوت وسيجه يُذَكِّرُ فِيهَا السَّمُ اللَّهِ كَيْنِيرُ الْمُولَيْنَ وَلَينَصُو يَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقُويٌ عَزِيرٌ ٥ الَّذِينَ إِنْ سَّكَّتْهُ مُوفِ الْأَرْضِ اَتَامُوا الصَّالُوةَ وَانْتُواالزَّكُوٰةَ وَاصْرُوابِالْمُعَرُّوْنِ وَنَهُوْاعِ الْمُثَكِّرُ وَيِتْهِ عَاقِبَهُ ٱلْأَمْوُوكِ وَإِنْ يُكَانِّ بُولِكَ فَقَا ثَاكَذَّ بَتُ قَبَالَهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادٌ وَّتَنَّمُودُ ٥ وَقُومُ إِبْرَاهِ يُمْ وَقَوْمُ لُوطٍ ٥ وَّاصَافِ مَا لَيْنَ وَكُلِّي بَهُوسَى فَامُلَيْ وَلِكُلِفِرِينَ ئُمَّ اَحَـٰنَ تُصُمُّ فِكَيْفَكُانَ نَكِيرِ فَكَايِّنَ مِّنْ قَرْيَةٍ ْهُلَكْنْهَاوَهِي ظَالِمَةٌ نَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِي رُقِعُ عَظَ لَةٍ وَقَصَرِ مِّ شِيدٍ إِلَّا أَنْ لَهُ يُسِيرُ وَافِالْارْضِ فَتَكُوْنَ لَهُ مُوْلُونُ يَعْقِ لُوْنَ بِهِ ٓ الْوَاذَانُ يَسْمَعُوْنَ بِهَا وَيَانَّهَا لَا تَعْمَٰلُ لَأَبُصًا رُوَلَكِنَ تَعْمَىٰ الْقُ أُوبُ الَّتِينَ فِي الصُّكُ وُرِ ۞ وَيَسْتَعِي كُونَكَ بِالْعَلَى الْبِ وَلَنْ يُحْلِفَ اللهُ وَعَدَةُ هُ وَلِنَّ يَوَمُّ اعِنْدَارَيِّكَ كَالَفِ سَنَةٍ مِّاتَّعُدُّونَ كَالِينَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِكَةٌ نُمَّا خَنْ ثُهَا

ثلثة ارباع

وَالِّيَ الْمَصِيرُ كُ قُلْ نَايَتُهَا النَّاسُ إِنَّمَّ النَّالَكُونَ نِدِيرٌ مُبِينٌ ۚ فَالَّذِينَ الْمَنُواوَعَمِ لُواالصِّلِهٰ عَالَهُ وَتَعْفِرُ وَوَرُلْكُ ك رُيُّر والنَّن سَعُوافِي البِينَامُعِيزِينَ أُولَيْكَ أَصْدُ الْجَحِيْدِ وَمِّ الرَّسَلْنَامِنْ قَبْلِكُمِنْ تَرْسُولِ وَلَائِبِي الْأَ إِذَا تُمَنَّى النَّهُ عَلِي فِي الْمُنتِيَّةِ فَيَنْتُحُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُ ثُعَّ يُعْكِمُ اللهُ البَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يُغْوِالشَّيْطِرُ فِتْنَةً لِٓ لَأَنْ يُنَ فِي قُلُوْبِهِ مُ مِّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُ مُوْفِكًا تَ الظَّلِمِينَ لَغِي شِمَّاقِ بَعِيْدٍ ٥ وَلِيَعْكُوالَّذِينَ ٱوْتُواالْعِلْمُ انَّهُ الْحَقِّمِنَ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوْ إِيهِ فَتَخْيِبَ لَهُ قُلُوبُهُمُ وَالَّ اللهُ لَهَا وِالَّذِي ثِنَ السُّؤُ اللَّهِ وَالْمِصْلُ اللَّهُ مَنْ عَيْدٍ وَكَا سَزَالُ الذِّينَ كُفُرُوافِي مِرْيَةٍ مِتْنُهُ حَتَّى تَأْتِيهُ وُالسَّاعَةُ بَغْتَةٌ أَوْيَأْنِيَهُمْ عَنَابُ يَوْمِ عَقِيْهِ ٥ أَكُلُكُ يَوْمَيِذِ لِلَّهِ يَكُوْبُيْنُهُ مُوْفًا لَّذِي مِنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَـنَّتِ النِّي يُو وَالِّنِي كُفَرُواوَكَ لَمَّ بُوَابِالْمِتِنَافَأُولَيْكَ لَهُمْ اعَنَابٌ مَيْهِ يَنُ ٥ وَالَّذِينَ مَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ تُحَرِّ قُسِّلُوٓ ٱوْمَا عُوْالَكِرْزُقَةَ هُمُّ اللهُ رِزَقًا حَسَنًا \* وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ نُرُالِةً زِقِينَ ٥ لَكُنْ خِلَتَكُومُ مُثُنْ خَلَاتِمُ ضُوْنَ

व

المارية

اِلنَّاللَّهُ لَعَلِيْكُ لِللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ لَمَا عُوْقِبِهِمْ يُّ يُغِيَّ عَلَيْهِ لَينَهُمُ نَّهُ اللهُ واتَّ اللهَ لَعَفَوُّغُفُورُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهُ يُوجُ الَّيْلَ فِي لِنَّهَارِ وَيُوجُ النَّهَارَ فِي لَيْلِ وَأَنَّا اللَّهَ سَمِّيًّ بَصِيْرُكُ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَا نَحَقُّ وَأَنَّ مَالِيَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِ إ هُوَالْيَاطِلُ وَأَنَّاللَّهُ هُوَالْعَيِلُ الْكِيرُ ۖ ٱلْذِيْرَ أَنَّ اللَّهَ أَنَّزُكُ مِنَ التَّمَاءَ مَاءً يُفَضِّحُ الْأَرْضُ مُخَضَّرَةً وإنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرُكُ لَهُ مَا فِالتَمَوْتِ وَمَا فِ الْأَرْضُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُوَّ الْغَيْثُ الْجِدَيْنُ ۖ ٱلْوَرَّ اَنَّاللَّهُ سَخَّرَلَكُمُ مِثَافِ الْإِرْضِ وَالْمُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ أَسْرِ أُومُيْسِكُ التَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَابِيادُ مِنْ إِ إِنَّاللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفُّ رَّحِيكُ ۞ وَهُوَالَّذِينَى ٱحْسَاكُمُ تُعَيِّينَ مُكْمُرِثُ مِّيُحُيْبِ كُمُّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ كَا كُلِّلَ أُمَّةً يعكنامنسكاه مؤاسكؤة فنلابئنا زعتك في الكث وَادْعُ إِلَّا رَبِّكَ ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى مُكَّانِي مُسْتَقِيدُ فِي وَإِنْ وَادْ لُوْلِهُ فَقُدُلِ اللهُ اعْدَارُ بِمِاتِعْتُمَاوُنَ اللهُ يَعْدُكُمُ وكأيوم القيامة فيماكث تأفيه تغتلفون الأبقلا الميت كرماف السّماء والأرض إنّ ذيك في إ خِلِكَ عِمَلَى اللهِ يَسِي رُكُ وَيَهُ مُرُونَ مِن دُونِ اللهِ

900

أِيُزِّ لَ بِهِ سُلَطْنًا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْدُّوْمَ الِلظَّلِمِينَ مِ نَّصِيْرِ ٥ وَاذَاتُنْكَ عَلَيْهِ مَالِيثُ ابْيَانِي تَعْيُرِ فُ فِي وَجُو لَّذِيْنَ كَفَرُواالْمُثُكِّرِيُكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِيثِيَ كَتَلُونِ عَلَيْهُ أَيْدِينَا قُلْ أَفَانَتِكُمُ بِشَيِّرِينَ ذَلِكُمُ النَّارُوعَ لَهُ اللهُ الَّذِينَ كَفَرَوْاْ وَبِئْسًا لَمِ أَرُكَ يَا يَصَّاالتَّاسُ ضُرِيَ مَثَالًا ۏۜٳۺؿؚۧۼۘۅٛٳڵڎؙٳؾٙٳڷ<u>ڒؽؘ</u>ؾؘػڠۅٛ<u>ٮٙڝٛۮۅٛڹٳڵڶۅڷڹٛڲ</u>ڂٛڰؙڡۘۅٛ ۮؙۑٳۑٵۊٙڵۅٳٝڂؚؠٙۼٷٳڵڎٷڶڽؾڛڵؠٛۿٶۘٳڶڹؙؖٵٮٛۺؾٵڷٳۜؽٮؾ*ؾۊٛڰڰ* مِنْهُ مَعْفَالطَالِبُ وَالْمُطَالُوبُ كَمَاقِكَ رُوااللَّهَ حَيَّ قَدْرِةً اِنَّاللَّهُ لَقِوَٰیُّ عَزِیْنِ اَللَّهُ یَصُطِفِیْنَ الْکَلِیِ کَیْمِ اَللَّیِ کِیْمِ اَلْکَلِیِ کِیْمُ وَمِنَ التَّاسِّ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ بَصِي*ُكُ* يَعْلَمُ مِابِيْنَ أَبْنِ يَصِعُ وَمَاخَلْفَهُمْ وَالِيَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يَايَعُ اللَّهُ يُن أَمَنُوا ادَكَعُواْ وَاشْجُكُ وَاوَاعْبُكُ وَارَبَّكُهُ وَافْعَاوُاالَّغَيْرَلَعَ لَكُوْ تُفْلِحُونَ ٥ وَجَاهِكُ وَافِاللَّهِ حَيَّجِهَادٍ ﴿ هُوَاجْتَبِكَ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِالدِّي بْنِ مِنْ حَرِّجٌ مِلْلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِمِ هُوَسَمَّتُ كُوُّلِكُ مُبِينَ مِّمِنْ قَبْلُ وَفِي لِمِنَالِيكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُهُ وَيُكُونُوُ الشُّهَكَآءَ عَلَى لِتَاسِّنَ فَأَقِيمُوا الصَّافِيُّ وَاتُوالْأَكُمُ واعتصموا بالله مومولكة فيعمرا لمؤلى ويعثم النصر



(مُكِنَّا المؤْمِنُ وَسَكِيْتُ وَهِي الْمَتَّافِّةُ الْمُعْتَى وَاللَّهِ

<u> الله الرَّحْزِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ</u>

نَدُ افْكِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ وَ

الَّذِينَ هُ عَنِ اللَّغِومُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُ مُلِكِّكُونَةِ فَاعِلُوَنَ ٥

وَالَّذِينَ مُمْ لِفُو وَجِهِمْ حِفِظُونَ ۗ إِلَّا هَلَ أَزُوا جِهِمْ أُومَا

مَلَكَتَ أَيْمَانُهُ وَفَانِّهُ مُوعَارُمَا وُمِينَ ۚ فَمَنَ ابْتَعَى وَرَّاءَ ذلك فَاوُلَيْكَ هُمُ الْعَامُ وَنَ قَ وَالَّذِينَ هُمُ لِإِمَانَتِهِ هُو

دلك فاوليك همالعداون والدبن هم لامنتهم ا وَعَهْدِاهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِنِ مِنَ هُمُ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ

اوُلَيِكَ مُحُولُوارِنُونَ ٥ الَّذِينَ يَرِنُونُ الْفِرْدَوْسُ هُ مُفِيضًا

خُلِكُونَ ٥ وَلَقَكَ خَلَقَنَا الْانْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنِ

تُعْجَعَلُنْهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَكِيْنِ ۖ تُعْتَخَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَمَتَ الْمُعْدَدِينَ النَّطْفَةَ عَلَمَتَ الْمُعْدَدِينَ النَّطْفَةَ عَلَمَتَ الْمُعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ الْمُعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ الْمُعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ الْمُعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدِينَ النَّعْدَدُينَ النَّعْدَدُ النَّعْدَدُينَ النَّعْدَدُينَ النَّعْدَدُينَ النَّعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُينَ النَّعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ النَّعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُلُقِينَ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُلُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُلُونُ الْمُعْمُ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ

فَعُلَقُنَاالْعُلَقَةُ مُضْغَةً فَعُلَقَنَاالُهُ فَعَا عَظَمَّا فَكَالَقَنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُونَ الْعِظْمِ لَحُمَّالْتُو اَنْشَأَنْهُ خَلَقًا الْحَرِّفَةِ إِلَّهِ اللّهُ الْحَسُّ الْخَالِقَانُ ۖ

نُمَّا لِنَكُمُ بِعَدُ ذَلِكَ لَيْتُوْنَ ۚ تُمَّالِكُمُ يُومَ الْقِيْمَةِ ثُبُعَتُونَ ۚ تَعَلَّا لِكُمُ يُومَ الْقِيمَةِ ثُبُعَتُونَ ۚ

وَلَقَكَ خَلَقَنَا فَوْقَكُ رُسَبْعَ طَرَآنِقٌ وَمَاكُنَّا عَنِ كَثَلِق غَفِلِينَ

وَانْزَلْنَامِنَ لِسَمَاءِمَاءً بِقَدَرِ فَاسَكَنَّهُ فِالْاَنْضَ وَإِنَّاعَلَى

دَمَابِ بِهِ لَقَابِ رُونَ أَنَا أَنَا أَنَا لَكُوبِهِ جَتْتٍ شِنْ يَحْيَالِ آعَنَا إِلَا الْعَلَادِ

وقفلاذم

ففلانعر

لَكُهُ فِيهَا فُوَلِّهُ كُيْنِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ الْوَرِ سَيْنَاوَتَنَبُعُ بِالتَّهُمِنَ وَمِنْغَ لِلْأَكِلَانَ ۞ وَإِنَّ لِكُوْفِ الْأَنْعَامِ العارة نسقتكة مبتاني بطونها ولكثيفها منافعكت يرتأ وتبنها التَّاكُلُونَ ٥ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُاكِ يَّجُلُونَ ٥ وَلَقَدُ الرَّسَلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُثُ واللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْثُا فَكَلَّ نَتَّقُونَ۞ فَقَالَ الْمُلَوَّا الَّذِينَ كَفَعُ وَامِنْ قَوْمِهِ مَا هُنَّا الْأَبْتُرُ تِتْلُكُوْيُويْدُانُ يَتَفَضَّلَ عَلَىٰكُوْ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَانْزَلَ مَلْكِلَّةً مَّاسَمِعْنَالِمْ لَمَا فِي أَبَابِنَا الْأُوَّ لِيْنَ ۚ إِنْ هُوَ الْآنَحُلُّ بِهِجَّلَّةُ فَتَرَبَّصُوْابِهِ حَتِّى حِيْنِ ٥ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيْ بِحَاكَنَّ بُوْنُ فَأُوْحَيْنًا ٱلْيَهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فِإِذَ الْجَاءَ أَصُونًا وَقَارَالتَّنُّورُولْقَاسُلُكُ فِيهَامِنَ كُلِّ زَوْجَايُنِ ثَنَايْنِ وَآهَلَكَ الآمن سبق عليه القول منهم والانتخاط بني فيالذن كالمؤلاثه تُّغَرَقُونَ۞ فَإِذَ السَّوِيتَ انْتُومَنْ مِّعَكَ عَلَىٰ افْلَافِ فَعُلِكَ مِنْ لِلْهِ الَّذِي نَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمُينَ ۞ وَقُلْ زَبِّ ٱلْزِلْفِي مُنْزَلًا مُّارِكًا وَ اَنْتَخَارُ الْمُنْزِلِانَ ) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَائِبٍ قَانَ كُتِ لَبُتَالِهُ ٥ ثُمَّ اَنْتُأْنَامِنَ بَعْدِي هِمْ قَرْبًا أُخِرِيْنَ ٥ فَارْسَـكْ فِيهُ وَرَسُولًا مِينَهُ وَإِن اعْبُكُ واللَّهُ مَالَكُوْمِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ

Digitized by Google

-0-

اَفَلاتَتَّقُوْنَ٥ُ وَقَالَ الْمُلاَمِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ بُوُ بلِقَاءِ الْاِخِرَةِ وَاتْرَفْنَهُ مُ فِلْ كَيْوِةِ الدُّنْيَالْمَا لَمْنَا الْآبِشُومَّةِ تُلْكُذُ كَاكُلْ مِثَاتَأَكُلُوُنَ مِنْهُ وَلَيْثَرَبُ مِثَاتَثَثَرَيُونَنَّ وَلَيْنَ ٱطَّفْتُمُ بَشَرَّلِةِ ثِنَّلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا لَخَلِسُ وَنَ ۞ أَيْعِبُ كُمُّ أَتَّكُمُ إِذَاصِتُمُ وَكُنْاتُهُ رُوْايًا وَعِظَامًا أَنَّاكُهُ تَغْرَجُونَ ٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُ وَنَ لَكُ إِنْ هِيَ إِلاَّحْيَا مُنَاالِكُ نَيَامُوُّتُ وَغَيَا وَمَـ عَنْ عِبَعُونِيْنَ أَكَانَ هُوَالْآرَجُلِّ إِنْ فَرَرِٰى عَلَىٰ لِلْهِ كَذِبْ بِالرَّبِ غَنُ لَهُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ مِمَا كُذَّ بُوْنِ ۞ قَالَ عَمَّا فَلِيْلِ لَيُعْبُعُنَ نِي مِينَ ٥ فَآخَذَ تُهُمُ التِّيمَةُ مِانِحَ فِيَعَلَيْهُ عُنَّاءً عَبِّعُكَا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ۞ ثُمَّا أَنْشَا أَنَاصِنُ بِعَيْ مِهُ وَقُرُّونًا لْخَوْنَنُ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ لَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ كُنَّهُ رْسَلْنَارْسُلْنَا تَتْزَاَّكُمُّ الْحَاءَامُةُ رِّسُولُهَا لَنَّ بُوهُ فَاسْعِتْ مَضَّهُ وَيَعِضَّا وَجِعَلْنَاهُ وَأَحَادِيثَ فَبَعُكَ الْقُوْمِ لِآيُوْمِ وَمِوْنَ نُتَّ آرْسَلْنَامُوْسِي وَإِخَاهُ هُورُونَ مِّياٰنِيْنَاوَسُلُطِن تُبِينِ كُ ل فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ٥ فَقَالُوْا نُوْصِيُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعِيدُ وَنَ۞ فَكَذَّبُوهُمَ نُوْامِنَ الْمُهُلِّكِيْنَ 0 وَلَقَدُ الْبَيْنَامُوسَى لَكِتْبُ لَمَاتُهُ

لِمُتَكُونَ ٥ وَجِعَلْنَا أَنْ مُرْتِيرُوا مُتَهَالِهُ وَاوْيَنْهُمَ اللَّهُ وَاوْيَنْهُمُ اللَّهُ وَا ع الذاتِ قَرَارِ وَمَعِينَ كَيَاتُهَا الرُّسُلُ كُلُوُامِنَ الطَّيْبِ وَاعْمَلُوا صَالِحُٱلِنِي عَالَعُهُونَ عَلِهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْ إِنَّا أُمُّتُكُولُمَّةً وَاحِلَاةً وَانَارَ بُكُرُونَا تَقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوا اسْرَهُمْ بِيْنَهُمُ وَبُورًا أُمُلُ حِزْبِ مِمَا لَى يُهِيمُونِيُّونَ ۞ فَذَرَهُمُ فِي غَمْرَ تِصِمْحَتَّى حِيْنِ۞ أَيُحْسَبُونَ اَمَّا نُعُدُّ هُمْدِيهِ مِنْ مَالِ وَسَنِيْنَ كُنُسَادِعُ لَهُمُونِ الْخَيْرِي • بڵڷٳؽۺؘڠۅؙۅٛڹ۞ٳؾۧٳڷؽ۬ؠ*ڹۿؙۮۣؿڹڿۺؽڐؚۯؾۿؚۄٛڴۺڣڠؙۊٛۯ*ڒ وَالَّذِينَ هُمُ وَإِلَيْ رَبِّهِ مُؤْمِنُونَ كُوالَّذِينَ هُمُ مِرِّبِهِمُ لاَيْشُولُونَ وَالَّذِينَ مُؤْتُونَ مِنَّا اتَوَاقَ قُلُو بُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُ وَإِلَى رَبِّهِمُ لِجِعُو**رَ** أُولَيْكَ يُسَارِعُونَ فِلِاغَةَ يُرْتِ وَهُمْ لَهَا السِّقُونَ<sup>©</sup> وَلِا تُكَلِّفُ نَفْسًا الآوُبُ عَمَا وَلَكَ يُنَاكِنَ عَنَاكِنَا فَيَنْطِقُ بِالْجَقِّ وَهُ وَلاَيْظُ لَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوْمُهُمْ فِي غَمْرَ وَمِينَ مِلْ لَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِينَ دُوْنِ ذَلِكَ هُدُلُهَاعِٰلُوُنُ ٥ حَتَّى إِذَّا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِمِ بِالْعَذَابِ إِذَاهِمُ يَجْزُونَ ٥ُ لاَيْحَوُّ وَالْهَ مُأْلِكُمُ مِتَّالِاتْضُو وَنَ0فَكُمْ الْمُ ايتى تُتْلِي عَلَيْكُمْ وَكُنْ وَعُلَى اعْقَالِكُمْ تَنْكِصُونَ ٥ مُسْتَكْلِدِ مَا سَمِرًا لَعِوْدُن 0أَفَالَوْيَدَ بَرُواالْقَوْلِ أَمْدِ اَعْمُهُ مَّا **الْمَالُكُ الْمُ** ؙۊۜڔڵؽڹ۞ٲۿڔڷۯڽۼڔڡؙۉٳڔڛۅڷۿ؞ۉ۫؋ٛٛ ڵڎ۠ڡٮٛڲڔۄؽ

لةُ عَبَلَ بَاءَهُمُ وَبِالْحِقِّ وَٱلْأَزُّهُ فِي كُونَ كُرِهُونَ ٥ وَلُواتَّبُعَ الْحُقُّ وَهُمُ لَفَسِنَ بِالسَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بُلِ الَّذِيثُ بِنِكُوهِ فَيُحْرَعَنُ ذِكْرِهِ وَتُعْوَضُونَ ﴿ أَمْلَيْنَا كُمُومُومُ أَفْرَاحُ رَيِّكَ خَيْرٌ السَّوِّ مُوَخَيْرُ الرِّزِقِ أَنَ ۞ وَلَنَّكَ لَتَنْ عُوهُ وَ الْمُصِرَاطِ تَعَدُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤُمِّنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ ٥ وَلُورَجِهُ نَصُو وَكُشَّفُنَا مَا بِهِ حُرِينَ غُرِّلُكِوُّا فِي طُغَمَا نِهِمُ يَمْعُونُ ٥ وَلَقَدُ أَخَدُنْهُمْ بِالْعَلَابِ فَمَااسْتَكَانُو الرِّبْقِ هُوَمَ يَّضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى لِذَا فَتَنَاعَلَيْهُمْ يَالِاّذَا عَنَابِ شَدِيْدِ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبلِسُونَ أَ وَهُوَ الَّذِي ٓ إَنْشَا لَكُو السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفِدُةُ عَلِيْلاَمْتَاتَتَكُمُوْذَكَ وَهُوَالَّذِي خَرَاكُمُ فِي لَارْضِ وَلِلَيْهِ تُحْثَمُ وُزَرْ وَهُوَالَّذِي عُجْيَ وَيُمْتُ وَلَهُ اخْتِلَانُ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِّ اَفَلَانَتْهَا لُوْنَ بَلْ قَالُوْاصِئُلَ مَاقَالَ لَا قَالُوُنَ۞قَالُوْاءَ إِذَامِتَنَا وَكُنَّاتُ رَالَّ قَعِظَامًاءَ إِنَّالْمَبَّعُونَوُنَ ۞ لَقَتْ وُعِثْ نَاخَنُ وَأَنَّأُونَا هِٰ ذَاهِنَ عَبْلُ إِنْ مُنْلَالِاً ٱسَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ قُلْ لِينَ الْأَرْضُ وَصَنْ فِيهَا اِنْ كُنْ تُوْتُعُكُونَ كَسَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ اَفَلَاتَكَ كُرُّونَ قُلْمَنْ زَبُ السَّمُونِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِلِ لْعَظِيْكِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَاتَ تَقَوُّنَ ۞ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيَّ وَهُ

Digitized by Google

80

يُجِيْرُ وَلَا يُحَارُعَلَيْهِ إِنْ كُنْ تُعْلَقُونَ ۞سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلْ فَانَّا عُرُونَ بِلُ اللَّهُ عُمْ إِلْحَةً وَإِنَّهُمْ لِكُنِّ بُونَ مِا أَيَّكُنَّ اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ اللهُ مِنْ وَلَيْ وَمَا كَانَ مَعَ فُصِنَ الْهِ إِذَّالَّذَ مَنَ كُلُّ الْهِ مَا خَلَقَ وَلَعُلاَّ بَعْضُهُ عَلِي بَعْضِ مُعْنَ اللهِ عَمَّ ايْصِفُونَ فَعْلِوالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ فَ وَبِ فَلَا تَعْتَكُنِي فِي لُقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَلِنَّا عَلَى أَنْ يُرِيكَ مَا نَعِدُ هُمُ لَمْدِرُونَ إِدْفَعُ بِالنِّيْهِيَ أَحْسَلُ لِسَيِّعَةً فَخُنُ أَعْلَمُ عِلْكِيفُونَ وَقُلْ رَّبِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّلْطِينِ ٥ُ وَاَعُودُ بِكَ رَبِ اَنْ يَّعْضُرُونِ ) حَتَّى إِذَا جَاءَا حَدَّهُ مُولِكُونٌ قَالَ رَبِّ ارْجِعُــوْنِ ٥ الْعَلَى أَعُلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَالَّمُ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالِمُهَا وَمِنْ وَلَأَيْنُ بَرْزَجُ إِلَى يَوْرِبُ عَثُونَ وَإِذَالِيْعَ فِالصَّوْرِ فَالْآانْ اَبَيْنَهُمُ يَوْمَانِ وَالْإِيْسَاءُ لُونَ ۞ فَتَنْ تَقْلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ خَسِمُواْلْفُسَعُو فِي جَهَانَّهَ خَلِدُ وَنَ ثَلَيْعُ وَجُومُهُمُ التَّارُ وَمُوفِيْهَا كَالِمُونَ ٱلْهَ تَكُنُ الْيِيْ تُشْلِي عَلَيْكُمُ فِيَكُنُ ثُمُ بِهَا تُكُنِّ بُوْنَ ۞ قَالُوُ ارْجَنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُومُنَا وَكُنَّا قُومًا صَالِآنِ ٥ رَبَّنَا آخُرِجِنَامِنُهِ <u>فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ٥ قَالَا خُسِّوْلِفَهَا وَلَا ثُكِّلْمُونِ ٥ إِنَّهُ</u>

and Line

كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا أَسَتَافَاغُفِرُلِنَا وَارْحَمُهُ وَٱنْتَ خَيْرُالرِّحِيْنَ أَصْ فَاتَّغَنْ مُّوْهُ مُرْتِخْدِيًّا حَتَّى ٱنْسُوَكُرُدُرُ وَكُنْ تُوْمِينَهُ مُوتَفَعَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُ مُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُواْ انَّهُمُ هُ وُالْفَا آبِرُونَ ٥ قُلُ لَرُلِينَا تُونِي الْأَرْضِ عَدَد سِينِينَ ٥ قَالُوْالِينْنَايِوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فِسْكَلِلْ أَمَا لِيْنَ وَفَلَ إِنْ لِيَتْ مُرْ الآقلِ لَا لَوْا تَكُوْلُنُهُ وَتَعْلَوُنَ كَانْحَسِمُوا مِّالْحَالُولُ عَلَيْهُ الْمَاخَلُولُ عَسِنًا وَآتَكُمُ الْمِنَ الْأَرْجُعُونَ فَعَلَى لللهُ الْمَلْكُ الْحَقِّ لِآ الْهَ الْآهُوءَ رَبُّ الْعَرْيْسِ الْكِرِيْسِ الْكِرِيْسِ وَمَنْ يَتِنْ عُمَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَّ لابرُهَانَ لَهُ بِهُ فَالْمَاحِسَابُهُ عِنْدَرَيِّهُ إِنَّهُ لايُفْسِلِمُ الْكَفِرُونَ۞ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيُرُ الرِّجِ إِنَّ ٥ التوقالين نشتة وهي أدنع م سيتخاب على <u>ماللهالآخلزالتَ جيُو</u> سُورَةُ أَنْزَلُهٰ اوْفَرْضِنْهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا لَيْتِ بَيِّنْتِ لَعَلَّا كُمُرِّلَدُ لَّوْزُك لْزَايِنَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِكُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ بِينَنْكُمَامِا نُهَ بَعَلَى قِي وَلاَ تَأْخُذُ لَكُمْ بِحِمَارَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُ وْتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْنَوْمِ لْأُخِرْ وَلَيْتُهُدُ عَنَابِهُمَا طَآبِهُ مُّ إِنَّ أَنْ أَنُوْمِنِينَ 0 الزَّانِيُ ينج الآزانكة أومشركة والزانية لايتكم آالآذان اؤمشرك

يُحْرِّمُ ذِالِكَ عَلَىٰ لُمُؤْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ بِيرْمُوْنَ الْمُعْصَانِيُّ أَوْلًا كَأْنُوْا أرْبَعِيَةِ شُهِكَا عَاجُلِكُ وَهُمْ عَيْنِينَ جَلْكَةً وَلَا تَقَبُّ وَالْمُ شَمَّادَةً المَّا وَاوْلَكَ مُمُولُفُسِقُونَ " إِلاَّالَّذِينَ مَا بُوُامِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُواْ فِإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْرٌ كَوَالَّذِينَ بَرُمُونَ ازْوَاجَهُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ مُنْهِ مَكُافُ الْأَانُفُ هُو فَيْ مَادَةُ أَحَادِهُ وَارْبَعُ ثَهُالُ بِ الله إنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ الصِّيقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَا لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ مِنَا ثَكَانِينِينَ ۞ وَيَدَ رَوُّاعَنَهَا الْعَثَابِ انْ تَنْهَا ٱلْجَسَّمَادِيةِ بالله إنَّهُ أَنَّ الكَّذِيبِأَن ٥ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَالِ لللهِ عَلَيَّ أَإِن كَانَ صَ الصِّيهِ قَبْنَ وَلَوْلا فَضُلُّ لللهِ عَلَى أُو وَحَمُّهُ وَأَنَّ لللهَ تَوَّابُ حَلِيدُ إِنَّ الَّذِي يَن جَاءُ وَبِالْإِفْلِدِ عُصَيدٌ مِنْ الْمُؤْلِمُ عَسْبُوهُ شَرِّالَكُوْ لِهُ مُوحِهُ وَلَكُوْلِ الْمُرِيُّ عِنْهُمُ مِي الْأَنْفِي الْأَنْفِي الْمُرْفِي وَالَّذِي تَوَكَّى لِبْرَةُ مِنْهُمُ لِلْهُ عَذَاكٌ عَظِيٌّ ۖ ۞ لَوْ لاَّ اذْسَمِعْتُمُوُّ ظُنَّ لْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِتُ بِانْفُيرِهِ خِيرًا وْقَالُواهِ أَاإِنْكُ صَّبِينِكَ لَوُلا جَآءُوْعَلَيْهِ بِالْرَبْعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَهُ يَأْتُوْا بِالشَّهِ لَآءِ فَاوُلَلْكَ عِنْكَالِلَّهُ هُ وَالْكَذِينُونَ ۞ وَلَوْلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُ الْ فِالدُّنْيَاوَالْإِخِرَةِ لَسَّكُمُ فِي مَّاافَضَةُ فِيْءِ عَلَابٌ عَظِيمٌ ۖ ذُ تَلَقُّونَهُ بِالْسِنَةِ كُثُرُوتِقُولُونَ بِأَفْوَاهِ كُثِمَّ النَّسَ لَكُ يُهِ عِلْ

نصف

O PANTONE

سُبُونِهُ هَيِّنَا وَهُوعِنَا لِللَّهِ عَظِيرً ۞ وَلُولِاۤ إِذْسَمِعَهُو ۗ ۗ وَ ايَكُونُ لَنَّا اَنْ تَتَكُلَّمُ بِلِهِ نَاسُبُحُنِّكُ لِمِ نَا بِصَانٌ عَظِيًّا مِظُكُّهُ اللهُ أَنْ يَعُودُ وَالِيثَلِهَ أَيْدًا إِنْ كُنْ يُمُّوْمِينِينَ ۚ وَمِيبَّنِ مِظْكُمُ اللهُ أَنْ يَعُودُ وَالِيثِلَةِ أَيْدًا إِنْ كُنْ يُمُّوَمِينِينَ ۚ وَمِيبَّنِ ُللَّهُ أَكُو اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِالَّذَيْنَ الْمُؤَالَهُ عَنَاكُ إِلَّهُ فِالدُّنْاوَ الْإِخْرَةِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْدُهُ لِالعَّلُونُ ۞ وَلَوْلِافَضَلُ اللَّهِ عَلَىٰ كُوْ وَرَحْتُهُ وَانَّاللَّهُ رَءُونٌ تَحِيْرٌ ٥ يَايَهُا الَّذِي بَنَ الْمُوْالِاتَيَّةِ مُواجُطُوبٍ الشَّيْطِنْ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ وَإِنَّهُ مِيَّا مُومِ بِالْغَيْسَاءِ وَالْكُمْ وَلَوْلَافَضَالُ اللهِ عَلَيْكُرُورَحْتُهُ فَمَازَكَ مِنَكُمُ يَتِنَ اَحَدٍ اَبَدًا ۚ لِكِنَّ اللهُ يُزَيِّيُ مَنْ يَّتَأَةً ۚ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيُّرٍ ۞ وَلاَيَأْتَالُ وَلَوَالْفَضُ مُنَكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤُمُّوا أُولِيا لَقُولِي وَالْسَكِينَ وَالْمُعْجِرِينَ فِي يْلِ للهِ وَلْيَعْفُوا وَلَيْصَفُواْ الْاَتِحْبُونَ اَنْ يَعْفِرَ اللهُ لِكُوْ وَاللَّهُ رِّحِيْرُOاِتَّ الَّذِيْنَ بَرْعُوْنَ الْعُصَانِيَ لَغْفِلْتِالْمُؤْمِنِيةِ وَحِيْرُو اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيةِ فِالدُّهُ مُنِيا وَالْأَخِرَةِ وَلَمْهُ عَنَابٌ عَظِيْهٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَ وَالْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُهُمُ مُعِكَانُواْ يَعْكُونَ كَيُومَتِ مُواللهُ دِينَهُمُواكِي وَيَعِلُونَ أَنَّ اللهُ هُوَاكُيُّ الْمُبِينُكِ المنبيثين والخيبيثون لغيبيت والطلتاء للطليب

205

وَالطِّيِّبُونَ لِلطِّيِّبِيُّ اوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَّغْفِورَةً ۗ اقَرِزْقُ كُرِيْفُكُ يَأْيُّهُا الَّذِينَ إِسُوْالِاتِدْ حُلُوا مِوْتًا غَارْمِوْ يَكُوحُ تَسْتَأْنِنُوْ اوَتُسَلِّهُ اعْلَىٰ اَهْلَىٰ أَوْلَكُمُ خَيْرٌ لِّكُوْلِيَكُوْ يَدَكُمُ فَكَ فَاكُوْلُ تَعِدُوافِيَّ ٱلْسَلَّ فَلاَتَدْخُلُوهُا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِنْ قِيْلَ لَكُّ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا مُوازَكُ لَكُةٌ وَاللَّهُ مَاتَعُكُونَ عَلِيْكُ كَلَيْسَ عَلَيْكُمُ خُناً ۖ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَيْرِ مِسْكُونَةٍ فِي الْمِتَاعُ لَكُونًا اللَّهُ عَلَّهُ مَا تُعَدُّونَا وَمَا تَكُمُّونَ ٥ قُلْ لِلْهُ مُبِنِ نَ يَعْضُوا مِنَ ٱبْصَا رِهِمُ وَيَحْفُلُوا فَرَقِحَهُ ذلك أذكل هُرُّأْنَ اللهُ حَيِيثُ كَالْصَنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْعُوْصِاتِ يَغْضُ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْتِهُمِّ وَلايبُيْ بَن زِيْنَتَهُنِّ إِلاَّمَا ظَهِرَ بنها وُلَفِيْرِ بَن بِحُيُّوْهِنَ عَلَى جُبُولِهِنَّ وَلا يَعِيْنِ ثِن زِينَتَهُنَّ الْأَلْعُولَةِ بِنَ كُوْأُ بَايِجِنَ اوْأَيَاءَ بُعُوْلِتِينَ اوْأَنْنَا بِينَ اوْأَشَاءُ بُعُوْلِتِينَ اوْإِخُوا سِيحِنَ وَبَتِيُ إِخُوانِمِنَّ أُوْبَتِيَّ أَخُولِقِنَّ أَوْنِسَانِمِنَّ أَوْمَامُلُكَتُ أَبْعَانُهُمُنَّ ٲۅؚاڵؾٙٳۑؠؽڹۼؽڔٲۅڸڵڷٳۯؽۊڝڶڸڗ<u>ۜ</u>ڿٳڶٲۅؚٳڵڟڣٛٳڶڷۮؘؽڹڷۮؽڟڝۘۯۅۛ عَلْعَوْلِتِ السِّاءُ وَلِايْضَرْنَ مِأْرَجُ لِهِنَّ لِيُعْلَّهُ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَجِقَّ وَتُوْتُوْآالِكَا لِلّٰهِ جَيْعًا أَتُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَكَّكُمُ تُقْلِمُونَ ۞ وَأَنْكِحُوا الْمَاهِ نَكُ وَالصَّلِهِ يَنْ جِنْ عِمَادِكُ وَإِمَّا لِكُوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُواللَّهُ نْ فَضَلِحْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَمُ كَ وَلَيْسَتَعْفِي لَيْنَ لَا يُحِدُونَ ذِكَارً

Day Louis

عَلَى يُغْنِيهُ وُاللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَالَّذِي يَنْ يَبْتِغُونَ الْكِتِّي مَّامَلَكُتْ إَمَانُكُ يُهُ فِي هُورَ هُورَ عَالِي اللهِ الله وَلاَتُكُوهُوا فَتَيْتِكُمُ عَلَى لَيغَاءِ إِن أَرَدُنَ يَحْتُنَّا لِتَنْتُغُوا عَرَضَ الْحَيْوَقِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكُوفُهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ الْرَاهِمِنَ عَفُورٌ رَّحِيةً وَلَقَكُ أَنْزُكُنَّ الْكِي كُولِتِ مُّبَيِّنِةٍ وَمَنْكَلَّامِنَ لَذِينَ خَلُوامِنَ قَبْكِ وَمَوْعِظَةً لِلنَّقِ إِنْ كَاللَّهُ نُوْرُالتَهُ وَلِي وَالْارَضِ مَثَلُ نُورِ إِكَيْثَهُ فِيهُ الْمِصْيَاحُ الْصَبَاحُ فِي زُجابَةً الرِّياجَةُ الرِّياجَةُ كَافًا الْوَكُ دُرِّيُّ يُوْتَ لُ ڝؙٛڹ۫ۼۜٷٞ۫۫ٚؾؙؙٳڴٙڐؚۯؽؿؙٛؽڐٟڵۺۯۊؾڐ۪ۊڵڵۼۯؠؾڐ۪ؾؙٵۮڒؠۿٵؽۻٛ ۅۘڵۊۘڷۿۼۛٮٛٮؿۿؙٵؙۯؖؿ۫ۊٛۯۜۼڶؽۏڗٟؠۿڮٵڶڷڰ۠ٳڹۏۘۯۄٚڞؘؾٙؾٛٵٛۊؖؾۼٛڔ<u>ؚ</u> اللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيًّا عَلِدُكُ فِي بُيُوْتِ آخِنَ اللهُ أَنْ تُوْفَعُ وَيُذَكِّرُ مِنْ هَا الْمُدُنِّعِ لِمُهُ لِمُعْتِحُ لَهُ فِيهَا إِلْانْعُدُ وِ وَالْإِسَالِ كَرِجَالٌ " كِتْلُهِيْهِمْ يَجَادَةً وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْوِاللَّهِ وَلَقَاءِالصَّالْوَوَلَيْنَا وَالزَّكُورِةُ يَخَافُونَ يَوْمَّا لَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ نَسَنَ مَاعِلُواْ وَيُزِيْدَهُ مُوتِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يُرَدُّ قُ مَنْ يَّيْنَا أَفْهِيَـ صَابِ ٥ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَالْعَالَهُ مُركَسَرابِ بِقِيْعَةِ يَحْسَبُ الظَّمَانُ <u>ٵؖ؞ۣؖٛٛ</u>ڂڠٙٚڸۮٳڿٵ۫؞ؙڷڲۣڮڷ؞ؙۺؽٞٵۊۘۅڿڵٳٮڷۿۼٮٛۮۥٚڡؙۊؖ اللهُ يَرْيُعُ الْحِسَابِ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ يَعْ بَعُرِيلِي يَغْشُلُهُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ فَي

80-

وَحُرِّنَ فَوْقِهِ سَعَاكِ ظُلْتُ بِعَضَهَا فَوْقَ بَعَضْ إِذَّا أَخْرَجَ يَكَ أَهُ لَهُ يَكِنَ يَا هَأُوْمَنَ لَهُ يَجْعَلِ لِللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَاللَّهُمِنَ نُوْدِكُ أَلَوْمَاكَ الله سَبِيْحُ لَهُ مَنْ فِيالتَمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّايُوطَةَ يُّلُكُّ قَلْ عَلِمَ صَلَّاتُهُ وَتَشْبِيعَةُ وَاللَّهُ عَلِيْرُمِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَللَّهِ صَلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ عِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ الْمُصِائِرُ ۞ اَلْهُ تَرَانَ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا نُتَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ تَعْجُعُ رُكَامًا فَتَرَى لُوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِةً وَيُغَرِّلُ مِنَ التَّمَاءَ مِنْ جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ ثَنْ يَشَاءُيُّكَادُ سَنَّا بَرُقِهِ يَنْ هَبُ بِالْأَبْصَارِ ٥ يُقَلِّبُ اللهُ الْيُلُ وَالنَّهَا رَّانَ فَ ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإِذْ لِلْأَلِابُصَادِ O وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَابَّةٍ شِنْ مَّا اِ فَعِنْهُ مَّنَ عَبْشِي عَلى بَطْنِ ذُومِنِهُ مُومَّنَ يَّنْشِي عَلى رِجُلَانَ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَكُمُّ عَلَىٰ اَرْبَعْ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَأَ أُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ قَدِيْرُ ۖ كَا مَدُ أَنْ يْتِ مُبَيِّنْتٍ وَاللهُ يَعْدِي مَنْ يَنَا وَاللهِ مِزَاطٍ مُسَتَقِيدُو وَيَقُولُونَ اسْنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْمُنَا أَمُّونُ قِيْنُ مِنْ مِنْ مُعْمَدُمْ ابَعْدِ ذَلِكَ وَمَ الْوَلَيْكِ بِالْوُمِنِينَ ٥ وَإِذَادُ عُولِكَ اللَّهِ وَرَسُو لِيَكُوْبِينِهُ مُوْلِدَا فَرِيْقٌ شِنْهُ مُرْشُعُونُ ۞ وَإِنْ تَكُنُّ لَمُ مُ الْكَا يَأْتُواْ الْيُهِمُنُ عِنِينَ ۞ أَفِي تُلُوُ بِصِمْضَوْ الْمِارْتَا الْوَالَمْ يَخَافُوْ ا نَ يَعِيفَ لِللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ بِلُ أُولَيْكَ مُوالظِّلْمُ اللَّهِ

ثلث الباع

بغ

نُولَا لَوُيْمِنِينَ إِذَادُ عُو إِلَىٰ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمْ يَيْنَهُمُ اَنْ يَعَ<sup>مُ</sup> تمِعْنَا وَأَطَامُنُ أُوَا وُلَيْكَ هُمُ الْفَيْكُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُو يَغَشَلُ لِللَّهُ وَيَتَّقَلُّهُ فَأُولَاكُ هُمُ إِلْفَآيِرُ وَنَ۞ وَأَقْدَمُوا بِاللَّهِ جَهُ أَفِيهُ لَأِنَ أَمْرُهُمُ لِيُغْرِجُنَّ قُلُ لَا تُقْيِمُواْ طَاءَةٌ مَعْمُ وَأَلَّا لِللَّهُ يُرْجَانَعَكُونُ ٥ قُلْ إَطِيعُوااللَّهُ وَالْطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تُولَّوْا فِإِنَّمَا عَلَيْ التِّلُ رَعَلَيكُمُ مِنَا مُعِلَّا وَإِنْ تُطِيعُونُ تَصَدُواْ وَمَاعَلَ لِرَّسُولِ الْأَ لْعُ الْمِينُ ٥ وَعَكَاللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُو أَمِنَكُمُ وَعَدِمُ وَالصَّلِطَ نَلْفَتَهُمُ فِي الْأَرْضُ كَااسْتَعْلَفَ لَذِينَ مِنْ قَبْلِ جِمْ وَلِيُمِّكِّنَ لَجُ وُ اللِّي كَارْتَضَى لَهُمُولِي كِي لَتَهُمُ مِنْ بَعَدُ خُوفِهِمُ آسَا يَبُدُ وَيَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَنْ كَفَرَبَعَ لَا ذَٰلِكَ فَأُولَلْكِ هُ غُهُ نَ0 وَاتَّفِعُواالصَّاوِةَ وَاتُّواالَّآكِوْةِ وَأَطِيعُواالرَّبُولَ لَمَ لَّكُمْ حُونُ۞ لَانْعَسَانُ الَّذِينَ كَنْرُوا مُعْجِزِينَ فِلْاَرْضَ وَعِلَّوا لِهُمُ لتَّارُّولَيْمُ لَلْمُعِيدُكُ يَايَّهُا الَّذِينَ الْسُؤُالِيَسْتَأْذِ نَكُمُ الَّذِينَ لَكُتُ أَيَّا لُكُمْ وَالَّذِينَ لَيْسِلْعُوااتُحُلُمُ مِنْكُمْ ثِنَاكُ مَرَّتِ مِنْ فَسَلِ صَافِ وْجَحِيْنَ تَضَعُونَ شِيَابِكُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِصَاوَةِ الْمِتَ فَكْ عُوْرَاتٍ لَّكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَاعَ لَيْهُمْ حُبَاحٌ بَعْدُ مُنَّ طَوَّافُونَ كُدْ بِعِضَاكُمْ عَلَى بَعِضِ أَذَ إِلَى بُكِينَ اللَّهُ لِكُمُّ الْإِنْ وَاللَّهُ عَلَى

بخ

حَلَمُ وَإِذَا لِلْغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُونَا لِيَسْتَأْذِنُواْ كَالْسَتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ مَّبْلِهِمْ كُنْ إِنَّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْ أَيْتِهُ وَاللَّهُ عَلِيْرُ حَكِيْرُ وَالْقُواحِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يُرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُسَاحٌ اَنْ يَضَعَى نِيَا بِمُنْ عَايْرُتُ ابْرِجِتِ بِزِينَةٍ وَانْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِيَ الْمُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْرُ لَيْسَ عَلَىٰ لاَ عَلَىٰ حَرَجٌ وَلاَعِلَا لاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلِيا لَمْ رِيْضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنْفِيكُمُ أَنْ تَأْكُلُوْ احِنْ بِيُوْتِكُمُ أُوْبِيُتِ بالكذا وبيؤت أشهتكما وبيؤت إخوانكما وبيؤت اخوتكما وبوت اعَامِكُمْ اوْمِيُوْتِ عَلْيَكُمُ اوْمِيُوْتِ آخُوا لِكُوْا وَمُيُوْتِ خُلْتِكُوْا وَمُ مَلَكُنُوْمُونَا يِحَهُ أَوْصَابِ يَقِلُهُ لِيسَ عَلَىكُوْمُونَا حُمَّانَ تَأْكُلُوا جَيْعًا ٲۉٲۺٛؾٲؾؖٲڣ۠ٳۮٳۮڂؘڷڎ*ؠؠؙٷ۫*ؾٞٳڣۜؠڷۉٳۼڷٙؽٲۘڡٛؠػٛۥ۫ؾؚۧۼؖؾٞڎٞڝڽۛ؏ٮٛۑٳ۩ؖڡ مُبْرَكَةً كُلِيَّةً كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْلِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ كَالِمَّا الْوُصِنُونَ الَّذِينَ الْمَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَةُ عَلَى آمْرِجَا مِعِ لَّمْ يَنْ هَبُواحَتَّى يَسْتَأْذِنُو ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِ نُونَكَ أُولَيْكَ الَّذِيثِ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِةً فَإِذَا اسْتَأَذَنُو لَا لِبَضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْ نَ لِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغُوْرُ لَهُ وَاللَّهُ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَحِبُ يُكُّرُ ٥ الانجَعَاقُوا وُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَاكُوكُ مَا أَبْعَضِكُ وُبَيْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّكُونَ مِنْكُهُ لِوَاذًا فَلِيَحْنَ رِالَّذِينَ يُحَالِفُونَ

عَنْ أَمْرِةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتَنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَنَابُ الْيُمُولُ الْآلِاتَ لِلَهِ مَا مَرْةٌ أَنْ تُعَلَيْهُ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ مَا فِي اللّهُ وَكُومَ يُرْجَعُونَ اللّهُ فِي فَكْنَدَ وَيُومَ يُرْجَعُونَ اللّهُ فِي فَكَانَتُ مُنْ مُمْ مِمَا عَمِ فُوا وَاللّهُ فِي صَلْحَ فَلَيْكُ لِللّهُ فِي فَكَ لِللّهُ فِي فَكَ لِللّهُ فِي فَكَ لِللّهُ فِي فَكِيلًا فَي فَلَيْكُ وَلَيْهُ وَاللّهُ فِي فَكِيلًا فَي فَلَيْكُ وَلَا لَهُ فِي فَكُونَ اللّهُ فِي فَكُلّ اللّهُ فَي فَا اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَا اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَي فَلْ اللّهُ فَا اللّهُ لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

C

بِسَسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِلِهُ التَّحْزِ التَّحِيْرِ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْدِ الْتَحْدِ اللَّهِ التَّحْرُ التَّحْدِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الل

مِهُونِ وَالْمُلُكِوَ حَكَنَّ كُلَّ مِنْ عُفَقَدًا وَقَاقَدُونَ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكِدُونَ

لِانْفُعِ عِمْضَرًّا قَلاَنَفَعُ الَّلَا لَكُمُ لِكُوُنَ مَوْتًا قَلاَحَيٰوَةً قَلاَنُتُورًا ٥ وَقَالَ لَّذَيْنَ كَفَرُ وُ آلِنَ لِمُنْ آلِالْآلِفُ لِهِ فَاتَرْبِهُ وَاَحَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ

الخرون فَقَدُ مَا فَظُلُمًا وَدُورًا فَوَالْقَالَ السَّاطِيدُ الْاَوَ لِينَ

الْتَتَبَهَا فَهِيَ مُثَلِّ عَلَيْهِ مُبَكِّرًةٌ وَآلِمِيْلُأَنَّ وَأَلْمِيْلُأُنَّ فَكُلَّ أَنْزَلَهُ الَّذِيثِ

يعَكُمُ السِّرَ فِي التَمُوْتِ وَالْازْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيمًا ( وَقَالُوُا

مَالِ هِ نَاالَّرِسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَبْشِي فِلْ لاَسْوَاقِ لُوَلِآ أَنْزِلَ السِّهِ

مَلَكُ مَنِكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ أَوِيْكُفَى إِلَيْهِ كَانُزُّ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً

يِّأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِوُنَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لِأَسْتُصُورًا [

افت الماخري الماخري

عُ الْنُظْرُكَيْفَ ضَرَّعُوالكَ الْمَثَالَ فَصَالُوا فَلايستَطِيعُونَ سَبِيلًا ثَالِكَ الْمُثَالَ فَا الَّذَيْ إِنْ تَأَ أَجْعَلَ لَكَ خَايِرٌ أَمِنْ ذَ لِكَ جَنْتِ تَجُويُ مِنْ تَحِيَّهُ لَا نَهُو ۗ وَيَجْعَلُ لِكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّ مُوْابِالسَّاعَيُّةِ وَاعْتَىٰنَا لِنَ كَنَّ كَبِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۚ إِذَا رَاتَهُ وَتِنْ مَّكَانِ بَعِبْ إِ بَمِعُوالِهَاتَنِيُّطُاوَرُ فِيرًا ٥ وَإِذَّا الْقُوْلِمِنْهَا مَكَانَا ضَيِّفً تُمَّرَّ بَيْنَ دَعُواهُ نَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَنْ عُواالْيَوْمَ نَبُورًا قَالِحِلًا وَّادْعُوا نُبُوْرًا كَثِيرًا ۞ قُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُجَنَّةُ ٱلْخُلُمِالَّتِي مُعِدَ التُقُونُ كَانَتُ لَهُ حَزَاءً وَصَاءِرًا ۞ لَهُ فِيهَا مَا لِينَاءُ وَنَ خلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِكَ وَعَدَّامَ مُؤلِّالْ وَيَوْمَ يَحْشُورُهُمْ وَمَ يَعْبُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَ أَنْكُو أَضَلَلُتُ عِبَادِي هَوُكُ إِ اَمْهُمْ ضَلُواالسَّبِيْلَ ٥ قَالُواسُبِعَنَكَ مَاكَانَ يَتَبَغِي لَنَّاآنَ نَّقِّنِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءُ وَلَكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَالْبَاءُهُمْ حَتَّى نَسُواالِّي كُرُّ وَكَانُواْ قُوْمُ الْبُورُ الْ فَقَدُ لَكُنَّا بُوكُ مُعَاتَّقُولُونَ فَدَمَ تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَلانضَرًاء وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْ كُوُنُونَهُ عَنَابًاكَيِهُ وَمَا الرَّسَلُنَا قَبُلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْكُ التَّهُ مُلِيَّا أَحُكُ أَوْنَ الطَّعَامُ وَيَشَعُونَ فِي الْأَسُوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُ لِبَعْضِ فِتْنَةً \* أَتَصَابِرُونَ \* وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرُكُ لَ

وَقَالُ لَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا لَوْلآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكَلْبِكُهُ أَوْسَرَا رَبِّنَالْقَالِ سَتَكَابِرُ وَافِي انْسِيهِ مِرْوَعَتُو عَتَّوَالَّهِ يُرَا ۞ يُومَرِيرُ وَ لْكَلِيكَةُ لَابْشُرِي يَوْمَيِنِ لَلْهُ يُرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْزًا تَجْعُوْرًا وَقَدِ مُنَّا إِلَى مَاعَ إِوَّا مِنْ عَلِي فَعِمَلُنَّهُ مَيَاءً مِّتَنُّورًا ۞ أَصْحَابُ الْجَنَّة يَوْمَينِ خَوْرُقُسْتَقَرُّا وَٱحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيُوْمِ تَشَقَّتُ التَمَا وَبِالْغَامِرِونُزِ لَالْكَيْكَةُ تَنْزِيْلًا كَالْكُاكُ يَوْمَهِ ذِي إِلْحَقُ لِلْرَحْيِنْ وُكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ لَكُفِر يَنَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ رَبِعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِلْكَيْنِيْ لِمَّا يَّغَنُ نُ مُعَ الرَّسُولِ سَبِيْلاً ۞ يُوَيْكِمُ لَيْتَنِي لِرَاقِيًّا فُلانًاخَلِيُلُا ۞ لَقَنْ ٱصَٰلَنِي عَنِ الذِّكْرِيَعِثَ إِذْجَاءَنِي \* وَكَانَ لشَيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُ وَلَا وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِ لَنَّخَذُوْ مَنَاالْقُرُانَ هَعُوْدًا ٥ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيِّعُدُوَّاتِنَا لِمُجُوعِيْتُ وَكَفَى بِرَيِّكَ مَادِيًّا وَنَصِيْرًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَ ۖ كَفَرُ وَالْوَلِانْزِ ٓ لَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جَلَةً وَّاحِدُ، أَثَالُ إِكَ إِلْنَتِيتَ بِهِ فَوَادَ لِهِ وَرَتَلْنَاهُ تَرْيَبُكُلُا وَلايَأْنُونَكَ عِنْ إِلاَّجِمْنِكَ بِالْحَقِيِّ وَأَحْسَنَ تَفَي يَرَّا ( ) أَلَيْ بَنَ يُحْتَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمُ إِلْجَهُ تَمَا أُولِيكَ شَرَّتُكَانًا وَاصَلَ بِيلًا ٥ وَلَقِدُ النِّينَا مُوسَمِلَ لَكِتْ وَجُعِلْنَا مُعَلِّمَ أَخَاهُ مُورُونَ زِيرًا ٥ فَقُلْنَا اذْ مُنَيَّا إِنَّا لَقُومِ الَّذِيُّ كُنَّ بُوا بِالْبِيِّنَا فَكَ شَرْنَهُمُ

نيت مناشقدين مناشقدين

Spi

تَكْمِيدًا ۚ وَقُوْمَ نُوْجٍ آَتًا كُذَّ بُواالرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُ مُ وَجَعَلْنَاهُ لِلتَّاسِ اللَّهُ وَاعْتَدُهُ بَالِلظِّلِ فِي عَنَا بِٱلْكِمَّا فَي قَعَادًا وَتَغُوْدَا وَأَصْعِبَ الرَّسِ وَقُومُ ثَابِينَ ذ لِكَ كَنِيرًا ٥ وَكُلَّا ضَرَبْنَالُهُ ٱلْأَصْنَالُ وَكُلَّ التَّرِيْنَالَتَبْيُرُ الكَوْلَقِينَ التَّوْاعَلَى لَقَرْيَةِ الْيَتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالِتُوعِ اَفَادُيَّةُ نُوْايِرَوْ فَمَا بُلْ كَانُوالاِيرَجُوْنَ نُشُورًا 0 وَإِذَا ذَا وَلَهُ إِنْ يَّتِّغَنُ وَنَكَ إِلَّاهُ زُوَّ أَلَمُ نَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا (اللهُ عَالَمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ ول لَيْضِلْنَاعَنُ الْهَتِنَالُولِا أَنْ صَبَرِنَاعَلَهُا وَسُونَ يَعْلَوُنَ حِانَ ؠروْنَالْعَنَابَصَ أَضَلُّسَيبيُلُّاO أَرْءَيْتَ مَنِا تَّغَنَ الْهَــَةُ مَوْيَهُ أَوَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا فَ أَمْتَعَبُ أَنَّ أَكُ تُرْهُمُ عُ اليَّمَعُونَ أَوْبَعُقِلُونُ إِنْ هُو الآكَالْأَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُواصَّلُ سَيْلِلْا اَلْةَرَالِ رَبِّكَ كَيْنَ مَنَّالَظِلَ أُولُوشًا وَلَجْعَلَهُ سَاكِنَّا فَتَحِعَلْنَا النَّمْسَ حَلَيْهِ دَلِيْكُانُ ثُرَّقَبَضْنُهُ الْيَنَاقَبْضًا تَبِيرًا 0 وَهُوَ الَّذِي يُ جَعَلَ لَكُمُ الْكِيلِ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نْشُوْرًا ۞ وَهُوَا أَيْنَيُ ارْسَالَ الرِّيْحَ بُشُرًا بِيْنَ يَكَ يُ حَمَّيَةُ وَأَنْزَلَنَا مِنَالِتَمَاءَمَاءُ طَهُورًا ٥ لِنُحْتَ بِهِ بَلْنَاةً مِّيَّاً وَنُسْقِيَةً مِنَا حَلَقَنَا انْعَامًا وَأَنَاسِيًّ كَثِيرًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُ مُ لِينَّا كُرُّ وَاضَا بَلْ كُثَرُّ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ٥ وَلَوْشِتُنَالَعَتْنَا فِي كُلِ قَرِيَةٍ نَذِيرُ الْحَ

فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَجَاهِ دُهُمُ يِهِ جِهَادًا لَبُيرًا ٥ وَهُوالَّذِي مُرَجَ الْتَحْرِيْنِ هٰ لَا عَنْ بُ قُرَاتٌ وَهٰ نَامِحُ أَجًاجٌ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرُزِّخَ وَيَجْزًا تَجْوُرًا فَهُوالِّنِي حَلَقَ مِنَا لَمَا وَسُوا فَعِمَلَهُ نَسَبُّ وَصِهُوَّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْكُ كَوَيَعُبُ كُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ سَالا يَنْفَعُهُمُ وَلاَ يَضُرُّهُمُ وَكَانَا لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ الأُمْبَيِّرًا وَنَذِيرًا ٥ قُلْمَ السَّلْكُمُ عِلَيْمِنَ أَجْرِ الْأَمْنُ شَاءَ *ٱنَيْتَغِنَا إِلَا رَبِهِ سَبِيلًا ۞ وَتُوكَّلُ عَلَى الْخَيِّ الَّذِي لَا يَوُثُ وَسَبِحُ* عِكُورُةً وَكُفَّى بِهِ مِذُنُونِ عِبَادِهِ خَيْدًا أَكُونَ لِكُن خَلَقَ التَّمَوْبِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْتُمَ السَّوٰى عَلَىٰ لُعَرْيِنْ أَلْرُحُمْنُ فَسْعَلْ بِهِ خَيِيرًا ۞وَإِذَ اقِيْلَ لَهُ مُواسِّعُكُ وَالِلرَّحْنِ قَالُوْلِهَا الرَّحْنُ أَسْعُكُ لِمَا تَأْسُونَا وَزَادَهُ وَيُغُورًا حَ تَلْزِكَ الَّذِي جَعَلَ فِل لِتَمَا عِرُقُجًا اللَّهُ سِيَّا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِلْمِعًا وَقَسَرًا مُنِيرًا ۞ وَهُوَالَّذِي حَعَلَ الْيُلَ وَالنَّهَا وَ خِلْفَةٌ لِنَ الْأَدَانَ يَنْ كُرُّ اَوْ الْأَدَادُ شُكُورًا ۞ وَعِبَا وُالْحَيْلِ لَذِينَ بَشُوْنَ عَلَىٰ لَارْضِ هُونَا وَإِذَا خَاطَبَهُ وَالْجُهِا وَنَ قَالُوْلِسَالِمًا لَا وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِم شُعِتَكًا قَوْيَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّبَا الْمِنْ عَنَّاعَذَابَ جَمَلُوْ إِنَّ عَنَا لِهَاكَانَ عَزَامًا فَكَالِمُا مَا أَعُلَا الْمَاكُ إِنَّا الْمَاكُ

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٥ وَالَّذِينَ إِذَا ٱلْفَقُوالَّدِيسُوفُوا وَلَهُ وَيَسْلُمُ وُ

وكانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قُوامًّا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَهُ وَلاَيْفَتُكُونَ النَّفْسَ لِلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحِيِّ وَلاَ يَرْتُونُ وَنْ يَعْنَا دْلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ٥ يُضْعَفُ لَهُ الْعَنَا مُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَعْلُمُ فِي مُهَانًا ٥ُ الْأَمْنَ تَابَ وَامْنَ وَعِلَ عَلَى اللَّهُ الْكَافَاوُلَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَبِيَا إِنْهُ حَسَنْتُ وَكَانَا لِللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَنْ مَا بُوعِلُ صَالِحًا وَاتَّهُ يَتُونُ إِلَّا لِللَّهِ مَنَا بَّا ۞ وَالَّذَيْنَ لَا يَشْهَهُ وَنَا لِزُورٌ وَإِذَا سَرُّوا باللَّغُومَةُ وَلَاكِمُ أَلَى وَالَّذِينَ إِذَا أَذُكِّرُ وَابِالْتِ رَبِّهِ عَلَمْ يَغِيُّرُ وَاعَلَيْهُ صُمُّا وَعُمْانًا ٥ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاهُ لِنَامِنَ أَنْوَاحِنَا وَ ذُرِّيْتِنَاقُرَّةً أَعَيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّعِيْنَ إِمَّا الْمُأْكِلِكَ يُجْزَوْنَ الْغُوْيَةُ عَاصَةُ وَاوَيُلِقُونَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلْمًا ٥ كُلِي بَنَ فِيهَا \* حُسُنَتُ مُسْتَقَعًا وَمُقَامًا كَانُ اَيَعْبُوُ الْمُكَوْرِيْنَ لَولادُ عَا وُكُ مُعَ فَقَتْ لَ كَنَّا بِثُمُ فَتَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ( مرحة الشعراء مركستاق مائتان سيع عين واية مالله الرجيزال حيا لَسْمِّ فَيْلُوالِتُ الْكِتِٰلِ لَيُهِينِ ٥ لَعَلَّكُ بَاحِعٌ نَفْسَكُ ٱلْأَلِكُونُو مُؤْمِنِيْنَ ٥ إِنْ نَتْ أَنْفَرْ لُ عَلَيْهِ مُتِنَا لِتَمَا أَيْةً فَظَلَّتَ أَعْنَا فُحُ لهَاخَاضِعِينَ۞وَمَايَأْتِيَهِ عُوِّنَ ذِيْرِينَ لِأَخْلِنُ مُعْمَاثِ إِلَّا كَانُوْ

<u>مُمْعُرِضِيْنَ</u> فَقَدُلُكُمْ بُوافَسَيَأْتِيْهِمُ آنَبُوُّامَاكَ انُوَابِهِ بَسْتَهْزِءُونَ۞ٱوْكُورُوْالِكَالْأَرْضِكُرُانْبَتْنَافِيْهَامِنْ كُلِّ زَوْجٍ رِّيْدِO إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَايَةً \* وَمَا كَانَ ٱلْأَرِّهُ ءُتُوْمِينِيْنَ O وَ إِنَّ رَبِّكَ كُمُوَّالْعَزِيزُ الرَّحِيثُونَ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوْسِّي أَيِنا ثَتِ الْقَوْمِرَ الظَّلِينَ ٥ُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْآئِيَّةُونَ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ اَن<u>َ يُكَ</u>لِّنَ بُوُنِ ٥ُ وَيَضِيْقُ صَـ ثَـرِي وَلاَيْنَظِلِقُ لِسَانِي فَارْسِـ ل اللهرُون ٥ وَلَهُ عُكَادَنَكُ فَأَخَانُ اَنْ يَقْتُلُون كُلَّ قَالَ كَلَّا فَاذْهَا إِلَيْنَا إِنَّامَعَكُهُ يُّسَمِّعُونَ © فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَ**فُولًا إِنَّ** رَسُولُ رَبِّ الْعَلِمِ أَنَ أَنْ الرَسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسُرَاءِ مِلُ فَال لَهُ زُبِكَ فِيْنَا وَلِيكًا وَلَيِثَ فِيْنَا مِنْ عُمُولِهَ سِنِينَ ٥ وَفَعَلْتَ نَعْلَتَكَ النِّيُ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَا لَكَفِرِينَO قَالَ فَعَلَيْهِ آاِذًا وَٓأَنَ تَالَضَّ الِآنَ٥ فَفَرَرْتُ مِنَكُمْ لِتَاجِفَتُكُمُ فَوَهَبَ بِيُرَبِي حُكُمًّا عِلَيْ مِنَ الْمُرْسَلِانِ ٥ وَيَلْكَ نِعُمُ أَنْفُهُا عَلَى أَنْ عَتَى أَنَّ عَتَى لَتَ المُتَرَآءِيُلُ أَنَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَيْنَ ٥ قَالَ رَبُ عُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَكُمُ أَانَ كُنْتُومُ وَنِيْنَ ۞ قَالَ لِـ مَنْ عُوْلَهُ الْاِنْسُمِّعُونَ O مَالَ رَبُّكُرُورَبُ أَيَّابِكُرُ الْأَوَّلِينَ O ٳڽٙۯڛۘۅٛڷڴؙؙؙؙؙؙڲؙٵڷۘڹۘؠۧؽٳۯڛؚڶٳڶؽڲۯڮۼٛٷٛڹ۞ۊؘٲڶڔۘڔؿٳڷۺۯ۪ؾ

Digitized by Google

وَالْمُغُوبِ وَمَا بَيْنَكُمُ أَنْ كُنُتُمُ تِعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَإِن أَتَحَنَّلُ تَالِهًا عَهْرِيُ لَاجْعَلْنَكَ مِنَ لَسَجُونِينَ ٥ قَالَ أَوَلَوْجِئُنُكَ شَيْعَ مِينَا قَالَ فَأْتِ بِهَ إِن كُنْتَ مِنَ لَصَّدِ قِينَ ٥ فَالْقَي عَصَالُا فَإِذَاهِي الْعُبَانُ مُّبِينُ أَنَّ وَنَزَعَ يَكَاهُ فَإِذَاهِي بَيْضًا وُلِأَنْظِ رِيْنَ قَالَ لِلْكَلِحُولَةُ إِنَّ هِ نَا لَلِحِرْعَ لِلْهُ فَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجُكُوتِ نَ ٱرْضِكَةُ بِيحِيرٌ فِي مَا ذَاتَأْمُو وَنَ O فَالْقَاارْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِلْ لَكُ لَا يَن احشِرِينَ ٥ يَأْتُولُو بِكُلِّ سَعَادِعَ لِلْهِ ٥ فَجُرُعِ التَّعَى وَلِيقَاتِ يَوْمِرِقَعَاقُورِ ثُوَّقِيلَ لِلتَّاسِ هَلَ أَنْدُوجُ مُعِوْنَكُ لَعَلَىٰ النَّيْعُ السَّعَرَةَ إِنْ كَانُواهُ وَلَعْلِيانِ ٥ فَكَالَجَاءَ السَّعَرَةُ مَا لُوا لِفِرْعُونَ أَبِنَّ لَنَالِأَجُرَّا إِنْ كُنَّا نَحُنُّ الْغَلِيبَينَ ۞ قَالَ نَعَرُوا نَّكُمُّ إِذًا لِأَنَ الْمُقُرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُ مُوسِّينَ الْعُوامِّ اَنْدُهُ مُنْ لَقُوزَ ۞ فَالْقَوْ ا حِبَالَهُ وَعِصِيَّهُ مُ وَقَالُوَ الِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنُ الْعَلِبُونَ كَالْغَى مُوْسَى عَصَاءُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَتُ مَا يَأْفِكُونَ ثُ فَأَلْقِيَ التَّعَرَةُ بِعِدِيزَكُ قَالُوٓالْمَتَابِرَيِّ لَعْلَيْنَ ٥ رَبِّ مُوسَى وَهُمُ فَنَ ٥ قَالَ امْنَتُمْ لَهُ مَّبُلُ أَنَّا ذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكِي لَكُمُّ النِّي عَلَيْكُمُ التَّعَرَّ فَكُونَ مُّ الْمُؤْنَةُ ٧ؙڡٞڟؚۼڽۜٲؽۮؚؾڬؙۄؗۅٲۯجؙڴڴ<sub>ۏ</sub>ۺۧڿڵٳڣۣڗٞ؇ؘۅٛڝڵؚؠۜؾۜڰؙۄٛٲۻۧۼؽ۬ػ<sup>ٛ</sup>ۊٙٲڶۄؙٲ صَايْرًا نَا إلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ ثَالِنَا لَكُمُ مَانَ يَغْفِرَ لِنَا رَبِّنَا خَطَلِكًا

300

Ser frag

أَنُكُنَّا أَوَّلُ لُمُؤْمِنِينَ ۚ فَأُوحِينَ اللهِ مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِيا دِي إِنَّكُمُ مُتَّايِعُونَ۞ فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِلْلَكَايِنِ لِحِيْرِيْنِ ݣَالِّي أَمْوُّكُا يَنْوَذِمَهُ قُلِيكُونَ ۞ وَاهَّوْ لَنَالَغَا إِظُونَ۞ وَانَالَجَبِ عَدِيهُ وَ وَنَ أَنَا خُرِجَهُ مِينَ جَنْتِ وَعِيونِ فَ وَلَوْزِ وَمَعَالِمِهِمَ عَدِيهُ وَنَ أَنَا خُرِجَهُ مِينَ جَنْتِ وَعَيُونِ فَوَلَوْزِ وَمَعَالِمِهِمْ <u>ڲڵٳڬۜۅٲۉڗؿ۫ڹۿٳؠؘۜؽٛٳۺۘڒٳۛ؞ؽڷ۞ۏؘٲۺۼۅٛۿۄؙؿۺ۫ؠۣۊؽڹ۞ڣؘڷٵۺۜٙٵ</u> بْعَعْن قَالَ أَصْدِبُونَهَى إِنَّالْكُذْرَكُونِ قَالَ كَلَا إِنَّهُ عِيَرَقِيْ سَيَهُ دِينِ فَاوَحَيْنَاالِهُوسَى اَنِ ضَرِبَ بِعَصَالِكَالْبَعْنَ فَانْفَكُقَ فَكَانَكُلُّ فِرْدٍ كالطَوْدِالْعَظِيْكُ وَازْلَفَنَاتُهُ الْلِخْرِيْنَاثُ وَأَنْجِيْنَامُوْسِلِي مَنْ مَعَةً ٱجْمَعِيْنَ ۚ ثُمَّ أَغُرَّفَنَا ٱلْاخْرِينَ ۖ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ لْكُرُفُورَةُ وَعُولِينِوْنَ 🔾 وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ فِي وَاتُلْعَلَيْم نَبَا إِبْلِمِيهُ فِي إِذْ قَالَ لِإِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعَبُّ وُنَ ٥ قَالُواْنَعَبُ أُ مُنَامًّا فَنَظُلُ لَهَا عَكِفِينَ ۞قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَلْمُعُونَـ ﴿ اَوْيِنْفُعُونَكُمُ اُوْيِغِيرُ وَنَ۞قَالُوابِلُوبِيَنَ أَالْبَاءُنَاكُمْ إِلَى يَفْعُلُونَـُ قَالَ أَفْرُ وَيَدُمُ مِنَاكُنُهُ مِنْ مُورَقُ فَ أَنْدُوا بَأَفُولُواْ لَا قُرُمُ وَكَ فَإِنَّهُ رُوِّيَ أَيْ إِلَّارَبَ الْمُلْمِينَ (الَّذِي خَلَقَيْنَ فَعُوْبِهِدِينِ ۚ وَالَّذِي هُوَيُطُعِمُنِي وَيَسْعِينِ ۚ وَإِذَا مَرِفْتُ فَهُوِّيَتُنِفِينِ ۚ وَالَّذِي مِنْ يُحِيُينِ ٥ وَالَّذِي ٱطْلَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي حَطِّينِي يَوْمُ الدِّيْ

چ وقف**لان**م

رَبِّ مَبْ لِيُ مُكُمُّا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۖ وَاحْعَلَ لِيَ لِسَانَ صِدْقِ فِالْاِخِرِينَ ٥ وَاجْعَلَيْنُ مِنْ وَرَبُّةِ جَنَّةِ التَّعِيْرِ ٥ وَاغْفِرْ لِأَنْ إِنَّهُ كَانَ مِنَا لَضَّا لِيْنَ ٥ وَلَا تُحْنِرِ نِي يُومُ مِبْعَثُونَ ٥ يَوْءَ لاَيَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَبِنُوْنَ ٥ إِلاَصْ أَقَالِلهُ بِقَلْبِ سَلِمُ وَ وَانْلِفَتِا نُجَنَّةُ لِلْأَيَّةِ بْنَ لُ وَبُرِّزَةِ الْجَيْرُ لِلْغِوِينَ ٥ وَقِيلَ لَمُ أَيْمُا كُنْ تُوْتَعُنُكُ وْنَ كُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ هَـلْ يَنْصُرُ وْنَكُرُ أُوْيَنْتُ عِبُولِ فَكُنُكُ إِنْهَاهُهُ وَالْغَاوْنَ كُوَجُنُودُ الْإِيْسَ آجَعُونَ ٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ نُ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَالِحٌ بِبَرِكَ إِذَائِتَ بَكُمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ وَمَّا اَصَالَتَ الْكَالْجُوْمُونَ ٥ مَّا لَنَاصِ شَافِعِينَ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْدِ كَالُوْاَنَّ لَنَاكَرَّةٌ فَنَكُوْنَ مِنَا لُمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذلك لايةً وْمَاكَانَ ٱلدِّهُ عَيْ عِينَانَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْمَ زِيْزُ الرَّحِيْمُ كُلَّبَ قُوْمُ نُوْحِ إِلْمُرْسَلِينَ كُالْدَقَالَ لَهُمُ الْحُومُ نُوْحَ الانتَقُوْنَ ٥ُ إِنَّ لَكُهُ رَسُولٌ أَمِينٌ ٥ُ فَاتَّقُو اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ٥ُ وَمَّ ٱسْئِلُكُوْعِلَيْهِ مِنَ آجَرُ إِنَ آجَرِي إِلاَّعَلَى رَبِّ الْعَلَمَ يَنَ<sup>0</sup> فَالْقَوُ ا الله وَاطِيعُونِ ٥ قَالُوٓ النَّوْصُ لك وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدُ لُوُكَ قَالَ وَمَ عِلْمِي مِمَا كَانُوْايَعُلُوُنَ كَانِ حِمَا لِمُدُو الْأَعْلِيرِ فِي لُونَتُ عُرُوْزَ وَمَّاانَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِينَ أَانِ اَنَاالاَنَ نِيْ عُنْمِينٌ ٥ وَالْوَالَينَ لَهُمْ

ويع

نصف

تَلْتَكُونِيُونَ مُ لَتَكُونَنَّ مِنَا لْمَرْجُومِينَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُنَّ بُوْنِكُ فَأَفْحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَقِعًا وَغِيِّنِي وَصَ مِّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 0 فَأَغِيبُ لُهُ وَمَنْ شَعَهُ فِلْ لَفُلُكِ الشَّعُونِ كُ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعَدُ الْبِعِينَ ٥ إِنَّ فِي <u>ڂڸڬڵۑڎۜٙۼؖۅڝۜٵػٳڽۘٵٞڰڗ۫ۿؗؠؿؖٷٛڝ۪ڹؽڹ۞ۅٙٳڽۜۯؾٙڮؖۿۅٵؽۘۼۯٮؽؙ</u> الرَّحِيْمُ كُنَّابَتْ عَادُ بِالْمُوسَلِينَ كَالِّهِ قَالَ لَهُ وَٱخْرُهُمْ مُودُّ الْأَ تَتَقُونَ ٥ إِنِّي لَكُورِسُولُ إَمِينٌ ٥ فَاتَّقُوااللَّهُ وَاطِيعُونِ ٥ وَمَّا أَمْنَكُمُ عَلَيْهِمِنْ اَجْرِّانِ اَجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّالْعَلَمِينَ ۞ اَتَبْنُؤُنَ بِكُلِّ رِيْعِ اْيِدُ تَعْبُثُونَ ٥ وَتَتِّخَ نُكُونَ مَصَانِعَ لَعَكَّكُمْ تَخَالُهُ وْنَ ٥ وَلِاذَابِطُلْسُتُمُ بَطَتُ تُمْ جَبَّارِينَ ٥ فَاتَّقُوااللهُ وَاطِيعُونِ ٥ كَاتَّقُواالَّيْ ثَي اَمَدَّ كُمُ مِالْعُلُوُّنَ أَامَلَّا كُرُ بِالْعُامِ وَيَبِيْنَ أَ وَجَنْتٍ وَعُيُوْنِ أَ إِنْيَ أَخَافُ عَلَيْكُوعَكُابَ يَوْمِ عِظِيْكِ قَالُواسُوَاءُ عَلَيْنَ آوْعَظْتَ آمُرْلُهُ تَكُنْ حِينَ الْوَاعِظِينَ لِإِنْ لَمْ لَلْ الْآخُكُ أَنُّ الْآوَلِيْنَ لَ وَمَا عَمْنُ مُعَنَّا بِيْنَكُ فَكُنَّ بُوْهُ فَاهَلَكُنْهُمُّ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايُهُ وْمَاكَانَ ٱكْنَرُهُمُ يُتَّوُمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرِّحِيْمُ ٥ُكَنَّ بَتْ ثَوْمُهُ الْمُرْسَلِلْأَكُمْ إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَخُوْهُ مُولِكُمُ ٱلْانَتَقُونَ كَأَ إِنَّ لَكُوْرَسُولٌ اَصِيْنُ ٥ فَاتَّقُوااللَّهُ وَالطِيْعُونِ ٥ وَمَا ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْيِرٌ

إِنْ آجْرِيَ اِلْآعَلَى رَبِّ الْمَالَيْنَ ݣَ ٱتُتْرَّكُونَ فِي مَا لِمُصَّنَّا الْمِنِ يَنَ ݣَ



فِي جَنِّتٍ وَعَيُونِ ٥ وَذُرُوعِ وَغَيْلِ طَلْعُهَاهِضِيُّهُ ٥ وَتُخِونَ صِلَ فِحِيَالِ بِيُوْتًا فِرِهِينَ ثَى فَاتَّقُوااللهُ وَاطِيْعُونِ ثُولا نُطِيعُوْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ صُالَّذِينَ مِنْدُدُونَ فِلْلَاصْ لَايُصْلِحُونَ فَالْأَرْضِ لَايُصْلِحُونَ فَالْوَا إِنَّا النَّهُ مِنَا السُّعَوْمِ فَي آانت إِلَّا السُّرِّيِّةُ لَنَّا فَأْتِ بِالْيَوْ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّي قِيْنَكُ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةً لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُونُ شِرْبٌ يَوْمِر مِّعَكُومِ فَ ولاتمسوهابسوء ميا من أحناكم عناب يؤمر عظ يو فعقر هافا صعوا نْبِينِ كَا فَاخَذَهُ وُلُمَنَا مُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُهَ وْمَا كَانَ آكَ فُوهُمْ مُؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُ الْعَزِينُ الرَّحِينُ وُكُرًّا بَتْ قَوْمُ لُوَّطِ إِلْمُوْسَلِينَ ۚ ݣَالِدْ قَالَ لَهُ وَٱخْوُهُ وَلُوطُ ٱلاَتَّتَّةُونَ ۚ فَإِنِّي لَكُمُ رِسُولُ امِينُ ٥ فَاتَّقُوااللَّهَ وَاطِيعُونِ ٥ وَمَّا اَسْتَكُكُوعَكِيهِ مِنْ ٱجْرِلِنَ ٱجْرِيَ الْأَعَلَى رَبِّ الْعَلَيْنَ ٥ أَتَأْتُونَ الذُّكُرُ آنَ مِزَالْعَامَةُ وَيَنَ رُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَ ثُكُونِينَ أَذُوا بِحَكُوبُلُ أَنْدُوْوَمُ عِلَى وَزَ قَالُوْالَائِنَ لَمُ تَنْتَهِ لِلْوُكُ لِلَّكُمُّ يُنَّ مِنَ الْخُوْجِيْنَ ۞ قَالَ إِنِّي إِسْكُمُ وَ الْمَالِيْنَ ۚ رَبِّ غِينَ وَاهْلِيْ مِّالِعُلُوْنَ ۖ فَجَيْنَهُ وَاهْلُهُ آجَهِ إِلاَّعِهُ زَّافِالَغَيرِينَ أَنَّ دَمَّرَنَا الْاَخْرِينَ أَوْامَطُرْنَا عَلَيْهِ مَّطُرَّا فَسَاءَمُ طُوالْمُنْنَ رِينَ۞ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْمُرْهُ يُؤْمِينَانَ 0 وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُ الْعَزَزُ الرَّحِيْدُ ٥ كُذَّ نَ ٱصْفُ لَمُ



لُرْسُلِينَ } إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الْاسْتَقُوْنَ كُلِيرَ الْمُولِكُ آمِيْنُ ٥ فَاتَّقُوااللَّهُ وَاطِيعُونِ ٥ وَمَآالْسَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِرْ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ لَعْلَمِيْنَ ۚ أَوْفُواالْكَيْلُ وَلِأَتَّكُونُوْ السِنَ لْمُخْشِرِينَ أَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِلِ لَسُتَعِيْدِ فَ وَلاَ بَحَسُوالنَّاسَ ٱشْكَاءَ هُوْوَلاتَعَثُواْفِهُ لأَرْضِ مُفْسِدِينَ ثُواتَّقُوا الَّن يُخَافَّكُ وَلِبُعِيلَةَ ٱلأَوْلِينَ ٥ قَالُوْ التَّمَّ ٱنْتَامِنَا ٱسْعَيْرِينَ ٥ وَمَّ الْنَوَالِا بَشَرُّة بِثُلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لِمَنْ لَكُنِي بِينَ ثُّ فَالسَقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَّ صِّ لِتَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَكُنَّ بُوْءٌ فَأَخَذَ هُمُ عَنَا بُيَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمً اتَّ فِي ذٰلِكَ لَايَةً \* وَمَاكَانَ ٱلْأَرْهُ مُعْوَمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزَيْرُ الرَّحِيثُونُ وَإِنَّهُ لَتَنْزَيْلُ رَبِّ لَعْلَمِينَ ثَنَرْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِينُ ٥ عَلَى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ٥ بِلِيَ إِن عَرَقٍ شَيِيْنِ ثُولِنَةً لِفِي زُمُرِ لِلاَوِّ لِاِنْكِ أَوْلَهُ لِكُنَّ لَمُ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَا وُابِينَ إِسْرَاءِ يُلَ ٥ وَلَوْزَ لَنْهُ عَلَىٰ بَعْضِ لَا يَعْجَيْنَ ٥ فَقَرِ أَوْ عَلَيْهُمْ مِنَاكَانُوْ إِيهِ مُؤْمِنِيْنَ ٥ُ كَنَا لِكَ سَلَكَ نَاهُ فِي ثَانُوبِ لْجُرْمِينَ ٥ُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى بَيْرُوُ الْعَذَا بَالْأَلِيُونَ فَيَأْتِيمُ فَتُهُ وَهُ لِاللَّهُ مُ وَكُونُ فَيُعُولُوا هَلْ عَنْ مِنْظُووْنَ أَنْعَالِمَا

يستع أون ( أفرة يت إن مَّتَعَنْهُ مُرسِنِينَ ( تُمَّيِّاءُ هُمُ مَّا كَانُوْ ايُوعَدُ وَنَ ٥ مَّ اَعْنَى عَنْهُ مُعَلَّا كَانُوْ الْمُتَّعُونَ ٥ وَمَّا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةِ إِلَّالْهَامُنْذِ رُونَ ٥ ذِكُرِي مِنْ الْخُنَا ظِلْمُرْ وَمَا تَنْزَلْتُ بِهِ الشَّلِطِينُ ٥ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَكُ إِنَّهُ عَلِي لِلتَّمْعِ لِعَنُّولُونَ ٥ فَلَاتَكُعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا اخْرَفَتَكُونَ صِنَ لَمُعَنَّى بِينَ ثُوانَنِ رُعَتِ يُرَيَّكُ الْأَقْرَبِيْنَ وَالْخُوضِ جَنَاحِكُ لِنَ لَتَبِعَكَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ حَ فَإِنْ عَصَوْلِهُ فَقَمْلُ إِنِّي بَرِيٌّ مِمَّاتُعَكُّونَا وَتُوَكِّلُ عَلَى لَعَزِيزِ الرَّحِيْدِ فِي الَّذِي يَرِيكَ حِيْنَ تَقُومُ فَ وَتَعَلَّلُكَ فِالشِّعِدِينَ ۞ إِنَّهُ مُوَالتَّمِيعُ الْعَلِيُرُ۞ هَلْ أُنَبِّكُمُ عَلَى ثَنْزَ لُ التَّى لِطِيْنُ أَنَازَ لُعَلَى كُلِّ أَفَّا لِدَائِيْ فِي كُيْلُقُونَ التَّمْعَ وَٱكْثَرُهُمُ كُنِ بُوْنَ ٥ وَالشُّعَرَّاءُ يُتَّعِهُ وَمُوالْعَاوْنَ ٥ اَلَهُ مِّرَاتَهُمْ فِي كُلِّ وَاحِ لَيْهِ مُؤْنَكُ وَإِنَّهُمُ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ الْمَثُوا وَعَصِلُواالصَّلِياتِ وَذَكُرُوااللَّهُ كَيْنِيرٌ الرَّاتُصَرُوامِنْ بَعْثِ بِ مَاظُلِوُ أُوسَيَعُكُمُ الَّذِينَ ظَلَوْ الِّي مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَكُ المُ لَمَ لَكُنَّ مُن اللَّهُ لَمُ لَكُنَّ مُن اللَّهُ وَيَعْوَالِكُمْ جرالله الرجيز التحير

المستف تِلكَ الْيُ الْقُرُانِ وَكِتَابِ شُبِينِ ٥ُ هُـ مِّى وَيُشَارِي

نقف التقديريّا



وُعِنِينَ ٥ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّاوَةَ وَيُؤْتُونَ لِلزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ لِأَيْوُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيِّنًا لَمُ أَعَالَمُهُ أَعَالُمُ فَصَم وَنَ ٥ُ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَمُ يُسُوِّءُ الْعَنَابِ وَهُمْ فِيالْلاِخِرَةِ هُكُمُ خَسْرُوزَكِ وَإِنَّاكَ لَتُنَاقَى لَقُوْلَانَ مِنْ لَكُنْ كَلِيْوِعِلِيُوكِ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهَ إِنِّي النَّهُ مُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللّ قَبَي لَعَلَّكُةُ تَصْطَلُونَ ٥ فَلَمَّا بِعَاءُ مِانُوْدِي أَنْ بُورِكِ مَن ذِالنَّارِ وَمَنْ حَوْلَمَا أُوسُبُحُنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ يُمُوْسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَيْرُرُ كْكُلُوكُ وَالْقِ عَصَالَةُ فَلَمَّا رَاْهِا تَهْ تَرُّكُانَهَا جَاتٌّ وَلَّهُ مُدْرِرًا وَّلْهُ يُعَيِّبُ لِمُوْسَلِي لِاتَّحَفَّ آِنِي لا يَغَافُ لَدَى الْمُوسَلُونُ كَ الاَّمَنُظُلَّهُ تْدَيْدَالُ كُسُنَابِعُكُ سُوعَ فَإِنَّى غَفُورٌ تَحِيثُ وَادَخِ بِكَ تَخَرُجُ بَيْضًا ءَمِنْ غَيْرِيكُو ۚ فِي تِسْعِ لِيتِ إِلَى فِرْعَوْرُقَى إِ لَهُ وَكَانُواْقُومًا فَيقِينِ فَلَا آجَاءَهُ اللَّهُ الْمُبْعِرَةٌ قَالُوْاهِ ذَا سِحْتُ مُبِينُ وَجَعَدُ وَإِمَا وَاسْتَقَنَّتُهَا أَنْفُوهُ هُو خَلَمًا وَعُلُوا فَانْظُرُكُيفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْفُسِينِ عِنْ كَوَلَقَكَ الْتَيْنَا دَاوُدُوسُ لِمُنْ عِلْ أُوقِيا لِإ لْكُنُّ لِللهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَيْنِ مِينَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِ يُزَرِّ لَيْمُنُ وَاوْدُوقَالَ بِآيَهُا النَّاسُ عُلِّنَ النَّاسُ عُلِّنَ النَّطِقَ الطَّيْرِوَ أُوتِينَ امِنَ كُلِّ عُ إِنَّ هِ ذَا لَمُ الْفَضُ الْأَكْثِ الْفَضُ الْأُلْبُ يُزِّلِ

C.

وَالْإِنْ فِ الطَّايْرِ فَهُمْ مُوْزَعُونَ كُونَكُ حَتَّى إِذِّ ٱلْتُواعِلَى وَادِالْمُلْ قَالَتَ عَلَةٌ لِيَالِيهُ النَّمُلُ ادْ عُلْوًا مَسْكِنَّكُولُا يَحْطُمَّ كُوسُكُمُ وَجُودُو لاَيَشْعُرُ فَ فَكَ تَبَسَّمُ ضَاحِمًا مِنْ قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَزَانُتُ نِعْتَكَ الْتِي الْعُتَ عَلَى وَعِلَى وَالِدَيْ وَانْ أَعْلَ صَالِحًا مَرَانَا عُمَلُ صَالِحًا مَرَانَا عُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِيادِلِهِ الصَّلِي يُزَكِ وَتَفَقَّكَا لِطَّايْرَ فَعَالَ الكِلاَّارِيلُهُ مُنْ هُنَّامُكُانَ مِنْ لَعَالِبِينَ كَلَّعَدِّبِتَهُ عَذَابًا شَدِمْكَا اُوْلَا اذْ بِحَنَّهُ أُولِيا أَتِينِي بِسُلْطِي صَّبِيْنِ فَمَكَّتَ عَيْرِيعِيا. فَقَالَ أَحُطُتُ بِمَالَدُ يُحِطُ بِهِ وَجِءُتُكَ مِنْ سَبَالِبِنَا لِيَقِيْنِ إِنِّي وَجَدْتُ سُرَاةٌ مُلِكُمْ مِرُوا وُيِّيتُ مِنْ كُلِّ شَيْعٌ وَلَمَا عَوْشٌ عَظِيدٌ وَجَلَ لَمُّكَ وَقُومُهُ النَّهِ وَنَ لِلتَّهُمُ مِنْ دُولِ لللَّهِ وَزَيَّ لَهُ وَالشَّيْطِي أَعْ الْهُ مُ فَصَدَّهُ عُولِ لِسَّبِيْكِ فَهُمُ لاَيْمَتُكُ وَكُ اللَّيْبَ عُدُوالِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغُنَّ فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ عَا يُغَفُّونَ وَمَا تَعْلِنُونُ ۖ اللهُ لَآلِلهُ الأهورت العرش لعظيو قال سننظ أصدقت أمُّنت من لكذبين اِذْهَبْ بِكِتْبِي هٰذَا فَالْقِهْ الْيَهِمْ زُمَّتُولَ عَنْهُمْ فَانْظُومَا فَا يَرْجِعُونَ قَالَتَ بَاتُهُا الْمُلُوِّ النِّي الْقِي اللَّهُ كُنُّ كُونِهُ فِي اللَّهُ اللَّ الله لِرَّخْ التَّحِيْدِ فَ الْأَتَعُلُوا عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِنَ فَالْتَ يَأْتُمَا الْكُوا فَوْنِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ فَاطِعَةُ أَمْرُ احْتَى تَشْهَدُونِ قَ الْوَاحَيْنُ



010

ٲۅڵۅٛٵڡؙۜۊ<u>ۊ</u>ۊٙٲۅڵۅٛٵؠٲ۫ڛۺٙۑؽڋۣ؋ۊٙٵڵڞۯٵؽڮٷٵٮٛڟڕؠٛڡٵۮ۬ٳؾٲؙۄؙۻ قَالَتَ إِنَّ الْمُؤْلِطُوا وَجَلُوا قَرْبُةُ أَفْسَدُ وَهِا وَجِعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهِلُمَّ أَإِذِ لَةً وَكُنْ لِكَ يَفْعَلُونَ ٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ الْيَهِمُ لِمَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ يُعَيِّرُجِيعٌ لْمُرْسَكُونَ ۞ فَلَمَّا جَأْءُ سُكَيْمُ لَى قَالَ أَيُّكُ وْنِي بَالِ فَمَّا اللَّهِ ۗ اللَّهُ خَيْرُتِتَّالَانْكُوْ بْلُ اَنْدُهُ لِمِي يَّتِكُوْ تَفْرَحُوْنَكَ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُمْ بِمُنُوْدٍ لِآفِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَغُوْجَتَّهُ مُعَيْنَهُا لَذِلَّةً وَّهُمْ صَاغِرُ وَكَ قَالَ يَّا يُّهَاالُـكَوُّالَيَّكُمُ يَأْتِينِيْ بِعَرْشِهَاتَبُلَانَ يَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِينَ ۖ عَالَ عِفُونَةٌ مِنَا بَعِنَ أَنَا إِينَكَ بِهِ قَبَلَ أَنْ تَقُوْمُونَ مَّقَامِكَ وَإِنْ عَلَيْهِ لَقُوتُيُّ أَمِيْنُ 0 قَالَالَّنِ يُعِنْدَهُ عِلْمُرْسِّ ٱلْكِيْبِ أَنَا إِنِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَكَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا لِأَوْمِ مُنْ يَقِدُّ أِعِنْكَ أَفَّالَ لِمِنْ أَصْ فَضَلِ رَقَ لِيَكُونِي ءَاشَكُوا مُرَاكُفُو وَمَنْ شَكُرُفَا مِنَا يَشَكُرُ لِنَفْسِةً وَمَنْ كَفَرَ ۏٵڽۧڔؾؽۼؿ*ڰ۫ڲؽڰ*ػٵڶؽڴۯٵڶٵۼۯۺٙۿٳڹڟۯڷڡٞؾؼؽڰٳۮػڰ مِنَالَّذِينَ لِايَمْتَتُ وْنَ0فَلْمَا بَيّاءَتْ قِبْلَ أَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَانَّةُ هُوْ وَاوُ تِينَاالْيا أَمِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمُنَ ٥ وَصَدَّا مَا صَ كَانَتْ تَغْيُكُ مِنْ *دُو*يا للهِ [نَهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ قِبُ لَا تَهَادُخُلِالْقَرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِيتُهُ لِمُتَّةً وَّكُشَفْتُ عَنْ سَاقَيْهُ بالتَّهُ صُحَ ثَمَتِ دُمِّينَ فَوَارِيرَ هُ فَالْتُ رَبِّ إِنِي ظُلْتُ نَفْهِ مِي وَاسْلَمْ

مَعَ سُلَمُنَ يِلْهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ فَولَقَكُ الرَّسَلْنَ اللَّهُ وَدُلَّكًا هُمَ طيلعًا انِ اعْبُدُ واللهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيْقِن يَغْتَصِمُونَ صَالَ لِعَوْمِلِه تَسْتَغِعُ أُونَ بِالسَّبِّئِةِ قَبْلَ الْحَسَنَةَ لَوَلاتَسْتَغْفِرُ وَنَ اللهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَثُونَ ۞ قَالُوا اطَّايَّرُنَا بِكَ وَيَنْ مَّعَكَ قَالَ طَايْرُكُمْ عِنْكَ اللهِ بَلْ اَنْدُوْوْمْ تُفْتَنُونَ ٥ وَكَانَ فِلْ لَكِ يَنْ قِيْسَعَةُ رَهُطٍ يُفِيكُونَ فِالْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ كَالْوَاتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَ نَهُ وَلَمْلَهُ سُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَيِهِ مُ نَامَهُ لِكَ أَهْلِهِ وَلِثَّالَصْلِي قُوْنَ ۖ وَمَكُوثًا مَكُرًا وَمَكَرَنَا مَكُرَا وَهُ وَلِا يَشَعُرُونَ كَانَظُولَيْفَ كَانَ عَلِمَةُ مُكُومِرٌ اتَّادَسَ الْمُ وَقُوْمَهُ وَاجْمَعِينَ فَيَلْكَ مِوْتُهُو خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوا اِنَ فِي ذَاكَ لَا يَهُ أَلْقَوْمِ تَعِلُونَ ٥ وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ الْمَوَّا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَآنَ فُوْ تُبْصِرُونَ ٥ أَيِكُلُولَتَ أَنْوُنَ الْبِيالَ شَهُوةً مِّنْ دُونِ النِّكَاءُ بَلَانَ يُوْمُ وَمُ تَجْهَا وُنَ ٥ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّآتَ عَالُوْااخُوجُواالَ لُوطِمِّنْ قَرْيَتِكُو إِنْهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهُّرُونَ فَأَغِينَهُ وَاهُلَهُ وَالْاهْ وَالْآلَاهُ وَاتَّهُ فَ مَا رَبْهَا مِنَ لَغُيرِنِكُ ع وَامْطُونَاعَلَيْهِ وَعَطَرًا فَسَاءِمُطُوالُكُ ثَارِينَ ٥ قُل لَحَمْدُ يِلْهِ وَسَلَّمُ عَلَى عِبَادِ وَالَّذِي يَا صَطَفَى ۚ اللَّهِ خَيْرًا مَا الشُولُونَ



أَمَّنْ حَلَقَ التَّمَاوِي وَالْإِرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُوْتِنَ التَّمَاءِمَاءُ فَأَنْدَتُنَا بِ حَكَانِقَ ذَاتَ هِجَةٍ مَا كَانَ لَكُوانَ تُنْبِتُوا شِحَرَهَ أُوالْهُ مِعَ اللَّهِ بَلْهُمُ قَوْمُ تِعَىٰ لُونَ ٥ أَشَنَ جَعَلَ لَارْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهَ ٓ النَّهُ رَّا وَجَعَلَ لَهَارُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَا لِمُحْرَيْنِ عَاجِزًا مُ الْمُتَعَ اللَّهِ بَلْ ٱلْأَرْهُوْرُلَا يَعْلَمُونَ ۞ مَّنْ يُجِبُ الْمُصْطَرَّا ذَادَعَاهُ وَيَكْنِيفُ السُّوَّ ۗ وَيَجْعَلُكُوْخُلُفَا أَوْلُارْضِ وَالْهُمَّعَ اللَّهِ فَلِي لَامَّا مَنَ لَرُونَكُ أَمَّنَ يَّصْدِ يَكُرُ فِي ظُلْمَتِ لَلَرِّ وَالْبَحْرُومَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحُ بُشُوَّا لِيَنْ يَلَى يَ رَحْسَيَّهُ وَالْهُ تُتَعَالِلُهُ تَعْلَىٰ لِللَّهُ عَمَّا لِيشْرِكُونَ ۞ أَمَّنْ يَبِي وَالْحَلَقَ لْمُرْبِعِيْكُ أُوْصُ يَرْزُقُكُمُ وْسِنَ التَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَالْقُمَّعَ اللَّهِ فَكُلَّ هَ اتُوابُرُهَا لَكُهُ إِنْ كُنْ تُحْصِدِ قِائِنَ ۞ قُلْ لاَيعَكُمُ مِنْ فِي التَّمَاوُتِ وَالْاَرْضِ لَغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ كِبَالْ قَرْكَ عِلْهُمُ فِلْلاِخِرَةِ بَلْهُ وَفِي شَاجٍّ قِنْهَ أَبِّلَهُ مُونِهَا عَمُونَ أَوتَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْآءَ إِذَاكُنَّا ثُرِيًّا وَّابَّاؤُنَّاآ بِنَّا لَغُرْجُوْنَ ۞لَقَدْ وُعِدْنَا لَهٰذَا عَنُ وَأَيَأَ وُنَامِنْ قَبُلُ إِنْ مِنَآ إِلاَّ آسَاطِيُواْ لَاَرَّالِاَرْ اَلْاَرْ اللَّهِ وَكُل مِ يُرُوافِالْارْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْجُيْرِمِيْنِ وَلاَتَحْزُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُنُ فِي ضَيْقِ مِنَّا يَكُورُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَّى لَمْ فَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ تُوْمَا لِي قِينَ ٥ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ رَدِيَ لَكُوْ

300

بَعْضُ لِلَّذِي يَسْتَغِعْلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وْفَضْ لِ عَلَى لِتَّاسِ فَ لَكِنَّ ٱلْمُرَّهُ وَلاَيَشَكُرُونَ ۞ وَانَّ رَبِّكَ لَيَعَلَّهُ مَا أَكُنُّ صُعُورُهُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِالتَّمَا ۚ وَٱلأَرْضِ الآزَكِيُّ تُبِينِ إِنَّ هِ لَمَا الْقُوانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْتُزَالِّن عُمُ فِيُهِ يَغْتَافُونَ ٥ وَإِنَّهُ لَهُدِّى وَرَحَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥ إِنَّا رَبَّكَ يَقْفِيْ بِينَهُ مِ عَلَيْهِ وَهُوالْعَزِيُ الْعَالِمُ فَ مَعْلَى لَلَّهِ إِنَّكَ عَلَاكُنَّ البُين إِنَّاكَ لالشُّهِ عُلِوَتْ وَلا تُسْمِعُ الصَّالِيُّ عَلَا عَلَا وَلَوْا مُديرِينَ ۞ وَمَّاانَتَ إِهٰ مِهِ الْعُثْيَعَنْ ضَالِيِّهِ وَإِنْ تُتَحِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْدِينَافَهُ وَسُلِوُنَ ٥ وَإِذَا وَقِعَ الْقُولُ عَلَيْهُ وَلَخْرَجَنَا لَهُ وَ دَّاتَةُ ثِبِنَ الْأَرْضِ ثُكَامِهُمُ أَنَّ التَّاسَ كَانُوْ إِبِالْيِنَا لَا يُوْقِنُونَ Oُ وَيُومُ خَسْرُومُ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا إِمَّنَ يُكَلِّدُ مِهِ إِلَّهِ الْمُعْرِفُونَ وَعُوزَ ( حَقَّى إِذَاجَا وَوْقَالَ أَكَنَّ بِكُمْ بِإِنْتِي وَلَهُ يَجْيُطُوا لِهِ مَا عِلْمَا أَمَّاذَ أَكُ نُمُّ تَعْكُونُ۞ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ عِلْظَلُواْ فَهُمُولَا يَنْطِقُونَ۞ أَلَهُ يرُوْاأَنَّا حِمَانَا الَّهِلَ لِيسَكُنُو إنِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرَّ أَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ رَوْمُونُونَ ٥ وَيُومُ نِفَعَ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِالسَّمَوْتِ وَمَنْ فِلْ لَا رَضِ إِلَّا مَنْ شَلَّاءً اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِ مِنَ 0 وَتَرَى كُيَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكَ أَوْهِي مَّرُّمَتُ التَّعَابُ صُنَعَ اللهِ الَّذِي حَ

705

تَقَنَّكُلُّ مَنْ اللَّهُ عَبِيرُ عِلَاقَعَالُونَ ٥ صَنْجًا وَبِالْحَسَنَةِ فَاللَّهُ وَهُمْرِينَ فَرْعٍ يُومَيِنِ إِمِنُونَ ۞ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّتِ فَكُتُ وُجُوهُهُمْ فِالتَّارِهُ لَ مُجْزَوْنَ إِلاَّمَا كُنْ تُتَمَاوُنِ إِلَّا مَا كُنْ تُتَمَاوُنِ إِلَيْمَ رْتُ أَنْ أَعَبُكَ رَبِّ هٰ نِ قِالْكَلْكَ قِالَّذِي حَرَّمَ هَا وَلَهُ كُلُّ شَيْحًا اَصُرْتُ أَنَ ٱلْوُنَ مِنَا لَمُسْلِمُ يُنِكُ وَأَنَ أَتْلُو الْقُرْ إِنَّ فَعَيلِ هَيْمَا فَإِلَّمَا يَصْتَكِ يُ لِنَفْيَةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَ أَنَامِنَ لَمُنْذِرِينَ ۗ وَقُلِلْ كُمِّيهُ يِلْهِ سَيُرِيَكُوْلَيْتِهِ فَتَعْرُفُونَهَا لِمُ وَمَارَبُكَ بِغَافِلِ عَمَّاتَعْمَالُونَ ٥ الْكُتُّ الْقَصَصَ مَكِيْتِهِ مِنْ إِنْ وَقَالُوْنَ الْكِلا ) جِ اللهِ الرَّحْيِزِ الرَّحِيْدِ كُمْ وَالْكُ الْمُ الْكِيْلِ لَمُ يُنِ ٥ نَتُكُوا عَلَيْكَ مِنْ مِّيَامُوسُم وَفِرْعُوْنَ بِالْحَتِّ لِقَوْمِ تِتُوْمِئُوْنَ كِإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِالْأَرْضِ جَعَلَ أَهُلَهَا شِيعًا تِسْتَضْعِفُ طَالِفَةً مِّنْهُمُ يُلَاجِحُ أَبِنَا وَهُ وَيَسْتَخُرُ نِسَاءَهُوْ النَّهُ كَانَ صِنَا لَمُفْسِدِ بِينَ ۞ وَنُرِيثُ اَنْ تَمُنَّ عَلَىٰ آلَٰ إِنْ تَ مُضْعِفُوا فِالْأَرْضِ وَنَجْعَا لَهُمْ أَيْنَةً وَّنَجْعَاكُهُمُ الْورِثِ يُزَرِ وَمُكِيِّنَ لَهُمْ فِالْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَامِنَ وَجُنُودَ هُـُ مِّنْ فَهُمْ مِثَالًا نُوْا يَحُنَّا رُونَ O وَاوْحَيْنَا إِلَّا أُمِّرُوسَى أَنَ اَرْضِعِيـُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِالْيَهِ وَلِانْتَافِي وَلاَعَزَىٰ أَنَاكَ آذُو مُ

Digitized by Google

اليَّكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ لَمُوْسَلِينَ ٥ فَالْتَقَطَّةُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَّكُونَ لَمُ عَدُوَّا وَّحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَا مِنَ وَحُوْدَهُمَ أَكَانُوُا خِطِيْنَ ۖ وَقَالَتِ اَمُوَاتُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْنِ لِّيُ وَلَكَ لَا تَقْتُكُونَ فَعَلَى اَنْ يَنْفَعَنَّا اَوْ نَقِّنَاهُ وَلَكَ اوَّهُ لِالشُّعُ وَ نَكَ وَاصْبَحَ فَوَادُ اُمِّصُولِهِ فِي عَلَّانَ كَادَتُ لَتُبْدِيثِيهِ لَوْلِآ أَنْ تَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَالِتَكُوْنَ مِنَا لَمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَقَالَتَ إِكْنَيْهِ قُصِيْلَةِ فَبْصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُولِا يَشْعُرُونَ O وَحَرْمَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعُ مِنْ قَبُلُ نَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمُ عَلَى آهُل بَيتِ يَّكُفُ أُوْنَهُ لَكُرُوهُ وَهُو لَهُ نَاصِّوُنَ ٥ فَرَدَدُ نَهُ إِلَى أُمِّهُ كَيْ تَقَرَّعِينُهُ بِي ﴾ وَلَا يَعَزُنُ وَلِتُعَلَّوَانَّ وَعَلَا لِلهِ حَقَّ وَلَكِنَّ ٱلْأَيْفُ لِلْ يَعْلُونُ ۖ وَلَكَ بَلُغُ الشُدُّةُ، وَاسْتَوْى التَيْنَاهُ مُحَكًّا وَعِلْمٌ أُوكِذَا إِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٥ وَدَخَلَ لَكِهُ يَنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِتْنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَاثِ يقتيل مناون شيعته ولمناون عموة فاستغاثه الذي شِيْعَتِهِ عَلَالَانِ يُمِنْ عَدُولِ إِنْ فَكُرَّا اللَّهِ اللَّهِ فَقَطَى عَلَيْهُ قَالَ لَمْ فَا مِنْ عَمِلِ لِشَيْطِنِ إِنَّهُ عَدُوَّتُصْلِكُمُّ مِنْ كُالُّوكُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَّمْ مُ نَفْسِي فَاغَفِرْ لِي فَعَفَرُكُ اللَّهُ هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيثُ اللَّهِ عَلَى رَبِّ بِمَا ٱنْعَتَ عَلَيَّ فَكُنَّ ٱلْأُن ظَهِيرًا لِٱلْمُحْرِصِينَ ۞ فَاصْبَحَ فِي الْمَاسِينَةِ نَكَامِفًا يَآرُقَبُ فَإِذَ اللَّذِي لَى سَتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصُرُخُهُ قَالَ لَهُ

مُوسَى إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُبِينٌ كَلَمَّ أَنْ أَرَادَ أَنْ تَبْطِشَ بِالَّذِي مُوعَدُوٌّ لَّهُ مَا أَنَا الْمُؤْسَى أَرْبِيكُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَالْمَةُ لَتَ نَفْسَ ابِالْأَصْيِنِ إِنْ يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ جَيَّارًا فِلْأَرْضِ وَمَا يُرِيْدُانَ تَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِحِ يُزَّا وَجَاءَرَجُكُ مِنَ أَقْصَاالُكِ مِنْ قِيسَعَى قَالَ لِمُوْسَى إِنَّ الْمُلَا يَأْمَرُونَ لَعَلِيَقْتُلُوُكُ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِي يُنَ ۞ فَخَرَّجَ مِنْهَا خَا بِفَّ يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِ يَجِينُ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ٥ُ وَلِمَا وَيَحَدُ مِلْقَاءً ۗ بْ يَنَ قَالَ عَسَلَى رَبَّيْ أَنْ تَهْدِينِيْ سَوْآء السَّبِيْل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَمَدُينَ وَجَدَاعَلَيْهِ أُمَّةً يُتِنَالِنَاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجَدَامِنَ دُونِهِ مُرامَرًا تَايُنِ تَكُودُنُ قَالَ مَاخَطُوكُمُ قَالَتَالَانَسْقِحُتُمُ يُصُدِرَالرِّعَآ فَوْلَاشِيخُ كَيْرُونَ فَسَعْ لَكُمُ الْعُرَاقُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ لِلسّ فَعَالَ رَبِّ إِنِيْ لِكَالْزُلْتَ إِنِّيْ مِنْ خَيْرِفِقِيْدُ ۞ فِكَا أَهْ تُهُ إِحْلُ مُهِمَا شِيْ عَلَىٰ سِتِعَيَا وَالتَانَ إِن إِن يَكُوكُ لِيجُزِيكَ أَجْرِمَا سَقَيْتُ لَنَافَكُمُ الْمُحَادُ وَقَعَى عَلَى لِمِ الْقَصَصُّ قَالَ لِالْتَغَنَّ بَعُونَ مِنَ الْقَوْهِ عُلِيْنَ ۞قَالَتَ إِحَالُهُمَا يَآبِيِّا سَيّاً جُرُوْزُانَ خَبِ مُرَصَين شَنَّأُجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَحِيْنُ ۞قَالَ إِنَّيَّ الْرِيْدُ اَنَ ٱنْكِحَكَ إِحْدَى فِي مُنَانِ عَلَى أَنْ تَأْجُرُنِي مُنْ يَحِجُ وَانَ الْمُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ لِعُ مِمَّا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ كَ شَيْحِ كُ نِيْ إِنْ شَكِاءَ اللَّهُ

Jin Completion of the Completi

مِنَ الصِّلِحِينَ ٥ قَالَ ذَٰ لِكَ بَيْنِي وَبِينَكُ أَيِّمَا الْأَجَلَانُ قَضَيْتُ فَ عُدُوانَ عَكَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَكِيلٌ ثُلَمَّا قَضْ مُوسَى لَا حَبّ وَسَارَبِإَهُلِهَ انسَ مِن جَانِيا لُطُورِنَا لَأَقَالَ لِأَهْلِ الْمُكُنُّوَ آنِيَ انسَتُ نَالِاً لَّيِّلَ النِيُكُمْ يَيْنَهَا بِغَبَرِا وَجَذُوةٍ مِّنَ النَّالِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ كَالْمَالَتُهُ نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْمِنَ فِي لَهُ عَنَةِ الْمُ الْكَافِينَ الشَّجَدَةِ الْنَ يُوْلَى إِنْ أَنَاالِللهُ رَبُّ لَعَلَمِينَ ٥ وَأَنَ أَيْنِ عَصَالَةً فَلَـَّا كَأَهَاتُكُمُ مَنْ كَاهَا إِيَّانُ وَتْلُمُ مُدِيرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ إِيُّوْسَى لَا فَبِلَ وَلِا تَعَفَّ اِنَّكَ سِسَ الإمنيين (السلك يدلة في جيبك تخرج بيضًا عِن عَارِسُو وَالْصُرُ اِلَيْكَ جَمَا حَكَمِ كَالرَّهُبِ فَلَا يِكَ بُرُهَا نِن مِنْ دَيِكَ اِلْى فِـ رُعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَكَ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَّتَكُثُ مِنْهُ مُزْفِفً فَاخَافُانَ يَقْتُلُونِنِ وَانِيْ لَمْ وُنُ هُوَانْفَحُ مِنِيْ لِسَانًا فَارْسِلُهُ مَعِيَ رِدْاَيْصُ يَـٰقُنِيُ إِنَّى اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ۞قَالَ سَنَـٰئُكُمُّ عَصُٰكُ ٳۑٳڿؽڮۅؘۼۘۼؙؙۘۘۘٛڰؙڵڰؙڵڛٛڶڟڹٵڣڵٳڝڵۅٛڽؘٳڷؽڴٳؖڽٳ۬ؽؾ۠ٲ۠ڹۛۿؙٵۅؘ*ڝٙ*ڹ اتَبِعُكُمُ الْغَلِمُونَ 0َفَلَمَّا لِمَاءَهُ وَتُوسِى بِأَيْتِنَا بِيَنْتِ قَالُوَامَا لَهُ فَأَا لِلْمِيْعُكُمُ فُا تَرَثَّى وَمَا سَمِعْنَا لِمُنَا فِي أَبَا إِنَا الْأَوَّلِانَ ٥ وَقَالَ مُوسَى رَيْ اَعْلَمُ مِنْ بَعْا عِلْهُ دُى مِنْ عِنْدِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَالِمَةُ النَّامِ نَّهُ لاَيْفِكُ الظّلِمُونَO وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِأَيْصًا الْكَلْمُا عَلِمْتُ لَكُمُّ

منقلق منالتانرين"

المِّنُ اللهِ غَيْرِيُّ فَاوُقِد لِي لِهَامِنُ عَلَى لِطِيْنِ فَاجْعَلْ لِيَصْرُحَالَعَإِ أطَّلِعُ إِنَّى الْمِحُوسَىٰ وَإِنَّ لَاظُنَّةُ مِنَا لَكُنْ بِأَبْ وَاسْتَكَابِرُ فُو وَجُنُونَا فِلْلاَضِ بِغَيْرِائِحَقِّ وَظُنَّواً أَنَّهُ ۚ إِلَيْنَا لَالْبِرُجَعُونَ ۞ فَاحَنْ نَاكُ وَجُوُدٌهُ فَنَهُ أَنَّهُمُ فِالْمُرْقِ فَانْظُرُكُ فِي كَانَ عَاقِبَهُ الظَّاحِ مِنْ وَجَعَلُنْهُمُ أَعِنَّةً يَكُمُ عُونَ إِلَا لِنَا رُونِهُمُ الْقِيهَةِ لِايْنُصُـرُونَكِ وَاتَبَعْنَهُ وَفِي هٰذِهِ الثُّ نَيَالَعْنَةٌ وَيَوْمَالُقِيمَةِ هُوْسِنَالُقَبُو حِينَا وَلَقَكُ الْمَيْنَامُوسَى لَكِتِبَ مِنْ بَعْدِيمَّ الْهَلَّكُ الْقُرُونَ ٱلْأُوْلِيَّ إِيرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى قَرْرَحَةٌ لَعَالَهُمْ يَتَنَّا كُرُونَ وَمَاكَنُتَ بِعَانِي الْغُرْبِي إِذْ قَضَيْنَا الْمُحُسَى لَا لَمْرُومَ النَّتْ مِنَا لِتَنْصِيبَ مَنَ ٥ وَالْكِتَّا أَنْسَأْنَا قُرُونًا فَتُطَاول عَلَيْهِ وَلِعُمْ وَمَاكَنُتُ تَاوِيًّا فِيَّا أَهُل مَدْينَ تَتَكُوْاعَلَيْهِ وَإِيْنِنَا وَلَاِنَاكُنَّا مُنْسِلِانَ ۞وَمَاكُنْتَ بِجَانِيهِ لَطُوْرٍ إِذْنَادَيْنَاوَلِكُنْ تَدْمَةً مِّنْ ثَيِكَ لِتُنْفِرَقُومًا مِثَّا ٱللهُمُ مِّنْ ثَذِيثِرٍ تِّنْ قَبْلِكَ لَعَالَّهُ وَيَتَلَكَّرُ وَنَكَ وَلَوْلَا اَنْ يُصِيبَهُ وَيُّصِيبَةً مِمَا الصَّفَ قَدَّمَتَ اَيْدِيْكِمْ فَيَقُولُوْ البَّنَا لَوُلِّا اَرْسَلْتَ اِلْيَثَارِسُولِا فَنَتَّبِعَ اليتِكُونَكُونُ مِنَا لُوُمِنِينَ ٥ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّمِنَ عِنْدِنَا قَالْوَالْوَلِآ اُوْتِيَ مِثْلَ مِّا اُوْتِي مُوْسَى اَوَلَهُ يَكُفُرُ وَامِ ٓ اَوْتِي مُوْسَى. نَ قَبْلُ قَالُواْ سِحُونِ تَظَاهَ فَأَوَقَالُوَالِنَا يِكُلَّ هِنْرُونَ ٥ قُلْ فَانْوَا بِكِيْرٍ

تِنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَاهُ لَى عِنْهُمَّا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمُ لِللَّهِ هُوَانَكُنْتُمُ اللَّهِ الْمُسَتِّحْيُبُوالَكُ فَاعْلُمُ الْمُلِيَّعُونَ الْمُواءَهُمُ وَمَنْ اَضَالُ مِنْ الْسَبَّع المويهُ بِعَايْرِهُ مُنْ عَبِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لا هُدُ عَلَى الْقُومُ الظَّالِيَ فَكَ اللَّهُ اللَّ وَصَلْنَالُهُ وَالْقَدِ لَ لَعَلْهُمُ يَتَنَاكُرُونَ لَا أَيْنِ مِنَ الْمَيْنَ مُو الْكِيْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يِهِ يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالْقَ السَّابِهَ إِنَّهُ كُنُّ مِنْ رَتِنَا إِنَّا كُنَّامِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ O أُولَلِكَ يُؤْتُونَ جُرَهُمُ مَرِّتَايَنِ مِاصَابُ وَاوَيَكُ رَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةُ وَعِا رَزُقْنَهُ وَيُنْفِقُونَ ۞ وَإِذَ اسْمِعُوا اللَّغُو أَعْتَ صُوْاعَنَهُ وَقَالُوالَتَ أَعْ النَّاوَلَكُوْ أَعْ الكُونُسُلُوعَ لَكُمُّ لَا نَبْتَغِلْ يُجِعِلَيْنَ السَّاعَ اللَّهُ اللَّهُ لا لَمْ يُرِي ثِنَ آحَبَتَ وَلَانَ اللَّهُ يَصُلِي عَنْ يَسَاَّاءُ وَهُو آعَــُكُ بالمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓ الوَّاانَ نَتَبِعِ الْهُمَاي مَعَكَ مُتَخَطِّفُ مِزَانَضِنَا ٲۅ*ڮۄٛٚڲؾڹٛڷؠٛ*ٛۿڂڕڡٵٳڝٵڠۼٛڰٙٳڶؽ؋ۛڡٞڒؾٛڴڷۺڲ۫ڗۮڟٙڡؖ؈ٛڷۮڹۜ وَلَانَ ٱكْثَرُهُ فُولَا يَعَلَوُنَ ٥ وَكُولُهُ لَكُنَا مِنْ قَوْيَةٍ بِطِنَّ مَعِينَةً فَتِلْكَ مَسْكِنَهُ وَلَهُ يُسْكَنُ مِنْ بَعْدِهِ عِلْا قَلِيلًا فَكُنَّا غَنُ الْعَرِيْنِ وَلَا تَك وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْيَحَ فَي يَبْعَثَ نِيَّ أُوتِهَا رَسُولًا يَتَكُواعَلَمُ التنافيمَاكُنَّامُهُلِكِلْلُقُرِّي الآوَاهُاهُاطْلُونِ ٥ مَمَّاأُوْتِبُمُ مِّنْ شَيْعٌ فَمَنَا كُمُ الْحَيْوةِ اللَّهُ مَيَا وَزِيْنَتُهَا وَصَاعِبْ لَاللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقًى ا

فَلانَعْمَا وَنَ وَعَلَىٰ الْمُوعَلَىٰ الْمُوعَلَىٰ حَسَنًا فَهُوَ لاقِيهِ حَصَ مَّتَعَنْهُ مَتَاعَ الْمُنِي قِالدُّنْ الْتُرْتَّى وَبُومَالْقِيمَةِ مِنْ الْمُضْرِثُ وَيُوْ يُنَادِيْهُ فَنَقُولُ أَيْنَ ثُنْزِكَاءِ كَالَّذِينَ كُنْ تُدْرَّتُمُونَكَ قَالَ لَذِيثَ حَّعَلَيْهُ الْقُولُ رَبِّنَا هَوُ لَا إِلَّذِينَ اَغُويْنَا اَغُويْنَ مُرَكِمً كَاغُويْنَا لَيْرَأُنَا لَيُكَ مَا كَانُوْٓ الِيَّانَا لِيَبُّدُونَ وَقِيْلُ دَعُوا شُّرِكَاءَ كُيْفَا عَوْهُمُ فَأَوْسُبِتُعَيْثُوالُمُو وَلا وُالْعَنَابُ لُواٰتُهُمُ كَانُوالِهُتُنُ وَنَكَ وَيُومَ بُنَاذِيْهِ وَيُقُولُ مَاذَا لَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَا يومينيا فَهُ وَلاَ يُتَسَاءُ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَنْ تَابِ وَأَمَنْ وَعِمَلُ صَالِعًا نَعَنَى اَنْ تَكُوُّنَ مِنَا لَمُعُيِّلِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخِلُقُ مَا اَشَاءُ وَيَغْتَ الْ مَا كَانَ لَهُ ۗ الْخِيرَةُ مُسْخَىٰ لِلَّهِ وَتَعَالَىٰ عَالِمُنْ رَكُونَ ۞ وَرَبُكَ يَعْلَمُمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَهُواللَّهُ لِآلِالُهُ الْأَهُولَةُ الْحَسَمُ فِالْأُوْلِ وَالْلِخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُولِ الْهِ وَتُرْجَعُونَ كَثَلَارَءَ يَتُمْرِ إِنْ جَعَلُ لِللَّهُ عَلَيْكُو الَّيْلُ مُرْمَالًا إِلَى يُومِ الْقِيمَةِ مَنَ اللَّهُ عَبُولِللَّهِ مَأْتَكُمُ بضِيًا ﴿ أَفَلَا لَتُمْعُونَ ۞ قُلُ أَرَّءُ بُدُّ إِنْ جَعَلَ لِللَّهُ عَلَى كُمُ النَّهُ مَا سَوْمَا الْ يَوْمِلْفِيهُ وَمِنَ الْهُ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل اَفَلاَنْبُيْمُونَكِ وَمِنْ تُرْحَبُهِ جَعَلَ لَكُوْالْمُلُوالِّيْمَ لَوَالِيَّهَ الْإِسْكُنُواْفِي وَلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ۞ وَيُومَرُمِنَا دِيْ مُنَيَّةُ

San Grand

اَيْنَ شُرِكًا عِي لَاذِينَ كُنْدُ تَرْعُمُونَ ٥ وَزَعْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ شَعِمْنًا اَقْتُلْنَا مَا تُوالْرُمَانَكُمُ فِعَلِو آنَ الْحَقِّ لِللهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِنَا كَاكُو ا يَفْتُرُونَ ٥ُ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِرُوسَى فَعَىٰ عَلَيْمُ وَالْمَنْهُ صَلَ لَكُوْزُمِ التَّ مَفَاتِ مُفَاتِ وَ اللهُ عَلَى الْمُعْمِدُ الْمُولِل لَقُو وَالْمُ قَالَ لَهُ مُّوْمُهُ لَانَفَرَ عُ إِنَّا لِللهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ O وَابْتِعْ فِي اللهُ اللهُ اللهُ التَّاوَالْإِخْرَةُ وَلَا مَّنْسُ نَصِيبُكَ مِنَالَةُ نَيَاوَاحْسِنُ كُمَّاحْسَ اللَّهُ اليك ولاستبغ الفساد في لأرض إمّا لله لا يُعِبُّ الفي بي يَن الله اِتَّا أُوْتِينُ مُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي عِنْ إِنَّ أَوْلَدُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهَا أَيْ مِنْ قَبْلِهِ صَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَدُ مِنْ هُقُوَّةً وَٱلْأَرْجَمُعُ أُولا لِمُعَلِّعَتْ دُمُوْهِمُ الْجُوْرُمُونَ O نَعَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ لَيْنَ يُرِيدُونَ الْحَيْوِةُ الدُّنْ مَا لِلْبُتَ لِنَامِثُلَ مَا أُوْتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَهُ وَحَيِّطَ عَطِيْهِ وَقَالَ لَذِينَ الْوَتُواالِيهَ لَهُ وَبِلَّكُونُوا كُلِيلًا لِلَّهِ خَارِكُونَ أَصَ وَعِلَ صَالِحً أ وَلَا يُلَقِّي الرَّالصَّارِ وُنَ ٥ فَعَسَّفَنَا بِهِ وَبِيلًا رِوَالْإِرْضُ فَمَا كَانَ لَهُمِنْ فِئَةٍ يَتَنْصُرُونَةُ مِنْ دُو بِاللَّهُ وَمَاكَانَ مِنَ لَكُنَّتِ مِرْبَ فَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ مَّنَّوَاسُكَانَةُ بِالْإَمْسِ يَقُو لُوُنَ وَيُكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِنْقَ لِنَ يَنَاءُمِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِ أُزُلُولًا أَنْ صَّنَ اللهُ عَلَى مَا تَغَسَفُ بِنَا أُونِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِيرُ وَنَ كُتِلْكَا اللَّالْ الْاَلْا لَا لَاخِرَقُ عَجْمًا لَهُ

200

وقولانم المائة في الماع الماع

لِمُصَالِقَ الْمَاكُ وَ الْمَاكُ وَ الْمَاكُ وَ الْمَاكُ وَ الْمَالِوَ الْمَاكُونُ الْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَالَّذِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَاكُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الْعَلَايُونَ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا أَيْ الْمُدَالِنَفْيِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَيْقٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ا

الذِّي أَمُوا عَلُوا الصِّلِي لَنُكُفِّرٌ نَ عَنْهُ سَيِّا يَهُمُ وَلَجَنِيتًا

Digitized by Google

<u>ٱحْسَرَالِيَّنِي كَانُوْايَعْلُوْنَ O وَوَسَيْنَا الْإِنْيَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا ا</u> وَإِنْ جَاهَدُكَ لِيُشْرِكَ بِيُمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَانْطِعُهُ ۚ إِلَّى مُرْجِعُ وَانْدِينُكُمْ عِلَيْنُهُ مِنْ مُؤْرِكُ وَالَّذِينَ الْمُؤَادَعِلُواالصَّلَابِ لَيْنُ خِلَتَهُمُ فِالصَّلِمِينَ ۞ وَمِنَا لِنَّاسِ مَنْ يَعُولُ أَمَنَّا بِاللهِ فَإِذَّا أُوْذِي فِل للهِ جَعَلَ فِينَةَ النَّاسِ كَعَنَا بِلِ اللَّهِ وَلَإِنْ جَاءَ نَصْرُتُنُ دَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَلِ اللهُ بِأَعْلَمْ عِانِي صُدُو رِالْعَلَمِينِ وَلَيْعَلِّنَ اللهُ الَّذِينَ امُوُ اولَيْعَلَى النَّفْقِينَ حَوَّالَ لَيْنَ كَفَوُ وَالِلَّنِ ثِنَ الْمُوالِبِّعُولِسِيلًا وَلَخِلْ خَطْيَكُوْمِ الْهُ مِعَامِلِينَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِنْ ثَكِيًّا لَّهُ وَكَلْذِبُونَ ويحيل أنقا له وانقالامع أنقالهم وليسكن يوم القيمة عاكانوايف وزر وَلَقَدُ السَّلْنَانُورَ عَا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فَيْرَهُ ٱلْفَسَنَةِ الْآخَسِينَ عَامًّا فَلَخَذَهُ وَالطُّوفَانُ وَهُ خِلِلُونِ فَأَغِينَاهُ وَأَصْلِ لِسَّفِينَةٍ وَجَعَلُنْهِ لِهُ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَابْرِهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ واللَّهُ وَاتَّقُو ۗ وَالْمُحْتَ تُكُوٰلُ ثُنْتُوْتِعَكُوْنِ إِنِّمَالِتَمْ*كُوْنَ مِنْ دُوْنِ*ا لِلْهِ أَوْنَانًا قَتَّغُلْقُوْنَ اِنْكَا إِنَّا لَيْنَ تَعَيْدُونَ مِنْ دُولِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُورِزَقًا فَاجْتَعُوا عِنْدَاللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُثُ وَهُ وَاشْكُرُواللَّهِ اللَّهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَإِنْ تُكَاذِّبُواْ فَقَدُكُنَّ بَ أُمُوْتِنَ قَبُلِكُمُ وَمَاعَلَىٰ لِرَّعُولِ الْآالْبِلَغُ الْسُنْكَ أَلُكُ يُرُوْلِكُفْ مِينِ عُلِلْمُ الْخُالَةُ فَتَرَيْعِي مُنَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لِلَّهِ يَسِيرُ كُلِّ

قُلْ سِيرُوْا فِالْأَرْضِ فَانْظُرُ وَلَكُفَ بَدَااْ كَخَلْقَ ثُمَّا اللَّهُ مُلْيَتِيمُ النَّسْأَ وَأَل اتَّاللَّهُ عَلَيْكِ أَنَّيُّ عَدِيرٌ كَالْعَدِيثُ نَيْنَا وُرِيمُومِنُ ٱلْنَدُونِيُغِيزِينَ فِلْالْأَضِ وَلَافِالتَّمَاءَ وَمَالَكُوْتِنَ دُوبِكُ لِللَّهِ مِنْ قَلِيَّ وَلَا عُ وَلَّذَيْنَ كُفَرُوْا بِالْيِاللَّهِ وَلِقَالِهِ أَوْلَهِ فَيَبِي وَامِنْ رَّحْتِ مِي وَأُولَيْكَ لَمُزُعَلَاكً لِلْهُ ۗ كَا فَاكَانَ جَوَاتَ قَوْمِهُ إِلاَّ أَنْ قَالُوااْقُتُكُواْ أَوْمُ فَأَغُلُهُ اللَّهُ مِنَا لِتَارِّرانَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ تُوْمِنُونَك صِّ دُون للهِ أُوثَانًا مُّود لَم لَيكُم فِي أَعَلَيْ عَلَي اللُّهُ مَا أَذُ يُومُ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُومِينَ بَعْضِ وَيَلْعُنُ بِعَضُكُوبِعِضًا وَمَأُوبِكُو النَّارُومَالَكُوْسِ نَصِوبُ فَأَمَّنَ لَهُ لُوْطُوفًا لَ إِنِّيْ مُهَاجِرًا لِي رِيْ إِنَّهُ هُوالْعَزِيزُ الْكِكُهُ ۞ وَوَهَ جعلْنافي ُدُرِّيَّتِهِ النَّهُوَّةُ وَالْكِتْ وَالْبَنْهُ أَجْرَةً عِنْ لِمُنْكَأُولِنَهُ فِلْ لِإِذَ قِلَوَ الصِّلِحِ بَنَ ۞ وَفُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُولَتَا تُؤْنَ الْفَاحِنَةُ مَاسَبَقًاكُمْ بِهَامِنَ لَحَدِمِنَ الْعَلَمَيْنَ 0 أَيِثَّكُمْ لِتَأْمُونَ الرِّجَالُ وتَقْطَعُونَ لِلسِّبِيلَ لِهُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُو ٱلْأَكُرُ فَمَا كَانَ جَالِ وَفِ الْأَآنَ قَالُواانْيَتَ الِعَنَالِ لِللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَالصَّدِ قِيْنَ كَالَارِبَا نَصُرُنِي عَلَ الْعَوْمِ لِلْفُسِيدِ مَنْ فَكِلَاجًا وَتُرْسُلُنَّ الْمُعِيْرِ بِالْبُشْرِيِّ قَالُوْ إِنَّا مُهَلِكُوا ل هٰذِوْالْقَرْبَاتِّ الْمُلْهَا كَانُوْاظِٰلِيْنَ ۖ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْظُاقًا لُوْ بِنَ فِيهَالُنَحْدِيَّةُ وَلَهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتُ مِنَا لَعْابِرُيْكِ

00

اَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِمْعَ بِمِهُ وَضَاقَ بِمِهُ ذَرْعًا وَقَالُوْالاَ تَحْفُ وَلِاعَزُنَ إِنَّا مُنِعُولَةِ وَاَهْلَكَ إِلَّا اَمْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَّا لَغَيْرِينَ ۞ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى إَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ عَلَا فُوايَقْسُعُونَ O وَلَقَّلَ تَحَرَّكَ مِنْهَ الْيَدْبَيْنَةُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَالْمُمْ يَنَ اَخَاهُمُ مُعْمِيًّا فَعَالَ يَقُومُ إِعْبُدُ واللَّهُ وَادْجُوالْيُومَ الْإِخْرَ وَلِاتَّمْنُوا فِياْ لَأَرْضِ مُفْسِب يَرَكُ فَكُنَّ بُوْهُ فَأَخَذَ ثَمُو الرَّجِفَةُ فَأَصْحُوا فِي دَارِهِ وَجَيْمَاتُ كُوعَادًا وَتُمُودًا وقَلْ تَبَايِّنَ ٱلْمُرْمِينَ مَّسٰكِنِهِمُوزَيِّنَ لَهُ وُالسَّيْطِنُ أَعَالُمُ وَصَدَّهُمُ عَن لسَّ بِيْلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ كَ قَارُونَ وَفِرْعُونَ وَهَالُمْ وَلَقَدُ جَاءَهُ وَتُولِي بِالْبَيْنِ فَاسْتَكُبُرُ وَافِي لَارْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِيْنَ ئُكُلِّ ٱخَذَىٰ نَايِذَانِهُ فِيَنْهُ وَتَنَ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًّا *وَمِنْهُ وَتَّ*نَ أَحَذَ تُهُ الصِّيحَةُ وَعِنْهُ مُرَّنَ حَسَفَنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُرَّنَ أَغُرُفًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظُلُّهُ وَلِكُنْ كَانُوٓ النَّفْسَ هُوْ يَظُلِّلُوُنَكُ مَنْكُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَامِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا ٓ كُمَتَكُلِ الْعَنْكُونَ ۗ الَّخَذَاتُ بَيْنًا ﴿ وَإِنَّ أُوهُنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْمَنْكَ بُوْتِ لَوَكَ افْلُ يَعْلَمُونَ كِإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُالِكُمُ عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ تُكُيٍّ وَهُوَالْعَزِيرُ الْعَكِيرُ وَوَلَكُ الْكَثَالُ نَضُوبُهَ الِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ اِلَّالْمَ الْوُزُكَ خَلَقَالِلَّهُ التَّمَانِ وَالْاَثِمَ بِالْعَقِّ إِنِّ وَظَلِّ لَكِيَّةً لَلْوُ

وقفلانهم

أنثلُ مَا أُوْجِي إِلَىٰ كَصِ لَيْكِيلِ وَأَقِيرِ الصَّاوْةُ إِنَّ الصَّاوْةُ تَنْهَىٰ عَرِ الْفَيْنَا وَالْمُثَكِّرُ وَلَذِ كُولِللَّهِ كُبُرُ وَاللَّهُ يَعَلَّهُ مَا تَصْعُونَ 6 وَلَا يُحَادِلُوا <u>ٱۿڶڶڮٙ</u>ڮٳڷٳؠٳڷؿۿۣؠٙٲڂٮؙؙؗڴؖٳڷۜۮؽؘڟۿؙٳڝٛۿۄۘۯڡؙٷڰٛٳڵٙٵ الَّذِي أَنْزِلَ الْيَنَا وَأَنْزِلَ الِّيكُهُ وَالْمُنَا وَالْمُكُهُ وَاحِدٌ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلِوُنَ وكذالك أنزَلُنَا إِلَىٰ لَكُ لَكِتُ فَا لَيْنَ لَنَا لَكُ مِنْ الْكَيْنَ هُوْ الْكِتَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَحِبِ **مَؤُلاًءِمَنْ يُؤْمِنُ بِهُ** وَمَا يَجْحَثُ بِإِلْيِنَ ٓ الْلَاالْكَفِٰنُونَ نَ0وَمَا كُنْتَ مَتْكُوْامِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِيْ وَلاَ تَخْطُهُ بِمِينِكَ إِذَا لاَرْبَاكُ لَمُطِلُونَ بَلْ هُوَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُولِ لِلِّنِ بِيَ أُوتُواالْعِلْمُومَا يَحِدُ بِالْمِيِّ الدَّالظَّلَهُ وَكَالُوْالُولِآ أَنْزِلَ عَلَىْ وِلْلِيُّ عَنْ رَّبِّهُ فَلَ إِنَّا ٱلْإِنْتُ عِنْكَاللَّهِ وَإِمَّا آَنَانَكِ يُرُّقُّبُ مُنَّاكِ أَنْكُ اللَّهِ مِنْكَ اللَّهِ مُ آَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَى كَالَكِتُ يُعْلَى عَدَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَوْحَمَّةً وَذِكُولِي لِقُومِ تُؤْمِنُونَ كُولًا كَفَى بالله بَيْنِي وَبَيْنَكُوْشَ مِهِينًا يَعْلَمُ مَا فِي التَّمَا فِي السَّمَا فِي وَالْأَرْضُ وَالَّذِ بُسَ المُوْايِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ الْوَلْيَاكَ هُوُ الْخِيسُ وَنَكَ وَيَسْتَعِي لُوْيَكَ بِالْمَنَا بِي وَلُولِآ اَجِلْ مُتُمَّى كُمَّا مُحَالِّكُ وَلُمَا أَبِي الْمُنْ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ بِشُعُرُونَ ٥ يَسْتَغِي أُونَكَ بِالْعَلَابِ وَإِنَّ جَهَا مُرْكِعِيطًا عُبِالْكَفِرِينَ يؤُمُ يَغُنُّكُمُ الْعَلَابُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُ إِهِمُ وَكَيْتُ وَلُ **دُوقُوا مَا لَكُنْ تُعَاوُنَ لِيمَا دِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ** 

فَإِيَّاكِي فَاعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَابِقَةُ الْوَتِ ثُمِّ إِلَيْنَا تُرْجِعُونَ ٥ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَلِوا الصِّيابِ لَنْيَوْتَتَاهُمُوسَ الْجَنَّةِ عُوفًا لَجَدِيجُ مِنْ تَعْيَجَاالُانْهُو خُلِدِينَ فِيهَانِعُو آجُرُ الْعُمِلِينَ أَلَّهُ الَّذِينَ مَا رُواوَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَتَّ لُوْنَ ٥ وَكَايِّنْ مِنْ دَابَةٍ لِأَخْلُ رُفَّةً نَاهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُرُومُهُ وَالتَّهِمُ عُلْعَلِهُ ٥ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُ وُتَّنْ خَلْقَ التهاوي والارْضَ وَسَخَرَ التَّهُسُ وَالْقَهْرَ لَيَعُولُنَّ اللهُ فَانْ يُؤْفِلُونَ الله يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَّشَا مُن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْعً عَلِلُهُ وَلَهِنُ سَأَلْتَهُمُ مِّنَ تَزَلَّمِنَ السَّمَاءَمَاءُ فَأَحْيَابِهِ الْأَضَ مِنْ بَعْدِ مُورِتِهَ اليَّقُولُنَّ اللَّهُ قُلِلْ حَمْ لِيَّةُ مِنْ الْأَرْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا هن والْحَيْوةُ اللهُ نَيَّ اللَّلْ الْمَوْقُ لَعِبْ وَإِنَّ التَّا رَالْاخِرَةَ لِمَيَ الْحَسَوَاتُ لَوْكَانُوْايَعْلَوُنُ ۞ فَإِذَارَكِبُوافِلْ لَفُلْكِ دَعُواللَّهُ مُغُلِصِينَ لَهُ الدِّينُ ۗ فَلَمَّا نَجْتُهُمْ إِلَالْمُرِّلِذَاهُمُ يُشْرِكُونَ صَلِيَّكُفُ وَابِمَّا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَمَّتَّعُوًّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونُ ۞ أَوْلَمْ يُرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمَا السَّاقَيُّعَظِّفُ التَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيالْ الطِّلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُورُونَ۞وَمَنْ أَظْ لَهُ مِمِّن أَفْ لَهُ مِمِّن أَفْ تَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْكُذَّ كُ بِإِ كُوِّ لِمَا جَاءًا لَيْسَ فِي جَهَ تَّوَيَّتُوَى لِلْكَفِرِ مِنَ ٥ وَالَّذَيْنَ جَاهَدُ وَانِينَالَنَهُ لِينَهُمُ مِنْكُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَعَ الْمُعْسِنِينَ ﴿

وزيزون

لِيقَ اللهُ وُمُكِلِّيَّةً فَاهِيَ سِيتُوْمَ إِلَيْكُمْ

يِّمْ أَغُلِمَ الرُّومُ فَيْ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُوْمِينَ بَعْنِ غَلَّمَ لِبُوْنَ ۚ فِي فِيضِع سِينِينَ لِمُ لِلَّهِ الْأَصْرُمِينَ قَبُلُ وَمِنْ بَعُكُمُ ويومين يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ كَيْخُرِلِلْلَّهِ يَنْفُرُ مِنْ يَتَا لَهُ وَهُوالْعَزِيرُ لرِّحِيْدُ أَنْ وَعَنَا لِللَّهِ لِا يُخْلِفُ لِللَّهُ وَعَنَا أُولِانَ أَلَاثًا إِنَّاسِ لَا يَعْلَمُ زُرُ يَهُ أَنُ ظَاهِرًا مِن كَيْوِةِ اللَّهُ مُأْلِحُهُ عَنِ لَاحْرَةِ هُمُ عَفِ أُوْلِ يَّتَفَكِّرُوْ آفِي اَنْفِي هِي عَلَيْ الْحَالَ لِلهُ التَّلْمُونِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَدْنَهُم ٓ الْآلَاكُوَ وَآجِ لِثُ مَثَّى وَإِنَّ كَيْنِيرًا مِّنَا لِنَّاسِ بِلِعَ آئِي رَبِّمُ لَكُفِ رُوْرَ وَلَيْكِ يُرُوا فِلْلاَرْضِ فَيَنْظُرُ وَلَكِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِ قَبْلِهِمْ كَانُوْالَتَ تَامِنْهُمْ قُوَّةً وَانْأَرُواالْأَرْضَ وَعَسَّ وَهِ الْأَرْضَ بِاعْمَرُوهِ اوْجَاءَتُهُ وُرُسُلُهُ وَبِالْبَيِّنْتِ فَاكَانَالِلَّهُ لِيظُ الكِنْ كَانُوْ الْنَفْسِ هُ وَيَظْلِمُونَ ٥ ثُعْرَكَانَ عَاقِيةَ الَّذِينَ أَسَكَا السُّوْآيَانَكُنَّ بُوَابِالْتِ اللهِ وَكَانُوَا بِهَالِسَتَهْزِءُ وَنِ اللهُ سَنَّعُ لْخُلُقُ ثُوْ يُعِيدُ أَهُ ثُورِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ مِبْ لْجُوْمُونَ ۞ لَهُ يَكُنُ لَهُ أَيْنِ ثَمْرُكَاءَ إِنَّ شُكُوكًا عَلَى أَنْفُوا وَكَانُوا كايم كفي بن (ويورتقوم السّاعة يوميا يتفرقو

فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَوُ اوْعِلْواالصِّلِي فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَجْتَرُونَ ٥ وَأَسَّا الَّذِينَ كَفَرُوْاوَكُذَّ مُوا بِالْيِنَا وَلِقَائِي الْاِخِرَةِ فَأُولَلْكَ فِالْعَذَابِ مُعْضَرُوزَ ۞ فَسُبْعَلَ لِلهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصِعُونَ ۞ وَلَهُ الْحَكُّمُ فِي لِتَمَاوِتِ وَالْإِرْضِ وَعَيْسَيًّا وَحِينَ تُظْمِرُ وْنَ ۞ يُخْرِجُ الْحَيَّمِينَ الْيَتِ وَيُخْرِجُ الْيَتَ مِنَا ثَحِي وَيُحُيَالُا رَضَ بَعْدَ مَوْهِمَّا وَكُنْ الِكَ مُّغْرَجُونَ ٥ وَمِنَ الْيَهِ أَنْ خَلَقَكُمُ مِنْ أُلِبِ ثَمَا إِنَّهُ الْمُعْرِبُسُكُ تَنْتِشُوونَ ۞ وَمِنْ الْبِيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُوْمِنْ أَنْفِيكُمْ أَزْوَاجًالِتَسَكُمُو اليهاوجعل بينكم ودة ورحه والتفاق في ذلك لايت لِقَوْمِ وَعَلَوْنُ وَمِنْ الْيِهِ خَاقُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُوْ ٱلْوَائِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايْتِ لِلْعَلِينَ ٥ وَمِنَ أَيْتِهِ مَنَامُكُوْ بِالَّثِيلِ وَالنَّهَ إِرِوَابُتِغَا وُكُرُمِنْ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يَتُمْ مُؤْكِ وَمِنْ الْيَهِ بُرِيكُو الْاَرْقَ حَوْفًا وَكُمَّا وَيُؤَرِّ لُ مِنَ لِيَهَ مَا مِمَاءً فَعُخُهُ بهِ الْأَرْضَ بَعْكَ مَوْيِفًا أِنَّ فِي ذٰلِكَ لَانِتٍ لِقَوْمِ تِعْقِ أُوْكَ وَمِنْ النَّهِ أَنْ تَقُوْمُ النَّمَاءُ وَالْارْضُ بِأَصْرِهُ ثُمَّ الذَّادَ عَالَمُ دَعُوةً حَتَّ تَ الْأَرْضِ إِذَا اللَّهُ وَتَعَرُّمُونَ ٥ وَلَهُ مَنْ فِل لِتَمَاوِتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبُدَ وُالْغَاقَ ثُمَّةِ يُعِيْدُهُ وَهُوَاهُ عَ ثُ عَلَى قُولَهُ الْمُثَلُ الْاَعْلَى فِالتَّمُوبِ وَالْارْضُ وَهُوَالْعِزِيزُ لَكِ

عَمْرَ اللَّهُ مِنْ الْفُرِينُ الْفُدِيكُ وَهُلُ أَكُونِ مَا مَلَكَ أَمُا أَكُومِ مُنْ مُكَّاءً فْ مَارَزُ قَنْكُ فَانْتُهُ فِيْهِ سُواعٌ تَعَافُونُهُ وَكَيْفَتُكُو ٱنفُسُكُو كُنْ لِكَ تُفَصِّلُ لايْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بِلِ تَبْعَ الَّذِينَ ظَلَقُواۤ اَهُواۤ عُمُو يِغَايُر عِلْمِ فَتَنْ يَهُدِي مُنْ اَضَالًا اللهُ وَمَا لَهُ مُتِنْ نَصِرْنَ ۞ فَا قِيمُ وَجُهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا أَفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الأَثْبُهِ يُلَ لِغَاثِتا لِلْهِ ذَٰ لِلْطَالِدِّيْنُ الْقَدِّةُ وَلَٰ لِمَّا ٱلْمُزَّالِثَاسِ لَايَسْلَمُؤُنَّ كَ ئِيْبِينَ إِلَهِ وَاتَّقَوُّهُ وَأَقِيْمُواالصَّا وَةَ وَلِأَتَّكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْرَ ﴿ ڝۜٲڷٚۮؚؽڹؘۏؘڗ**ٙۊؗٳۮ**ۣؽڹۿ؞ٛۅۘڰٵٮٷٛٳۺؚۑؘٵٞػؙڵڿٛڔٛٮؚؠٵڶۘۘ؉ۿؚۣ؞ٛۏۜڂٛۅٛڒ وَإِذَامَسَّ لِلنَّاسَ ثُمُّ دُعُوارَتِهُ مُثِّينِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا إِذَا فَهُمُ ىتىنە كەرىخە دَّادَافِرِيْقٌ تِتىنْھُ مُرِيَّهِ عِنْشِكُونَ ۞لِيَكْفُرُوا مِيَّ اْتَيْهُمْ فِي مِنْ اللَّهِ وَالْسَوْفَ تَعْلَوُنَ ۞ أَمْ الْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطْنًا فَهُو بِتَكُلُّهُ عَاكَانُهُ إِيهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا أَذَ قَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوابِهِ وَإِنْ يُصِبْهُ مُسَيِّعَةً عِمَاقَلَ مَتَ أَيْدِيْهِ مُإِذَاهُ مُ يَقْنَطُونَ ۞ أُولَه يرَوْالَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُالِرِّ زُقَ لِنَ يَتَنَا أَوْ كَيَقْبِ رُرَّانَ فِي ذَٰ لِلْعَلَا يَٰتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ فَأْتِ ذَاالْقُرُ بِي حَقَّلُهُ وَالْسِيكِانَ وَابْر. لسَّينِلْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهُ اللهُ وَأُولِكَ هُوْ الْفُهُونَ الْفُهُولُ الْفُحُون التَيْ يُحِنْ رِبِّالِيرَ بُوافِيَّ آمُوالِ لِنَّاسِ فَلَا يُرَبُوا عِنْكَامِلُهِ وَمَّالْتُكِ

103

مِّنَ ذَكُوةٍ يُرِيدُ وْنَ وَجُدَاللَّهِ فَأُولَيكَ هُدُالْضُعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي يُ ؖۼڵڡٙڰؙڎۣؿؖڗڒۊؘڰؙۏؿٙؠؽؿڴۄ۬ؿ۫ڗڲؽؽڰۿڷ؈ٛۺؙٷۜڵٳڰؙۄٛٮ<u>ٙ</u>ڽ لَيْفَعُلُ مِنْ ذِلِكُوْمِنْ شَيْ مُعِنْكَ وَتَعْلَى عَالِيثُوكُونَ كَظَهَوَ الْفَسَادُ فِللْآبِرُوالْبَحْرِيجَاكَسَتَ أَيْدِ كَالنَّاسِ لِيُّذِيقَهُمُ يَعْضَ الَّذِي يَعِلْقُالَعَ لَهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْ سِنْدُ وَافِالْاَرْضِ فَانْظُدُ وَا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱلْأَرْهُوْتُشْرِكِيْنَ ۞ فَاقِحْ وَجُمَكَ لِلدِّيمِ إِلْهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومُ لِأَسْرَدَ لَهُ مِنْ لللهِ يُومَينِ يَّصَّ لَا عُوْنَ ۞ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفُرُهُ وَمِنْ عَلَ صَالِحًا فَلا نَفْسِهِمُ يَمْهَدُ وَنَ لَ لِيَجَرِي لِلَّذِينَ امْنُواوَعِلْ الشَّلِلِّي مِنْ فَصْلِمُ إِنَّهُ الأيُحِيُّ الكَفِيرُينَ ۞ وَمِن الْبِيّةِ أَنْ يُرْسِيلُ لِرِيّاحَ مُبَيِّدً لِي وَّلِيُنِينَ يَقَكُمُّينَ تَحْمَتِهِ وَلِجَيْرَيَ لَفُلُكُ بِاَمْرِ فَ وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَضَلِهِ ولَعَلَّكُمُ رُشُّكُرُونَ ۞ وَلَقَكَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا الْقَوْمِ فَعَا وُوهُ وَبِالْبَيْنِ فَانْتَعَمْنَامِنَ الَّذِينَ آجُرِهُ وَكُانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَيُثِيرُ مِعَا بَافْيَسُطُهُ فِالتَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَأَرْكُالُوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ عَفَاذًا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَإِذَاهُ وَيُسْتَثِيْرُونَ ٥ وَإِنْ كَانُواْمِنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلُ عَلَيْهِ مُتِنْ قَبْلِهِ لَمُلِيهِ مِنَ فَكُلِهِ

الْ الْرِيرَحْتِ اللَّهِ كَيْفَ مَجْ لِلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا \* إِنَّ ذَٰ اِلْكَ لَحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَهُوعَلَى كُلُّ شَيَّ قَدِي رُكُ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَ أَرْعِيًّا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَّظَ لَّوْا صَ بَعْدِهِ مِيكُفُرُ وُنَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْوَتْي وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوَّا مُدْبِرِينَ ٥ وَمَّا أَنْتَ بِهِ لِالْمُمْعَ عَنْ ضَالِيَهِمُّ اِنْ شُمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ إِلَيْنَا فَهُمْ تُصْلُمُونَ كَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُ عُرِمِّنْ ضُعْفٍ تُرَجَعُ لَ مِنْ بِعَ لِي ضُعْفِ قُوَّ لاَّ تُعْمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِيفُو قِيضُعُفَّ اوَشَيْدِةٌ يَخْالُقُ مَا يَشَاءُوهُو الْعَلِيْدُ الْقَدِيرُ وَوَرَتَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْعُرْمُونَ لَّهُ مَالِيثُواْغَيْرَسَاعَةِ حَكَالِكَكَانُوْايُؤُنِّكُوْ وَكُوكَ وَعَالَ الَّذِينَ أُوْتُواالُولُوكَ وَالْإِيْمَانَ لَقَادُ لَيْتُ ثُدُفِيْ كِيْ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَا نَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلِكِتَ كُوْكُ تُوْ لانَعْ لَمُونَ ٥ فَيَوْمَ إِلَاكِ نَفَعُ الَّذِي نَظَمُوامَ عُوامَ عُذِرَهُمُ وَلَاهُ وَيُسْتَعْتَبُونَ ٥ وَلَقَ ثَاضَ رَبْنَا لِلنَّاسِ فِي لَمْذَا الْعُدُ إِن مِن كُلِ مَتْ إِنْ وَلَهِنْ جِنْعَهُمْ بِإِلَيْهِ لَيَقُوْلَنَ الَّذِيثَ كَفَرُ وَالِنَ أَنْ تُمُرُا لِكُمُنْظِ فُونَ ٥ كَ نَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلْ قُلُونِ الَّذِي شِنَ لَا يَعَلُ مُؤْنَ ٥ فَ اصْدِرُ إِنَّ وَعُكَاللَّهِ حَقُّ وَلايسَتِغَفَّتَكَ الَّذِيثَ لاَيُوْتِ نُوْزَل

يق

## المنح لقل المنتبي والمنافئ يِّنَ تِلْكَ الْيُ الْكِتِّ لِيُكَالِيُكُ هُدًى مُدَّى وَيَحَادُ لِلْكُعُسِينَ فَيَ لَّذُنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمُؤْتُونَ الْآكِلَةَ وَهُمُ بِالْأَحِبَ فِيهُ يُوقِوُنَ ٥ أُولَاكِ عَلَى هُدًى مِينَ تَرْتِهِمُوَ أُولَاكَ هُـُ الْعُيْكُونِ ٥ وَمِنَ لِنَّاسِ مَنْ يَتُنْ رَبِّ لَمُوالْحُدِيثِ لِيُعِيرُ عَنْ سَبِيْ لِللَّهِ بِغَيْرِعِلْ إِنَّ كُنَّا مُلَاكُ وَأَلْوَكُمْ الْحُكُمُ وَأَلْوَكُمْ الْحُكُمُ وَكُلَّا مُهِينُ ۞ وَإِذَا مُثَلِي عَلَى فِالْمُنَاوَلِّي مُسْتَكَلِّمَ ۗ أَكَانَ لَوَيْهُمُ عَيْهُ كَانَ فِي أَدُنْيَهِ وَقُرُا فَبَشِّرَهُ بِعَنَابِ اَلِيُوكِ إِنَّا الَّذِينَ الْمُسَنَّوْ وَعَلِمُواالصّٰلِعٰ لِيهُ مُرْجَنْتُ النَّعِيبُوكُ خُلِدِينَ فَيْهَا وَعَكَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَالْعَزِيْنِ الْكَيْلِيُونَ خَلْقَ السَّمُوتِ بِغَيْرِعَيْ مَرَوْقَمَ وَالْقِي فِي لِأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ يَمِيْدَ بِكُوْرَبَتْ فِيهَا **مِنْ كُلِّ ذَابَّةُ** وَانْزَلْنَامِرَا لِتَمَاءَمَاءُ فَأَنْبُتُنَافِيهَامِنُ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمِ هٰ ذَاخَاقُاللهُ فَأَرُونِي مَاذَ اخَلَقَا لَّنِ يُنَصِّنُ دُونِهُ مِلِ الْقُلِ**فُونِ** إِنْ صَلَاتُ بِينَ ٥ وَلَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاكُمُ لَلْهِ وَمِعَ المُشَكِّرُ فَاقَا اَيْشَكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنَ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي حَبِيكُ ولذقال تفره لاينه وهو يعظه ينبئ لأنشوك بالله إن الية

E

وق<u>فالنبي</u> مسلعم

طُلُوعَظِيُونَ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَّايَةُ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَّ عَلَى وَهُن وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُ لِيُ وَلُوَا لِكَيْكُ أَلِّيَاكُمُ وَانْ جَاهَلُ لِيَعَلِّي اَنْ تُشْرِكَ فِي مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُؤَلِّ لَتُولِعُهُمَ وَصَاحِهُ مُ افِالدُّنْ مَا مَعُرُو فَأَوَاتَبَعُ سَيِيْ لَمِنَ أَنَابِ إِلَيَّ عِيْمَةً لَيَّ مَرْجِعُكُمُ فَالْبَيِّكُمُ مِمَاكِ نُدُّرَتَّعُكُونَ ۞ لِلْبُنِيَ إِنَّمَا إِنْ تَكُ شِعَالَ حَيَّةٍ مِنْ خَرْدَ لِ فَتَكُنُ فِي صَغْرَةٍ إَوْ فِالتَّهُ طُوتِ أَوْفِ لَارُضِ يَأْتِ بِهَااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرُ ۖ كَابُنَيَّ أَقِوالِصَّاوْةَ وَأُمْرُ بِالْعَرْمُ فِي وَانْهُ عَمِا لُمُنْكِرَ وَاصْدِرْعَلَى مِّ الْصَالِكُ إِنَّ ذٰلِكُ مِنْ عَنْ مِلْأُلُمُو يُكِّ وَلَا نُصَّعِنْ خَدَّا فِلِكَ اسِ وَلَا مَنْشِ فِي الأرُضِ مُرِيًّا إِنَّ اللهُ لا يُحِيُّكُنَّ مُغْمَالٍ فَعُورُكُ وَاقْصِدُ فِيَضِّيلُهُ واغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْإِضُواتِ لَصَوْمًا لَجَايُرِ ۖ ٱلْوَرِّوا أنَّ اللَّهُ سَعَّرُ لَكُوْمًا فِالسَّمُوتِ وَمَا فِلْلَائِضِ وَأَسْتَغَ عَلَكُمُ نِعَهُ ظَاهِوَ ۚ وَكَالِمَانَةُ ۗ وَمِنَالِنَاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِاللهِ يِغَايُولِو وَلاَ

اهُدِّي وَلاَكِيْكِ شُنِيْنِ وَلِذَا قِيْلَ لَهُ مُّالِّيَهُ وَامَّا أَنْزَلَا لِلْهُ فَالْوُأ

أَبِلُ نَتَّيِعُ مَاوِيَهُ نَاعَلَهُ إِلَا أَنَّ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطِنُ يَدْعُوهُمُ

اللي عَلَايِ السَّعِيْرِ وَمَنْ يُسْلِمُو جَمَا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسُفٌ

نَتُواسْتَمْسَكَ بِالْعُرْمَ قِالْوُنْفَيْ وَإِلَّا لِلَّهِ عَاقِيَةُ الْأُمْؤُكِ

Digitized by Google

كَفَرَفُلْ يَحْزُنُكُ كُفُرِهُ إِلَيْنَا مُرجِعِهُ مِفْنَيْبُهُمْ مِمَاعَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْرُ مِنَا بِيا لَصُّكُ وُرِحٍ مُمَّتِعُ فَعُوْقِلِيْلًا ثُوِّ يَضُطُرُ هُمُ مُ الل عَلَابِ عَلِيْظِ وَلَهِنْ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ الَيْغُولُيَّا لِللَّهُ قُلِل كُنَّكُ لِللَّهُ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لِمَا يَعْلَمُونَ ۞ يِتَّهُ سَا فِي التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضُ إِنَّ اللهُ مُوَالْغَنِيُّ الْجَمِيْنُ وَلَوْاَنَّ مِسَافِي الأرَشِ مِنْ شَجَرَةِ أَقُلا هُوَ الْبَحْرِيمَ لَهُ أَمِنْ بِمَ فِي إِسْبَعَةُ أَجْرٍ مَّانَفِدَ تَكِامِٰ عُاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَنِيْ عَلِيْ **كُوْمَ عَلِيْرُ كَالْمُعُكُّمُ** إِلاَّكَنَفِينَ قَاحِدَةً إِنَّ اللهُ سَمِيْعُ بَصِيْكُ ٱلْأِثْرَانُ اللهُ مِوْجِعُ الَّيْلَ فِالنَّهَارِوَيُوجُ النَّهَارَ فِالْمَيْلِ وَسَخَرَالثَّمْسَ وَالْقَسْرُكِ لَيْ يَّحْرِيْ إِلَى أَجَلِقُ مَعَى قَانَ اللهُ مِمَا تَعْكُونَ خَيِيرٌ ۞ ذَٰ لِكَ بِإِنَّ اللهُ الهُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ مُعُو الْعَلِيُّ الْكَيْدُكُ الْيُرَّانَ الْمُلْكَ تَعْرِيْ فِلْ لِعْرِينِعْمَتِ اللَّهِ لِلْمُ ضَ الْيَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُبِيِّرُكُلِ صَبَّارِشًكُورِ كَ لَا أَغَيْبِيهُ مَوْجُ كَالظُّلُلِ دَعُواللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُ فَلَمَّا نَعِتْهُمُ وَلِي الْبَرِّ فِنْهُمْ يَقْتُصِدُّ وَمَا يَحِدُ بِالنِتِنَا لِأَكُلُّ خَتَّا لِيَعُونِ لَا يَعُكُ التَّاسُ اتَّقُوارَتَكُ مُ وَاخْشُوا يُومُ الْآيَجُونِي وَالِيُّعَمِ رِّ لَدِهِ وَلَامُولُودُهُمُوجَازِعَنْ قَالِدٍ \* شَدْيًّ التَّ وَعَلَاللَهُ



فَلاَنْعُنَّ نَكُو الْعَيْوَةُ الدُّنْ أَيُّ أُولاَيْفُ تَرَّ نَكُو بِاللهِ الْفَرُو وَكَاتِنَا للهَ الْمَافِقُ عِنْدَ مُعَلَّوْ الْمَافَةُ وَيَبْرَقُلُ لَعَيْثُ وَيَعْلَمُ الْمَافِلُ لَا رُحَامِ وَمَاتَ دُرِيُ فَيْ اللّهَ نَفْسُ مَّاذَاتُكُو بُعُنَّ مَا لَا يَعْلَى مَا اللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْ مَا يَقِيلُ اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

والله التحيزات ويو

الرَّنُّ تَنْزِيْلُ لَكِيْ لِارْبَ فِيُهِمِنْ دَّبِ الْمُلْكِينَ أَلَمُ يَقُوْلُونَ انْتَرَلَهُ ثِلْهُ هُوَالْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْنِ رَقُوْمًا مَا اللهُ مُر مِّنُ نَّذِيرِ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهِمْتَكُ وْنَ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَـكَقَ التَمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَ مُمَافِيْ سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ اسْتَوْك عَلَى الْعَرُشِ مَالَكُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَلِيَّ قَلَاشَفِيعٍ أَفَ لَا تَتَذَكُّرُونُ٥ يُكَبِّرُ الْأَصْرَمِنَ السَّمَاءِ إِلَا لَارْضِ ثُمَّةً يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِرِكُانَ مِقْكَ الرُّغُ ٱلْفَ سَنَةِ تِمَّا تَعُثُّوْنَ خلِكَ عَلِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْرِ الرَّحِيثُولُ الَّذَى تَحَثُ أَحْسَنُ كُلِّ مِثْنَيُّ خَلَقَةُ وَبَهُ اَخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْزِكَ تُرَجِّعَلُ نَسُلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ مِنَّا مِمْهِ أَنِ ثُمَّ تُرْمَعُ فُرَّمَ فُولَغُ فِيُومِنْ رُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُو التَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَخْبَ اللَّهِ قَلِيُ لَكُمَّا نَشُكُرُ وْنَ ٥ وَقَالُوٓ آءَا ذَاصَلَانَا فِالْأَرْضِ ءَإِنَّا

اَفِي حَالِي جَدِيدِهُ بَلْ هُ مِرْبِلِقًا يُ رَبِّهِ مُرَكِفِ كُونَ ٥ عُ لَيْتُوَ أَمْ كُوْمَ لَكُ الْوَتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُونُورً إِلَّا رَبِّكُمُ رُجُعُونَ ٥ُ وَلَوْتُرِي إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رَّءُ وْسِ<del>يهِ -</del> عِنْدَرَيِّهِ مُرِّرِينًا أَصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَالْحِعْنَانَعُلُ صَالِكً إِنَّامُوْقِنُونَ۞ وَلَوْشِئَنَالَاتَيْنَاكُلَّ نَفِسُ هُـٰهُ هَاوَلَكِنَ حَقّ الْقُولُ مِنْ لَامْكُرْ، جَهَ تَوْسِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَعِيْنُ اَ فَهُ وَفُوا مِ النِّهِ يَعْمُ لِمَا الْمَاكِمُ هُ فَأَا النَّالْسِيْكُ وَمُوقَا عَدَابَ الْخُلِيمِ اكْتُدَوْتَكُمُ أُونُ ٥ إِنَّا يُؤْمِنُ بِالْدِينَا الذين إذا فحرو أبهاخره واسجت أوسبت والمثل رتيه وَهُ وَلايسْتَكُايِرُونَ كَيَّا فَاجْنُوبُهُ مُعَنِ الْمَضَاجِعِ يَنْ عُوْنَ رَبِّهُ مُزْءُ فَأَوْطَمَعًا فَيْمَتَا رَزَقُنْ هُوْيُنُوْقُونَ فَلَاتَعُ لَمُ نَفُسٌ مِنَّا أُخُوفِي لَهُ مُرْمِن قُرَّتِ آعَين جَزَاءً عِمَاكَانُوا رَقِيْتِ الْمِيْكُونُ 6 أَصَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتُونُ لَا مِنْ مَوْرِنًا كُمْنُ كُانَ فَاسِقَا لَا يَسْتُونُونَ امَّاالَّذِينَ الْمُواوَعِلُوالصِّلِلْةِ فَلَهُمُ حَبَّتُ الْمَأُوكُ مُزَّلِّهِ كَانُوْايِعْمَا فُونَ ۞ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوْافَمَا أُوْبِهُ مُوالنَّا فَرُكُلِّمَ ارَادُواان يَخْرَجُوامِنُهَا أَعِيْدُوانِيهَا وَقِيلَ لَمُعْرِدُ وَمُعْقَ عَنَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُهُ بِهُ تَكُذَّبُونَ ٥ وَكُنْ فِي عَنْكُمُ

Digitized by Google

نلتة ع ارباع

مِنَ الْعَنَ ابِ الْأَدُنُ دُونَ الْعَنَ ابِ الْآعَ يَرِ لَعَ لَهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَمْ مِتَنْ ذُكِّرَ بِالْبِيرَبِّهِ ثُمَّ ٱعْمَرَ صَ عَنْهِ أَلِنَّا مِنَ الْمُعْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ٥ وَلَقَدُ اللَّهُ الْمُوسَى الْكِتْبَ فَلَانَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُ مُ مَى لِيَتِي إِسْرَاءٍ يُلْ وجعكنا مِنْهُمْ أَءِمَتُهُ يَّهَدُ وْنَ بِأَصْرِ نَالَتَاصَةُ وَأُوكَانُوْا بِالْبِينَايُوْقِنُوْنَ ٥ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُ مُ يُوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوْا فِيهِ يَغْتَا فِفُونَ ٥ أُولَدِيهَ لِهِ أَهُوَكُوْ اَهْ لَكُنَا مِزْقَبَا مِمْ صِّنَ الْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَلَايَاتٍ أَنَالًا يَسْمَعُونَ ٩ أَوْلَمَ يَرُوْاأَنَّانَسُونُ الْكَأْءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُسُرُنِ فَغُيْرُجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُ لُ مِنْهُ أَنْعَامُهُ مُوَ وَأَنْفُهُ هُمُ نَكْرِيمُ مُوْزَى وَيَقُولُونَ مَنِّى لِمِنَا الْفَتْحُوانُ كُنْتُمُ فِي لِينَا O عُلْ يَوْمَ الْفَيْدُلاتِنْفَعُ الَّذِينَ كَفَ وَ وَالِمُانِهُ مُومَوَ لَا هُمُ يُنظُونَ ٥ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِلُ إِنَّهُمُ مُونِيَظُونَ٥ ( المُنْ الْحَدَ الْمِنَانَةُ فِي هُولُكُ وَسَبُعُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والله التحزالت أو لَا يُعُمَّا النَّبِيُّ اتِنَى اللهُ وَلا نُعِلِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِ مِنَ أَلَى اللهُ كَانَ

عِلِمُا حَكِمًا أَنَّ قَاتَبَعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ إِنَّ الله كَانَ

200

إِمَاتَعُمُ كُونَ خَبِيرًا فَ وَتَوَكَّلَ عَلَىٰ لِلَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِبُ مَاجَعَ لَلْ لِلهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَانِي فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَ لَ أَزْوَاجًا الْبِيُ تَظْلِهِ رُون مِنْهُنَّ أُمَّهِ يَكُرُومَا جَعَلَ أَدْعِيًّا عَكُواْبُنَّاءً ذٰلِكُوْتُوْلُكُوْبِا فْوَاهِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَصَدِى السِّبِيُّ م و م و مراباً بِهِ مُورَاقِسُطُعِنْكَ اللَّهِ فَإِنْ لَوْتَعَلَّوْاً الْأَوْفَانَ لَوْتَعَلَّوْاً الْأَوْمِ وَانْكُو انْكُورُ فِ الدِّينِ وَمَوَ الْشِكُورُ لِيْسَ عَلَيْكُوجُ الْحُرْفِيمُ انْحَطَأْتُهُ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَـدُ كَتُ قُلُوبُكُمُ وَكَاكَ لِللَّهُ عَفُولًا فِي التبي أوْلَى بِالْمُؤْمِنِ يُنَ مِنْ اَنْفُسِهِ حُوْ اَزُوَاجُهُ أَمُّهُ مُعْمِدُ وَاوُلُواالْأَرْجَامِ بَبُثُ هُمُ آفَالَ بِبَعْضٍ فَيُكِيِّ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِينِينَ وَالْمُعْجِرِينَ الْآآنَ تَفْعَ لُوٓ آلِكَ آوَلِيكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذيكَ فِي الْكِيْكِ مَسْطُورًا ٥ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ التَّبِينَ مِيْنَاقَهُ مُ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْجِ وَإِبْرَاهِ يُوَوَمُونَسَى وَعِيْكُلِينَ مَرْيَرُوا خَذْنَا مِنْهُ مُومِينَا قَاعَلِنَظًا كُلِيسَعَلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدْ قِصِدُ وَاعَدُ لِلْكُفِرِينَ عَنَا بِٱلْيُمَّا كَالَّهُ الَّذِينَ إَمْوَااذَكُرُو انِمْكَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْجًا ءَ تَكُوْجُودٌ فَارْسَلْتَ عَلَيْهِ وَرِيعًا وَجُنُودًا لَدَيْرَوْهَ أَوَّكَانَ اللهُ مَا تَعَدَّدُ بَصِيرًا فِي إِلْاجًا وَكُونِنَ فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنْهُ

فَلْذُزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ لِكَنَاجِرَ وَتَطْبُونَ بِاللَّهِ الْقُلْنُونَا ٥ مُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُواْ لِلْآلِكَ ابْتُلِيلًا وَإِذْ يَقُولُ النَّفِعُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرْسِّرَضٌ مَّا وَعَدَ نَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ الْآغُرُورُ الْ وَإِذْ قَالَتُ ظَالِمَا هُوَيُنْهُمُ مِنْ آهُلَ يُمْرِدُ لامقا مُلَكُمُونَارُجِعُواُ وَسُتَأْذِن فِرْقٌ مِنْ صُمُوالَيْبِي يَقُولُونَ اِتَ بِيُوْتِنَاعُوْرَ ۚ وَمُاهِى بِعَوْرَ قِرَانَ يُرِيْدُونَ لِآلِافِرَارًا ٥ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أُمُّرَسُ إِلَّوا الْفِيْنَةَ لَا تَوْهَرَ وَمَانَلَتُو ۚ إِمَّآ الْآيْسِيرُ اللَّهِ وَلَقَـٰ ثُكَانُواْ عَالِمَ ثُوااللَّهُ مِنْ قَبْ لاَيْوَلُوْنَ الْأَدْمَارُ وَكَانَ عَهِنُا لِلهِ مَسْءُولِانَ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِكَ رُانُ فَرَرُتُهُ مِنَ الْفَتِ اَوِالْقَتْلِ وَإِذَّ الْآثَمَتَعُونَ الْآقَالِ لَلْرَ قُلْ مَنْ ذَالَّذِي يَعْصِمُ كُوتِنَ للهِ إِنْ أَرَادَ بِكُوسُوعَ أَوْ أَرَا دَبِكُو رَجْمَةً ولايجِكُ وَنَ لَمُعْرِّنَ دُونِ لِللهِ وَلِيَّا وَلانْصِيرًا ۞ تَكُ يَعْكُواللَّهُ الْعُوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَالِلِينَ لِإِنْوَ إِنْهِمْ هِلْمُرَّالِينَا وَلا ئَاثُوْنَ الْكَأْسَ إِلَّا قِلْبُلَاكُ التِّيْعَةُ عَلَيْكُةً نَّاذَ إِيَّامًا ثَغَوْ فُ مَا تُعُونَ الْكَأْسَ إِلَّا قِلْبُلَاكُ التِّيْعَةُ عَلَيْكُةً نَّاذَ إِيَّامًا ثَغُوْ فُ رَأَيْتُهُ مُوْرَيْنُظُوُونَ إِلَيْكَ تَدُّوُورُاعُيْهُ مُثَمَّالِيَّيْ يُثَنِّى عَلَيْهِ نَاكُوْتِ فَإِذَاذَ هَبَ الْخَوْنُ سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةِ حِلَا بِي أَيْصَا أَعْلَى

نَعَايِرًا وَلَلْكَ لَدُيْوَمِ مُوافَا حَبِطَالِلَّهُ أَعَالُهُ وَكُانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ

10

لِيبِيرًا الْ يَحْسَبُونَ لَا حَزَابَ لَمْ يَثْ مَبُواْ كِانْ يَأْمِنَا لَكُمْزَابُ يُودُوْ لُوَالْفَيُّرِيادُوْنَ فِلْلاَعْرَابِ يَسْالُوْنَ عَنْ اَنْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوْ ا**فِيَادُوَا الْتَالُوَّا** اللاقليلا كق كان لله في رسول لله أسوة حسنة لن كان يو الله وَالْيُومُ اللَّهِ وَقَدْكُمُ اللَّهُ كَيْنَرُّانَ وَكَتَارَا ٱلْوُءُ مُونَا لَاحْزَابٌ قَالُوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما ذا دهم الآ اَيَانَاوَ تَسَلَمُ اللَّهِ مِنْ لَوُمُونِينَ بِحَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهُ لُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِيهُ وَمِنْ قَضَى غَيهُ وَمِنْ هِمْ مِنْ يَنْتَظِلُ وَمَالِدٌ لُواْسَدُ يُلاَّلُ لِيَجْوِ اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِ وَيَعَنِّ بَالْمُ الْفِقِينَ إِنْ شَاءَا وَيَتُوبَ عَلَيْمُ إِتَّالِللهُ كَانَ عَفُوْلًا لَحِيًّا فَ وَرَيَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفُوُ وَالْغَيْظِمُ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَنِيزًا ۚ فَأَثَلَا لَّذِينَ ظَاهُوُهُ مُوْتِنَ آهُ لِللَّهِ مِنْ صَيَاصِيمُ وَقَذَفَ فِي قُلُونِهُمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُ لُونُ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٥ وَأَوْرِيْكُو أِرْضَهُمْ وَيِيارُهُمُ وَأَصْرُاهُمُ وَارْضًا لَهُ تَطَوُّهُمْ أُوكِانَا لِلهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيرًا ۞ يَآيُهُا النَّبِيُّ قُلُ إِزْوَا إِنْ كُنْ أَنْ يُرِدُنَا كَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَتَعَالَانِ أُسْتِّعَكُنَّ وَأُسْرِّحَكُنَّ سَمَا ِعَاجِيْلُانِ وَإِنْ كُنْتُنْ تُرِدُنَ لِللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَا لَا خِزَةٌ وَإِزَّالِلَّهُ اعَدَ لِلْمُسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُرًا عَظِلْمًا لَيْسَأَءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَمَا الْعَنَابُ ضِفَيْنٌ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى لِلْهِ يَسِكُمُ



تُ لِلْهُ وَرُسُولِهِ وَتَعَلَّى مَالِكًا نُؤُهَا أَجُرِهُا مُرْتَانِينًا وَلَعْتَدُنَالَهَا رِزُقًا كِمْهَا لَا يَنِسَاءَ النَّبِي لَسَأَنَّ كَاحَدٍ مِّنَا لِنَّهَ إِن الْقَيْ أَنَّ فَلا تَعْنَفُ عْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْ هِ مَرْضٌ وَقُلُورَ قَوْلاَمْتُعُرُ وَ فَأَنَّ وَقَرْنَ فِي بِيُوبِكُنِّ وَلاَ تَكْرَجُنَ مَارَجُهُمُ إِلْيَالِمِا الأولى وكض الصّلوة والتين الرّكوة وأجلعن الله وريمولة إنكايرنيه الله ليذ بيبء عَنْكُ الرِّجْسَ أَهْلَ لَبَيْتِ وَيُطْهِرُكُ وَتُطْهِ يُكُلُّ وَاذْكُرْنَ مَا يُسْلَىٰ فِي مُعُونَكُنَّ مِنَ الْبِياللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَدِيرًا أَنَ الْسُلِينَ وَالْسُلِيتِ وَالْمُوسِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْوُمِينَةِ والفنيتان والنبنيت والشب فين والشب فت والتسبيرين فالضهرب والغشية ين والغشاء والمتصتبية يثن والمتصابيات وَالْمِيَّا لِمِيْنَ وَالْصَّهِاتِ وَالْخِيْظِيْنَ فُرُوْيَجَهُمُ وَالْخَيْظُتِ وَ النَّاكِرِينَ اللهُ كَتْنَكِّا قَاللَّهُ كِنْ إِنَّاللَّهُ لَمْ عُنْغَفِّنَّةً قَا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِإِمْوُمِينَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُ أَمْوَاكُنْ يَكُونُ لَهُ وَالْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ يَعْصِلْ لِللَّهُ وَرَسُ فَعَدُ مَسْلَ ضَلَاكِتُ بِينَا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيْ يُ انْعُولُ لِلَّذِيْ يُ انْعُولُ لِلَّذِ وَانْعَتَ عَلَيْهِ أَسْيِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاثِّقَ اللَّهُ وَتَخْفِي فِي كَمَالِللهُ مُبِينِيهِ وَتَعْتَكِيلِكَ السَّوْلِلهُ أَحَيُّ أَنْ تَغْدُ

فكماقض زيديمة فأوطراز وجنكهالكي لايكون عكالومينين حرج في أزوكج المعياني م إذاقصوامن من وطرأ وكان اسرالله مَفْعُولًا ٥ مَاكَانَ عَلَى لَتَبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَلَ اللَّهُ لَهُ مُسَنَّةً الله فِالَّذِينَ خَلُوامِنَ قُبُلُ فَكَانَ آمُواللَّهِ قَدَرًا مَتَّكُ وَلَاكُ ڮٳڵۜؽ۬ؽؘ؞ؙؠڷؚۼٷؘؽڔڛڶؾٲۺ*ۄۏۼٛؿۘۅٛڹڎؙۉڵٳۼؿۅٛڹٲڝۮٙ*ٳٳڰ اللهُ وَكُفِّي اللهِ حَسِيبًا ۞ مَا كَانَ مُحَكَّا ٱلْآلَحَيِ مِنْ تِجَالِكُ عَدْ عُ اللَّهُ وَكُونَ رَّسُولُ لِللَّهِ وَخَاتَ مَالِنَّهِ بَنَّ فَكَانَ اللَّهُ وُكُلِّ ثَنْ عُلِمًا كَيْلَ مُكَا الَّذِينَ أَمَنُوااذُكُرُ وَاللَّهُ ذِكْرًا كَيْنِيرًا لَّ وَسَبِعُوا وَبُكُرَةً وَالْمَيْلَانَ هُوَالَّذِي يُصُرِّلُ عَلَيْكُهُ وَمَلَّكُمَّهُ لِيُعْزِجُكُمْ مِنَالْظُلَّتِ إِلَّ النُّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَعِيَّتُهُمُ يَوْمُ لِلْعَوْنَةُ سَلْمُ وَاعَدُ لَمُ وَإِجْرًا كِرْعُيًا ) يَايَّهُ النَّبِيُ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِ مُلَاقً مُبَقِّرًا وَنَذِيْرًا ﴾ وَعَاعِيًا إِلَا لِلهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا شُنِيْرًا ۞ وَ بَيْرِالْقُصِنِينَ بِأَنَّ لَمُمُوْتِنَ اللَّهِ فَصْلَاكَيَيْرًا ۞ وَ لَا تُعِلِّمِ الْكَغِرِ مَنَ وَالْنُفِقِيْنَ وَدَعُ آذَاهُ مُورَةً كُلُّ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِي اللَّهِ لَأَتُهُا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا لَكَ ثُو الْمُؤْمِنِةِ ثُمَّ طِلْقَتُمُومُنَ مِنْ قَيْدٍ ا ٲڽٛؠؙۺۄۿڹۜ؋ڝٲڰڰۄڝڷۿڹؿ؈ؿۼؾۊؾؿؿ*ڎڰڰڰڰڰڰڰ* رِّحُومُنَّ سَرَاءًا جَيْلًا ۞ يَأْيُّهُا النِّي أِنَّا حَلَابَ الْمُ

أَزُواجِكَ الَّتِي البَيْ البَيْ اجُورُهُنَّ وَمَامَلَكَ يُمِينُكَ مِثَّا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَتْكَ وَبَنْتِ عَتْيَكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْيَكَ الَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَا ةُ يُتُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَ نَفْسَهَا لِلسَّجِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ تَيْسُ تَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ لَكُوْمِنِ يُنَّ قَدْعِلْنَامَا فَضَنَا عَلَيْهِمْ فِيَّ ازْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ مُ لِكَيْلَانِكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَالَ اللهُ عَفُورًا تَحِيمًا ۞ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُمِنْهُنَّ وَتُوْتَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتَعَمْتَ مِنْ عَلْكَ فَلَجِنَاحَ عَلَيْكُ ذَٰلِكَ ادْنَى أَنْ تَقَرَّ اعْيَنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيُرْضَيْنَ مِيَ الْتَيْتَ هُنَّ كُلُّهُ فَي وَاللهُ يَعْلَمُ وَمَا فِي قُلُوبِكُمْ فِي كَالَ للهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَعِلُ لَكَ النِّسَ الْحُونُ بَعْثُ وَلِّا أَنْ تَبَكَّ لَ بِهِنَّ مِنْ أَذْ وَالِحِ قَلِيْ ٱعْجَبَكَ حُسنُ فُنَّ الْأَمَامَ لَكَتْ يَمِينُكُ وْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحَ وَيُبَّا نَآيُهُ الَّذِينَ الْمُغُوِّ الْاَتِّلُ خُلُوالْبِيُّوْتَ النَّبِيِّ الْآانَ يُؤُذَنَ لَكُهُ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنْـٰهُ وَلَكِنَ إِذَادُعِيثُوْفَادُحُ فُوْافَاذَا كَعِمْ تُوْ فَانْكَيْشُ وَاوَلَامُسُتَأْنِبِينَ لِيَهِيْ إِنَّ ذَٰلِكُمُكَّانَ يُؤْذِي لِتَجِيَّ فكيستغي مِنْكُمُ وَاللَّهُ لا يَسْتَعَيْ مِنَا كَيِّقٌ وَإِذَاسَا لَا مُوفِهُنَّ مَسَّاعًا فَتُ كُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذِلِكُمُ أَطْهَرُ لِقِنُكُو بِكُمْ وَقُلُولِينٌ وَمِي كَانَ لَكُمُ اَنْ يُؤْذُ وَارْسُولَ اللهِ وَلَا اَنْ تَنْكِعُوْ الزُّواحِةُ مِنْ بِعَلِي إ

700

اَبِنَا إِنَّ لَا لَكُوكَانَ عِنْكَاللَّهِ عَظِمًا اللَّهِ عَظِمًا اللَّهِ عَظْمُوا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَظْمُوا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَظْمُوا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَظْمُوا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَظْمُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلْمِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيًّا عَلِمًا الأَكْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَابِهِ تَ وَلَا أَبْنَا هِنَّ وَلَا إِخُوالِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَالِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُونِهِنَّ فَكُ يِسَالِهِنَ وَلِامَامَلَكَتَ ايَّانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللهُ أِنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيِّ شَهِيْ يَالَ إِنَّ اللَّهُ وَمَالَكَ مَا يُصَالُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآتِهُا الَّذِيثَ امنُواصَلُواعَلَيْهِ وَسَلِّوُاتَسُلِمُا اللهِ اللهُ يَنْ يُؤُدُونَ اللهُ وَ رَسُولَهُ لَكُنَّهُ اللَّهُ فِي لِدُّنيا وَالْإِخْرَةِ وَاعَدَّ لَمُوعَنَا لَا مُعِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بِغَايْرِمَا ٱلْتَسَبُواْفَقُواحَتُهُو الهُتَانَا وَإِنَّا لَيْ يَنَّالُ نَا يَهُمَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَا جِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءً الْوُمْنِيْنَ بُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَٰ لِكَ اَدُنِيْ اَتْ يَّعُنَ فَنَ فَلَا يُؤُذِينَ فِكَانَ اللهُ غَفُورًا لَحِيمًا ۞ لَإِنْ لَمُ تَنْكِ الْمُفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُالُونِهِمْ شَرَضٌ وَّالْرُجِعُونَ فِالْسَدِيثَةِ النُغُرِينَّكَ بِهِدْتُرُّلَا عُاوِرُونَكَ فِيهَ الاَّقَلِيلَا أَضَّمَا عُونَيْنَ أَيْمَ انْقِنْفُوا أَخِذُ وَاوَقُتِنَّا وُاتَقَيْتُ لَأَن سُنَّةَ اللَّهِ فِل لَّذَيْنَ خَلُوا مِنْ قَبِلُ وَكِنْ يَعِدَالِهُ مِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِينَالَّا ۞ يَسْعُلُكَ التَّاسُ عَنِ التّاعَةُ قُلُ إِمَّا عِلْهُا عِنْكَاللَّهِ وَمَا يُدُورِيكَ لَعَكَّ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرْسًا ۞ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِينَ وَآعَكُ لَهُ يُسْعِينًا

معانقه عنالتانون عنالتانون

خُلِدِيْنَ فِيهَا الدَّالَايِعِدُونَ وَلِيًّا وَلاَنْصِيرًا أَيُومُ رُفَعَلُّبُ ومجوثه همه فيالتاريقو لون يليتنا أطمنا الله واطمنا الرسوكا وَقَالُوْارَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا فَكُبْرَاءُ نَا فَأَصَاقُونَا السَّيْسَالِانِ رَتَّنَّا اتِهِ مُضِعُفَيْنِ مِنَ الْمَنَابِ وَالْمَنْهُ مُ لِمَنَّاكُ مُرَّالً مِنَا اللَّهُ مِنَ اَمْوُالْاَنْكُوْنُوْ الْحَالَّذِينَ الْدُوامُوسِي فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّاقًا لُوْاْوَكَ انَ عِنْكَاللَّهِ وَجِيْهًا ۚ يَآيُهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُو اللَّهَ وَقُولُو اقْوَلًا سَدِيْكَانٌ تَصْلِحُ لَكُوْ أَعَالَكُوْ وَيَغْفِ لَكُوْدِ نُوْبِكُوْوْ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَكُ فَازَفُوزُ اعْظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَا لَهُ عَلَى السَّمَاوِيةِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَ إِلَى فَابَيْنَ أَنْ يَتَيْلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَ الإنسان الته كان ظلومًا جَهُولًا ٥ لِيُعَا بِهِ اللهُ المكفية بن وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُثَرِّكِ بْنَ وَالْمُثْرِكِ بِي وَيَوْبَ اللهُ عَلَى لَمُؤْمِنِ مِن وَالْمُؤْمِنِي وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا لَ (يحقّ السَّاكَتُ يَهِي أَرْبُعُ وَسُونَا إِلَّهُ اللَّهُ والله التخيز التحريم

ٱلْحَكُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِل لِتَمَاوِي وَمَا فِلْ لَأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

ٱلْإِخِرَةُ وَهُوالْكَكِيْهُ الْغَيَايُرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَكُمُ فِي الْأَرْضِ فَعَا يَخْرُجُ

بنهاومالنز لومن لتمآءوما يعرم فيها وهوالتحييرالغفور

وَقَالَ لَّذِينَ كُفَرُ وَا لِأَتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِّي وَرَقِي لَتَأْتِينًا كُوعًا إِنَّ الْعَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِالسَّمَا وَلَا فِالْأَرْضِ وَلَا اَصْغَرُمِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ فِي كِيْبِ مُّبِينِ ٥ يَعِبْزِي الَّذِينَ الْمُوا وَ عَلُوا الصَّلِحَةِ اولَهِ إِلَى لَمُ وَتَعَفِيرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيعُ وَالَّذِبَ سَعُونَيْ البِيّامُ لِعِينَ يَا اُولَيْكَ لَهُمْ عَنَا جُبِّنَ رِجُزِ اَلِيْكُ وَرَى لَذَيْنَ أُوثُواالِهِ لَهَ الَّذِنْ مَيْ أَنْزِ لَ إِلَيْكَ مِنْ زَّيِكَ **مُوَالَحَقُّ** وَهُدِينَيْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحِيدِينِ O وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَ اهـَــَلْ ؙڹؙڰؙڰۯۘ؏ڵڶۯڂڔڶؿۘؽؾٷڰۿٳۮٵڡڗؚۜڤڰۛۄڰؙڷؙۜٛڡؙڗۜؾۣؖٳڷڰڰۯؽڣؽڂڰ**ؾ** ؖؖؠۦۑؽؠڽٞٲۏٛڗؘڒؽۼڬڸٮڷۄڮؘۮؠٵٲڡٛڔڿڿؾؘۜڎؙؖٛؖڹ۠ڸڶڷۜؽ۬ؠٛڽؘڰ**ؽۏٛؾ** بِالْاخِرَةِ فِلْلَمَ نَابِ وَالضَّالِلِ لَيَعِيْدِ ٥ أَنَالُهُ يَرَوُ الْمَابَيْنَ إَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُ مُرْتِنَا لِتَهَاءُ وَالْأَرْضِ إِنْ نَتَنَأُ غَيْفَ إِجِمِ الأرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَى هِمُ لِمَنَّا مِينَ التَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَلَابَةً ؖٳڰؙٳ؞ۧۼۛؽؚڽؿؙڹؽڔڴؘۅؘڶقَۮٲؾؽڹٵۮٵۏۮڝؾٙٵڣؘڞٛڵڴؽۼؚٵڷٵۊ**ڹ**ۣڡؘۘۼ**ڎ** وَالطَّايُرُ وَّأَلْنَالَهُ الْعَدِيثِ مِن اللهِ الْعَالِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ وَعِلْ السَّرُ وَاعْلَوُّاصَالِعًا إِنِّي مِمَا تَعْلَوُنَ بَصِيدُ ۞ وَلِسُكَيْنَ الِرَّيْحَ عُ**كُوُّتُ** سَّهُ وَرَوَاحُهَا شَهُ وَ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ الْقِطِرُ وَمِنَا يُعِينَ مَنْ يَعْمَلُ نَّيْكَ يُكِوبِإِذُنِ رَبِّهُ وَمَنْ تَزِغُ *مِنْهُمُوعَنْ أَمْوِنَا كُذِ*قَهُ مِنْ عَلَا**تِ** 



لسَّعِيْرِ كَيْمُاؤُنَ لَهُ مَا يَشَآوُمِن تَحَارِيْبُ وَمَانِيْلَ وَجِفَ إِن گانجواب وَقُدُورِ رَٰسِيلِةٍ اِعَكُواالَ دَاوُدَ شَكُرٌ أَوَقَلِيْلٌ مِسَر مِلْدِيَّالشُّلُوْرُ Oفَلَاَقَضَيْنَاعَلَيْهِ الْوَّتَ مَادَلَّهُ وَعَلَى مَوْتِهِ الآداية الأرض تأكل منسأته فسكانح تبينيا لجي أن لؤكافؤ مُكُونَ الْغَيْبَ مَالِينُوافِا لَعَنَا بِالْمُهِيْنِ ٥ لَقَدْكَانَ لِيَ فَ مَسْكُنهِ وَاللَّهُ مُحَدِّينً عَنْ تَمْنِهِ قَشِمَالِ هُكُاؤُامِنْ رِزْقِ رَبِّكُمُ ُاشْكُرُ وَاللَّهُ بَلْكَ مُ كَلِّيبَةً قُرَّرَتُ عَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَالْرَسَـكَ لَيْهِمْ سَيْلًا لْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ عِجَنَّتَيْهُمْ جَنَّتَيْهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلٍ شطِ وَٱثْنِ وَثَنَيُّ مِنْ سِدْرِ قِلْيُلِ<sup>©</sup> ذٰلِكَ جَزَيْنْهُ مُوْعِٱلْفَرُوُرُ ِهِمْلُ نُحُلِيْ ثِي الْأَالْكُنُوُدَ (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وُوَيَيْنَ الْقُرَى لَيْقِ كَنَافِيهَافُرُّى ظَالِم وَ تَوَقَدَّ رَبَافِيهَاالَّتُ يُرَّ سِنْرُوافِيهَالِيَالِ كَامَالْمِنْ إِنَّ ٥ فَعَالُوا رَبِّنَا لِيكُ بَايْنَ أَسْفَارِ نَاوَظُلُوْأَ أَنْفُتُهُ مَ أَنْهُمُ أَكَادِيْتَ وَمَرَّ قُنْهُ مُؤُلًّا مُنَّ قِيانًا فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ إِكْمُلِا وَالسَّكُوْرِ وَلَقَدَ صَدَّى عَلَيْهِ وَلِبْلِيسُ طَنَّهُ وَاللَّهِ عَوْلُ إِلَّا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِّنْ سُلَطِنِ إِلَّالِغَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ و يُن يِالْاخِرَةِ مِنَ مُوَمِنْهَا فِي شَاقِيٌّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعًا يُطُافَ قُلِ دُعُواللَّذِينَ زَعْمُ تُمُوتِينَ دُونِ لِللَّهِ لَا يَمَكُونَ مِنْعَا

اذَرَّةٍ فِالتَّمُونِ وَلافِ الْأَرْضِ وَمَالَمُ مُوفِهِما مِن شِرْلِهِ وَمَالَهُ مِنْ عُمْ مِينَ فَلِم أَرِي وَ لَا تَنْفَعُ التَّفَاعَةُ عِنْكَ الْأَلِينَ آيِدَ لَهُ \* ا حَتَّى إِذَا فُرِ عَمَنُ تُلُو هِمْ قَالُوْامَ اذَا قَالَ رَثُكُمُ قَالُوا الْحَقَّ وَمُوالْعِكُ الْكَيْدُ وَالْكَرْضُ قُولُ مَنْ تَرْزُقُ كُمُ مِن التَّمَاوِي وَالْاَرْضُ قُولَ لِللَّهُ وَإِنَّا آوَ لِيَّا لَمُ لِنَّالُهُ مِنْ مُ الْوَيْنَ مَالِحُبِينِ ٥ قُلْ لَا تُتَعَاقُونَ عَمَّا الْجَرْمِنَا ولانشك عَاتَمُون ٥ فُلْ جَعَ بِينَارِينَا نُعِيْفَ بِينَا بِالْعَقْومِ الْفَتَّاحُ الْعَلِيدُ وَقُلْ الرُّوْنِي الَّذِيْنَ الْحَقَّ ثُمَّيْهِ شُرِكًا ﴿ كُلُّ أَكُلُ هُ وَاللَّهُ الْمَنْ نُرُا لَعَكِيْدُ وَمَّا أَرْسَلُنْكَ الْأَكَّافَةُ لِلنَّاسِ بَنْ يُرَّا وَّنَذِيْرًا وَلَكِنَّ ٱلْمُثَرَّالِتَاسِ لَا يَعْلَوُنَ ۞ وَيَقُولُونَ مَعْي لَمْ لَهَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ تُعْصِي قِيْنَ ٥ قُلْ لَكُمْ قِيْعَادُ بَوْمِ لِالْتَ تَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَتَتَ مَيْهُ وَنَ ٥ وَقَالَ لَيْنَ مَن كَفَرُوْالَ تُؤْمِنَ لِمِنَاالْقُولِ وَلِأَبِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَرْبِي إِذِالظِّلِمُونَ وَقُوفُونَ عِنْدَارِيِّهِ مُرْتِرُحِعُ بَعَضُهُ مُولِل بَعْضِ لَقَوْلَ لِقَوْلُ الَّذِينَ الْمُصْفِعُوا اِلَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُ وَالْوَلْا أَنْتُو لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ٥ قَالَ لَذَيْنَ اسْتَكُرُوا اللَّنِ يُنَ الْسُتُضْعِفُوا أَخَنُ صَدَّدُ نَكُمُ عَنِ أَهُ لَأَى بَعْدَ الْخَجَاءَكُمُ بَلَكَنْ تُرْجُونِ مِنْ ٥ وَقَالَ لَذِينَ السُتُضَعِفُوالِلَّذِينَ السَّلَامُوالِل بَكُو النَّيْلِ وَالنَّهَارِاذُ تَأْمُو وَيَنْ آانَ تَكُفُرُ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ آنْكَا دُامَا

بع

وأسرُّ والتَّنَامَةَ لَتَارَأُوُ الْعَنَابُ وَحِعَلْنَا الْأَغْلُلُ فِي اَعْنَاقِ الَّهُ مُنَّاكِفُهُ وَأَصَلَ يُحَزَّ وَ نَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْلَوُ نَ 0وَمَّا أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيْرِ إِلاَّفَالَ مُثَرَّفُوهُمَّ أَانَا بَٱلْاَسِلْتُمْ بِهِ لَفِرُونَ وَقَالُوْاخَوْهُ ٱلْأَرْ ٱلْمُوَالِاقِ ٱوْلادًا أَوِّمَا خَنُ مِعُكَذَّ بِينَ ۞فُ لاَ تَّ رَبِيْ يَبِمُطُالِرِزُ قَ لِنَ يَّتَا أَوْوَيَقُدِ وُوَلِكَ ٱلْأَرَّ التَّاسِ لَا يَعَ ومَاأَمُوالَكُووَ لِآاوُلادُ كُوْمِ النِّي تُقَرِّبُكُوعِ نَدَازُلُفَى إِلَّاصَ أَسَ يُعِلَ صَالِحًا فَأُولَنِكَ لَمُ عُرِجُزًا ۚ الضِّعْفِ مَاعِلْوَا وَهُمْ فِي لَفُرُ فَتِ مِنُونَ ۞ وَالَّذِي بَنَّ يَسْغُونَ فِي الْيِنَا مُعْجِزِينَ اُولَا لَكَ فِالْمَلَادِ مُحْفَرُونَ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِنَ يَّشَا أَمْنِ عِمَادٍ ﴿ وَ ى *رُ*لَةُ وَمِنَّاأَنْهُمُ أَوْمِينَ شَيْعٌ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُوَخَارُالِّرْوِينَ C رُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّايِقُولُ لِلْسَلْكِلَةِ أَهْوُلاَ ۚ إِيَّاكُمْ كَا أَوْكُ نَ٥ فَالْوَاسِيْعَانُكَ آنَتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمْ بَلْكَ انْوُا ى وُنَ الْحِنَّ ٱلْأَرْمُهُ عُرِيمٌ مُؤْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لِا بِسَالِكُ بَعْضُكُةُ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَكَاضَرًا ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلْمُؤُادُ وَ شُو عَلَا رَالَانَ اللَّهِ كُنُ ثُمُ عِهَا لَكُلَّةِ بُوْنَ ۞ وَإِذَا تُتَعَلَّى عَلَيْهِمُ إِيْثُنَّا يِّينِ قَالُوُامَا هٰ لَمَا الْآرَجُ لُ يُرِيكُ انْ يَصُدُّ كُوعَاكَانَ يَعُبُدُ وُّكُوُّوَّ قَالُوْلِمَالْمُنْلَالِّالِّالْوَافُكُمُّ فَأَرَّتُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ

800

لَكِيَّ لَيَّا بِيَّاءَهُ ۚ إِنْ مِنَّا لِآلِسِهُ مِينَ ٥ وَمَا لَيْنَاهُ عِنْ لَيْهِ يَّدُرُسُونِهَا وَمَّاارَسَلْنَا الْيَهِرُ عَبْلُكَ مِنْ تَذِيثِ **وَكَذَّبُ لَذِينَ** صَ قَبْلِهِمْ وَمَا بِلَغُواْمِعْتَ ارْمَا الَّيْهُمُ قَالَتْ بُوارْسِلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِارُكُ قُلْ إِنَّا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَ قُولَنَ تَقُومُو اللَّهِ مَنْكُ فُرَّاحِهِ تُتَّتِّتُ عَكُّرُ وَلَمَا بِصَاحِبُ مُتِّنَ حِنَّةً إِنْ هُوَالْآنَذِ يُوَكُّكُمُ بِأِنْ يَنَكُ عَنَايِب شَيهِي ٥ قُلْ مَاسَالَتُكُونِينَ آجْرِ فَهُوَلَكُوْرَانَ آجْرِي اللَّاعَلَىٰ اللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْعُ شَيِهِيْكُ فَكُالِثَّ رَبِّي يَقَـٰذِ فُ بِالْحَقِّ عَالِّمُ الْغِيوْبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيثُ الْبَاطِلُ وَمِ يُبِدُرُ ۞ قُلْ إِنْ ضَالَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِيْ قُولِنا هُتَدَيْثُ فَجِمَ ۑُوچيُ إِلَّارَ تِي أَيِّهُ سَمِيعٌ قِرَيِّ O وَلَوْتِرَ بِي إِذْ فِرْعُوا فَلا فَوْتَ وَأَخِنْظُ مِنْ مِّكَانِ قَرْيُ ٥ كَ قَالُوٓ المِّنَّابِةُ وَأَنَّىٰ لَهُ مُوالتَّنَاوُسُ مِزْمَّكَا بِا بَعِيْدٍ ۚ وَقَدْ كَفَرُ وَابِهِ مِنْ قَبَلُ أُوبَقُنِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانِ يه ٥ وَحِيْلُ بِينَهُ وَ بِينَ مَا يَشْتَهُونَ حَمَا فَعُلَا بِأَشْ يَاعِهِ مُرِّنْ قَبُلُ أِنَّهُمُ كَانُوا فِي شَاكِ شُريبِ المرق فاطريك والمختص النعوناية حالله التحيزال جأير ولله فاطرالتكماوت والأرض جاعل أكاسكة رسك

Digitized by Google

and the same

ٱجْنِحَةٍ مُّتَنْفَى وَثُلْكَ وَرُلِعٌ يَزِيْدُ فِي لَخَلْقِ مَا يَشَّا وُلِيَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ تَ**نَيُّ قَدِيُرُ** ٥ مَا يَغْتِجُ اللهُ لِلتَّاسِ مِنْ تَرْحَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَيَّا وَمَ عُسُكُ فَلَامُوسِلَ لَدُسِنَ بَعْدِهِ وَهُوَالْعَزِيْزَالْعَكِيْدُ لَا يَتْهَا التَّاصُ ذُكُرُ وُانِعَتَ للهِ عَلَيْكُرُهُ لَامِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمُ تِّنَا لِتَمَاءُ وَالْأَرْضُ لِآلِلهُ اللَّاهُوَّ فَأَكَّا ثُوُّ فَكُوْنَ ۞ وَإِنْ تُكَذِّبُوُكُ فَقَكُ كُذِيِّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكُ وَلِلَّا لِلَّهِ يُرْجَعُ الْأَمُورُ كَايَتُكُ النَّاسُ إِنَّ وَعَمَا لِللَّهِ حَتَّى فَ لَا تَغُرَّ نَكُدُ الْحَيْوِةُ الدُّنْ أَنَّا وَكُا يَعُرَّ لَكُ بالله الْنَكُورُ ٥ إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُ عُرُعَكُ وُّ فَاتَّخِذُ وَهُ عَكُوًّا الْمَالِكُ عُواحِزْ بَهُ لِيكُونُوامِنَ اَصَلِ التَّعِيرِ ٱلَّذِينَ كَنَّرُوالَهُمْ عَلَا بُ شَيِيكُمْ وَالْذِينَ الْمُثُوا وَعَلِوا الصِّلَاتِ مُحْمَّنَفِ وَاجْرُكُ مِنْ أَافْسُ ذُينَ لَهُ مُوَ وَعَمَلِهِ نَى أَوْحَدِينًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَّتَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّتَاءُ نَلَاتُنْ هَبُ نَفْ كُ عَلَيْ هِرْجَسَاتِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ بِمَ يَصْنَعُونَ ٥ وَاللَّهُ الَّذِي مَا رَسَالَ لِرَيْحَ مَتُتِيْرُسَعَا بَافَدُهُ اللَّهُ لَيْ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْرِتِهَ أَكَرَٰ لِكَ النُّشُورِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِتَّةَ فَيْتُهِ الْعِتَّةَ أُجَمِيعًا إِلَيْهِ رَصْفَ مُا لَكُلُمُ لطِّيِّ وَالْعَسَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ وَالَّذِينَ مَكُوُّونَ السَّيَّاتِ

100

لَهُ هُويَةُ وَكُابٌ شَكِيدُ وَكُولُولِيكَ هُويَةُ وُلَاكُ خُلُقًا صِّنْ ثُرَابِ ثُرِّينَ نُّطْفَةٍ ثُرِّجَا لَكُرُّازُواجًا وَمَا يَحْلُصُ أَنْتُى ولاتضع الآبعيك وحما يعترض فمتر ولاينقص في عمرة المنَّا عَنْ يُ فُرَاتُ سَانِعٌ شَرَابُهُ وَلَمْ نَامِحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْعُ لُونَ كَمَّاطِينًا وَتَشْغَرُجُونَ حِلَةً تُلْبُونِيَ أُوتِرَى الْفُلُكَ فِيهُ مِوَاخِرَلِتَبْتَغُوامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّمُ مُتَعَلِّمُونَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي لِنَّهَا رِوَمُوْلِجُ النَّهَارَ فِي لَيْلٌ وَسَحَّرَ الثَّمْسَ وَالْقَدْرِكُ لَيْ يَجْرِي لِأَجْلِحُ مَنَّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْكُلُّ وَاللَّهُ وَيَجْمُ لَهُ الْكُلُّ وَ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمَلِكُونَ مِنْ قِطْمِهُ مِي وَالَّذِينَ إِنْ تَكُ عُوْهُ مُرِلاً يَهُمُعُوا دُعَاءً لَهُ وَلَوْسَمِعُوا مَا اسْتَعَابُوا لَكُرُويَوْمُ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِيكِ كُرُولَا يُنْتِعُكُ مِثْلُ خَبِيُ كَيَاتُهُا النَّاسُ آنْ مُو الْفُقَى آءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مُوَالْغَيْثُ الْعَدَى ٥ إِنْ يَشَأَيُنُ مِنْ كُرُو يَأْتِ بِعَنْ فِي جَدِيْدِ فَوَاذٰ لِكَ عَلَىٰ لِلهِ بِعَنِ يُزِنَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَا كُوْلِي فَانْ تَدْعُ مُثَقَلَةُ اللَّهِ مُلِهَا لاَيُحْمَلُ مِنْهُ شَيْحٌ وَلَوْكَانَ ذَاتُ رَبُّ يِّمَا مُنْذِهُ وُالَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُ مُ مِالْغَيْبُ وَأَقَامُواالصَّالْحَةً

وَمَنْ تَزَكِّي فَإِنَّمَا لِمَزَّكِّي لِنَفْيَةٌ وَإِلَى اللهِ الْمَصِائِكُ وَمَا يَسْتَوْيُ لأعلى وَالْمَعِي ثُرُكُ وَلِالقُلِلْتُ وَلِالنُّورُكُ وَلَا النَّالِكُ لِللَّهِ مُنْ كُولًا الظِّلِكُ لاالْحَدُودُ ٥ وَمَا يَسْتَوى لِلْأَحْيَا أَوْ وَلِا الْإِمْوَاتُ إِنَّ للهُ يُنْمِعُ مَنْ يَنِيَا أُوْمِ النَّهُ مِسْمِعِ مِّنْ فِالْقُبُورِ إِنْ اَنْتَ لَّانَذِيْرُ ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَيْثِ يُرًا وَّنَذِيْرًا أُوَانَ سِّنَ مُتَّةِ الْآخَكُونِهَانَدِيرُ ٥ وَإِنْ يُكُذِّ بُولُهَ فَقَدَ كُخَةً لَّنِينَ مِنْ قَيْلِ هِمْ عَلَيْهَا ءُ تُصُمُّرُكُ مُنْ لُمُ مُمْ بِالْبَيْنِاتِ وَبِالزَّيْرُ وَبِالْكِيْكِ أَكُنِيْكِ أَنُونَ ثُمَّا أَخَذُ ثُالَّانِيْنَ كَفَرُوا فُكَيْفَ كَ نكُرُ الدُّرِّ اللهُ أَنْ لَ مِنَ لِسَّمَاءِ مَا أَفْ الْمُدَادِ غَرَّتِ مُخْدَ لِفَا الْوَانْهَا وَمِنَ الْحِيَالِ جُدَدُّ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُغْتَلِكُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ التَّاسِ وَالتَّاوَأَتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَنَالِكَ إِنَّا يَخْتَمَى لِلْهُ مِنْ عِيَادِهِ لَعُلَوْ النَّاللَّهُ عَزِيزُ غَفُورٌ ٥ إِنَّا الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَا للهوَأَقَامُواالصَّاوْةُ وَانْفَقُوْامِيَّارَزَقُلْهُمْ سِرًّا وَعَلاينَا يَّرْجُونَ تِعَارَةً لَنْ تَبُورُ لَ لِيُونِيِّهُ مُرْاجُورُهُ وَيُرِيدُهُ صِّنْ فَصْلِهُ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي وَالَّذِي مُ اوْحَمُنَا إِلَهُ <u> الْمُلَكِّ مُوَالْحَقِّ مُصَّبِّ قَالِمًا بَيْنَ يَكَيْدُانَ اللهِ بِعِبَادٍ</u>

301

لَغُ يُرْبَعِ يُرُ وَيُعَا أُورَثُنَا الْكِيْبُ لَذِينَ اصْطَفْيُنَامِنَ عِبَادِ نَافِينَهُ مُظَالِدٌ لِنَفْسِ خُومِينَهُ مُتَّقَتِ لَاوْمِنْهُ سَابِقُ بِالْغَيْرِتِ بِإِذْ نِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكِبِيْكُ جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُاؤُنَهَا يُعَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِنْفَةَ وَلُوْلُوا أُولِيَا سُهُمُ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَثُ لِلَّهِ الَّذِي تَيْ اَذْهَبَعَتَّاالْعَزَنَ إِنَّ رَبِّنَالَعَفُورٌ لِثَكُورُ لَالْهَ عَالَمَا لَكُورُ لَا لَكَهَ كَالَكُ دَارَالُقُامَةِمِنْ فَضَلِهُ لايْتُنَافِيهَانُصَّ وَلايْتُ فِيْهَالْغُوْبُ 0 وَالَّذِينَ كَفَرُوالْهُمْ يَالُحِهَ قَرُّكُ كُفُّهُم عَلَيْهِ وَنِي وَوُو اللَّهِ عَنْفُ عَنْهُ وَتِنْ عَلَابِهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْزِي كُلُّ كَفُوْرِنَ وَهُ مُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَ أَرْبَنَآ اَحْرِجْنَا نَعْمُلُ صَالِعًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمُلُ أُولَوْ يُعْتِدُونَ عَلَيْتَ نَاكُمُ فِيُهِ مَنْ تَذَكَّرُوجَاءَكُو النَّذِيرُ فَكُو افْمَا الظَّلِهِ إِنْ مِنْ اتَّصِائِكُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ عَيْبِ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِنَاتِ الصُّدُورِ ٥ مُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَفٍ فِي لَارْضِ فَهُوَ كَفْرَفْعَلْمُ الْمُؤْمُونُ وَلَا يَزْيُدُ الْكَفِيرِينَ كَفُرُهُ مُعِنْدًا رَبِّهِ لَامِقَتَّأُولَا يَنْ يُدُالَكُفِ مِنْ كُفُرُهُ مُهُ الْآخِسَارًا صَّكُلْ رَءَيْ يُونُ وَكُولِ اللَّهِ مِنْ مُعَوْنَ مِنْ دُولِ اللَّهِ الْمُونَ وَاللَّهِ الْمُولِ اللَّهِ الرَّفَةِ

ال الم

مَاذَاخَلَقُوْاصَ الْأَرْضِ أَمْلُهُمُ مِيْسُولِكُ فِي التَّمُونِيَّ أَمُّالِيَهُمْ كِنَّا اَفَهُمُ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْ مُخْبُلُ إِنْ يَعِيثُ الظِّلِمُونَ بَعْفُ هُ بَعْضًا اللَّاغُوُ وَرَّا اللَّهَ عُمُسِكُ التَّمُوٰتِ وَالْارْضَ اَنْ تَرُوُلاهُ وَلِينَ زَالَتَ الْ الْمُسَكِّمُ الْمِنَ اَحْدِيثِنْ بَعْدِيهُ إِنَّهُ كَانَ حَلْمًا غَفُورًا ۞ وَاقْتُمُواْ بِاللهِ جَهْدَ ايْمَا نِهِمْ لَهِنَ مَاءَهُ وَيَذِيْرُكُ لِيكُونُنَّ الْمُلْتِحِينَ إِحْدَى كُلُ لُمُعَالِّكُمُ أَوْمُ نَذِيرُهُ عَازَادَهُ وَ الْآنُفُورَا لَى إِنْ الْآنُونِ وَمَكُوالسَّيِّيُّ وَلا يَعِيْقُ الْكُرُ السَّيِّئُ الآيامِ الْهِ فَعَالَ يَظُرُونَ الكَّمُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَكَنْ يَجِدَ لِمُثَّتِ اللهِ تَبْدِيلُاهُ وَكَنْ عَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعُولُكُ الْأُولَةُ يَسِيرُ وَافِلْ الْرَضِ فَيَنْظُرُ وَالْيَفَ كَانَ عَامِنَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ وَكَانُوْ السِّكَ مِنْهُمْ قُوَّةً مِّكَاكَارًا لِللَّهُ لِيُعْجُزَةُ مِنْ شَيْعً فِل لِسَّمُوبِ وَلا فِي أَلاَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلَمَّا مَنْ رَا ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِنُاللَّهُ التَّاسَ مِ ٱلسَّوْالمَا تَرْكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَّا يَّةٍ وَّلْأِنْ وُخِدُهُمُ اللَّهُ اَجَلِحُ المُّحَمِّ فَإِذَا جَاءَ اجَاهُمُ فَإِنَّا اللَّهُ كَانَ بِيهَا وِلاَبِصِيرًا المحقايس مَلِّتُمَّ مُعَانِينًا مُعَانِينًا اللهُ اللهُ اللهُ حرالله التخاز التحريو تَ وَالْقُولِ الْعَكَادُ اللَّهِ لَيْ اللَّهِ مُن الْمُؤْسَلَانَ أَعَالَمُ

لَغَي رُرُّ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّا وَرَثْنَا الْكِيْكِ لَذِينَ اصْطَفْيَا ﴿ عِيَادِ نَأْفِينَهُ مُظَالِدٌ لِنَفْسِةً وَمِينَهُ مُتَّفَقَتُ لَأُومِينَهُ سَابِقُ بِالْغَيْرِتِ بِإِذْ نِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ مُوَالْفَضُ لُ الْكَبِيْرُ جَنُّ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فِيْهَامِنَ أَسَاوِرَمِنْفَ وَلُوْلُوَّ أُولِيَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرُ ۞ وَقَالُوالْحَثُ لِلهِ الَّذِيْبَ اَذْهَبَعَتَاالْعَزَنَ ٰإِنَّ رَبِّنَالْغَفُورٌ ثَشَكُورُ ۚ لِالْبَهِيَ اَحَلَيْ دَارَالُقُامَةِمِنْ فَضَلِهُ لايَسَّنَافِهَانَصَبُّ وَلايَسَيْ فِيْهَالْغُوبُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَ وُوالَهُمْ نَارُحِهَ فَرَكُالُهُمْ عَلَيْهِمْ وَنَهُونُوا وَلا يُعَقَّفُ عَنْهُمْ قِينَ عَنَابِهَ الْكَتْ لِكَ بَعْيْزِي كُلُّ كَفُوْرِنَ وَهُ مُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَ أَرْبَنَآ اَخْرِجْنَا نَعُلُ صَالِعًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعُلُ أُولَمُ نُعَبِّرُ كُمُ مَّا يَتَ نَكُّمُ فِيُهِ مَنْ تَذَكُّرُ وَحَاءَكُو النَّذِيرُ فَكُو أَفَكُ وَقُواْفَمَا لِلظَّلِيكِ فَي مِنْ تَصِائِكُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ عَيْبِ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْهُ بَلَاتِ الصُّدُورِ ٥ مُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَّفٍ فِي لَارْضِ فَعَنَا كَفْرُفْعَ لَيْهُ كُفُرُهُ وَلَا يَزِيْكُ الْكُفِينَ كَفُرُهُ مُعَيْنَا رَقِي لاَمَقَتَّا وَلاِيزِيْدُ الْكَفِينَ لَفُرُوهُمُ الْآخَارًا صُكُلَّ ءَيْ أَمْ شُكَاءَ كُوالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولِ اللَّهُ آرُفُ

الع

مَاذَاحَكَتُوامِنَ الْأَرْضِ أَمْلِكُمُ مُرْثِ لَوْ فِي التَّمَادِيُّ أَمُانَيْهُمُ كِنِيًّا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْ مُثْلُلُونَ يَعِيثُ الظَّلِوْنَ بَعْضُهُ بَعْضًا اللَّاغُوُ وَرَّا اللهُ عَمْسِكُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولاهُ وَلِينَ زَالَتَ آاِنَ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِيمِّنَ بَعْدِيمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ وَأَقْمُوْ الِاللَّهِ جَهُ مَا أَيْمَا نِهِمُ لَكِنْ حاءه منذير ليكونت اهاى وأحداك لأمير فلما حاءهم نَذِيرُهُمَّا زَادَهُ عُهُ إِلَّانُفُورَا ۞ إِسْبِتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُوالسِّيِّيُّ وَلاَ يَحِينُ الْكُوالسِّيِّعُ الآبِاهِ لِهِ فَعَالَ يُظُرُونَ ٳڵؖٳؙڛؙؾۜٙؾۘٳڷٳۊۜٙڸؽؾٛۜٛڡؘڵؽؾؘڿٮ<u>ٳ</u>ڸٮؾۜؾٳۺۊؿۘؠؠؽڰۿۅڷڽٛ عَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَجُولُكُ الْأُولَةُ يَسِيثُرُ وَافِلْالْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ وَكَانُوْ ٱلسِّكَامَ مُ مُؤَّةً وَمَا كَانَا لِللَّهُ لِيُغِزَةُ مِنْ شَيَّ فِل لِسَّمَا وِيَ وَلِا فِلْ الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَيَ رُكُ وَلَوْ يُوَّاخِنُاللَّهُ التَّاسِ مِ ٱلْسُوالِمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَّا يَّةٍ وَلَانِ وُخِّوُهُمُ إِلَى ٱجَلِقُ مَثَّى فَإِذَاجًا ءَاجًا هُمُ فَإِنَّا لللهَ كَانَ بِبِادِهِ بَصِيرًا المنتق ليس مَلِّتُ مَنْ مُثَلِّتُهُ فَعَمَّا لَكُ وَعَانَى مَالِيكُمْ الْمِيْ حِراللهِ التِّحْلِزِ التَّحِيْدِ وَ وَالْقُرُ إِن الْعَكَايُونِ إِنَّاكَ لِمَنَ الْمُؤْسَلِينَ فَ عَلَا

300

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ ثُنَالُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْدِ فُلِيَّانُ رَقُومً سَّاأَنْذِرَ الْكَوْهُمُ وَنَهُمُ عَفِيكُونَ كَلَقَدُ حَقَّ الْقُولُ عَلَى ٱكْثِرَهِمْ فَهُمُولَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّاجِعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ أَعْلَا اَفِهِيَ اِلَىٰ لَاَذْ قَانِ فَهُمُ مُثَقَّعُونَ O وَجِعَلْنَامِنَ بَيْنَ اَيْدِيهِ سَتَّاوَمِنْ خَلْفِهِمُ سَتَّا فَأَغْشَ فِي أَنْ فَصُمْ لِأَيْفِهُمُ وَنَكُو وَسُوَاءً عَلَيْهِمُ الْنَا رَهُمُ الْمُرْتُ نِي رُهُمُ لا يُؤْمِنُونَ الْمُأْتُنِ وَمُنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُأْتُنِ وَمُن اتَّبَعُ النِّكُرُ وَخُثِي الرَّحْنَ بِالْغَيْثُ فَبُشِّرُهُ مِغْفِلَ **وَقَاجِرِ كَرْبُرِ** إِنَّا يَحُنْ فَيُ الْوَقْ وَنَكُنُّهُ مَا قَلَّ مُوْا وَإِنَّا رَهُ مُ وَحِكُ لَيْنَيُّ اَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرَّيِينِ فَ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّتَكَلَّا **اَصْحَالُ لَقَرْبَةِ** إِذْجَاءَ هَاالْمُرْسَافُونَ أَ إِذْ ٱرْسَالْنَالِكَهِمُ الْبَنِينَ لَكَنْ يُوْمُمَا نَعَّزُوْرَابِثَالِثِ فَعَالُوُٓ إِنَّآ إِلَيُكُهُ شُرْسَانُونَ ۞ قَالُوَامِّ ٱ**نْذُ الْآبَثُمُّ الْآبُثُمُّ** ِسْثُلُنَا وَمَا اَنْزَ لَا لِتَّهُانُ مِنْ شَيَّا إِنْ اَنْدُ الْأَكُانِ مُوْنَ قَالُوارِيِّبًا يَمْ لَوْ إِنَّا الْكُلُولُونِينَا فُونِكُ وَمِنَا عَلَيْنَا الْكِلْوَ الْبَلْغُ الْبُنْفِ الْمُؤْفِ إِنَّالَطَا يُرْنَا بِكُوْلِينَ لَّهُ مَنْتُهُوْ الْرَجْمَتَكُوْ وَلَيَسَتَ فَكُمْ رِّينًا عَنَاكُ اللَّهُ ٥ قَالُوا طَايِرُ لَهُ مِّتَكُمُ آيِنَ فَكِرْ تُعُرُّفُولَ اَنْتُومُو مُّسْرِفُونَ ٥ وَجَاءَضِ أَقْصَاالُكِ يُنَةِ رَجُكُ يَسْعَى قَالَ لِقَوْمِ شَيُّهُ الْكُوسُكِلْنَ النَّعُولُ مِنْ لِلْإِسْكُلَامُ أَجُرًا وَهُمُ مِنْهُمْ

رقف عفران وقفلانم علم وقفلانم سلم وَمَا لِيَ لِآاعُهُ كُالِّذِي فَطَرَ فِي وَالَّهُ وَتُرْجِعُونَ ٥ ءَا تَغِنُّامِنَ

دُونِهِ الْمَةُ إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْنُ بِضُرِّلًا تُغَنَّى عَنِّى شَفَاءَتُهُ مُ شَيُّاوَ لاينُقِنُ وَنِ ٥ إِنَّ إِذَّالَافِي صَلِل مُّبِينِ ١ إِنَّ إِمَّانَ أَنْ أَمَنْتُ بِرَيِّكُمْ فَالْمُعُونِ ٥ قِيْلَ ادْخُلِلْ لَجَنَّةٌ قَالَ لِلَيْتَ فَسَوْمِيْ يعْلَوُنَ فِي مَا غَفْرِ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْكُرْمِيانَ (وَمَ ٱنْزَلْنَاعَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ جُنْدِي شِنَ السَّمَاءِ وَمَاكُتُ مُ نُزِلِيْنَ ۞ إِنْ كَانَتُ إِلاَّ لَمِيْحَةٌ وَّالِحِدَةٌ فَإِذَاهُ خَامِدُونَكِ يُحْسَرُ عَلَى لَعِبَاذِ مَا يَأْتِيهُمُ وَتَنْ رَّسُولِ إِلَّلْ عَانُوْلِ بِهِ الْعَفْون يَسْتَهُزُءُونَ ۞ لَهُ يُرُواكَمُ الْمُلَكُنَاقَبُلُهُمُ عَيْنَ الْقُرُونِ أَنَّهُ وَالنَّهِ وَلا يَرْجِعُونَ أَوْانَكُلَّ آيًا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْمَرُونَ والة لهدالان لسية أحدينها واخر مناونها حرانه مَأْكُونُ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَتْتِ مِنْ نَّخِيْلِ وَآعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَالْعَيُونِ ۚ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِةٌ وَمَاعِلَتُدُا يَدِيثِهِمُ أَفَا لَا يَشَكُرُونَ مُبْعَلَ لِنَيْ يَحَلَقَ الْأِزُواجِ كُلُّهَا مِّالْتُنْبِيُّ لِأَرْضُ وَمِنْ أَنْفِيهِمْ وَعَالَا يَعْلَوُنَ ۞ وَالْهَ فَهُ هُو الَّيْلُ السَّمْخُ مِنْهُ النَّهَا وَفَاذَا هُمُ

م عُلِكُ وَكُلِ وَالشَّمْصُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَ أَذَٰ لِكَ تَقَدِيمُ الْعَزِيْنِ

لْعَلَوْكُ وَالْقَبِهِ قَتَّ رَبُّكُمِّنَا ذِلْحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُوبَالْقَاءِيْمِ كَ

لِالشَّمْسُ يَنْبَيْ لَمُ أَنْ تُدُرِلُهُ الْعَلَمُ وَلِا أَلْبُكُ سَابِعُ النَّهُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ O وَأَيْهُ لَهُمْ إِنَّا صَلْنَا فُرِيَّتِهُمُ فِي لَفَلَامِ اَتُنْمُونِنْ وَخَلَقْنَالُمُوْتِنْ مِتْلِهِ مَايُّرَكِبُونَ Oَوَانَ تَتَ نُغُرِقُهُ وَفَلاَصَرِيَحُ لَمُ وَلاَهُ وَيُلَاهُ مِنْ قَالُونَ ۚ إِلَّا رَحْمَا ۗ فَيَتَّ وَمُتَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞ وَلَذَا قِبُلَ لَهُ مُ التَّقُوُّ الْمَابَيْنَ أَيْدٍ يُكُرُومَ خَلْفَكُولَهُ لَكُوْرِهُونَ O وَمَا لَأَنِيْهِ وَتِنَ الْيَوْمِينَ الْيَوْمِينَ الْيِهِ رَبِيهِمْ الْآكَانُوْاءَنْهَامُعْرِضِيْنَ۞وَإِذَاقِيْلَ لَمَعْ ٱنْفِقُوْامِتَارَزَقَكُ الله قال لَذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمُؤْانَطُومُ وَيُ لَوَيَسَاءُ اللَّهُ ٱڟۼڰؙٛڟؚؖٳڹٛٲڹٛڎؙٳڷٳڣۣٛۻڵڸؚۺۘؠؽڹ۞ۏۘؠٙڠٛۅؙڷۅٛڹؘڡٙؽؗۿٳڷڰؚڠڰ اِنْ كُنْ تُغْرِصْدِ قِينَ ۞ مَا يَنْظُرُ وَنَ الْآصِيمَةُ وَّاحِدَةً تَأَخُومُمُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلَآ إِلَى أَهْ لِهِمْ كِرَجِعُونَ ٥ وَيَقِحَ فِالصُّورِ فَإِذَاهُ وَتِنَ الْأَجْدَانِ إِلَّا رَبِّهِمْ وقعنفوايا وقفيان الينسافون وَالْوَايُويْكَامَنْ بِعَنْنَامِنْ مِّرْ قَرِينَاهُ الْمَاوَعَدَ لرَّحْنُ وَصَدَقَا لُمُرْسَافُونَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا كِسَمَةٌ وَٓ الِحِـكَةُ ۗ فَإِذَاهُ وَجَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحَفَّرُونَ ۞ فَالْيُومِ لِأَثْظُلُمُ نُفَعَّى شَيْعًا وَّلاَ مُجْزَوْنَ اِلْأَمَّاكُنْ مُنْ تُعَلَّوُنَ ۞ إِنَّ أَصْحِبَا لِجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ ئِرِهُونَ<sup>©</sup> هُمُواَزُوَاجُهُمُ نِيْظِلْلِعَلَى الْأَرَّابِكِ مُثَّلِكُونِ

ِهِ فِهَا فَالْهَةُ قَالَهُ مُعَايِدًا عُونَ ٥ سَلَاثُو فَالَامِنَ rَ عِيْدِ وَامْتَازُ وَالْيُومُ إِيُّهَا الْجُدُمُونَ ۞ اَلَهُ أَعْهَ وَالْبُ إَنْ لاَ تَعْبُ وَالنِّبَ مُنْ إِنَّهُ لَ حُبُ مُعْدُونِهِ عُدُونَ مِنَا عِرَاطُ مُسْتَقِدُ وَلَقِدُ السَّلَ مِنْكُولُ عَيْثِيرًا أَفَالَهُ تَكُوْنُواْتَمْقِلُونَ۞هٰذِهِ جَهَنَّهُ ۗ الَّتِي مُؤْتُوعًا ون إصافها الْوَمْ مِاكْنُهُ وَيَكُونُ وَنَ <u>ۘ</u>ۅٛڞڒۼؙٛٳٚڗٶٛۼڵٙٲڡؙٛٵۿؚٳۿۭؠٛۅؘؾؙڴٳؖڡؙڹؖٵؽۮؚؠؽڝؚۮۅؾۺۿۮٲۯڿؙڰۿ كَانُوْايَكُسِبُوْنَ۞ وَلَوْنَتُ آخِ لَطَمَيْنَا عَلَى اَعْيَنِهِمْ فَاسْتَبَعُو لصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبُعِيرُونَ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَسَغَنْ هُمُعَلَى مَكَانَتِهِ فَمَااسْتَطَاعُوامُضِيًّا وَلايرَجِعُونَ ۞ وَمَنْ تُعْجِتُونُ نُكِيِّسُهُ فِلْ كُنَاقِيُّ أَفَلَا يُعْقِلُونُ ٥ وَمَاعَلَّمْنَهُ النِّيَّعْرَوْمَا يَنْغِي لَهُ م ڹٛۿۅٳڵٳڎؚۮؙڒؖۊؙڰؙۯٳڹؖۺؠؽؙ۞ڷؚؠؽٛڹۯڞؘڰٳڹڂڰٳۊؖؽڂؚڦ لْقُولُ عَلَىٰ لَكُفِرِينَ ۞ أُولَهُ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ فَيِّمَّا عَلَتَ أَيْدِيْنَ نْعَامًا فَهُ لَمَا مَالِكُونَ ٥ وَذَ لَلْنَهَا لَهُ فَيْنَهَا رُقُرُهُمُ وَمِنْهِ وَهُ وَيُهَامِنَا فِعُ وَمِنْنَارِبُ أَفَلَايَنَكُمُ وُنَ ﴿

38:3

مَايُيةُ وْنَ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ أُولَهُ يَكُلُلِنُمَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ حِنْ الْطُفَةِ فَإِذَاهُونَحُصِيْرُمُّبِانِ ٥ وَضَرَتَ لِنَامِثُلُاقَ لِيرَخَلَقَهُ عَالَ مَن شَجْيَ الْعِظَامُ وَهِي رَحِيثُةُ ( فَلْ يُحْدِيَّا الَّذِيْ ثِي اَنْشَاهُ ٳۊۜڵؘؘڡڗؖ؋ۣۅۿۅؠڴڸۜڂؽؚٙعڵؿؙڽ۠ڶڸڷڹؽۘڿۼڶڷڴۯ<del>ۊڹٳڶؿۜٚۼ</del>ؚ الْاَخْفَى نَارًافَاذَّااَنْكُمُ عَيِنْهُ تُوْقِدُونَ ۞ ٱوَلَيْسَ لَلْهِ يُخَتَّى وتنغفون السَّموٰتِ وَالْأَرْضَ بِقْدِرِعَلْ أَنْ يَّخَالُنَ مِثْلُهُمْ بَلَّ وَمُون الْحَاقُ الْعَالَمُ وَاتَّمَا آمُوهُ إِذَا الْادَشْمُ الْهُ لَنَّ يَعُولُ لَهُ لَنْ فَكُونُ فَكُونُ فَسُجُحُ لِ لِذِي سِيهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيُّ قَ اللهِ مُ رَجِعُونَ كُ حالله التحيز التحيو وَالصَّفْتِ مَنَّالٌ فَالرُّحِيلِةِ زَجْرًا ٥ فَالتَّلِيةِ وَكُرُّالُانَ العَكُمُ لَوَاحِدُ أَرْبُ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فَمَا وَرَبُ الْسَفَارِقِ أَانَازَتُنَّا التَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِلْكُوَاكِينَ وَجِفُظُاسِ كُلِّ شَيْطِن مَّارِدِ فَ لاَيَّمَّعُوْنَ إِلَا لَكَالُا لَا تَعْا وَيُقَدَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِب فَ مُحَدِّدًا قُلْهُمُ عَنَا مُ قَامِعُ الآمن خطف لفظفة فالثبعة شِهَاجُ ثَاقِبُ فَاشْتَفْتِهُمُ أَهُمُ استُكُ خَلَقًا المُصَّنُ خَلَقَ الْأَلْكَ خَلَقَا الْمُصَّنُ طِينِ الْآنِيِ

بَلْ عَجِبَ وَيَسْعَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرٌ وَالْآيِنُ كُرُونَ نُ وَإِذَا رَاوَا الِهُ يُسْتَغِيغُ رُونَ ٥ وَقَالْوَالْ هِنَا إِلَّاسِعُنُّ عُينِينٌ ٥ وَقَالْوَالْ هِنَا إِلَّاسِعُنُّ عُينِينً وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ءَانَّا لَبَعُونُونُ فَأَنَا أَوَأَمَا وَكَاالُا وَكُونَ فَ قُلُ نَعَمُوانَكُمُولَا خِرُفُ نَ ثَ فَإِمَّا مِي نَجْرِةٌ وَاحِكُّ فَإِنَا هُمِينَظُرُونَ وَقَالُوۡالِوَيۡلِنَا لَمُنَا يَوْمُ الدِّيۡنِ ۞ لَمَا يُومُ الْفَصْلِ لَّذِي يُكُنْ تُدُرِيمٍ عُكُنِّ بُونَ ٥ أَحْشُرُ واللَّهِ بْنَ ظَلْمُوا وَازْوَاحِهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُ وَهُمُ إِلَّى صِرَاطِ الْجِيرُ وَقِفُوهُ مُوْلِكَ اللَّهِ عَلَى مِرَاطِ الْجِيرُ و تَسْعُولُونَ فَ مَالكُمْ لِانتَاحَرُونَ ٥ بَلْ هُمُ الْيَوْمُوسُتَسْلِوْنَ وَأَقْبُلُ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُ لُونَ ۞ قَالُوۤ الْكَلْمُ لِنُنْهُمِ يَأْتُونِنَا عَمِلْ لَيَهِيْنِ قَالُوابِلُ لَيْ تَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ٥ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَكُمُ صِّنُ سُلُطِنَّ بِلُكِنَ تُدُوَّوُمُ اللغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُوْلُ رَبِينَا اللهِ اِيَّالَنَا بِقُوْنَ ٥ فَأَغُويْكُمُ إِنَّا كُنَّا غُوِيْنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِا فِي الْعَنَابِ مُشْتَّرِكُونَ ۞ إِنَّاكَذٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْجُرُمِينَ ۞ إِنَّاكُ لِكَ كَانُخُلِاذَاقِيْلَ لَمُهُ لِآلِلُهُ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكُابِرُ وَنَ نُّوَيَقُو لُوْنَ آيِتًا لَتَارِكُواْ الْمِينَ الِسَّاعِرِ تَعْجُنُونِ كَبَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّ قَالْمُ سَلِينَ ٳؾۜڴؙؙؙۿؙٳڵڵٳڣؙؖۅٳٳڷڡؘڵٳڸڵٳڸؽڕڞۅڝٵۼؙؙۏۘۅؘڹٳڵۜۮٵۘػؙؽؙؿؙڗؘۼڰؙۏؙڗؘؖ اِلْآعِبَادَاللّٰهِ الْخُلُصِينَ ۞ أُولِكَ كَلُّهُ مِنْ قُنَّمَعُ أُومٌ ۞ فَوَالَدُّ

الج روج

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ شِنْ شَعِيْنِ ۞بَيْضَاءُ لَنَّ وَلِلشِّرِيةِ لإفهاغُولٌ وَلاهُ عَنْهَا مِنْزَفُونَ ٥ وَعِنْدَاهُ وَفِي لَاتُ الطَّهُ فِي عِنْ أَكَا فَأَنَّ بَيْنَ مَكُنُونٌ أَفَالْكُبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ تِتَمَاءُ لُونَ ۞ قَالَ قَايِلٌ قِنْهُمُ إِنْ كَانَ لِ قَرِيْنُ اللَّهِ عَلَى إِنَّكَ لِمَنَ الْمُصَدِّيةِ بِنَ 0 وَإِذَا مِنْنَا وَكُتَّا تُكَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَّا لِمَا يُنْوُنَ ٥ قَالَ هَلُ اَنْدُوْتُ طَلِعُونَ ٥ فَاطَّلَعَ فَرَا هُ فِي سَوَاءِ الْعِيدِي قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدُينِ وَلُوْلِانِعُهُ وَرَبِّ لَكُنتُ مِنَ الْمُخْمَرِينِ الْفَصَاعَنُ مِيتِينَ إِلَّا مُوتِتَنَاالا وُل وَمَا نَحْنُ بِمُعَنَّا بِينَ ۞ إِنَّ هٰ لَا لَمُوَّالْفَوْدُ الْعَظِيْرُ لِيثُلِ مِنَا فَلَيْعَ إِلَا لَعِلُونَ اَذَٰلِكَ خَيْرُ ثُولًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّاجِعَلَنْهَا فِتُنَّةً لِّلْظَّالِمِينَ (إِنَّهَا شَجَرَةً تَغَرُّجُ فِي أَصْلِ لِجِينُ 6 طَلْعُهَا كَانَّةُ رُءُوسُ لِشَيطِينِ فَانَّهُ مُلَاكِ وُنَ مِنْهَا فَمَا لِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ فَمُرَاتًا وْعَلَيْهَا لَشُو يَامِّنْ حِيدُونْ نُوِّالَّ مَوْجِعَهُمْ لِاللَّحَادِ التَّهُ وَٱلْفُوالْيَاءَ هُمُ ضَالِيْنَ فَهُمُ عَلَى الْرِهِمُ لَهُرَعُونَ الْتَّهِمُ لَهُرَعُونَ ال وَلِقَانَ صَالَّ قَدْلَهُ هُ ٱلْكُرُّ الْأَوَّ لِيْنَ ٥ وَلَقَادَ أَرْسُلُنَا فِي



المح الم

وتفلازم

مُنْدِرِينَ إِنْ أَنْظُرُكُفُكُانَ عَاقِيهُ ٱلنُّنْدَرِيْنَ ﴿ إِلَّا عِسَادَ اللَّهِ الْمُخْلُصِةُ فِي وَلَقَدُ مَا لَا سَانُونُ فَلَيْعِمُ الْمُحْيُونَ ۗ وَجَيْبَهُ وُ وَأَصْلَهُ مِنْ لَكُرْبِ لَعَظِيدُ فَي وَجِعَلْ أَذُرِّيَّتَهُ مُمُوالُهَا قِائِكَ وَتُرَكُّنَا عَلَى فِالْلِخِرِينَ كُسَالُهُ عَلَى نُوجٍ فِالْعَلَمِينَ إِنَّاكَذَٰ لِكَ جَنِي المُحْسِنِينَ اللَّهُ مِنْ عِيادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ كُثِمَّ الْعُرْفِيا الْاحْدُونِ كُواتًا ن شِيَّة لِإِرْامِيمُ إِذْ جَاءَرُبُّهُ بِعَلْبِ سَايْدٍ إِذْ يَالَ تَيْهُ وَقُوْمِهِ مَاذَاتَعُبُ وَنَ ٥ أَيْفَكَا إِلَى تُدُونَ اللَّهِ يُورُدُونَ الْطَكُكُوبِرَبِ الْعَالِمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظُرَةٌ فِالنِّجُومِ ۞ فَمَالَ إِنِّي سَعِيْدُ فَ فَكُوْلُوا عَنْهُ مُكْرِينَ ٥ فَرَاعَ إِلَى الْمِيْحِهُ فَقَالَ لاَتَأَكُلُونَ أَمَالَكُثُولِاتَنَطِقُونَ ۞فَرَاعَ عَلَيْهِ وَغَرْبًا بِالْيَهِينِ **ٱقْبَالْوَّالِكَ وَيَزِيُّونَ ۞ قَالَ اَنْعَبُّكُ وَنَ مَا تَغِيُّوُنَ ۚ ۞ وَاللَّهُ** عَلَقَكُثُرُومَا تَعْلُونَ۞ قَالُواابُنُوالَهُ مُنْكَانًا فَالْقُوهُ فِي لَجِي يُو فَأَرَادُوْابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُوالْاَسْفَلِينَ ۞ وَتَالَ إِنَّي ذَاهِبٌ لْ رَقْ سَيَهُ مِي ثِن وَتِ مَبْ يُرْمِنَ الصَّلِحِ بَنَ صَفَيْتُهُ مِنْ الصَّلِحِ بَنَ صَفَيْتُهُ مَا بِعُ الْحِجَالِيْمِ فَكُمَّا لَكُغُ مَعَهُ السَّعَى قَالَ لِيُنكِبُّ إِنِّي أَرْمِ فِر لْنَامِ إِنَّ أَذْ يَمُكَ مَّا نَظُرُ مِاذًا لَرَّامُ قَالَ آيَابَيِّكَ فَعَلْ مَّا تُؤْمِّحُ بكُرِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيمِ مَنَ ٥ فَلَمَّ ٱلسَّكُمُ اوْسَالُهُ

747

الْكِيْنِ أُو نَادِينَهُ أَنْ تَآمُهِ هُوكُ قِدْرَ صِيَّى قَتَ الْوُءِمَا إِنَّ كَنْ إِلَى جَيْزِي لَكُسِينَ يُكِ إِنَّ لِمِنَّا لَمُ ٱلْكُو الْكُنِّ فَكُونَا فُوسَالُهُ بِنِجُ عَظِيْدٍ وَتُرَكَّنَا عَلَى وَالْأَخِرِينَ أَنَّ سَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُ بِرَاهِيْهُ ﴿ كَنَا لِكَ نَجُزِي لِلْمُحْيَنِيْنَ ۞ إِنَّهُ مُنْ عِبَادِينَا الْمُؤْمِنِيْرُ وَبَشِرُ نِهُ بِإِسْلَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِ أَنِ ٥ وَلِرُّ كُنَاعِكُ وَعَلَّى ِسُعِيَّ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مِحْسِنٌ وَظَالِهُ لِنَفْسِهِ مُبِيثٌ **أُولَقَ** يَنَتَاعَلِيمُوسِي وَهَارُونَ ٥ وَنَجَيْنُهُمَا وَقُومُهُ إِصِنَاكُكُرُبِ الْعَظِيْدِ وَنَصَرُفُهُمُ فَكَانُوا هُمُ الْعَلِيثِينَ ٥ وَأَتَيْنَا فَكَالْكِلْتَ السُّنتيان وَهَدَ يَنْهُمَا الصِّرَاطَ الْسُتَقِيْدَ فَوَرِّكَ نَ مَلَهُمَا فِالْاخِرِينَ أَسَالُهُ عَلِمُوسَى وَلَمْ وُنَ الاَ كَنْ لِكَ تَجْذِي كُنُسُنِينَ ﴿ إِنَّهُ مُامِنْ عِنَادِ نَالْكُؤُمُنِينَ ﴾ وَاتَ الْيَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ ثَإِذْ قَالَ لِقَوْمِيةِ ٱلاَثَتَّقُونَ ۞ اتَكُ عُوْنَ تَعُالِا قُتَانَ رُونَ الْحُسَرَ لِخَالِقِينَ ٥ اللهَ رَتَكُو وَرَبِّ أَبَّا لِكُولُا قَالِينَ ٥ لَكُلَّ بِهُ فَإِلَّهُ مُحْضَمُ وُنَ ٥ لِكُ عِادَاللهِ الْمُعُلِّصِينَ ٥ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِالْاخِرِينَ ٥ سَلَّهُ عَلَى الْ مَاسِينَ ۞ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِيلِ لَحُيْسِنِينَ۞ إِنَّ فُصِنْ ادِيَاالُؤُمنِينَ ۞ وَإِنَّ لُوُطًالًا ٓ الْمُوسَلِينَ ۞ اذْ يَعَنَّا لُهُ

The state of the s

ra ra

به نصف

لَمْلَةَ آجْمِعِينَ لِإِلاَّعِجُونَ أَافِلْ لَغَيْرِينَ ۞ ثُمَّةٍ دَسَّنَا الْأَخْيِرَنِي وَإِنَّكُوْلَمَ مُوْوَنَ عَلَيْهِ عِنَّهُ عِيمِينَ ٥ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِ أُوَلَا وَإِنَّ يُونُونُ لِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ آبِقَ إِلَى لَفُلُطِ أَسْتُمُونِ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ لَكُ حَضِيْنَ ٥ فَالْتَمَةُ الْحُوثُ وَهُوَمُ فَكُولِاً أَنَّهُ كَانَ مِنَا ٱسُبِّعِينَ ٥ُ لَلِتَ فِي بَطَيْهَ إِلَى سَوْجِ بْعَثُونَ ٥ فَنَبُنْ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسِقِيْدٌ ٥ وَإِنْدَيْنَا عَلَيْهِ تُعِحَقَّ مِّنْ تَقْطِيْنِ ٥ وَارْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِاوَيْزِيْدُوْنَك فَأَمُواْفَمَتَّعُنْهُ مُولِكِ حِيْنِ ٥ فَاسْتَفْتِهِ مِدْ لِلِرِيَّكِ الْبَنَاتُ وَلَهُمُّ الْبُوْنُ ٥ أَمْ خِلَقْنَا الْمُلْكِلَةِ إِنَانًا وَهُمُ شَاهِ مُ وَزُكِ اللَّهِ الْمُ سِّنَ إِفْكِهِ مُلِيَّقُولُونَ فَ وَلَكَاللَّهُ وَإِنْهُ مُلِكِنِ بُونَ 6 أَصْطَفَّ الْنَاتِ عَلَىٰ لَيَانَ ٥ مَالَكُهُ كَيْنَ عَكُمُونَ ۞ فَكُلْتَهُ كُولُ أَمْ لَكُمْ سُلُطُنَّ شُبِينٌ فَ فَأَنُّوا لِكِنَّا كُمُ الْأَكُنُ تُمُصِّدِ قِيْنَ كُوْلِبِينَةُ وَّبِينَ الْحِنَّةِ نِسَمَّا وَلَقَانَ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ وَانْهَامُ غُمُونَ أُسُبْعُنَ اللهِ عَايِصِفُونِ إِلاَّعِا دَاللَّهِ الْغُاكِمِينِ فَاتَكُمُومَاتَعَبُكُونَ كُمَّاأَنْتُوْعَلَيْهِ بِهَايِينِينَ لِإِلْكُمْرَ. هُوصَالِ لَجِيهُ ٥ وَمَامِنَّ الإَّلَهُ مَقَامُ تَعَالُوكُ قُولًا لَهُ مَقَامُ تَعَالُوكُ قُولَنَّا لَحَا استَّاقُوْنَ ٥ وَلِمَّالِغَنُ الْمُسِيِّعُونَ ۞ وَإِنْ كَامُوْالِيَعُولُوْنَ

لُوَانَّ عِنْدَنَاذِكُرُاسِّنَ الْأَوِّلِيْنَ ٥ لَكُنَّاعِمَا دَلِيَّهِ الْمُنْكَمِينَ فَكُفَرُوْابِهِ فَسَوْفَ يَعْلُونُ Oَوَلَقَدُ سَبِقَتُ كَلِمَتُ الْعِبَادِي وسُلِينَ اللَّهُ مُعَالِمُ الْمُنْصِدِ وَفَى وَانَّ مِنْ مَا نَالَهُمْ ڭغالبۇن Oفقال عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ O وَٱبْصِرُهُمْ فَسَوْمَ بُصِرُونَ ۞ أَفِعَنَا بِنَايَسْتَغِلُونَ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِ هِمْ سَأَةُ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ٥ وَتَوَلَّ عَنْهُ وَحَتَّى حِيزُ فَ وَلَيْم بُصِرُون ٥ سُبُحُن رَبِّكَ رَبِّالْعِزَّقِ عَمَّا يَصِفُونَ ا وسلاعكم المؤسلين فوالحمك يتهورت العلمين و المان المان والمان المان الم حالله التخازال حيم ٮۧؖٷٲڡؙۯٳڹۮؚٵڷڐؚۘۯؚٛ۞ۘڹڸۣٲ۠ڹؽۜڰڡۜۯٷٳؽٛۼڗٞۊؚڗۺ<u>ڡٵٯ</u> كَدُلُهُ لَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِيْنَ قَرْنِ فَنَادَ وَاقَالاتَ حِيْنَ مَنَامِر وعجواان جاءم متن وتنهمو وقال الكفرون لمناسح كَنَّاكُ أَنَّ الْحَكَلُلَالُهُ وَالْمَاوَاحِلَّالِّنَ هُنَالَئِنَيُّ عُمَّاكُ ( وَانْطَاقُ الْكُلْمِنْهُ ۚ إِنَّا مُشُّوا وَاصْبُرُ وَاعْلَىٰ الْمَتَكُمُّ أَنَّ لَمْ نَا لَشَيْ مُرادُ فَكُمَا سَمِعْنَا لِمِنْا فِلْ لِكَلَّةِ الْاَخِمَ قُوْلُ مِنْ اللَّهِ نِلَاقُ<sup>ا</sup> اَوْنُولَ عَلَيْهِ النِّكُرُمِنْ بَيْنَأَبُلُ هُمُ فَيْ شَالِعٍ

م

aut Call

تِنْ ذِكْرِي بَلْ لَتَايَنُ وَقُوْاعِنَا بِ أَامْعِنْكَ هُوْخَزَا بِنُ رَحَةٍ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَ البِ أَمْ الْمُهُمُ مُنْ النَّالْ التَّمَا يَ وَالْأَرْضِ وَعَالِينَهُمَّ لَمْ تَقَوُّا فِالْأَسْمَابِ ( مِنْكُمَّا الْمُنَالِكَ مَمْ وَ مُحْتِنَا لَاَحْزَابِ نَّ بَتْ قَالَهُ مُوْفِعَ وَعَادُ وَقَوْمُ وَفَيْعِ وَعَادُ وَقَوْعَوْنُ دُوا لَا وَتَادِكُ وَمَّوْدُ يَقُوْمُ لُؤُطٍ قَاصَعُ لَئِكَةً أُولَيْكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلُّ الْأَكْذَبَ رُّسُلُ فَعَيَّ عِقَالِ فَوَمَا يَنْظُرُ فَوْلِآءِ اللَّصِيحَةُ وَّاحِدَةً مَّالَمَا ينْ فَوَانِ ٥ وَقَالُوُّارَ بَيْنَاعَجِ لَ لَنَاقِطَانَاقَبُلَ يُوْمِ الْحِسَالِ ا صِيرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبْكَ نَادَاؤُدَذَا الْإِيثِ أَلِنَّهُ أَوَّا كُ إِنَّا سَعِنَّوْ نَا الْجِبَالَ مَدَّهُ يُسَبِّعَنَ بِالْعَيْسِ وَالْإِشْرَاقِ ٥ وَالطَّيْرَ عَيُورَةً كُلُّ لَذَا وَالْكُمَةُ وَسُلَادُ نَامُلُكُ وَالْتَيْنُ وُلِكُمَةً وَفَصْر الخِطَابِ ٥ وَهَ لَ أَمُّكَ نَبَّوُ الْغَصَدِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحِرَابَ ٥ إِذْ دُخَافُاعَلَى دَاوْدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوالانْعَنَ خَصْمِن بَعْلَ بِعَضْتَ عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلانشْطِطُ وَاهْ بِإِلَّا لِي وَاعِالِقِمَ اط انَّ هٰ نَآ اَخِيْلُهُ لِيسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِيَةً وَلِي نَعِيدٌ وَالسِيدَةُ فَقَالَ الْفِلْنِهَاوَعَزِّنِ فِي كَغِطَابِ قَالَ لَقَدُ ظَلَّكَ يُسُؤُلِ لَعَيْتُكَ للنعاجة وَاتَّكَثِيرًا مِنْ لَعُلَطًا وَلَيْغَى بَعْضُهُ عَلَيْ لَعَضِ لِاَ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعَلْوالصَّلِياتِ وَقِلْمُ لِلَّهُمَّا هُمَّ وَظَنَّ مَا وَمُواتَّمَ

فَتَنَّهُ فَالْسَتَغُفَرُ رَبَّهُ وَخَرَّراكِعًا وَأَنَّابُ اللَّهِ فَنَفَرُوا لَهُ ذَٰ لِكَ ا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَا لِفِي وَحُسْنَ مَا إِبِ إِيْلَاقُهُ إِنَّاجِعَكُ لِكَا خَلِيْفَةً فِالْأَرْضِ فَاحَكُهُ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلِا تَتَبَّعِ الْهَوْمِي فَيْضِ لَكَ عَنْ سَبِيلِ لِلَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِ أُوْنَ عَنْ سَبِيلِ لللهِ لَهُ \* عَذَاتُ شَيِهِ يُكُمِّ السُّواتِوْمَ الْحِسَابِ ٥ وَمَاخَلَقُنَ التَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَٰ لِكَ ظَلُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيُ**لُ لِلَّذِينَ** كَفُو وَامِرَا لِنَاكُ أَمْغَعُكُ الَّذِينَ أَمَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ كَالْفُيْدِينَ فِي الْأَرْضُ أَمْرِنَجُهُ لُ الْمُتَّقِينَ كَ الْفُكَّالِ كِتُ أَنْ لَنْهُ إِلَىٰكَ مُنْ لِكُ لِلَّاكَ مَنْ الْحُلِّلَةِ مُرْكَالًا لِيهِ وَلِيسَنَاتِكِمْ وَ أُولُوُاالْأَلْيَابِ (وَوَهَبْنَالِكَا وُدَسُلَمْنَ · نِعْسَالْكَا وُدَسُلَمْنَ · نِعْسَالْعَبْكُمْ اِنَّةُ أَوَّاكُ ۚ إِذْعُهِ ضَ عَلَىٰ فِيالْعَثِنِيِّ الصَّفِينَ إِلْحَادُ ٥ فَقَالَ إِنَّى ٱحْبَيْتُ كُتِّ الْخَايْرِعَنْ فِكِ رَبِّي حَتَّى فَيْكُاتُ بالْعِيَابِ أُرُدُّوْ مِاعَكَ مَنْطَفِقَ سَمِيًّا بِالسُّوْقِ وَالْإَعْنَاقِ وَلَقَانَ فَتَنَّاسُلَّهُمْنَ وَالْقَيْنَاعَلَ لَهُمْ جَسَمًاكُمُ أَنَابَ وَالرَبِّاغُفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكُ إِينْبَغِيُلِاحَيِيِّنَ بِعَنْ بِعَنْ بِكَالِنَاكَ أَنْتَ الْوَهَّاكِ<sup>6</sup> والرشح تجري بأشرة رُخَاءً حَيْثُ أص

September 1

E

200

وَالتَّسِلِطِينَ كُلِّ بَتَّاءٍ وَنُعُوّاصٍ فَ اخْرِينَ مُقَرَّفِينَ فِ الْإِصْفَادِ ٥ مِٰ مَاعَطَا قُرَامَا مَا مُنْ اَوْ اَمْسِكَ بِغَيْر حِسَابِ ٥ وَإِنَّ لَهُ عِنْ نَالْزُلْفِي وَحُسْنَ مَا إِن وَالْذَكْرُ عَبْ نَا أَيُّوْبُ إِذْ نَا ذِي رَبِّ فَآلِيْ مُسَّنِي الشَّيْطِلُ بِمُصْبِ قَعَنَابِ أُرْكُضَ بِرِجُلِكَ مَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَّشْرَابُ ٥ وَوَهُدُنَالَةُ أَهُلَهُ وَمِثْنَا تُهُ مَعْمُهُ رَحْمَةً مِّتَاوَفِكُ رَى لِأُولِ الْأَلْكَالِ وَخُنْ بَيْ لِكَوْخُتَّانَا ضَرِبْيَّهُ وَلَاتَحْنَتُ ﴿ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا مِنْ مُوالْمَكُ التَّهُ أَوَّاكِ ٥ وَاذْكُ رُعِلْ مَا ابرله يترواشطي وتعقوباؤل الآبي يوالأبصال اِتَّااَخُلَصْنَهُمْ عِنَالِصَةِ فِكَ مَالدَّارِ ٥ُ وَإِنَّهُمُ عِثْدَنَالِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْإِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْإِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْإِنْ الْمُصْطَفَيْنِ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفُ لِلْ وَكُلُّ مِنَ الْإِخْسَارِكُ لِمَ لَاذِكُ مِنْ مَانَّ لِلْتَقِينَ لَحُسُنَ مَا إِبِ كَجَنْتِ عَدُنِ مُّفَقِّكَةً لَّهُ مُلْأَبْوًا الْمُ أَنْ يَكِي مِنَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا مِنَاكِهَ فَي كَثِيرَ قِ وَشَرَابِ (وَعِنْدَ) فَهُ قِيرُ الطَّانِ مُرَابُ ٥ هُ نَامَاتُوعَ مُ وُنَ لِيَوْمِ الْحِيَابِ ٥ إِنَّ هَنَا

لِي زُونُنَامَالَهُ مِنْ تَفَادِكُ لَمُ فَلَا وَإِنَّ لِلطِّغِينَ لَشَرِّمَا إِ ئَدِّيْهَا وَنَهَا هُ فَيِشَ الْمِهَادُ ۞ مُنَا فَلَكُ وَقُوُّهُ مِنْ قَعَدًا قُ أَوَا خَرُمِنْ شَكِلِهِ أَزُواجُ ٥ المنكافؤج مُقْتِعِمُ مِنَّ كُوْلِا مَرْحَابِهِ مُواتِّهُمُ مِاللهِ التَّارِ وَ قَالُوْ الْكِلَا مُنْ تُنْكُرُ لَا مَنْ مَثَالِكُمُ الْمُتَّافِّةُ مُنْكُونًا مُنْكُونًا لَنَاء فَيِشَ الْقَدَارُ ۞ قَالُوْارَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لِنَالْمُ فَيْرُدُهُ عَنَابًا ضِعْفًا فِي التَّارِ ٥ وَقَالُوُ امْمَالُنَا لَائِرَهُ جِ الأَّكِ تَنَانَعُ لَّهُ هُ مِينَ الْأَشْرَ إِنِ ٱلْخَانَانُهُمُ سِغُرِيًّا اَمْزَاغَتْ عَنْهُ مُالاَبَصَارُ ۞ انَّ ذٰلِكَ لَحَيِّ تَعَاصُهُ إِهِ لِلتَّارِثُ قُلُ إِنَّهَ آلَنَامُ نَذِئُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَصَّادُ أَوْرَبُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَكُمُا الْعَزِيْزُ الْعَقَارُ وَقُلْ مُونَةً وَاعَظِيْهُ اَنْ تُوْعَنْهُ مُعْرِضُونَ ٥ مَاكَانَ لِيَصْعِيْدِ بِالْسَالِ الإَعْلَى إِذْ يَغْتَصِمُونَ ۞ إِنْ يُؤْخِي إِلَيَّ اللَّاكَ اللَّاكَ مَا اَنَاكُنْ أَنَّ مَا اَنَاكُ نَارُ شَيِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْكَلْبِكَةِ إِنَّ خَالِقٌ بُثُرُامِينَ طِينَ فَإِذَ اسَوَّيْتُهُ وَنَفَقَتُ فِيهِ مِنْ رُّوْجِيْ فَقَعُوْلِلَهُ سِجِي يَنَ

The Am

وَكَانَ مِنَ الْكُفِيرِينَ ۞ قَالَ يَإِبْلِيشُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَشْجُهُ لِاخْلَقْتُ بِينَ تِي أَسْتُكُابَرُتَ أَمْرُنْتَ مِنَ الْعَالِيْزَ فَالْ أَنَاخَ يُرُمِّينَهُ وَخَلَقْتَنِي مِنْ تَارِقَخَ لَقْتَ مُن طِيْرُ عَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيثُرُ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ كَعَنِّيقٍ اِلْ يَوْمِرِالدِّيْنِ ۞ تَالَ رَبِّ فَأَنْظِ رُنِيْ اِلْ يَوْمِرُيْعَتُوْنَكَ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِيرِينَ ٥ إِلَى يَوْمِرِالُوَقْتِ الْعَالُومِ ٥ عَالَ فَبِعِ ثَرِيكَ لَأُغُورِيَّ عُمُ أَجْعِينَ ٥ إِلَّاعِكَ دَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِانَ ٥ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اقْوُلُ كُلِّمَا لَنَّ جَهُنَّهُ مِينُكَ وَمِتَنْ تَبِعَكَ مِنْهُ مُلْجَمَعِ آيَكَ قُلُ مَّاأَسُّعَالُكُ حُرْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَّمَّاأَنَا مِرَالْهُ تُكَلِّفُ مُنَّ نُ هُوَالاَذِ كُرُ لِلْعَلِيْنَ ٥ وَلَتَعَلَّى ثَبَا وَبُعَدَ حِيْنِ (مع النُّه مَلِيَّةُ وَفِي مُسَوِّ اللَّهِ ) حالله الرحيز الرحي نَيْزِيْلُ الْكِيْبِ مِنَ اللهِ الْعَيْزِيزِ الْحَيْلَيْدِ التَّأَانُزُ لَنَّ الْيُكَ الْكِيْلِي بِالْحَقِّ فَاعْبُ لِللَّهُ مُعُلِصًا لَّهُ الدِّينَ ٥ أَكَا لِللَّهِ الدِّيثِ

الْحَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّحَدَثُ وَاحِنْ دُونِهِ آوْلِياءَ مُكَا

بُنُ هُ وَ الآلِيقِرِ بُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَ إِنَّ اللَّهِ عَكُمُ

وقفلانع

Digitized by Google

بَيْنَكُونِ مَاهُ وَيْهِ يَخْتَافُونَ مَٰ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي عَنْ هُوَكِ إِن كُفَّارٌ ٥ لَوْ إِرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِفَ وَلِلْأَلْكِفَظُغُ مِيًّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سَبَعَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلْ لَقَهَاكُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ يُكُورُ الَّيْلَ عَلَى لِتَحَارِ وَكُوُّ وُالتَّهَارَعَلَى الَّيْلِ وَسَغَّرَ الثَّاهُسَ وَالْقَدَى كُلُّ يَّجَدِ عُلِاجَ لِصُّمَّ أَلِاهُو الْعَزِيْنُ الْعَقَارُ ۞ خَلَقَالُ صِّنَ نَّفْسٍ قَاحِدَةٍ ثُقَجَعًلَ مِنْهَازَ وْجَهَا وَ أَنْزَلَ لَكُمُّ صِّنَ الْإِنْمَاءِ غِنْلِينَةَ أَزُوَاجٍ يَعْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّالِيَا خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثُ ذَٰ لِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْدُاكُ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَنَا أَنْ تُصْدَفُونَ 0 إِنْ تَكْفُرُوا فَانَّ اللهُ عَنِيُّ عَنْ كُو لِا يَرْضَى لِيهَادِ فِي الْكُفْرِقِ إِنْ تَشَكُّرُوا يَضَهُ لَكُوْ وَلَاتَ زِرُ وَارِرَةٌ قِ وَرَا مُحَمِّى ثُمَّالِل رَبِيكُمُ سَّرِيعُ لَمُوْنِينَةً عُلَيْهِ مِاكُنْ تُعْمَالُونَ السِّعَالَةُ عَلِيمًا بِنَايِ الصَّنُ وُرِ وَإِذَا صَلَ لِإِنْ النَّكُ وَعَالِبَةُ مُنِيًا إِلَهُ فَمَّ إِذَا خُوَّلَهُ يِعْمَةً مِّنْهُ شِيَمَاكَانَ يَنْهُ فَالِلَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَنْكَادً اللَّيْضِلَّ عَنْ سَبِيلَةُ قُلْ مُتَعْ بَكُوْرِكَ قَلِي لِآلِتَكُ مِنْ اَصْحِيلِ لِتَارِ الْمَنْ مُوَ

قَانِتُ انَاءُ الْيُلِسِياحِ مُلاَدِقًا عِينَ وَالْاِخِرَةِ وَيَرْحُوارَحُهُ رَبِّهُ قُلُ مَلْ يَسْتَوى لِأَنْ يَنْ يَعْلَقُ نَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَقُونَ إِمَّا يَتَنَّا كُولُولُولُ الْأَلْبَابِ ٥ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ امْنُوااتَّقُواْ رَيِّكُوْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هٰ إِنَّ اللَّهُ مُنَاحَسَنَةٌ وَٱرْخُكُ لِلَّهِ وَاسِعَةُ الْمَايُوقَ الشَّارِ وُنَ أَجْرَهُ مُ يَغَايُحِسَابِ ۞ قُلُ انِّيَ أُمِرُتُ أَنَ أَعْبُ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ٥ وَأُحِرْتُ لِأَنْ ٱلْوُنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي ٓ لَخَافُ إِنْ عَصَيْبُ رَبِيْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ٥ قُلِل للهَ أَعْبُ ثُغُلِمًا أَنَّهُ دِيْنِيُ ا فَاعْهُ وُ وَامَا شِنْ عُرْضٌ دُونِهُ قُلُ إِنَّ الْغِيبِرِ مِنَ الَّذِينَ خَهُواً نَفُ عَمُولَا هُلِيهُ يَرْمُ الْقِيهَةُ الأَذْ لِكَ هُوَاكْثُرَانُ الْبُيْبُ يُرْمِّنَ فَوْقِهِمُ طُلَكُ مِنَ لِنَّارِ وَمِنْ تَعْيِهِمْ ظُلَكُ ذَٰ لِكَ يُخِوفُ ىلەبەعباد ، الله عَلَيْ الله عَوْنِ O وَالَّذِينَ اجْتَنْبُوالطَّاعُوْتَ اَنْ تَعَبُّوُ وَهَا وَإِنَا بُوْرًا لِيَ اللهِ لَهُ وَالْبُشَارِيَّ فَبَشِّرْعِمَا دِثَّ الَّذِينَ بِسَمْعُونَ الْقُولَ فَيُتَبِعُونَ آحَسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِينَ هَا لَهُمُ ىلەُوَاوُلَىكَ هُوْاُولُواالاَ لَيَابِ۞ اَفَعَنْ حَيِّعَ مَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ فَانْتَ تُنْقِدُ مِنْ فِالتَّارِثُ لِكِيالَّذِينَ اتَّقُوْ أَرَقَّهُ وَكُونُ مِّنْ وْقِهَا غُرِنٌ مَّيْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ يَعْتِهَا الْأَهْارُ هُ وَعُلَالَةً

الأيْخَافُ اللهُ الْمُهَادَ ( الْهُرَ أَنَّ اللهُ أَنْ لَ مِنْ لِتَمَامِما وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا إِنَابِعَ فِالْارْضِ ثُمَّ يُغِرُجُ بِهِ زَرْعًا ثُغُتَ لِفَاللَّوَانُهُ ثُمَّيَمَ يَحُوفَ قَرْبِهُ مُصْفَرًّا نُعْرِيجُكُلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ إِنَّالَاكِي لِأُولِلْأَلْمَابِ َفَنَ نَهُرَح اللهُ صَدُرُولِ لِيسُا لَمِ إِنْفُوعَلَى فُورِسِّنَ رَّيَّةٍ فَوَيْلُ لِلْفَلِيسَةِ عُلُونِهُ مُعِنْ ذِكُواللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلْل مُبِينِ اللهُ زَل احْسَنَ كُي يُشِكِتًا المُتَشَالِقًا مَنَانَ تَقَشَعِرُ مِينَهُ جُلُوكُ الَّذِينَ يَغْتَوْنَ يَّهُ وَهُ تَانُ مُا وَدُهُ وَوَ وَهُو وَقُولُوهُ وَإِلَى ذِكُواللَّهِ لَا لِكَهُ مُكَى اللَّهِ يَمْدِي يُهِ مَنْ يَّنَا أُوْمَنْ يَّضْلِلْ لللهُ فَمَالَةُ مِنْ هَادٍ اَفْنَ يَّتِيَّقَ بِوَجْهِ مِسْءَ الْمَالِبِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيْلَ الطَّلِيْنَ ذُو قُوْلَتَ كُنْتُوْتُكُسِبُونِكَكِّرَّ كِالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِ مُؤَاتِّهُ وُالْعَلَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونُ فَأَذَا لَهُ وَاللَّهُ الْخِزَى فِي لَكِيوةِ اللَّهُ سَأُولِعَ ذَاكُ وقفانها الأجزة ككبرم تؤكا نؤايع كمؤزك وكقث ترثنا للتاس في لهذا القُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِلَّهُ مُلِيَّةً فَكُرُّ وَزَكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَدِي عِرَج لَّمَا هُمُ يَتَقُونَ O ضَرَبِ اللهُ مَثَالًا تُجُلَّا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِدُونَ وَرَجُلاسَكَ الْرِحُلِ هَالْ يَسْتَوِينَ مَتَ لَا اَكُونُ لِلَّهِ بِلَ ٱلْأَرْهُ مُرِلِيعُلُونَ ۞ إِنَّكَ مَيْتُ وَالْمُمْ مَيْتُونَ ۞ التُرَاتُكُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَرَيِّ كُمْ تَغْتَصِمُونَ



فَمَنُ أَظْلَوْمُ مِنَ كُنَّ بَعَلَى لللهِ وَكُنَّابَ بِالصِّيلُ قِي إِذْ عِلَا عَهُ م لَيْسَ فِي جَهَدَّمُ مُثُوَّى لِلْكَفِينَ ۞ وَالَّذِي جَاءً بِالصِّدُ فِي وَصَنَّاقَ بِهَ أُولَيْكِ هُمُ الْمُتَّقُّونَ ۞ لَمُهُمَّا لِيَتَّا أُونَ عِنْكَ رَيِّهِ مُذَاكَ جَزَاؤُ الْمُعْسَنِينَ أَنَّ لِيُكِفِّرَ اللهُ عَنْهُ وَأَوْالَّذِي عِلْوَاوَيَجَزِيَهُمُ آجَرَهُمُ بِأَحْسَلِ لَيْنِي كَانُوَايَعُلُونَ ۞ ٱلْيُسَالِكُ بِكَانٍ عَبْدَةً وَيُخِوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِةٍ وَمَنْ يُّصُلِلِ لللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٥ وَمَنْ يَهْدِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ تُصِيلٌ ٱلنَّسَر اللَّهُ بِعَنِيْ نِيهِ عِلْ مُتَقِعًا مِرِ وَلَيْنَ سَالْتَكُومُ مُثَنَ خَلَوَالسَّمُ وَ لَهِنَ سَالْتَكُومُ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَء يَثُمُ مِنَّا تَكُ عُوْنَ مِنْ مُونِ اللَّهِ ٳڽٛٲۯٵۮڹۣٳڶڷ۠ڰؠۻؙڗۣۿڷۿڽٞڬؾ۬ڣ۬ػڞڗ؋ۧٲۉٲۯٳۮڹؽؠڗڿڝٙڿ هَلُهُنَّ مُسِكَاتُ رَحْبَةً قُلْحَسِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِتَوَعَ لُ لْتُوَيِّ فُونَ ٥ قُلْ لِقَوْمِ اعْكُواعَلُواعَلِي مَكَانَيَكُو إِنِّي عَامِلٌ مُنَوْنَ تَعُلُوُنَ ٥ مَنْ يَأْتِيهِ عَلَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُ عَلَيْ عَنَابٌ شُعِيْدٌ ۞ إِنَّا آنُهُ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَيْرُ فَيْنَا هُتَاى فَلِنَفْي إِنْ وَمَنْ ضَالَّ فَانتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمِنْ نَتَحَلَيْهِ وَيُوكِيلِ ٥ اللهُ يَتُوفَّا لَانَفُسَ حِينَ مُوتِهَا وَالَّيْنَ مَّنُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ النِّي قَضَى عَلَيْهَا الْوَتَ وَيُرْسِ

F. B.

الْأَخْرَى إِلَى أَجَالِتُ مَي أَلِ أَجَالِتُ مَي ذَالِكَ لَالْيَا لِقَوْمِ تَنَفَكَّرُونَكَ إَمِراتِّحَانُ وَامِنْ دُوْنِ لِللهِ شَعْمًا عَقَلَ أَوْلَوْكَانُوْ الْأَيْمَلِكُونَ شَيَّا وَلاَيَعْقِلُونَ ۞ قُلْ ثِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَيْعًا لَّهُ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَ الْارْضِ ثُمَّ اللَّهُ وَجُعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُنَّا الْمُأَزَّتُ ِّتُلُوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ وَلِذَاذُكِرَالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَاهُ مُ يَسْتَبْثِمُ وَنَ ۞ قُلِلِ اللَّهُ مِنَا إِلَا اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا رُضِ عَامِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ النَّتَ تَعَكُّرُ بَايْنَ عِبَادِ لِعَ فِي مَا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْاَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّوْا مَا فِي لَا رَضِ جَمِيعًا وَمِثْلُمُ مَعَةُ لاَفْتُكُ وَابِهِ مِنْ مُتَوْءِ الْعَكَابِيَوْمَ الْقِيمَةِ وَبَكَا لَمُوْسِنَ للله مَالَهُ يَكُونُوا يَعْتَسِبُونَ ۞ وَيَكُالَهُمُ سَيّانَ مَاكَسَبُوا وَعَاقَ فِيمُ مَّاكَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِءُونَ O فِاذَامَثَلُ لِإِنْسَانَ فُرِيَّةُ عَانَاكُمُ إِذَاخَوَلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِمَّا أَوْتِنِيتُهُ عَلَى عِلْمِرِّ لَهِي فِيتَةُ وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُ وَلِالْمِكُونَ ۞ قَدُقَالَهَا الَّذِي ثِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِمَّ الْفَخْي عَنْ فَهُ مِيَّا كَانُوْ الْكُسِبُونَ ۞ فَاصَابِهُمُ سِيِّاتُ مَاكْمُ وَالَّذَيْ طَلُوُامِنْ لَمُؤَلِّغُ سَيْصِيْبُهُ مُسِيّاتُ مَاكَسُواْوِمَا هُوَ مُعْجُزَيْكِ الْوَكُوبِيعُكُو ٱلنَّاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَتَنَاءُ وَيَقْدُو كُلَّ فِي ذَٰ لِكَ كَذَٰ إِ لَّقَ مِرِيُّوْمِنُوْنَ ٥ُ قُلْ لِمِبَادِيَ الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى أَنْفِي هِ



تَقْبُكُوْ آمِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغَمِّرُ الْفُنُوبِ جَسِمًا إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَلِيْبُو ٓ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الدُّمِنُ قَبْلِ أَنْ مَّانِّيَكُوُالْعَلَابُ ثُمَّالا تُنْصَرُونَ ۞ وَاتَّبِعُوَّا اَحْسَنَ مِّنَا اُسْزِلَ كُوُّتِنْ تَا يَكُوْتِنْ قَبُلِ أَنْ تَأْتِيكُوْلِكَ لَا بُبَعْتَةً ۚ قَالَتْ تُوْرُ الَّشُعُرُونَ ۞ أَنْ تَقُولُ لَنَفْسٌ لِيَحْتُرَ فِي عَلَى مَا فَرَكُتُ فِحَيْمُ لله وَانْ كُنْتُ لِنَ السَّاخِرِينَ ﴿ أَوْتُقُولَ لَوَانَّ اللَّهُ هَـُلْ فِي لَكُنْتُ مِنَا لَكُفِّينَ ۚ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى لَلْمَنَابَ لَوَ أَنَّ لِيُكُرُّ **؞ؙٲڰٛۯؘ؈ؙڶڰٛؽٮ**ؽؽؘ۞ڹڮۊؙٙۮؠٙۜڂٵٷڬٳڵؿؚۛۏٛڶڴڒۧؠؾۘؠۿ اسْتُكْلِرْتَ وَكُنْتَ مِنَا لَكَفِيرِ ثَنَ ۞ وَيَوْمَ الْقِيلَةِ تَرَى لَهْ إِيْ ثِينَ ڲڹۜٷٳۼڶٳڵڶ<u>ؠٷؚۘۘۘۘٷۿۿڿڞۅڐٷؖ؆ٲڹؽڷ؈ٛ</u>ڿۿػڿ؊ۊۘٸ يَنِيُّكِيرِينَ ۞وَيُغِجَّلِ لِلْهُ الَّذِينَ التَّقَوَّا مِفَازَ تِهِمُّ لِإِمْسَتُ هُمُّ اللهُ وَوَلَا هُمُ يَعْزَنُونَ ۞ اللهُ خَالِقُ كُلِّ ثَنْيُّ وَهُوَعِكًا نِثَمَّ وَكِيْلُ لَهُ مَعَالِيكُالتَمُوٰتِ وَالْإِرْضُ وَالَّذِيثِ وَيُوابِالْتِ اللهِ أُولِلِكَ مُمُوالَّا لِسَرُونَ أَ قُلْ أَنْغَا يُرَا للهِ مُعَنِّيُ أَعْبُدُ أَيُّمُا الْجُهِلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوْجِي إِلَيْكَ وَلِيلَ يْنْ مِنْ قَدْلِكَ لِكِنْ الشُّرِكْتِ لِيَحْبَطُنَّ عَلَى وَلْتَكُونَنَّ حِبْ عَيَ ۞ بَلِل لِلْهُ وَاعْمِ لَ وَكُنُ مِنَ النَّهِ كِرُيُ وَمَا لَهُ وَكُاللَّهُ

13

عَيَّ قَدُرِيَّ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَالتَّمُونُ مَعْ بِيَيْنِهُ سُجْنَةُ وَتَعَالَى عَالِينُولُونَ وَلِنْفَخِفِالصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِللتَّمُوتِ وَمَنْ فِلْلاَرْضِ اللَّمْنُ شَاءَاللَّهُ ثُمَّةٌ فَعَ فِي وَأَحْدُرِي فَاذَاهُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقِتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِدَيِّمَا وَوُضِ الكِثْ وَجِهَا فَي بِالتَّبِيِّنَ وَالسُّهُ مَا ءَ وَقُضِيَ بَيْهُمُ بِالْحَقِّ وَهُد الإيظامة ن ٥ وَيِّتَ كُلُّ نَفْسِ سَاعِكَ وَهُوَاعُكُمُ عَالِمُعَا وَهُوَاعُكُمُ عَالِفُعَا وَكُلُ وَسِيقَ الَّذِينَ لَفُرُو اللَّحِمَةُ وَسُرَّاحَتِّي إِذَاجِاءُ وَهَا فِحْتَ أبوابها وقال لم خزنتها الدّيانيكيريسك بيتكويتكون عك المِتِ رَبِّكُ وَيُنذِرُو نَكُمُ لِقَاءً يَوْمِكُ لُهُ لَمَا قَالُوا بَلَى وَلَا رَحَّتُ كَلِمَةُ الْعَكَابِ عَلَىٰ لَكُفِرِينَ ۞ قِيْكُلُ دُخُلُواْ اَبْوَابَ جَمَّلَةُ خُلِدِينَ إِنْهَا فَيِئْسَ مَثْوَى لَلْكَالَيْرِينَ ۞ وَسِيْقَ لِلَّذِينَ اتَّقَوَّا رَبُّهُمُ إِلَا كَجَنَّةِ رُسِّ أَحَتِّى إِذَا كَمَاءُوْ هَا وَفِيْتُ أَبُوالِهُمَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَهُ سَادُعَكَ كُولِ مُولِ اللَّهُ فَادْخُلُوهَا خُلِياتِكَ وَقَالُواالَحَكُ لِللهِ الَّذِي حَسَدَ قَنَاوَعُكَ أَوَوَرَثَنَا الْأَرْضَ انتبوامِن الْمُتَّةِ حَيْثُ نَشَّاءُ عَنَعُمَ آجُرُ الْعُصِلَيْنَ وَتَرَى لَا لَكُ لَلْكُ لَدُ كَمَا فِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْيِشْ لِيُسْبِيْحُونَ بِحَدْلِ اليَّرِمُ وَقَضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَثُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥

500

ريع



المنق المؤمن مَرِّيةُ وَهِيَ حَمْدِ فَالْوُمَ اليَهُ

حِاللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

خَرِّ تَنْرِيْكُ الْكِتْ مِنَ اللهِ الْعَرِنْ يُزِلْكَ لِلْيُونِ عَافِي النَّانْبِ

وَقَابِلَ لِتَّوْبِ شَدِيدِ لِلْهُ عَابِ ذِي لِطَّوْلِ لَآلِهُ الْأَهُ وَالْكُورِ الْكَهِ اللَّهُ وَالْكَيْفُورُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْ

المصدر المايج والماية الماين المراي المراي المرايع والمرايع وراقة والمرايع والمرايع

عنب موه بوري على بعب عب معمر ومردي والاحتراب مِنْ بَعْدِي هِمْرِو هَتَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُنُ وَهُوَ حَادَ لُوْا

بِالْبَاطِلِ لِيُهُ حِضُوابِهِ الْعَقُّ فَأَخَذُ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَانِكِ

وَكَنْ لِكَ حَقَّتْ كُلِكُ رُبِّكَ عَلَىٰ لَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْقَرْ أَصْعُمُ النَّالِ

ٱلَّذِينَ بَجُولُونَا لَعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَيْرَ بِيِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسَعَنَ عَلَ سَيْعَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسَتَعْفِ وَيَوْمِنُونَ اللَّذِينَ المَنْوَازِيبَ وَيَسِعْتَ كُلِّ شَيْعٌ رَحْمَةً

وَيَعِلْنَا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِيمُ عَذَالِ لِحَيْدِ

رَبُّنَا وَادْجِلْهُمْ جَنَّتِ عَدُنِ فِالَّتِي وَعَدُ تَهُمُ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ

الْمَايَمَ وَأَزْوَا جِهِمُ وَدُرِيِّ يَتِي هِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْكَايُدُ وَمِهُمُ

التَيِّاتِ وَمَنْ قِي السَّيِّاتِ يَوْمَ بِإِ فَقَلْ رَحِمْتَهُ وَذَ إِلَّهُ هُوكَ

الْفُوْرُالْعَظِيْرُ فِي إِنَّ الَّذِينَ لَفَتُرُوا يُنَادَ وْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ آكْبَرُ

ين مَقْتِكُوُ الْفُسَكُمُ الْذُكُ عَوْنَ اللَّالِا مُمَانِ مَتَ عَفُونَ اللَّهِ مِمَانِ مَتَ عَفُونَ اللَّهِ مُانِ مَتَ عَفُونَ اللَّهِ مِمَانِ مَتَ عَفُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَ

ان م دقعالینی مرکو

89

قَالُوْارَتَبَ ٓ الْمُتَّنَااثَنُتَ آنِ وَاَحْدِيثَنَا اثْنُتَ بِنَ فَاعْتَرُفْنَا بِهُ نُوْبِسَا فَهَلَ إِلَى حُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ ۞ ذِيكُهُ بِأَنَّهُ آِذَادُعِيَ اللهُ وَحُدَثُ ڴڡۜۯؿ۫ۯؙۊٳٛڹٛؿؙؿۯۿۣؠ؋ؾؙٶٛڝٮؙٷٲۏٵڲڰۉؠڷۑٳڷڡٙڸۨٵڷڲۑؽؚ۞ڡۘۅ**ٳڷؽ**ڲ يُرِيَكُهُ إِينِهِ وَيُزَرِّ لُ لَكُهُ مِينَ السَّمَاء رِزُقًا وَمَا يَسَكَّ كُو إِلَّاسَ مُ يُنِيُبُ ۞ فَادْعُوا لِللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلُوْكِيَّ الْكَفِرُونَ رَفِهُ اللَّهَ رَجِبَ دُوالْعَرُيْنَ مُكْفِي لِرُوْحَ مِنْ أَمْرِ لِإَعَلَىٰ مُنْ يَشَاكُمُ مِنْ عِيَادِهِ إِلَٰهُ رَبُومُ التَّلَاقِ ٥ يَوْمُ هُمُ بَارِدُونَ مُّلاَحُفْ عَلَىٰ لِلهِ مِنْهُمُ ثِنْ ثُنِّ لِمَا لَكُلُكُ الْيُؤَمِّ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَصَّارِ ٥ ٱلْيُوَ تُغَذِي كُلُّ نَفْيس عَاكَسَتْ لَاظُ أَوَالْيُوَمِّ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِدَ وَانَنِ رَهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذِالْقُلُوبُ لَدَى لَكَ عَاجِرِ كَاظِيْنَ هُ مَ الِلظَّالِينَ مِنْ حِيدُورَ لَاشْفِيْعِ يُطَاعُ ۚ يَعْلَدُ خَالِئَةَ الْأَفْيُنِ وَمَا تَعْفِفِلُهُ مِنْ مُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْعَقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُونَ امِنْ دُونِهِ لِا يَقْضُونَ بِشَيِّ إِنَّ اللَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَ أَوْلَا يَسِيرُ وَافِالْارَضِ مَيْظُرُ وَاكْتِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ كَانُوْلِ عِنْ مَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ الشَّتَ مِنْهُمْ قُوَّةً قَانًا رَّا فِالْارْضِ فَلَنَاكُمُ بِذُنُونِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُ مُوسِّنَ للهِ مِنْ قَاقِ ۞ ذٰلِكَ بِإِنَّهُ عَالَمَا المتر مرم موم والكتاب فكفر وافاخذ موالاف يتفق



بِ يَكُالُعِقَابِ ٥ وَلَقَكَ أَرْسَكُنَا مُوْسَى بِاللِّيَا وَسُلْطًا يَنِ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ وَقَا الْوُالْمِحْرُكَانًا فَلَمَّا لِجَاءَهُمُ بِالْحِقِّينِ عِنْدِينَا قَالُوااقْتُلُوٓ الْشَاءَ الَّذِينَ الْمُعْوَ لتحيوانساء هروماكيدالكفيري الآفض وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونَيْ اَقْتُلْ مُوْسَى وَلْيَدُ مُحْرَبَّةُ إِنَّى ٱخَافُ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمُّ أُوْانَ تُتُطُهِرَ فِي لَا رَضِلِ لَفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَا ؽٛڡؙۮٛٮؙؙڔڗؾۣٛۅڗؾۘۘۮؙۺؽڴڵۣڡؙؾڴؠڗؚڰٚؠٷٛڝڽؙۑۅٛ؞ٳڰۣ وَقَالَ رَحُكُمُ مُنْهُوْمِ مِنْ مِينَ أَل فِرْعَوْنَ يَكُمُوْ إِمْانَةُ أَتَقْتُ فُونَ رَجُعُ أَنْ يَغُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْكِتِنْ صِنْ رَّبِّكُورُ إِنْ سَاكُ كَاذِبَّانَعَكَبُ كِنِّ بُهُ زُّانَ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ لِلَّذِي يَعِدُكُمُ تَىٰاللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ مُومُسُرِيُّ كَتَّابٌ ۞ لِقَوْمِ لِكُوهُ الْمُلْدِ وَمُظَاهِرِينَ فِالْأَرْضِ نَتَنَ يَنْصُرُيَامِنْ بَأْسِلِ لِلَّهِ ازْجَيْ قَالَ فِرْعُونُ مَا أُرِيَكُهُ الْأُمَّا أَرِي وَمَّا آهُدِ يَكُمُ إِلَّاسَبِيْ لِلْ لَشَّا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّمِ شُلَدَأْبِ قَوْمِرُ فُرْجٍ قَعَادٍ وَمُّقُودُ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَعَااللهُ يُ عُلَمًا لِلْمِيادِ ٥ وَلِقُومِ إِنَّيْ آخَانُ عَلَيْكُهُ يَوْمَ التَّنَا ا

المع

ڝٛۿٳڍ٥ۅٙڵڡٙۘۜۮؠۜۼٵٷؖۮؠۑۅۘۺڡؙڝؽ ڡٞڹڷؠاڷؾؾ۠ؾؚۏؘڡٵ<u>ڔڷڰۄٛؽ</u> شَكِيِّمُ اللَّهُ مِنْ مَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْمُ لِنْ يَبْعَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِا رَسُولِكُ عَنْ الْكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسُرِكُ شُرَيًا اللَّهُ أَلَّهُ إِلَّذِينَ إيجادٍ لؤُن نِي البيالله يغَيْرِسُلُطِن اَتْ هُكُرُكُرُمَةَ تَاعِثُ لَاللَّهِ وَعِنْ لِأَنَّ نُنَّ أَمُّنُوا لَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَيْكِ لِنَّا فَلِي مُتَّكِّلَةٌ حِبَّاكِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَامِنُ ابْنِ لِيُصَرِّحًا لَعَيِّلْ ٱبْكُةُ الْإِسْمَابَ لُ ٱسْبَابَالسَّمُوٰتِ فَاطَّلِعَ إِنَّ الْهِمُوْسَى وَانِّ لَاظَنُّهُ كَاذِبًا وَكُنْ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ مُنْ وَعُمِّلِهِ وَصُدَّا عَنِ لِسَّبِيلٌ وَسَ كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ٥ أَوْفَالَ لَيْنِي أَمْنَ لِقُومِ إِنَّيْهُونِ ٱهْدِيكُ سُبِيكُ لِرَّشَادِ ٥ يَقَوْمِ لِنَّمَاهِ لِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْ فَي مَتَاعٌ تَرَانًا ٱلْإِخِرَةَ مِي رَارُالْقَرَارِ ۞مَنْ عَلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَى الإمِنْكَ لَهَأْرُمَنْ عَلِ صَالِعًا مِنْ ذَكُواْ وَأَنْتُى وَهُوعُومِنْ إِنَّاوُلَلْيِكَ يَنْ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُوْنَ فِيْهَابِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَلِقَوْمُ مَا آِنَ ٱدْعُوْكُمُ إِلَا لِنَهُوةِ وَيَلْ عُوْنَتِي إِلَا لِنَّا رِكُ تَلْ مُعُونَنِي لِأَكْثُرُ بِاللَّهِ وَأَشْرِكِ بِهِ مَالَيْسَ نِي بِهِ عِلْمُ قُانَا اَدْعُوكُمُ إِلَا لَعَزَيْزِ لَعَقَارِكُ لأَجْرَمَ إِنَّا تَدْعُونَنِّي إِلَيْهِ لَيْسَ لَدُدْعُوَّ فِي لِثُنْ مُعَالِكُ فَكُلُّ وَآنَّ مَرَدٌّ نَاإِلَىٰ للهِ وَإِنَّ الْمُشرِ فِينَ هُ مُ آعْعُمُ المَا

3

نصف

فَسَتَنْ كُرُوْنَ مَنَا أَقُولُ لَكُمْ وَافَوْضُ آمِرَيْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ لِللَّهِ بَصِيْرُ بِالْهِبَادِ ۞ فَوَقِّهُ اللهُ سَيِّاتِ مَا مُكَرِّ وْأُوحَا رَّ بال فِرْعُونَ سُوْءُ الْمَنَابِ ٥ اَلِيَّارُيْعُرَضُونَ عَلَيْتَ عُدُوًّا وَعَيْسَيًّا قَيَوْمِ تَقَوْمُ السَّاعَةُ أَدْبِخِلُوٓ إِلَى فِرْعَوْنَ اسَّةً الْعَنَابِ ۞ وَإِذْ يَكُنَّا جُوْنَ فِلْ لِنَّارِفَيْقُولُ الصَّعَفَةُ اللَّذِينَ اسْتَكْبُرُوْ آاِتَاكُتُ الْكُوْتُرِعُ انْهَالُ انْمُوْمُوْمُونَ عَتَانَصِيبًامِّنَ التَّارِ ۞ قَالَ لَيْنِ يُنْكُسْتَكُمْ مُو قَالِتَاكُلُّ فِيهِ ٓ التَّالِيِّ لِللَّهُ قَدْ حَكَمَّ بَيْنَ الْمِيَادِ ۞ وَقَالَ لَيْنِ يُنَّ فِلْ لِنَّارِ لِعَنَ نَةِ جَهَنَّمَ ادْعُقُ ا رَبُّكُهُ مِخَفِّقْ عَنَّا يَوْمَّا مِنَ الْعَلَابِ ۞ قَالُوْٱلْوَلَهُ مَكُ مَأْتِيكُمُ رُسُكُكُوْ بِالْهَيْنِةِ قَالُوْ ابْكَ قَالُوْ الْوَافَادُ عُوْ أُومَا دُعُوُ الْكُونِيرِينَ اللَّانِي صَالِل ٥ إِنَّالَنَتُ مُومِعُ مُلْكَاوًا لَّذِي مَنَ الْمَنُو إِفِل مُعَيْوَقِ الدُّنيَا وَيُومَرِيقُومُ الْأَسْتُهَادُ ٥ يُومُرُلابَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِيرَتُهُمُ وَلَهُ وَالْعَنَهُ وَلَهُمُ سُوْءَ التّارِ ٥ وَلَقَدُ الْكَيْنَا مُوسَى الْمُلْحُ وَاوْرَثْنَابَيْنِي اِسْرًا وَمُلَالُكِتَ ۞ مُدَّى وَذِكُونِي لِأُو لِهِ لْأَلْبَابِ ۞ فَاصْهِرُانَّ وَعَنَا لِلهِ حَقَّ قَاسَتَغَفِوْ لِلْأَنْبِكَ وَسَبِحَ مِحَمْدِرَ بِنِكَ بِالْمَثِي وَالْإِبْكَارِ O إِنَّ الَّذِيثِي يُجَادِ لُوُنَ فِي ويغير سُلْطِن ٱللهُ أَنْ إِنْ فِي صُدُورِ هِهِ وَإِلاَّ كِيْرُصَّا هُمْ

au E

بَالِنَدُةِ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالتَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ٥ لَحَتْ ثَقُ التَّهٰ بِي وَالْإِرْضِ ٱلْمُرْمُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱلْمُزَّالِتَاسِ لاَيَعْلُوْنَ ۞وَمَا يَسْتَوْعِالْاَعْلِى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِيثِ امْنُوارَعِلُواالصِّيلِي وَلَاالْشِينُ تُنْكِيلُا لَكُمَّاتَتَ لَكُرُونَ ٥ إِنَّ السَّاعَةَ لَا يَبَةً لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱلْكُرِّ النَّاسِ لِكَنْفُونِ وقال رَثُكُمُ ادْعُونِي ٱسْتِعِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُورُ وَنَعَنْ إِعِبَادِيْ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخِرِينَ ٥ُ اللَّهُ الَّهِ مُا كَنْ مُ جَعَلَ لَكُوالْ لِللَّهُ كُنُو إِنْ وَالنَّهَا رَمْ مُورِّ إِلَّا اللَّهُ لَكُو وَالنَّهَا رَمْ مُورِّ إِلَا اللَّهُ لَكُو وَالنَّهَا رَمْ مُورِّ إِلَا اللَّهُ لَكُو وَالنَّهَا رَمْ مُورِّ اللَّهُ لَكُو وَالنَّهَا لَا مُؤْو فَضَيِلِ عَلَىٰ لِتَّاسِ وَلَاِنَّ ٱلْأَرُّ التَّاسِ لَا يَثُكُو وَزَى خَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُونِهَ إِنَّ كُلِّ شَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوِّنَا فَي ثُوْفَا كُوْنَكُ كُذَاكِ بِعُ فَكُ الَّذِينَ كَانُوْ إِيالِتِ اللَّهِ يَجْكَدُونَ ۞ اللَّهُ الَّذِي جَعَ تَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّدَكُمُ فَاحْسَرَ مُوكِّكُمُ ورزقكموس الطيبت ذيكم الله رتيكم فتتبرك الله وتبالعلم المُوالِحَيْ لِآلِهُ إِلاَهُوفَا دُعُوهُ مُعُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ الْحُالِيِّ مِنَ الْحُمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي لَهِيتُ أَنْ آعَبُكَ الَّذِي ثَنَ تَنْ عُوْ فَ مِنْ دُونِ للهِ لِتَاجَاءُ إِنَّ الْبَيِّنْ عُمِنْ رَّبِّي وَاصُرْتُ الْكُ رَبِ الْمُ لَمِينَ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ثُرًا بِ تُعْمِينَ

وقفلانم



يچ مهلانق عنالمتافرين

فُرِّينَ عَلَقَةِ ثُمُّ يَغُيْرِ جُكُونُ طِفَ لَائْتُمَ لِمَسْلَغُوْ الشُّكَ لَهُ شُمَّةً لِتَكُونُوا شَيْحِخُ أَوْمِنَكُومِ مِنْ أَيْتُونِي مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْ لَغُوالِكُ مُّسَتَّى قَلَعَلَّكُمُ نِعْقِلُونَ ۞ هُوَالَّانِي يُحْيُ وَهُيْتُ فَإِذَا قَطَ شُرًّا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُّ مَيَكُونُ ۞ اَلَهُ تَرَ إِلَا لَذِينَ مُعَادِلُونَ يُّ الْتِ اللَّهُ أَنْ يُصُرِّفُونَ ۖ أَلَّذِينَ كَنَّ بُوْ إِلَّلَتِ وَمِّ الْرَيْسَ لَتَ به رُسُكُنَا أَنْسُونَ بَعُكُمُونَ ۞ إِذِ الْإَغْلُالُ فِي أَعْبَ الْقِيصِمَ وَالسَّالْمِيكُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُنَّ فَالْكِيمَ يُمِوُّهُ ثُمَّ فِي النَّارِمِينَعِكُمُ وَنَ رَّ نُعَيِّقِيْلَ لَهُ مُرَايِنَ مَاكِنَ وَتَشْرِكُونَ نَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَوْ ضَانُوْاعَتَّابَلُ لَهُ نَكُنْ تَنَ عُوَامِنْ مَبُلُ شَيَّا لِأَنَا لِكَ يُضِيِلُ اللهُ الكفيريُنَ ۞ ذٰلِكُهُ بِمَاكَتُ مُوتِقَرَحُونَ فِي الْإِرْضِ بِغَيْمُ الْحَقُّ وَبِعَاكُنُ مُوْمَنُ رُحُونَ أَ أُدُجُلُواْ أَبُوابَ جَهَا مُرَخِلِهِ مِنَ فِيْهَاهُ فَيِثْسَ مَثْوَى لَلْتُكَابِرِينَ ۞ فَاصْدِرَانَ وَعْلَاللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ لِآنِي نَعِيكُ هُمْ آرْنَتُو فَيَّنَكَ فَإِلَيْ بُيْجَعُونَ ۞ وَلَقَكَ الرَّسَكَ نَارُسُ لَكُامِتُ قَيْلِكَ مِنْهُ مُرِّنَ قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِنْنَ لَهُ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكًا نَ لِرَسُوْ لِ أَنْ يَأْتِي بِالْيَةِ الْآلِياذُ بِنَا لِلْهُ فَإِذَ الْجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قَضِي قَ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ٥ُ اللهُ الَّذِي بَ

لَكُوُالْانْعَامَ لِتَرْكِبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُ وُنَ ٥ وَلَكُونَ عَالَمُونَ منافع وليتباغؤا عليها عاجة في صُدُورِكُمُ وعليها وعلى الْفُلْكِ تَحْكُونَ أَوْيُرِيكُوْلِيتِهُ فَاتِيَّ الْيِهِ اللَّهِ تُنْكِرُونَكِ اَنَادَيْكِينُ وَافِلُلاَدُضِ فَيَنْظُرُ وَالْيُفَكَانَ عَاقِيَةُ الَّذِيثِ مِنْ قَبْلِهِ عُكَانُوا ٱلْتُرْمِنْ هُمُو آشَتُ مُعَوَّا وَإِنَّارًا فِي الْأَرْضِ فَمَّااَغُنِي عَنْهُمُ مَّاكَانُوْ الكَيْسِيُونَ ۞ فَلَمَّا إِمَّا عَتْهُمُ رُسُ لُهُمْ بِالْبَيْنِ فِرِحُولِمَ اعِنْكَ هُمُوتِنَ الْعِلْدِوَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْلِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ فَلَتَارَاوَا بِأَسْنَاقًا لَوْ الْمَثَّا بِاللَّهِ وَحُدُّ وَكُفَرْ زَايِمَاكُنَّا بِهِ مُشْهِرِكِينَ ۞ فَلَوْبِكُ يَنْفَعُ هُمُ إِيمَالُهُ ۗ إِنَّا رَأُوا كَأْسَنَأْسُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِيَّ وَخَيِيرَهُنَا الْكَالْكُوْرُكَ

الوقة التهدية عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

چالله الرحميز ال<u>ت چيو</u>ر

احر أَ تَازِيْلُ مِنَ لِرَحْلِ الرَّحِلِي الرَّحِيْدِ أَكِنَّ فَصِلَتُ الْمِعُ قُوْلًا الْ عَن بِيَّالِقَوْمِ رَبِّهُ لَوُنَ ٥ بَشِيْرًا وَنَن يُرَّأَ فَأَعْرَضَ ٱلْأَرْهُمُ فَهُمُ لِايَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْقُالُونِهِ إِنَّ آلِنَّةٍ يِّمَّاتَ مُعُونَا اليهوقي اذايناوقر ومن بينا وبينا وبينا وجاب فاعمل اتنا عِمْدُنِ ۞ قُلْ إِنَّمَّ الْنَابَئُرُ مِينُكُلُمُ يُوحَى إِنِّي ٱنْمَا الْمُكْمُ اللَّهُ



لى كائلتة ارباع

وَّاحِثُ فَاسْتَقِيْهُ وَالْلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُوَّ وَيُلُّ لِلْمُثْرِكِ أَيْرُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُ وَكُورُونَ ۞إِنَّا الَّذِينَ الْمُنْوَادِعَالُواالصّْلِكَتِ لَهُمْ أَجْرٌغَا يُرْتَمْنُونِ ٢٠ كُ ؠڴڰؙۯؙڶؾؙۘۘڴڡؙۯۅٛڹؠٳڷؽؽڂؘڰؘٲڵٳۯۻٙڣۣۑۘۅٛٮؘ يَجْعَكُونَ لَهُ أَنْكَادًا ذٰ لِكَ رَبُّ الْعَلِيَ ثَنَ كُونَ لَهُ أَنْكُا كُو وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّ رَفِيهَا أَقُواتِهَا فِيْ أَرْبَعَةُ أَيَّا إِمْ سَوَآءً لِلسَّا بِلِينَ ۞ ثُمَّا اسْتَوْتِي إِلَى السَّمَّاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِلِ ثَيْتِياطُوْعًا أَوْيَكَ رُهِمّا ِ قَالَتَّااَتَيْنَاطَابِعِينَ ۞ فَقَظْهُ ثَنَّ سَنْعَ سَــطْوَاتٍ فِيْ يَوْمَانِ وَٱوْجَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَ حَالُّوزَيَّتَا التَّمَاءُ الدُّنَتَ مَصَابِيحُ وَجِفَظُأُذُ لِكَ تَعَيْرُ كُلْكِرْ يُزِلْكَ لِيُكِ فَإِنْ أَعْرَضُوا المُالْأَنْ لَا كُولُولِيقَاةً يَتَثَلَ طَعِقَاةٍ عَادٍ وَتَحَمُوكَ ( وَيَعْلَوْ وَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْلِ يُهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِ والاالله قالؤالو الماقة فالوالو فسأورث الانزل سالي لْآَتَا بِمَا النَّهِ لَكُثُرِيهِ كَفِرُونَ ۞ فَأَمَّنَا عَادٌ فَاسْتَلْدَرُو ا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِا يُحِنِّ وَقَالُوا مِنْ أَسَدُ ثُوبَنَّا فُويَّةً أَوَلَهُ بِرَ وَ المُهُ الذي يُخَلِقَ مُحْرُهُوا شَكُّ مِنْهُ مُوثُوَّةً وَكَانُوارِ

بَحْدَدُونَ⊙فَارْسَلْنَاعَلَيْهِمْرِيْعُاصُ*صُرِّا*قِيْاكَ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْ يَقَعُمُ عَنَابَ الْخِزْيِ فِلْ تَحَيْوِقَالِثُ نَيَا وَلَعْنَا الإخرةِ أغْزِي وَهُ وَلا يَنْصُرُونَ ۞ وَأَمَّا أَهُودُ فَهِ كَيْنِطُ وَاسْتِحَةُ اانْعَلَى عَلَى لَهُلْ مِ فَاخَنَ تَهُمُوطُ عِقَهُ الْعَكَابِ الْمُونِ مِمَاكًانُوْالِكِسِبُونَ ۞ وَتَجَيْنَاالَّذِينَ الْمَنُوْاوَكَ الْوَا التَّقُونَ ٥ وَيُومِ عِيْسُمُ أَعْلَا عُاللَّهِ إِلَىٰ لِتَّارِفَهُمْ يُؤْرِّعُورُ ﴿ حَتَّى إِذَامَا لَـا وُمُاشِهِدَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُ وَجُـُكُودُهُ مُعُدُعًا كَانُوا يَعَاقُونَ ۞ وَقَالُوا لِعِسُ الْحُدِهِمُ لِمِسْتِهِمُ عَلَيْنَا قَالُوُ النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي يَانَظُقَ كُلَّ شَيًّ وَهُوحَ لَقَ اَدَّلَ مَرَّ قِوَّالَبُ وَمُرْجَعُونَ ۞ وَمَاكُثُ وُنَسَتَعِيرُ وَنَ أَبُ تَشْهَدُ عَلَىٰ كُوْسَمُعُكُونُ لَا ابْصَالُا لَهُ وَلاَ عُلُودُ كُوْوَ لَكِ ظَنَنُةُ أَنَّا لِللَّهُ لَا يَعْلَقُهُ كَثِيرًا إِنَّا تَعْمَا أُونَ ۞ وَذٰ لِكَ ڟڰٛڰؙٲڷڹؽڟؘڹڎڰؽڒ؆ڰٛٲۯۮٮڰۿؙڡٚٲۻ*ڲڰۊؾڰڰ* فَانَ يَصَابِرُ وَا فَالنَّارُ مَنْوَتِي لَهُمْ وَانْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا إِسِّلَا مُنْتِينَ ۞ وَقَيَّضَنَا لَهُمُ قُرُّنَا وَفَرَبَيِّ فُو الْهُمُسِّلُةُ ٱيْدِيثِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمُ وَحَقَّ عَ**لَيْهِمُ الْقَوْلُ الْمُ** قَلْ خَلَتُ مِنْ مَبْلِهِمْ حِنَّ الْجِينَ وَالْإِنْسِ إِنْ الْمُ

بع



وَقَالَ الَّذِينَ كَفَتَ وَالْاِنْتُمَعُوْالِهِ نَاالْقُرُ إِن وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَعَلِبُوْنَ ۞ فَلَنُّذِنْفَقَنَّ الَّذِنْ يُنَّكُفُرُوْا عَذَ اتَّ شَبِ يُلَاقَ لَغَيْزِينَهُمُ إِسْوَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَا فُوَا يَعْمَا فُوَاكِ إِلَّهُ جَنَاعُ اعْلَاعَ اللَّهِ التَّا انْعَلَّهُ وَيْهَا وَ الْأَلْكُ لُلِّ جَنَاءً مِمَا كَانُواْ إَلِيتِنَا يَجْحَكُ وْنَ۞ وَقَالَا لَّذِي يَنَّ كَفَرُوْا رَبَّنَّا اَدِ نَاالَّذَيْنِ أَضَلْنَامِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اقْدُا مِنَالِيَّكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارَبُّ كَاللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ الْسَتَقَامُواتَتَ أَرَّلُ عَلَيْهِ وَالْكَلِيكَةُ ٱلْآيَكَ افْوَا وَلا تَعَزَنُوْ اوَأَبْثِرُ وَإِبِالْجَتَّةِ الَّتِي كُنْدُ تُوْعَكُونَ ۞ غَنُ أُولِيَؤُكُمُ فِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِالْاَحِرَةِ وَلَكُوْنِهَا مَا لَتُنْتَجَيْ اَنْفُ<sup>م</sup>ُكُوْوَلَكُوْنِهَا مَا تَتَّعُونَ ( نُوُلِا مِنْ عَفُورِ تَحِيْمِ فَ وَمَنْ آحْسَنُ قَوْلاً يَمَّنْ دَعَالِلَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا قَالَ إِنَّ فِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ وَلَاتَسْتَوِي <u>ڡٛۜسَّنَةُ وُلَا السَّيِّئَةُ وإِدْ فَعُهِا لَيْقِي هِيَ ٱحْسَنُ نَاذَا الَّنِ ب</u>ُ بِينَكَ وَبِينَهُ عَلَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيرٌ ۞ وَمَايْلَقُهُ عَالِاً لاَّ الَّذِيْنَ صَبِرُواْ وَمَا كُلُقُهُ إِلَّا ذُوْحَتِطْ عَظِيْدِ } وَلِمَّا يَنْ نِعَنَّاهِ صِّ الشَّيْطِن نَرْنَعُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ التَّمِيْعُ الْسَالِيُ زَعِنْ أَيْتِهِ الْيُكُو النِّهَارُ وَالنِّهُمْ مُ وَالْقَدُّ لِانْتَهِا وَالنَّهُمُ مِنْ

Digitized by Google

وَلَا لِلْقَمِرِ وَاشِكُ مُ وَالِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ مَّ إِنَّ كُنَّ تُعَرُّانِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ مَ فَإِنِ اسْتَكُمْرُواْ فَالَّذِيْنَ عِنْدَرَيْكَ يُسَبِعُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَ الْ رَهُ لايسَعُمُونَ ﴿ وَمِنَ الْبِيَّهُ أَنَّكَ تَرَكَالُا رَضَ خَاشِعَةٌ فَإِنَّا اَنْزَلْنَاعَلَيْهَاالْكَأَءَاهُتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِيثِي آحْيَاهَا كُمُّ الْمُوَنِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ سَنَيًّا قَدِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُكِيمُ وَنَ فِي الْبِينَا الا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفْمَنَ يُتُلَقَّى فِالتَّارِخِيرُ أَمْضَ يَأْتِي أَمِنًا الْحَوْمَ الْقِيهَةِ إِعْلَوْا مَا شِنْتُهُ إِنَّهُ مِاتَعْمَا فُنَ بَصِيرُ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللِّي كُرِيَّا جَاءَهُمْ وَوَانَّهُ لَكِتْ عَنِينٌ ٥ لَآيَاتِيهِ الْسَاطِ لَمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَمِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْكُمِّنْ حَكِيْدٍ جِمْدٍ ٥ مَايْقًالُ لَكَ إِلاَّمَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَذُ وُصَغَفِرَ قِ وَّذُوْعِقَابِ الدِّرِ وَلَوْجَهَ لَنْهُ قُرُانًا الْعِجَبَّا الْقَالُو الْوَالْوَلَافُصِّلْتُ ٳۑؿؙڎٵۼٛۼۣؾؙؖۊۜۼٙڒۑؾؖ؋ڡٛڷۿۅٙڸڷڹؽٵۺٷٛٳۿٮٞؽۊٞۺ۬ڡٚٲڠؖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَيُ أَذَانِهِ مُوقَ وَقُر وَهُوَعَلَيْهِ مُعَمَّى الْمُ الُولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ ٥ وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ وُوْ إِنَّهُ وُرُلِغِي شَكِّ مِنْ مُورِي وَ مَنْ عَلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالُهِمِ لِلْعَبِيْدِ ٥

لَيْهِ يُرَدُّهُ عِلْوُالسَّاعَةُ فَمَا تَغَرُّجُ مِنْ ثَمَرَتِ مِّنْ أَكَابِهِ وَمَا يَحِكُ مِنْ أَنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِيلَهُ وَيَوْمَرُينَا دِيْهِمْ إَيْنَ شُرِكَاءِيٌّ قَالُوَّااٰذَتٰكَ مَامِتَّامِنْ شَهِيْدٍ ۞ وَضَلَّعَنْهُ تَّمَاكَانُوْايَدُ عُوْنَ مِنْ قَبُلُ وَظَانُواْ مَا لَهُ هُ يَتِنْ تَخِيصٍ ٥ ڒؠڛٛٷٳٛڵٳڹڛٛٵڽؙڝ*ڹۮڝۜٳ؞ٳڷۼؽڔٚۅٳ*ڹۺۜٙۿٳڵۺڗڣۣٷۺ مَوْطُ O وَ لَيْنَ أَذَ قُنْهُ رَحْهَةً يَّتَنَّامِنْ بَعْدِي ضَرَّاءً مَسَّتُهُ **وَ** يَعُوُلُنَّ لِمِنَا لِيُ وَمَّاأُطُلِّ السَّاعَةُ قَالِمَةٌ وَّلَهِنْ رُّجِعْتُ اللَّهِ لِنَّالَ لِي عِنْدَ لَا لَكُمُ فَي فَلَكُنْتِ أَنَّ الَّذِينَ لَقَرُولِ عَاعَمِ وَلَنْذِنْ يُعَنَّكُونُونَ عَلَا بِ عَلِيْظِ ۞ وَإِنَّهُ ٱلْعَمْنَا عَلَىٰ لَانْسَانِ مُرَضَ وَنَا بِحَانِيةٌ وَإِذَا مَسَّةُ النَّتْرُ فِنَهُ وَدُعَاءٍ عَرِنَفِي عُلْ أَرْءَيْكُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِلِ لللهِ ثُوَّكُفَ رُبُوبِهِ مَنْ أَصَالُ *ڡٟؾڹۿؙۅ*ٚڣۣۺؚڡٙٳؠٙؠۑؽڔ۞ڛڒ۫ڔؙؽڎ۪ۘٳڵؾؚٮٙٳڣۣڷڵٳٛٳڽٷڣۣٛٲٮٚڡؙؽۿ حَتَّى يَنَّايَّنَ لَهُ وَ اَنَّهُ الْحُتِّيُّ أُولَهُ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِينُكُ ٱلْآلِقَةُ مُنْ مُرْكِةٍ مِنْ لِقَاءِرَيْنُ ٱلْآلِنَةُ بِكُلِّ شَيْعُ عِيطُ المُواللُّهُ وَكُلَّةِ فِي ثَلْكَ بَصْيَبُومَ زَلِيتًا هالله التخطيزات جثيم

كَذَٰ لِكَ يُؤْتِثَ الْمُلْكَ وَإِلَا لَذِينَ مِنْ قَيْلِكُ

بغ

الْعَزِيْزِ الْحَكِيْدُ ( لَهُ مَا فِي لِتَمُوْتِ وَمَا فِي لَا كُثِنْ وَهُوَ**الْعِلَىُّ** الْعَظِيْهُ ﴿ ثَكَادُ التَّمَّوْثُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِمِتَّ وَالْكَلْبِكُمُ يَجُونَ بِحَيْ رَبِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِنَ فِالْأَرْضُ الآاتَ الله مُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالَّذِينَ الْخَنْثُ وَامِنْ دُونِهَ الْخَلْقُ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِ وُوِّمُ آانَتَ عَلَيْهِ وَيُوكِيلِ وَكَذٰلِكَ ٳٙۉڂؽۜٵٙٳڶؽڰڨۯٳڹٵۼڔٙؠؾؙٳڷڡؙڹؙڔۯٲڡۜڒڷڡؙڒؠؽۅؘڞؘڿۿٵۊ**ؿؽۮ** ؠۜۅٛۿٳڹٛۼؿۼڵڒؽڹڣؚؽڋۏؘۯؿؖڣڶڰؾۜڿۏۏۘۯؿؖڣڶڷٮٙڡؽڔ<sup>ۣ</sup> وَلَوْشَاءَ اللهُ كَعَعَلَهُ مُلِيَّةً وَاحِدَةً وَالْحِدَةُ وَلَكِنْ يُكْ خِلُ مَنْ يَشَاعُ فِيُ رَحْمَتِهُ وَالظُّلِهُ أَنَّ مَالَمُ مُثِنَّ قَرِلِيَّ وَلَانْصِيرُ ۖ أَمِراتَّخَنَّ فُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياً ۚ قَاللَّهُ مُوَالُولَ وَهُوَ يُجِي الْوَقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَنْكُمُ الله وَيُرُونُ وَمَاانُدَ لَفُ مُونِيهِ مِنْ شَيْعٌ فَعُكُمُ أَلِاللهِ وَلِيكُمُ اللهُ رَبِي عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَالْبُهِ أَنِيْبُ ۞ فَاطِرُ التَّمَا فِي وَالْأَنْ جَعَلَ لَكُوُمِّنَ انْفُيكُوْ ازْوَاجًا وَمِنَالَا نَعَامِ ازْوَاجًا لَيْنَ فَكُ نِيْدُ لَيْسَ كَمِنْ لِهِ مَنْ فَيْ وَهُوَالتَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ٥ لَهُ مَقَالِيمُ التَمنون وَالْأَرْضُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَّنَا أُوْوَيَقْدِ وَ إِنَّ لَهُ إِبُكُلِّ يَنْئُ عَلِيْدُ ۞ شَرَعَ لَكُةُ شِنَ الدِّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحَتُ ۊَالَّذِيَّ ثِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَضَّ يُنَا**بِهَ إِبْرَامِ.** 



وَعِيدُ لَى أَنْ اَقِيمُواالدِّ بَنَ وَلاَتَ تَفَرَّ فُوانِهُ فِي أَبْرِعَ لَمَا أَنْ يُمِرُونَ سَاتِكُ مُحُوْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَجْتَبِّي إِلَيْهِ مِنْ تَشَاءُ وَيَهْ يَهِي الْكُ نْ تُكِنْبُ ۞ وَمَا تَفَرَّ فُوَّا الْآمِنْ بَعْدِي مَاجَّاءَ هُمُ الْعِلْمُ عَنَّالِيَنْهُمُ وُلُولِكَ لِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَبِكَ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الَّذِينَ أُورِ ثُواالَكِكَ مِنْ بَعْيِ هِمُ لِفِيْ شَاكِّ يْنْهُ مُرِيبٍ ۞ فَلِلْ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَلاتَتَّبِعُ هُوَاء هُمْ وَقُلْ الْمَنْ يَمَانَزُ لَ اللَّهُ مِنْ كِينٍ وَامِرْتُ لِأَعْدِلَ يَيْنَكُوُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُوْ لِنَا آعَمَا لُنَا وَلَكُوُ اعْمَالُكُو ۚ لَاحْجَنَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَ نَأْوَالَيْدِ الْصِيرُ فَ وَالَّذِينَ يُعَاجُّونَ فِ اللَّهِ مِنْ بَعَلِي مَا اسْتَجْيَبَ لَهُ حَجَّتُهُمْ دَاحِضَهُ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهُمُ غَضَّ وَلَهُمُ عَنَاكُ شَدِيثٌ ۞ اللهُ الَّذِي ٱنْزَلَ الكِتْ بِالْحِقِّ وَالْمِيْزَانَ وْمَايْدُ رِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قِرْيْبُ ( يَسْتَجِعُكُ بِهَاالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَأُوالَّذِينَ الْمَوُالُسُفِهُونَ مِنْهَا ُوَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقِّ ٱلْآاِتَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ <u>لَغِيْ</u>ضَلُل بَعِيْدٍ ○ اَللهُ لُطِيْثٌ بِعِبَادِهِ يَرْدُو يُ مَنْ يَّنَسُّاءُهُ وَهُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْنُ أَ مَنْ كَانَ يُرِيْكُ حَرْثَ الْإِخْرَةِ تَزِدُلَهُ بُحَرْثِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيكُ حَرْثَ اللَّهُ نَيَانُؤُتِهِ مِنْهَا أُوِّمَ

لَهُ فِ الْاَخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ الْمُرْهُ وَثُورًا أَسَرَعُوا لَهُمُ صِّنَ الدِّيْنِ مَا لَهُ يَأْذُنَ يِهِ اللهُ وَلَوْلاَكَ لِمَهُ ٱلْفَصْلِلَهُ ضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَابُ ٱلْمُرْ تَرَى الظَّلِمِينَ مشفقين مِمَّاكُسبُواوهُووَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ الْمُواوَعَلُو القيلت في رَوْضِ الْجُنْتِ لَهُمْ صَّايَشَاءُ وْنَ عِنْدَرَبِهِ ذلك مُوَالْفَصْلُ الْكَيْرُ ٥ ذلك الَّذِي يُبَيِّرُ اللهُ عِبَادَةُ الَّذِينَ الْمَنُوْاوَعِ الْوَالصَّلِحَةُ قُلْلاً آسَّكُكُوْعَلَيْهِ آجَوَّلِلاً الوَدَةَ وَفِالْقُرُلِ وَمَن يَقَارَفُ حَسَنَةً يَزُدُلَهُ فِيهَا كُسُكُا اِتَّاللَّهُ غَفُورُ شَكُورُ الْمُرْيَقُولُونَ افْتَرِى عَلَىٰ لِلهِ كَنْ مُأْتَافً إِيَّتُ اللَّهُ يَغُدِهُ عَلَى قَلْمِكَ وَيَعُمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْعَوْلَ بِكَلِمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ مِنِنَاتِ الصُّكُورِ ٥ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ لَتُوْ عَنْ عِبَادِ إِوْلَيْفُواْ عَمِلِ لِسَيّاتِ وَيَعْلَمُومَا تَفْعَالُونَ ٥ وَيُسْتِغِيبُ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصَّلِعَتِ وَيَزِيدُ مُ مُحْتِرَفُونَهُ وَيَعْدُونُونَا وَالْكُفِرُونَ لَهُدْعَ لَكُ شَبِيرِيكُ ۞ وَلَوْبُسَطَاللَّهُ الرِّزُفِي لِعِيَادِهِ لَبَغُوافِا لَارْضِ وَلَكِنْ يُؤَرِّلُ بِقَدَيْمَ ايَتَا أَمْ الْمِثَا بعِيادِهِ خَيِيرٌ بَصِيرُ ٥ وَهُوَالِّنِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ أَنَّا سَاقَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ ﴿ وَهُوَالُولِيُّ الْحِيدُ ٥ وَعُنْ الْمُ

المجاديع

خَنْقُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَامِنُ دَابَةٍ وَهُوَعَا صَعِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرُ ٥ وَمَا اصَالَكُهُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهَا كَسَبَتُ أَيْدٍ يَكُثُرُونِ يَعْفُوا عَنْ كَيْثِيرِ فَ وَمِيَّا أَنْدُونِهُمْ عَمِزْنَ فِي لْأَرْضَ وَمِالَكُومِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَلِيِّ قَالَانْصِيرِ وَمِنْ الْمِيْتِهِ الْجَوَّارِ فِيالِمُعَوْكَالْأَعْلَامِرِ ۚ إِنْ يَشَأَلِيُسُكِنِ الرِّيْحَ فَيُظْلَلُونَ رَوَاكِنَ عَلَىٰظَهُمِ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْرِ ۗ ٱرْبُوْرَيقَ مُنَّ بِمَاكْسَبُوا وَيَعْفُ عَنَ كَيْتِ يُرِ ۗ وَيَعْلَمُ الَّذَيْنَ يُجَادِ لُؤُنَ قِيَ الْمِيْنَا مَا لَهُمُ مِّينَ تَحِيْصِ ۞ فَٱلْوَيْنِ عُرُ صِّنْ شَيْعٌ فَمَتَاعُ الْحَيْوَ الدُّنْكِ أُومَاعِنْكَ اللهِ خَيْرٌ وَ الْبُغْر لِلَّذِيْنَ امَنُواْوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَجْتَذِبُونَ كَ بَيْرِ الْإِنْثِرُوالْغَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواهُ مُرْيَغُضِوْرُ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوُ إِلَرِّيمَ وَلَوَّامُواالصَّالُومُ وَإِمْرُ مُمْرُشُولِ مِينَ وَمَّالَازَقَنْهُ مُونِنْفِقُونَ ٥ وَالَّذِينَ إِذَّا اَصَابِهُمُ الْبَغِي مُمَ ينْتَصِرُوْنَ ۞وَجَزْوُ اسَيْئَةٍ سَيِّئَةٌ مِينَاكُمُ أَمْنُ عُفَ وَأَصْلَحُ فَأَجُوهُ عَلَى لللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِمَ إِنَّا نَتَصَرَ بَعْكَ ظُلْمِهِ فَأُولَلْكِ مَاعَلَيْهِ مُرْتِنْ سَبِيْلِ بيُلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ التَّاسَ وَيَبْغُونَ فِلْلَا

790

بِغَاثِرِا لَعِيَّ الْوَلْلِكَ لَهُمْ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَنْ صَبْرَوْعَفَر إِنَّ ذَٰ إِلَّ كَنْ عَنْمِ إِلَّا مُوْرِ فَ وَمَنْ يُضْلِلُ لِللَّهُ فَمَالَةُ مِنْ وَّ لِيَّتِنْ بَعْدِ إِلَّهِ وَرَى لِظَّلِمِينَ لَتَّارَ أَوَّا الْعَنَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدِّيتِنْ سَبِيْلِ أَ وَتَرَاهُمُ مُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيْنَ مِنَ الذُّ لِّ يَنْظُونُ وَنَ مِنْ طَرْفٍ بَحِفِيًّ وَقَالَ لَّذِينَ الْمُؤْوَالِيّ الْخِيدِينَ الَّذِينَ حَسِرُ وَالْفَسَّحُهُ وَالْمَلْيَهُمْ وَوَمَ الْقِيمَةِ مَ ٱلْآَاِنَ الظَّلِمُينَ فِي عَلَابٍ تُمُقِيْدٍ فَ وَمَاكَ انَ لَهُ مُ صِّنَ اَوْلِيَّا عَيْضُرُونَ مَعْمُونِ مُعْرِقِينَ دُونِ اللهُ وَمَنْ يُضْلِل للهُ مَالَكُ مِنْ سَبِيْلِ أَ إِسْتِعِيْوُ الرَّبِّكُومِينَ قَبْلِ أَنْ يَأْفِي يُومُّ لِأُمَّتُ لَهُ صَلَ لِلَّهِ مَا لَكُوْمِ نَ مَلِكَ إِيُّو مَ إِن قَمَا لَكُوْمِ نَ لَكُورِ فَانَ ٱعْرَضُوانَمَّ الرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حِفِيظُ الْإِنْ عَلَيْكَ إِلَّالْسَلْخُ وَإِنَّا إِذَّ الْذَقْنَ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرْحَ بِهَا وَإِنْ تُعِبْهُمُ سَيِّعَةً عِمَاقَكَ مَتَ اَيْدِيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۞ لِلْهِ صُلْكُ التموت والأرض يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ يُعَدُّلُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ إِنَاتُ وَّيَكُ لِنَ يَّنَا أُولَانُ كُوْرُ لَ أَوْرُورُ وَجُهُمُ ذُكُوانًا وَإِنَاكَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَنَا ا عُقِيمًا إِنَّهُ عَلِيْدُونَ مِنْ وَمَا كَانَ لِبَسْرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللهُ [لا وَحْيَّا أَوْمِنْ وَرَآئِ حِبَابِ أَوْرُسُ لَ رَصُّولُا

فَيُوْجِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيْدُ ۞ وَكَذَٰ إِلَكَ أَوْحَيْنًا الَيْكَ رُوْحًا مِنَ آصُرِيَا مَاكَنْتُ تَدُيرِي مَا الْكِتْ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنُهُ ثُوْرًا نَهْدِي مِيهِ مَنْ تَنَيَّا وُمِنْ عِبَادِنَا أُ وَاتَّكَ لَتَهُدِي مِي إلى صِحاطٍ مُسْتَقِيْدِ فُصِرَاطِ اللهِ الَّهِ لَهُ مَا فِالسَّمُونِ وَمَا فِالْأَرْضِ الآيالَ اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ٥

(( ( ( ( النَّجُونُ عَلِّيَّةً النَّجُونُ عَلَّيْهَ النَّجُونُ عَلَيْهَ النَّهُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جِ اللهِ الرَّهُ إلرَّحِ بُورَ

عنالتقامرا

الحص وَالْكِيْلِ أَبُيْنِ أَلِنَا جَعَلْنَهُ فَوْءً نَّا عَرَبِيًّا لَعَ لَكُمْ تَعْفِلُونَ ٥ وَانَّكُ فَيْ الْمِتَالَكِيْكِ لَدَيْنَالْعَلِيٌّ حَكِيْدٌ الْأَنْفَرْبُ عَنْكُو الذِّكْرُ صَفَّا انْكُنْ قُرُقُومًا شُمْرِنِينَ ۞ وَكُوْ آرْسَلْنَامِنُ تَّبِيَّ فِالْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيُهِ مُرِيِّنَ تَبِيِّ إِلَّاكَ انْوَالِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞فَاهُ لَكُنَّ ٱلشَّكَّ مِنْهُمُ دَيْطِيًّا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِانَ ۞ وَلَٰ إِنْ سَالَتَهُ مُوَّتَنْ خَلَقَ السَّمَا وَتِ وَالْإَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ( الَّذِيثِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَمْ لَا وَّجَعَلَ لَكُوْنِهَا اللهُ الْعَلَّالُونَ وَهُوَا الْعَلَالْعَلَا لُعَلَّا وَعَلَا وَا وَالَّذِي ثَرَّ لَ مِنَ التَّمَاءَ مَاءً بِفَكَ إِنْ فَانَشَرْ نَابِهِ بَلْكَةً تَيْتًا كُنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالَّذِي خَالَى الْأَزْوَاجَ كُلُّهِ

يَجَعَلَ لَكُوُمِّنَ لَفُلْكِ وَالْأَنْعُ الْمِصَاتَرُكُبُونَ ﴾ لِتَسْتَعُا عَلَىٰ ۗ الْمُحُورِةِ فَيْرَتِّنَ كُرُوانِعَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوْيَةُ عَلَيْهُ وَتَقُولُوا سُبُعُنَ الَّذِي سَعَّرَ لَنَا لَمْ نَاوَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ۞ وَلِنَّآ اللَّهِ رَيِّنَا لَمُثْقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُجْزَعُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُوْرُهُمْ مِنْ أَلِمِ الْتَحَنَّى مِمَّا يَخْنُقُ بَنْتٍ قَاصَفْ كُمُ الْبَيْنِ فَ وَإِذَ الْمُثِيِّرَ لَحَكُ هُمُهِ مِمَاضَرَبَ لِلرَّحْيِنِ مَثَالٌاظَالُ وَجُعُهُ مُسُوِّ وَهُوكَظِيْرُ ﴿ أَوْمَنْ يُنَشُّو ۚ إِفَا لَحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَسَارُ سُينِ ٥ رَجَعَ لُوالْكَلِيكُةُ الَّذِينَ مُوْعِبِكُالرَّحْسُ إِنَاتًا الشهك واخلقه مرسككت شهادتهم ويشاؤك فألؤا لُوَسَنَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدُ نَهُمُ مُ عَالَهُمُ مِنْ الْفَصِ عِلْمُ إِنْ هُمُ الأيَغُرُصُونَ أَمُرَاتِينَ هُورِكِ يَبَّاتِنْ فَسُلِهِ فَهُمُ مِي مُستَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوٓۤ إِنَّا وَجَدُنَا أَبَاءَ نَاعَلَى أُسَّةٍ وَٓ إِكَّ عَلَى الْخُرِهِمْ شُهْدَكُ وَنَ ٥ وَكُذَ إِلَّكِ مَّا الْرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ڣۣٛقرؽةۣۺڽٛؿڹؠٛٳڵٲٵڷؙؙؙؙۺڗٛٷؙڡٵٝٳ؆ٙٵڝٙڵٙ اُسَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى الْإِهِمُ مُّ قَتَّكُونَ ۞ فَلَ اَوَلَقَحِ ثَكُوُمِا هَا مُ مِمَّا وَجَدُ تُرُعَلَيْهِ الْإَءَكُونَا الْوَّالِتَا بِمَّا ارْسِلْتُهُ بِهِ كِفِرُونَ <u>ۼ</u>ٳڹٛؾٙڡۧؽٵ؞ۣڹٛۿۮؘۏٳؽڟۯڮڣػٲڹٙڡٳڣڋؖٲڶڰڮڗؠؽػ

وِ وَقَوْمِيهَ إِنَّ نِي بِرًا وَقِيمَةً انْعَبُدُونَ كَالَّا لِّنَيْ فَطَرَ نِيْ فَانَّهُ سَيَهُدِيْنِ ۞ وَجَعَلُهَ ٱكِلِمَةٌ بَاقِبَ فِي عَقِيبِهِ لَعَالَهُ وَرُرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعَثُ مُؤَلِّاءُ وَأَبَاءُ مُ حَتَّى جَاءَمُ والْعَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ۞ وَلَكَاجًا وَهُمُ الْعَقَّا قَالْوُالْمُ نَا سِحْرٌ قَانَابِهِ كَفِرُونَ ۞ وَقَالُوْالُوْلِانُورِّ لَ لَمْ نَا ْلْقُوْانُ عَلَىٰ رَحُبِلِ مِنَ الْقَوْيَةِ بَيْنِ عَظِيْرِ ۞ ٱهُـُويَقَٰمِهُونَ *ۿؾٙڔؾڰٝڂؽٷقٮۘۮ*ڬٲؠؽؘۿٷڝۧۼؽؾؾۿۮ<u>ۏ</u>ڵڬۏۊؚٳڵڎؙؽؙ ۅڒڣٮٛٵؠ۫ڞ*ۿۉۏٛ*ۊۘڹۼۻۮڒڂ۪ؾڵؾۼۣۜ۫ڹؠٷۿۄٛڕؠٷ مُخْرِيًّا وَرَجْمَتُ رَبِّكَ خَارِيَّةً الْجُمَعُونَ ۞ وَلُوْلاَ اَنْ يُكُونَ التَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَالِنَ يَكْفُرُ بِالرَّحْيِنِ لِبُوْ يَصِمُ شُفَّقًا تِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَهَا يَظُهَرُونَ ﴿ وَلِبُورُ تِهِمُ ابْوَارُ وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِيُونَ ۞ وَرُخْرُ فَأُولِنَ كُلُّ ذٰ لِكَ لَحَبَّ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَأُوا لَاخِرَةُ عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَكِ وَمَ مْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْيِلِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطِنًا فَعُوَّ لَهُ قُورُتِكُ عَمَّ أُونِهُ مَعَىٰ لِسَيبِ لِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُ وَمُعَمَّ مُوْنَ راذاجًا وَنَاقَالَ بِلاَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِعُكَا لَشْرِقَانِ فَسِ ٥ وَكَنْ يَنْفَعَ كُوُّالْيُوْمَ إِذْ ظَلْكَ ثُمُّ أَتَّكُمُ فِي لَعَنَا

المعالمة الم

ناع

امُشْاَرِّرُوْنَ ( اَفَانَتَ مُثِمِعُ الصُّغَ اَوْتِهِ بِي عَالَعُمْ عَرَضَ كَانَ فِي صَلِل مُبِينِ ۞ فَإِمَّانَكُ هَابَّ بِكَ فَإِنَّامِنُهُمْ وَثُنْتَقِمُونَكَ *ٱۉڹؙ*ٟؠڹۧڰؘٲڵؘؽؽۘۅؘڡۧڽٛڹٚۿؙ؞ٛۏؘٳؾۜٵڡؘڵؽۿ؞ٛڞؙؿۘؾڔ*ۮۅٛ*ٮٙ عَاسْمَيْكَ بِاللَّذِي أُوْجِي إِلَيْكَ أِنَّكَ عَلَى عِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَيٰ كُرِيَّاكَ وَلِقَوْمِ كَ وَسَوْفَ شَعَاقُونَ ۞ وَسُعَلْ سَنُ أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحْيِنِ الِهَةً يُعْبُكُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسُكُنَا مُوْسِى بِالْلِتَّْأَالِ فِرْعُونَ وَمَكُلِيهُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعُلِّمِينَ ۞ فَلَتَا بِمَا ءَهُمُ مُ بالْيِتَأَادِذَاهُ يَتِنْهَا يَضَكَكُونَ۞ وَمَا نُرُيْهِ مُرْتِنَ الْكَالِحِي ٱكْبُرَيْنُ أُخْتِهَا وَلَخَنُ نَهُمُ بِإِلْعَنَا بِ لَعَالَهُمُ يَرْجِعُونَ 🔾 وَقَالُوْانَاتِهُ التِّعِوُادُمُ لِنَارَتِكَ مِنَاعَهِ مَاعَهِ مَاعِنْ لَهُ إِنَّ مَا لَهُ تَكُونَ ۞ فَلَمَّ اكْنَفَنَا عَنْهُ مُوالْعَنَابِ إِذَاهُمُ يَنَكُنُونِ الْعَالِبِ إِذَاهُمُ يَنَكُنُونِ وَنَادْى فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ اللَّهِ لِيُ مُلْكُ*مِصْر*َ وَهٰذِهِ الْأَنْهُ رُبِّحِيرِي مِنْ تَحْدِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَكَ أَمْرَانَا خَيْرُةِنْ لَمْ لَالَّذِي مُوَمِّعِينٌ لِمُ وَلِا يُكَادُيُبِينُ ۞ فَكُوٰلًا ٱلْقِيَ عَلَيْهِ ٱسْوِرَةُ مِّنْ ذَهَبِ ٱوْجَاءَمَعَ وُالْكَلْكُومُ وَمُعَلِّرُكُ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ كَانُوْ اَقُومًا الْسِ**قِ بَنَ** 

ad=

فكتاً استفونا انتقينا مِنْهُمْ فَاغْرَقْ الْمُمْ أَجْمَعِ أَنْ فَعَنَكُنْهُ مُرسَلَفًا وَمَنَاكَلِ لِلْأَخِيرِ مَنَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مُرْتِيرِمَّنَا لِأَاذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيْهُ وَنَ۞ وَقَالُوْآءَ الْمِتَّنِ خَيْرًا مُرْهُومًا صَرَبُوهُ لَكَ اللَّجِ لَا لَأَجِلُ لَا جُلُومُ مُوَمَّرُ حَصِمُوزَ إن هُوَالاَّعَـُدُّ انْعُمْنَاعَلَـ وَحَعَلْنَهُ مَتَلَّالِّبَيْ إِسْرَاءِلُ وَلُوْنَسُاءُ كِعَالَنَامِنَكُمُ مِثَلَاكُمُ فِالْأَرْضِ يَخَالُمُوْنَ وَإِنَّهُ لَعِلْالِسَّاعَةِ فَلَانَمُ تَرُنَّ بِهَاوَاتَّبِعُونِ لَم فَاحِرَاطًا مَّسْتَقِيْرُ وَلايصْتَ تَكُوُ النَّسْطِنُ إِنَّهُ لَكُوْعَدُقُومِ مِنْ وَلِتَاجَاءَ عِيْلَى بِالْبَيّانِ قَالَ قَدْجِءُ ثُكُوْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَايِّنَ لَكُهُ بَعْضَ لِلَّذِي عَنْتَ لِفُونَ فِيثَةِ فَاتَّقُوااللَّهُ وَاطِيعُونِ إِنَّ اللهُ هُوَرَبِيْ وَرَبُّكُونَاعُ مِنْ وَوَهُ لَمَا كُلُّ مِنَاصِرًا طُلَّمُ مُسَتَقِيْرٌ فَاخْتَلْفَ لَا كَوْزَابُ مِنْ بَيْنِ هِ وَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلْوُامِنْ عَذَادِ يَوْمِلَالْيُونِ هَلْ يَنْظُونُونَ إِلَّاالِتَاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بِغُتَةً وَّهُ مُلِا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْآخِلُ أَعْيُومَ إِنَا بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُونًا لِاللَّقَايَانَ أَ يَعِبَادِ لَاخُونَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَّا اللَّهُمُ عَّذَنُوْنَ ٥ُ الَّذِينَ الْمُؤَايِالِينَاوَكَانُوْامُسْلِمِيْنَ الْدُجُلُوا الْجَنَّةَ أَنْهُ وَأَزُواجُكُمْ تَعْبَرُونَ ۞ يُطَانُ عَلَيْهِ

TOE

بصِعَانٍ مِّنَ ذَهَبِ قَأَكُوابٌ وَفِيهَامَاتَشْتَهِيُهِ الْأَنْفُرُ <u>ۅ</u>ۘتَكَنَّ الأَعَيُّنُ وَانْتُوْفِي الْحَلِثُ وَنَ ٥ وَيَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ الُوْرِينْمُوْمُا مِمَاكُنْ يُوْتَعَمَّلُوْنَ ۞ لَكُوْفِيهَا فَالِهَا فَكُنِي الْعُلْمُ الْحَيْثِينَ مِّنْهَاتَأْكُ لُوْنَ ۞ إِنَّ الْجُرْمِينَ فِي عَنَابِ جَهَامً ڂؚڸڰؙۉڹۧڴٙڵٳڡؙؙڴڗؙؙؙۘٛۼۼۿۄۘ۫ۄۿۄٛؽؽؚ؋ڡۘڹڸڡۘۏڹڴۏڝ ظَلَمْنَاهُ وَلِكِنَ كَانُوُاهُ مُالِظِّلِينَ ۞ وَنَادَوُا يَبْكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَارَ بُلِكَ وَالَ إِنَّ صُحْمِتَا كِنُونَ ۞ لَعَنْ حِعْنُكُمْ بِالْحِقِّ وَلَكِنَّ ٱلْكُرِّ كُوْلِكِي كُلِ هُوْنَ ۞ أَمْ أَبْرُمُوْ الْصُرَّا فَإِنَّا مُ بُرِمُونَ أَ امْ يَسَبُونَ أَنَّا لانسَمَعُ سِرَّهُ وَيَجُولُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَالَدَ يُهِمْ يَكُثُبُونَ ۞ ثُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰن، وَ لَكُ فَأَنَا أَوَّ لُ الْعَبِدِينَ ۞ مُبْحُنَ رَبِّ لِتَمُوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْمَدُيشِ عَمَّا ايَصِفُونَ ۞ فَنَ رُهُمْ يَعُوُّضُوْ ا ِ رَيَاعَبُوُ احتَّى مِلْقُو ايومَ هِ مُو الَّذِي يُوعَ مُ وَنَ O وَهُوَ الَّذِي فِ السَّمَاءِالْهُ وَ فِ الْأَرْضِ الْهُ وَمُوالْحَكِيثُوالْعَلَامُ وَتَابِرَ لِهَ الَّذِي يُلَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْإِرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ وَعِنْكَ أَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّهِ وَرُجَعُونَ ۞ وَلَا مِثْلِكُ <u>الَّذِيْنَ يَكُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ الْآمَنْ شَهِدَ</u>

الْحِقِّ وَهُـ مُرِيِّعُ لَمُؤُنَّ ﴿ وَلَإِنْ سَالَتَ هُـ مُرَّمَنْ خَلَقَهُ ۗ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤُفَّكُونَ ٥ وَقِيْلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَوُلآ فَوَرَّكُ لَا يُؤْمِنُونَ كَا فَغُو عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَا فُنْسَوْنَ يَعْلَوُنَ ٥ (يَوَةُ اللَّهُ خَانِ مَلِّيةً وَهِي مِن عَنْ فَيَ يَهُونَ اليِّهِ) حِراللهِ التَّحْيِزالِيِّ حِيْمِ حَمِّ وَالْكِيْبِ الْكِيْنِ أَلِّ إِنَّا آنَزُ لِنَاهُ فِي لَيْلَةٍ شُبْرَكَةٍ اِتَّاكُنَّامُنْذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِجَكِيدِ ۞ اَمْرًا صِّنْ عِنْدِنَا وَاتَّاكُتَّا صُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّتَنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْدُ ۗ رَبِّ السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْأَنْ كُنْ تُورِّقُو قِنِيْنَ ۞لْآاِلْهَ الْأَهُويَجِي وَمِيْتُ ارْتُكُمُ وَرَبُّ الْمَايِكُوُ الْأَوْ َ لِيْنَ ۞ بَلْ هُمْ فِيْ شَالِيَّ يَلْعَبُوْنَ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَرَثَأْتِي السِّيمَ أَءُبِكُ خَانِ شُبِينِ ٥ يَّغْشَى التَّاسَ الْمُ عَنَابُ الْيُرْ وَتَبَّنَا اكْتِفْ عَنَّا الْمَنَابَ اِتَّامُوْمِنُوْنَ ۞ أَنَّى لَهُ مُ اللِّهِ كَلِّي وَقَدْجًا وَهُمْ رَسُولُ شَيِينُ ۞ نُحَرِّتُولُواعَنْهُ وَقَالُوا مُعَالَّمُ عَبُورُكُ إِنَّا كَاشِفُواالْعَدَابِ قَلِيُلَّا إِنَّكُمْ عَآيِدُ وَنَ ٥ يَوْمِرَ مَبْطِشُ الْبَطْتَ قَالَكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا

Digitized by Google

تَبْلَهُ مُوَّوْمٌ فِرْعُونَ وَجِاءَهُ مُرَسُولٌ كُويُرُ أَنْ اَدُّوْرَااِيَّعِبَادَاللهِ اِنِّ لَكُوْرَسُولُ آمِيْنُ <sup>ق</sup>ُ وَآفَ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي الْمِيكُ وَبِمُ لَظِن مُّهِ يُن كُولِ قِي عُنْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُوُانَ تَرْجُمُونِ ٥ وَإِثْ لَمْ يُؤْمِينُوا لِث نَاعْتَازِلُونِ ۞ نَدُ عَارَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاءٍ قَوْمُ عَجُومُونَ فَاسْدِبِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُومُ تُنَّعُونَ ٥ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِيَةُ وَمُوجُنُكُ مُنْفَ رَقُونَ كَوْرَكُوا مِنْ جَنَّتِ وَّعُيُونِ ٥ وَّذُرُوعِ وَمَعَامِرَ يُمِنُ وَنَعَمَةٍ كَانُوا إِنْهَا نَكِهِ يُنَ ٥ كَنَا لِكُ وَأَوْرَتُنَاهَا قُوْمَنَا الْخَرِيْنَ ٥ افَمَابَكَتُ عَلَيْهِ مُ السِّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوَامُنظِرُ يُكِ وَلَقَكُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلُ مِنَ الْعَنَ إِبِ الْهُي فِي ٥ صِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْشُوفِينَ ۞ وَلَقَبِ انْ تَرْدُهُ مُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمُ يَنَ أَ وَأَتَيْنُهُ وَمِينَ الله مانيه بَلْوُ الله بَيْنُ ﴿ إِنَّ هُولُا وَلَيْعُولُونَ ﴿ إِنْ فِي إِلَّامُونَتُ مِنَا الْإِنْ وَلِي مَمَا غَنُّ مِنْ شَرِينَ ۞ فَأَفَّا بِأَبَابِنَا اِنْكُنْ تُرْصَٰدِ قِينَ الْمُ مُخْتُرُ الْمُ قَوْمُ مِعْتِمِ " وَّالَّذِي بُنَ مِنْ قَبْلِهِمُ أَهُلَكُنْ هُمُّ أَنَّهُمُ كَانُوا مُجْرِمِينَكُ



4.4

م نقطاق عنالمتاخن عنالمتاخن

وماخلقناالشموت والارض ومابينه كاليب يَاخَلَقُنْهُمُ لَالِابَائِينَ وَلَكِنَّ ٱلْأَرْمُ مُلِايَعُلَوُنَكِ إِنَّ يُومَ الْفَصْلِ مِيقًا تُصُمُ أَجْمَعِ أَنَّ ٥ يُومُ لِأَيْغِينَ مُولًا عَنْ تَوْكَ شَيًّا وَلاَهُ وَيُنْصَرُونَ ٥ُ الْأَسَنُ تَحِيمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَيْرِينُ الرَّحِيهُ فَإِنَّ شَجَوَتَ لَا تَقْوُمُ ۞ طَعَامُ لاَيْنِيْهُ ۗ كَالْهُولُ يُغَيِنُ فِي لَيُطُونِ ۞ كَغَالِي لَيْحِيْهِ ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلْ سَوَاءِ الْجَيْدُ ۖ فَرَصَّةُ الْوَقَ لَأَسِهِ مِنْعَةَ الِهِ الْحَمَيْدِ ٥ُ ذُقُّ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِنْيُ ٥ إِنَّ لِمَا لَمُ كَالْمُ تُمْرِيهِ غ**َرُوْزَكَ** إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ لَمِينَ ۚ فِي جَنَّتِ وَعِيُوْنٍ ثُّ لْبُسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَابُرَ فِي مُتَقْبِلِانِ ٥٠ كَـ لَاكَّةُ زَةَجْنُهُ وَمُوْرِعِيْنِ كِينَ عُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِمَةِ الْمِنِينَ كُ لايذُ وَقُوْنَ فِيهَا المُوْتَ إِلَّا المُوَتَةَ الْأَوْلُ وَوَقْهُمُ عَذَا بَلِجُعِيْ لْأُمِّنْ رَبِّكُ ذٰلِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِلْيُّ ۞ فَاتَمَا لِيَتَّرَنْهُ لِلسَانِكَ كَلُّهُ مُرْيَتُكَ كُونَ ۞ فَارْتَقِبُ إِنَّهُ مُرَّبُّ رُبِّقِهُ وَيَقْبُونَ ۞ تَوَّالِكَ الْيَاسَ مَكِلْيَةُ وَكُونَ مَنْ وَيُلْتُنَ الْيَالِيَ جايله المحفز الرجي ثير

وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِلْوُيْمِنِينَ ٥ وَفِي خَلْقِكُومَ الْبَعْضِ صِنْ دَانَةِ اللَّهِ لِقَوْمِ يُوْفِغُونَ ﴾ وَاخْتِلانِ الَّيْلِ وَالتَّصَادِ دِمَّا أَنْزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَا وَمِنْ تِرْقِ فَاحْبَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْدِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ الِهِ لِقَوْمِ يَعْفِ فُوْزَكِ تِلْكَ الْتُ اللَّهُ مَنْ الْوُمَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَا يِّ حَدِيثِ بَعْدَاللَّهِ وَالْيَتِهِ يُؤُمِنُونَ ۞ وَيُكُرُكُلُ أَفَّالِكِ أَيْنِهِ ۞ يَسْهَمُعُ الْيَتِ الله تُشْلَى مَلَيْهِ ثُمَّرُ يُعِيرُ مُسْتَحَيِّرًا كَأَنْ لَّهُ يَسْمَعُهُمُ فَبَيْتُ وْ وُبِعَـ كَابِ الْهُرِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ رَبِنَ الْبِيَالَٰشَيَّا لِأَغَّوْهُمَا مُنْ وَّا الْوُلِلِكَ لَهُمُ عَذَابٌ شَهِينٌ ۞ مِنْ وَلَا مِنْ حَصَنُكُ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مُ مَا كَسَبُوانَ مِثَاوَلَا مَا الْخُنْ وُا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيّاء وَلَهُمْ عَنَا بُعَظِيْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ هُنَّامَ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْبِ رَبِّهِ مُرلَّهُ مِعَنَاكِ إِمِّن رِّجُيزِ الْإِيْرُ () اللهُ الَّذِي سَعَتَ رَكُوُ الْعَرَيِجَيْرِ ا الْفُلُكُ فِيْكُوبِالْشَرِةِ وَلِتَنْبَتَّعُوْاصْ فَضْلِهِ وَلَمَا لَكُ تَشْكُرُونَ ٥ رَسَعَنَ لَكُرْمِنَا فِالسَّمُونِيِّ وَمَا فِلْ الرَّفِي جَمِيْعَالِمِتْنُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ كَالَّائِبِ لِّقَدْمِرَبَّتَفَكُّمْ وَنَ ٥ فُلُ ۫ڹؿڹٲڡڹٛۊٵؾۼٛڣڔؙۘۉٳڸڷ<u>ڹؽ؆ۘڵٳڗۘڿۘۊٛڹٵػٲڡڵڷ</u>

300

قَوْمًا إِمَا كَانُوْا يُكْيِسُبُونَ ۞ مَنْ عَلِلْ صَالِحًا فَإِنَّا فَيْنَ فَيْسِيَةً وَمَنْ أَسَّ فَعَلَمُ الْمُتَالِلُ رَبِّكُمْ مُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَانَ الْمَيْنَا الْبَيْ إِسْرَاءِ مِلْ لَكُتُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُو ۗ ﴾ ورَزَقْنَا فُرْيِنِ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلُنْ هُمْرُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ٥ وَاتَّيْنَ هُوْبَيِّنْتِ مِينَ الْأَصْرُ فَمَا اخْتَلَفُوَّا لاَصْ بَعْدِمَاجًاءَهُ وَالْعِلْوُبِغَيَّابِينَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ قَضِيُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ الْفِلْهَةِ فِيمَا كَانُوْ افِيْهِ يَغْمَا لِفُوْنَ ۞ نُعْرَ جَعَلْنُكَ عَلَىٰ شَيرِيْعَةٍ مِتَنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ اَهُوَاءَ الّذِينَ لَا يَعْلَوُنَ إِلْقَهُ لَنْ يُغْفُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظُّلِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا فَبَعْضَ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّعِّدُ مِنْ السَّالِ مِلْمَا بَصَّا بِرُلِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحَهُ لِلْقَوْمِ تُوْفِوْنَ 🔾 آمركيب الَّذِينَ اجْتَرَحُواالسَّيّانِ انْ تَجْعَلَهُ مُركِّالِّذِينَ اصَّوْا وَعَاوُالصَّلِكَيِّ سَوَاءُ تَعْيَاهُمُ وَمَا تَهُوهُ اللَّهُ السَّاءُمَا يَكُمُ وَأَنْ وَخَلَقُ اللَّهُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ بِالْحِيِّ وَلِيْجُزِّلِي كُلُّ نَفْسٍ بَأَكْسَبْتُ وَهُمُ لِايْظُلْمُ وَلِي أفرَّةَ يَتَ مَرِنا تَّخَذَا إِلَىٰ لَهُ مَوْمِهُ وَاضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْهِ وَّخَذَرُ عَلَىٰ سَمْعِهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِ إِغِشُوةٌ فَمَنْ لِمَّا لِيُهِمِنْ بَعْدُ اللهُ أَفَلَاتُكُمِّ وَيُنَكِ مَقَالُوْا مَا هِيَ الدَّحْيَاتُنَا اللَّهُ نُبَا مُوْتُ وَغَيَاوَمَا يُصْلِكُنُ ٓ الكَّالدَّ هُوْ وَمَا لَهُ هُ يِنْ الكَ مِنْ عِلْمُ الْآلُهُ

٤

الدِّيْظُنُّوْنَ ۞ وَإِذَا تُتُعَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَا لَيَانِي مِتَاكَانَ مُجَتَّعُهُ الِدَّانَ قَالُواانَّوُ الِإِبَايِنَا اِنْ كُنْتُهُ صِيقِينَ ۞ قُلِلَ لِلْهُ يُحْيِيكُمُ تُعْيَيْنُكُمْ وَيُعِيمُ مُعَكُمُ إلى يَوْمِ لَقِيمَاةِ لِأَرْبَ فِيهِ وَلِكِنَّ أَكْ التَّاسِ لَا يَعْلَوُ كُو يَلّٰهِ مُلْكُ السَّمْوِيِّ وَالْأَرْضِ وتوُمِزَقُوْمُ السَّاعَةُ يُومَيِنِ يَّخْسَمُ الْمُطِلُّوْنَ ۗ وَتَرَلَّى كُلَّ اُمَّةٍ بَدَانِيَةٌ كُلُّ الْمُتَةِ تِدَعَى إِلَى كِينِهِ ٱلْيُومِرُّعُنَ وَنَ مَاكُنْمُمُ تَعْمَدُونَ ۞ لَمِنَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْكِقِّ إِنَّاكُنَا تَسْتَنْفِيخُ كُنُاتُوْتُعَكِّوُنَ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ أَصَوْا وَعِلْوا الصَّلِحٰتِ فَيُكَ خِلُهُ رَ يُصِمُ فِيْ رَحْمَتِهُ ذَا لِكَ هُوَالْفَوْزِالْبُ فِي كُلِّي أَلَّكُ مُنْ كُفُرُوًّا اَنَادُ تَكُنُ الِيِّي تُتَالِي عَلَيْكُمُ فَاسْتَكُابِرُ يُمْرُوكُ تُوَوَّمُا يَجْرُونِينَ وَلِذَاقِيْلَ إِنَّ وَعُدَا لِلهِ حَتَّى وَالسَّاعَةُ لِأَرْبَ فِيهَا قُلُدُمَّ الْدُرِيءَ السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ الْآطَةُ اوَّمَا نَعَنُ بِمُسْتَثَيقِينِ كُورِ وَيَدَالَهُ مُسَيَّاكُ مَاعَ إِنَّا وَحَاقَ هِمْ شَاكًا نُوْايِهِ يَسْتَهُرُ ءُونَكُ وَقِيْلُ لِيُومُ نِنْسُكُمْ كَانْيَدْنَةُ لِقَاءَ بَوْجِكُهُ لِمِنَا وَمَأْوَلِكُوْ التَّارُومَالَكُوْتِنْ تَٰجِيزُكُ وَلِمَّا بَاتُكُوْ القَّنَانُ تُعَوَّالِيتِ لِللهِ هُوْ وَاقِيَّعَوْ يَكُو الْعَيْوَةُ الدُّنْ نِيأَ فَالْيُؤَكِي غَوْمُوكُ . مِنْ هَا وَلا هُمْ وَيُسْتَعْتُمُونَ وَلِلهِ الْحَالُونِ لِللَّهِ الْحَالُ وَيِ اللَّهِ الْمُونِ وَرَبِّ الْارْفِي فِي ٥ أَوْانُكُمْ يَا أَفُوالِتَمُونِ وَالْأَرْضُ وَهُوالْعَيْنُ فِي الْحَيْلُةُ عُ

الم



كَنِعُالِاهِ فِي أَكِيَّةٍ فِي هِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حِرالله الرَّهُ الرَّحْ الرَّحِ يُمِرِ C لحمَّنُ تَنْزِيْلُ الْكِتْ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْكَكِيْرِ كَمَاخَ لَقْنَا لتَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَّ اللَّا بِالْعَقِّ وَأَجَالِحُ مَثَّ وَالَّذِينَ كَفُرُوْاعَا انْذِ رُوامْعُرِضُونَ ۞ قُلْ اَرَءَيْدُمَّا لِمَا عُوْلَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لِمُ وَيُنْسِرُ السُّهِ فِي التَمُونِ إِيْثُونِي بِكِتِ مِنْ تَبْلِ مِنْ آوَا فُرَةٍ مِنْ عِلْهِ إِنْ كُنْمُ كى باقائ ﴿ وَمَنْ أَضَالُ مِمَّنْ يَنْ مُوامِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لِكَا بَسْتَغِيبُ لَهُ إِلَى يُومِ الْقِلْيَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا يِهُمْ غَفِاؤْنَ ۞ وَإِذَا حُثِمَ النَّاصُ كَانُوْالَهُ عُرَاعُكَاءً قَكَانُوْ ابِعِبَا دَيْهِ مُرَكِفِيرِينَ ﴿ وَإِذَا تُسْلَىٰ عَلَيْهِمُ إِيْنَابَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَوُوْ الْكِيِّ لَيَا بَيَّاءَهُمُ أَلَّهُ مَا سِعُرُّمُي بِينَ ﴿ إِمْرَيْقُولُوْنِا فَأَرَابُهُ ثُنُالِ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَكَلَّ مَّلِكُوُنَ لِي مِنَ لِللهِ شَيَّا هُوَا عَلَمُ مِا تُفِيضُونَ فِي لَا كَفْي بِهِ شَصِيْكَ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْرُ فَلْ مَاكَثُتُ بِدُعًا مِن الرَّسُولِ وَمَا آدَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُورُ إِنْ أَتَّبِعُ الِكُمَا يُوْحِي إِنَّ وَمَّ أَنَا إِلَّانَذِن يُرُّمُّ فِينٌ ۞ قُلْ أَرَّءَ يُدُّرُ إِنْ كَانَ نْ عِنْ اللهُ وَكُفِّر نُوْيُهِ وَشُهِكَ شَامِكُ مِنْ مِنْ بَنِّ إِسْرَآءِ بُلْ

عَلْ مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي يَ الْقَوْمَ عُ اللَّهٰلِينَ ٥ رَقَالُ لَّذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ امَنُوا لَوْكَانَ خَو مَّاسَتَقُوُنَّا الدَّهُ وَاذْ لَهُ يَهْتَكُ وَابِهِ فَسَيَّقُوْ لُوُنَ هِ نَآاِفُ **كُ** قَدِيثُونَ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنْ مُوْلِنِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهُنَا يَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِينَذِ رَا لَّذِينَ ظَلَمُ وَاكْنِينَ ظَلَمُ وَاكْنِتُمْرِي كُيبنين (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارِيَّنَ اللهُ ثُوِّ اسْتَقَامُوافَلِا<del>خُونُ</del> عَلَيْهُمُولِالْهُمْ يَعْزَنُونَ أَاوُلَلْكَ أَصْامُ لَجَنَّةِ خُلِي يُنَ إِنِيهَأَجَزَاءً عِمَاكَانُوُ ايَعَكُونَ ○ وَوَصَيْنَاالْإِنْسَانَ بِوَالِمَ يِـ احسب المحملته المه أفرها ووضعته كوه أوجمه ووص تَلَنُّونَ شَهْرًا لِمَتِّي إِذَا لَكُمُّ أَشُدًّا وَتَلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَا قَالَ رَبِّ أُوْزِعْتِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَى وَ وَالِدَاتِي وَانَ أَعْلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحُ إِنْ فِي ذُرِّرِي اِنِيْ تُنْبُ اِلْيُكَ وَالِّيْ مِنَا لَمُسْلِمِيْنَ (اُولَالِكَ الَّذِيْنَ مَنَّ عَنْهُ وَأَحْسَنَ مَا عَلِمُوا وَنَجَا وَرُعَنْ سَيّا لِقِرْقِي ٱصْلِيلاً وَعُمَالُوسِ مُ وَالَّذِي مُكَانُوا يُؤُمِّدُونَ ۞ وَالَّذِي عَالَا لِوَالِدَيْدِأُفِ لَكُمُ الْتَعِلْ لِنَيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْ مِنْ قَبْكِي ُ وَهُمَا يَسْتَغِيثِ فِي اللَّهُ وَيْلُكَ أُمِنُ آنَ وَعَدَامِهُ

فَيَقُولُ مَا لَمُنَّا إِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوْلِيْنَ ۞ أُولِنَا كَالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ وَالْقُولُ فِي أَمْعِ فَكَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ هِ وَيِّسَ لَيْعِنَ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُكَانُوا خِيمِ ثِنَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِنَّ مَا عِلْوَاهُ وَلِيُوقِيِّهُ مُ أَعَالَهُ مُ وَهُمُ لِا يُظْلَوْنَ ۞ وَيُومُنُعُرُضُ الَّذِينَ كَفَرُواعَلَى النَّارِ أَذَهَبُ ثُمُ طَيِّبَتِ كُمُ فِي حَيَاتِ كُمُ التَّهُ نَيَا وَاسْتَمْتُعَتُّمُ بِهَا ۚ فَالْيُوْمَ حِجْنَزُوْنَ عَلَابَ الْمُوْنِ عَاكَتُ ثُوْتَتُ تَكْدِرُوْنَ فِلْلاَرْضِ بِغَايُرِا ثَجِنَّ وَجِئَاكُتُ ثُوْ تَفْسُقُونَ أَوَاذَكُرُ أَخَاعَا لِإِلَّا أَنْذَا رَقُوْمَهُ بِالْأَحْقَانِ وَقَدْ خَلَتِالتُّدُرُصِ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْأَنْعُبُكُوْا الآاللهُ إِنِّيَ ٱخَانُ عَلَيَكُمُ عِنَابَ يَوْمِ عَظِيْرِ ۞ قَالُوٓٱ اَجِئَتَنَ لِتَأْفِكَنَاعَنَ الِمُتِنَأْفَأَيْنَا عَالَيْكُ مِنَاكُ لَنْتُ مِنَا لَصَّادِ وَيُنَ قَالَ إِنَّاالْمِيلَةُ عِنْدَاللَّهُ وَأُبْكِينُكُونَكَ الرُّسِلْتُ بِهِ وَلَا يَنْ آلِكُ قَوْمًا تَجْهَا وُنَ كَنْلَمَّا رَاوَهُ عَارِضًا أَسْتَقْيِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالْوُالْمِنْلُ عَارِضٌ تُصْطِرُنَأْتِلْ هُوَمَااسْتَعْجَلُامُ لِيَجْ فِيهِكَ عَلَابٌ الْدُرُ نُ تُكَرِّرُكُلُّ شَيْعً بِأَصْوِرَ بِهِافَاصِبِعُوالايرُكِي المُمَسْكِنَهُ وَكُنَّا لِكَ نَجْنِى لْقَوْمَ الْعَجْرِمِينَ ۞ وَلَقَهُ نِمَّاانَ شَكَّا لِكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَمُ مُسَمَّعًا وَالْمُ

وَٱنْبِدَةً فَمُّااَعُنَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ وَلاَّ ابْصَارُهُمُ وَلاَّ أَنْ يَلَ تُصُمُّ عِنْ شَيْعًا إِذْ كَانُوا يَجْعَكُ وْنَ بِالْيَةِ لِلَّهِ وَحَافَيْهِ مَّاكَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥ وَلَقَدَاهُ لَكُنَامَا حَوْلَكُمُّةِ مِنَ الْفُرِى وَصَرِّفْنَاالْالِيْ لَعَاتَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَكُولَانَصَوَ هُمُ إِلَّانِ مِنَ اتَّحَذُ وَامِنْ دُونِ لِلَّهِ قُرْ مَا نَالِهَ قُدَّ مَا كَالِهِ فَأَمَلَ ضَاتُولُونَ فَم وَذَ لِكَ إِنْكُهُ وَمَا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَا الْيَكَ نَفَوًّا صِّل لَجِن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانُ فَلِيَّا حَضَرُوهُ فَالْوَانْصُوا فَالْمُانْصِيوا فَكَا قُضِيَ وَلَّوْ اللَّ قَوْمِ هِمْ مُنْ فِي رِيْنَ ۞ قَالُوُ الْعَوْمَ نَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتُّ الْبُرْ لَ مِنْ بَعْدِ مُوسِى مُصَدِّ قَالِكَ ابْيْنَ يَدَ يُلُويَهُ لِيَّ يُ إِلَى الْحُقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْمِ ۞ يَقُوْمَنَّ الْجِيبُوْ ادَاعِيَ اللَّهِ وَامِنُوَابِهِ يَغْفِرُلَكُوْمِّنْ *ذُنُوْبِكُوُّ وَيُجِدُ*كُوْمِّنْ عَذَابِ اَلِيْرِ وَمَنْ لِآلِيجُبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعِيْزِ فِالْأَرْضِ وَلَيْسَ لَـــةً مِنْ دُونِهَ أَوْلِياءُ مُولِيكَ فِي صَلِّل شَبِينِ O أَوْلَوْرُوا اَتَّ الله الَّذِي خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْإِرْضَ وَلَمْ يَغِي جِمَافِي فِي الْمِلْدِ عَلَى أَنْ شَخِي مِهِ الْمُؤَوِّلُ مِنَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً فَدِيرٌ ۖ وَيَوْمُ مُعْرَطُو الَّذِينَ كَفَرُواعَلَى التَّارِ الدِّيسَ لَم ذَا بِالْحِقِّ قَالُوا بَلْ وَرَبِّنَا ا قَالَ فَنُ وَقُواالْعَ ثَابَ عِمَاكُنُ تُمْ تَكُفُرُونَ ۞ فَاصْدِرُكُمَا

Digitized by Google



صَبِرَاوُلُواالْعَنْمِينَ الرَّسُلِ وَلاَنسَّتَغِيلَ لَّهُوْرُكَانَهُمُ مَّ يَوْمَ يَرَ وْ نَ مَا يُوْعَدُونَ لَوْيَلْبَ مُوَّالِالْسَاعَةُ مَّن نَّهَا إِرِّبَانُ مَ فَهَالَ يُهُلُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَيِسُعُونَ ٥ نَّهَا إِرِّبَانُ مُعَلِّمُ لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَيْسِعُونَ ٥ (الْمُنْ مُحَمَّلُ اللهُ عَلَى اللهِ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ الله

حِ اللهِ التَّحْزِ التَّحِيْرِ أَلْتَ بُعِرِ ٥

يِّن يَن كَفَرُواْوَصَ لِيُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ لِلْهِ اصَّلَّ اَعْمَالُصُدُ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعِلْوَ الصِّلِحَاتِ وَامْنُوا عَامْزِ لَ عَلَى مُحَمِّدٌ وَمُوالْحَوْ مِنْ رَبِّهِ مُرَكِّقَرُ عَنْهُمُ سَيّاتِهِ مُواصْلِهُ بَالْهُمُ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ والتَّبَعُواالْ اطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ اصْفُوااتَّبَعُواالْحَ مِنْ رَبِّهِ مُرْكُنَالِكَ يَضِرِ كُلِللَّهُ لِلتَّاسِ آمَنَا لَمُمْ نَافِذًا لَقِيْ وَالَّذِي نَكُورُوافَضَرُبَ الرِّ قَالِ حَتَّى إِذَّ الْفَحْنِ مُوهُمُ مُونِيًّا تُوا الُوِيَّاتُ فَإِمَّامَتًا بِعَدُ وَإِمَّا فِلَاءً حَتَّى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْلَاكُمْ أَ ذلك ولا سناء الله لانتصرونهم والمن ليكوابعث بَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِكُوا فِي سَبِيْلِ لللَّهِ فَكُنْ يُحْضِلَّ أَعْمَاهُمُ ا يَهْدِيهِهُ وَيُصْلِحُ بُالْهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُ وُلِجَنَّةُ عَرَّفَهُ عُدُ ۞ يَالَيُهَا الَّذِينَ أَمْنُو ٓ إِنْ تَنْصُرُ وَاللَّهُ يَنْصُرُكُو وَيُتَّبِّتُ قَكَامَكُمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوانَتَعَمَّا لَهُمُ وَاضَلَّا عُمَالُهُمُ

ربع

نقطع منالتقديين منالتقديين

ذلك بانَّهُ وَكِيمُ وَأَمَا أَنْ لَاللَّهُ فَأَحْمَا عُمَا لَهُ وَ إِنَّا يَيْسِيرُوا فِالْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَلَكَيْفَ كَانَ عَايِّتُهُ الْأَنْ يَتَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَكُلُونِ يَامَنُ الْهِا ٥ الله المالك بِأَنَّ اللَّهُ مَوْكَ لَذِينَ السُّواوَانَ الْكُفِيرِ مَنَ لَامُولَى لَهُ مُرْكَ ٳڹۧاللهٰ **؞ؠؙۯڿڷ**ٳڷؘۮؚؽؘٳڡؙٷٛٳڡٞۼ**ٟڰؗٳٳڶڞڸڂؾ**ۘڿؾ۬ؾۼۘٛۯؚؽڝۛ تَعِيَّهِ الْانْهُرُّ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُوْنَ وَيَأْكُونَ كَاتَأْكُ لُ الْإِنْهَامُ وَالتَّارُمَنُوَّى لَهُمُ () وَكَايَّنْ مِنْ قَرْيَدٍ هِيَ أَشَتُّ قُوَّةً ۗ الْإِنْ مِن إِينَ قَرْيَتِكَ الَّيِّيِّ اَخْرِجْتُكَ اَهْلَكُنْ هُمْ فَالْانَاصِرَلِهُمُ **() أَخْرَاهُ** كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كُنْ زَيْنَ لَهُ سُوْءٍ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْ الْهُواءُ هُمْ ﴿ مَنَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُعِمَا لَكُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِينَ مَنَّاءٍ غَيْرِ السِن وَانْهُارُضِنْ لَبِنِ لَهُ يَتَعَايَّرُطُعُهُ عَوَانْهُارُمِينَ خَمِرِلُنَّا **قِلْتُ إِلَّالُهُ الْمُ** وَٱنْهَارُ يِّتِنْ عَسَلِ شُّصَفِّى وَلَهُ وَنِهَامِنْ كُلِّ النَّمَرُ اِتِ وَمَغْفِرُ مِّنْ رَبِهِمْ كُمْنُ مُوسِعًا لِهُ فِالنَّارِ وَسُفُواْمَا ءُجِّسِيْمًا فَقَطَّعَ امَعَاءُهُون وَمِنْهُ وَمِنْ يَسْتَمِعُ النَّكَ عُتِّي إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِلْةَ قَالُولُلِكُنِينَا وُتُواالْعِلْمَ مِنْ الْمَالَالْفِ الْوَلْمَالُ الْفَالُولِكِ الْم الَّذِينَ طَبِّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِ مُوَاتَّبِعُوٓ الْمُوَّاءَ هُمُونَ وَالَّذِينَ هُنَا وَاذَا دَهُ هُ فِي كُنَّا لِنَهُ مُرْتَفُونُهُ وَ لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

OW! KEE

إِلَّالِسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيكُمُ بِغَنَّةً ۚ فَقَلْ جَاءَ أَشْرَاطُهَ أَنَّاكُ لَهُمْ إِذَاجًاءَ تُهُمُ ذِكُرُ لِهُمُ كَاعَلَمُ أَنَّهُ لِآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغَفِرُ الذَّ نبك وَلِلْوُ مِن مِن وَالْمُؤْمِنَةِ وَاللَّهُ يَثُلُّمُ مُتَقَلِّكُ وَمُتُولِكُمْ وَيَقُولُ إِنَّانِيَ الْمُؤَالُولًا نُزِّلْتُ سُورَةٌ فَإِذَّا أَنْزِلْتُ سُورَةٌ عَكُمَّةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَآيْتَ الَّذِينَ فِي قُالُوبِهِمْ صِّرَضَّ يَنْظُرُونَ النك نَظَرَالْغَثِنِي عَلَيْهِ مِنَ الْوَيْةِ فَأَوْلَ لَهُمُ أَطَاعَةً وَّقُولُ مُتَعَرُّوُونُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلُوصَدَ قُواللهَ لَكِانَ خَيْرًا لَهُمْ فَأَفْهَلُ عِسَيْتُهُ إِنْ تُولِيْهُ إِنْ أَفْيِسُ وَإِنَّا لَارْضَ وَتُقَطِّعُ ٱلْرُحَامُكُونَ الْأِلْكَ الَّذِينَ لَعَنْهُ وَاللَّهُ فَأَصَمَّهُ مُر وَٱعْنَى أَبْصَارَهُ وَ الْأَيْنَكَ بَرُ وَنَ الْقُوْلُ لَا أَمْعِلُ قُلُوبُ أَقْفَالُهُمَا ۞إِنَّ الَّذِينَ ارْزَتُكُ وَاعَلْ أَدْبَارِهِ وَتِنْ بَعْنِ كَالَّبَيِّنَ لَهُ وَالْهُ لَكُنَّ الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُ وَأَمْلِي لَهُمُ (فَالْفَابِأَنَّهُمُ قَالْوَالِلَّذِينَ كُرِيمُواْمَا نَرَّلَ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ لَأَمْورَ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّهُ مُرَارَهُمُ وَكُلُّ فَالَّذِاتُوفَتُهُمُ الْكُلِّكُهُ يَضِرُونَ وجُوْمُهُ وَادْ بَارَهُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُوالَّا بِعُوالمَّا اللَّهُ وَكُوهُوا رضُوانَهُ فَاحْبُطِ اعْمَالُهُ مُ كَامَرُ حَسِبًا لَّذِي نُ فِي قُلُونُهِ مُرْضَّى فَيْ لَّنَ يُخْرِجُ اللهُ أَضْغَانَهُ مُ وَلَوْنَنَا وَلَوْنَنَا وَلَارَيْنِكُ مُ

فلعرفتهم بسيمنهم وكتعر فتهم في تحن القول والله يع اَعُالَكُونُ وَلَنَـُلُونَّكُوْ حَتَّى نَعْلَمُ الْجُهِبِ بِنَ مِنْكُوْ الصَّيْرِيَّ وَنَسْأُوْالْخَيَارُكُونُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْاوَصَتُّ وَاعْنَ سَيِبْ الله وَشَاقِ الرِّسُولُ مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُلَيِّ لَنَ تَغَرُّواللَّهُ شَعَّالُوسِيحُ طِلْعَ الْهُمُ ۞ يَأْتِهَا الَّذِينَ الْمُوْالِطَيْ اللهُ وَاطِيعُ الرِّسُولَ وَلانتُبِطِ فُوْآاعُ الكُّمْ [] قَالَّذَ مَن لَفَرُهُ وَصَّدُّ وَاعَنْ سَبِيلِ للَّهِ ثُمَّ مَا تُوْاوَهُ وَكُفَّارٌ فَكَنْ يَغْفِرَاللَّهُ لَكُ فَلَالِمَنُواوَتَلُ عُوَالِكَالِسَّلُووَانَتُهُ الْأَعْدُنُ وَاللَّهُ مَدَّ وَكَنْ يَتِرَكُثُوْاَعْ إِلَكُهُ ۞ إِنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْ مَالَعِثُ وَلَهُوهُ وَإِ نُوْمِ وَاوَتَتَعُوانُوْتِكُوانُو بَكُوانُو رَكُو وَلاَسْتَكُمُوانُوالَكُ وَل يَّسْ عَلَكُمُوْهَا فِيُحْفِكُهُ تَعْنَافُوا وَيُحْوِجُ اَضْغَا نَكُونُ لَمَّ إَنْ فَيُ هَوُلاَ عِنْ عَوْنَ لِمُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ لِللَّهُ نَمِنَكُمُ مِّنَ يَبْسَلُ وَمَنْ يَجْنُلُ فَانَّهُ الْبَجْلُ عَنْ تَفْيَدُ أَوْاللَّهُ الْغَيْقُ وَأَنْدُو الْفُقِّرَا وَانْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُ إِنْ قُومًا غَيْرُكُمْ ثُمُّ لَا يَكُوْنُوْ الْمُثَالَكُمُ ( كيوقالفتونتين ولهي يشنع وعشروسزاليك

ذُنْيِكَ وَمَا تَأْخُرُونِيَّةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَهَيْرِيكَ صِرَاطً مُّسْتَقِيْمًا ۚ وَيَنْصُرُ لِوَ اللهُ نَصَرًا عَزِيْزًا ۞ هُوالَّذِي أَنْزُلَ السَّكِينَة فِي قُلُوبِ لمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَ الْحُوالِيمَانًا مَّعَ إِيمَا نِهِمْ ولله بُحُودُ التّماوِتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِمُمَّالُّ يُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِي جَنْتِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَجَاالُاهُونُ ڂڸؚۑؽؘ<u>ٛڹؽ</u>ۿٲٷڲڣٙڗۼؿۿ؞ٛڔڛؾۣٵؾؚۿ؞ٝۊػٲڹۮڸڰۼٮٛڬڶڷ۠ٚؖۼ فَوْزًاعَظِيمًا ٥ وَيُعَيِّرِ كِالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُثْرِكِيْنَ وَالْمُشْيِرِكِ الطَّلَاتِينَ مِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مُورِدَ ابِرَةُ السَّوْءَ وغَضِبَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَهَا مُرَّوِّسًاءَتُ مَصِيرًا ٥ وَلِلْهِ جُنُورُ التَّمَاوِي وَالْاَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِمُنُا ۞ إِنَّاأَرُسَلُنْكَ شَاهِنًا وَمُبَيِّتُرًّا وَنَيْنِيرًا ۞ لِتَؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَيْزَرُوهُ وَتُوقِيرُوهُ وَيُوكِيدُوهُ وَلَيْبِيِّهُ وَهُوكُمْ قُوالِمِيلًا إِنَّالَّذِينَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يُكُاللَّهِ فَوْقَ آيَدٍ يُهِمُّ فَمَنْ تَكَتَّ فَإِمَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِةٌ وَمَنْ أَوْفَى مِمَاعِهِ كَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَعُوْتِيْ وَإَجْرًا عَظِيمًا حُ سَتَقُو لُ لِكَ الْحُالِمُونَ مِنَ الأغراب شغلتنآ آمواك وأماؤنا فاستغفرك أيقولؤك

لْكِمَنْ يَمْ لِكُنَّ لَكُورِ مِنْ فَكُورُ مِنْ فَكُورُ مِنْ فَكُنَّ مِنْ لِكُلَّكُ مُرَّا لِلَّهِ

انصف

شَيْئَاإِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرُّا أَوْأَرَادَ بِكُوْنَفْعًا لِبَلْ كَانَ اللهُ بِ اتَعُكُونَ خَدِيرًا ۞ بَلْ طَلْنَكُمُ ٱنْ لَنْ يَنْقَدِلِ الرَّسُو وَالْمُوْمِنُونَ إِنَّ اَمْلِيهِمْ أَبَكًا وَرُتِيَ ذَٰ لِكَ فِي قُلُوبِ كُمُ وَظَلَّنَا فُو ظَنَّ السَّوْءِ وَكِنْ تُمُوتُومُ ابُورًا ۞ وَمَنْ لَوْيُومِنْ بِاللهِ وَرَسُولِا فَاتَّاآعَتْدُنَالِلُكُفِوثَنَ سَعِثِرًا ۞وَيِلُهُ مُلْكُ السَّحُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِنَ يَتَشَاءُ وَيُعَانِّي بُصَ تَشَاءُ وَيُعَالِّي بُ عَفُورًا رَحِيمًا ۞ سَيَقُولُ الْخُلُفُونَ إِذَا انْطَلَقَ كُولُ الْمُعَالَّةُ لِتَأْخُذُ وَهَا ذَرُونَانَتَ بِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ لَوَاكُلُواللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَاكُذُ لِكُوْوَالَ لِللَّهُ مِنْ قَبُلٌّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ <u>ۼۘؽؠؙۮۯڹٮۜٲڹڷػٳٷٛٳڵٳؠؘڡ۫ڨؘۿۅٛڹٳڵٳڡٙڸؽڴ۞ڰٛڷڰٛڴڣؽڹ</u> ڝؘۜٲڵٳٛڠڒٳۑ؊ؾؙٮٛۼۅٛڹٳڶۊٙۅٛ<u>ؠٳؙٞۅڮٛؠ</u>ٲ۫ڛۺٙۑؽڋ۪ؾؙڡٙٳؾڰٛۊؙڿ روم ودرعه فان تطلعوايؤيكوالله أجرًا حسناً فكان تتولواكم تَوَلَّيْتُرُيِّنَ قَبْلُ يُعَنِّيْكُمُ عِنَا بِٱلْمُعَا لِكَيْنَ كَلِيْكُ الْمُعْلِي حرج وَلاعَل لاعْرَج حرج وَلاعَل الريض حرج وَا تُطِع الله ورسُوله يُل خِلْهُ جَنْتٍ جَيْرِي مِن تَعْيَمَ الْأَلْمُ وَمَنْ يَتُولَ يُعَذِّبُهُ عَنَا مَا الْهِمَّا أَلَهُمَّا أَلَمَّا فَاعَدَ فِي اللَّهُ عِمْنَ وُمِينِينَ إِذْ مِمَا بِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ عَلَيْهِ **وَأَمْنِ** 

Just Janes

لَالسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَانَابِهُمْ فَقُاقِرِيبًا ۞ قَمَعَ ابِعُ تُنْدَةً يَأْخُدُهُ وُنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَنِهِ ثَزَّا حَكِمُمَّا ۞ وَعَدَكُمُ للهُ مَغَانِعَكِثِهُ ۚ تَأْخُذُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُوْهِ إِنَّ وَكُفَّ إِيهِ كَ لتَّاسِ عَنْكُوْ وَلِتَكُونَ أَبِهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَهْدِيكُو ْصِرَاطً شُتَقَمًّا ٥ وَأَخْرَى لَمُرْتَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا قَدْ إِحَا كَاللَّهُ لِمَا وُكَاكَا لِلهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَكُهُ الَّذِينَ كَفَرُو ِلَّوُاالْاَدَبَارَثُورَلايِجِبُ وَنَ وَلِيًّاوَّلانَصِيرًا ۞ سُـنَّهُ للهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ فَأَكَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللهُ تَدْدِيْ ڒۿؙۅۘٳڷۜڹؠٛڰؙؾؙۘٲؽۮؚؠ*ۿۄؙۼٛ*ٛڴۯۅٲؽڔۑڴۄٛۼۿۄؠۻڶ بَعْدِ أَنْ أَظُفَ رَكُمُ عَلَيْ هِرُوكَانَ اللَّهُ مِمَا تَعْمَا وُنَ بَصِيرًا حُوالِّذَيْنَ كَفَرُوا وَصَـنَّهُ وَكُوْعَنِ الْسَيْحِ بِالْحَرَامِ وَالْهَدْيَ <u>ۉؙٵٛٲڹؿڷۼٞڮٙڷٙ</u>ڎؙٷڶٳڔڿٵڷۺۏڝۏڽۅڹ؊ٵ؋ؿۏٛڝ۪ڶؾؖ لُمُوهُمُ إِنْ تُطَاوُمُ مُ مُنْصِيبًا كُوْتِنْهُمُ مِتَّعَارٌ وَيُعَايِرِعِلْمِ خِلُ للهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَتَكُمَّا فَأَوْتِزَيَّكُوالِمَذَّ ثَنَاالَّذِينَ وُ وَامِنْهُمُ مُعَدُالًا لِلْمُثَا ٥ إِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِنْ ومرائحية حمية الجاملية فانزل الله سكينتا لِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَ صُرْكُلِمَةً التَّقُوٰي

وَكَانُوْ ٓا حَقَّ بِهَا وَاهْلُهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّ عَلِيمًا ٥ لَقَ مُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُوْ لَهُ الرُّءُ يَابِا لَحِقَّ ۚ لَتَدُخُ لُكَّ لَشِّعِهَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَاللَّهُ أَصِيْنَ مُحَلِّقِينَ وُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لِاتِّخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَا لَمُ رَعَالُمُ وَالْجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰ لِكَ فَعَا قَرِبُ بَا ٥ هُوَالَّذِي مَن أَرْسَل رَسُولُهُ بِالْحِث مَ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِى مَّعَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيَـ الْ عُمَّتُ مُرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَ فَهَ آشِتًا أَوْعَلَى الْكُفْتَ إِل رُحَمَاءُ بِينَهُ مُرَرِّهُ مِهُ وَكُعَّا سُجِّتُ البَّبَّعُوْنَ فَضَاكُ صِّى اللهِ وَرِضُوانًا لِيكَمَاهُ مُ فِي وَجُوهِ هِمْرِينَ أَخِوالتَّبِحُودِ ذلك مَتَ لُهُمُ فِي التَّوْرِ الْقُورِ الْقُومِيَ الْمُحْمُ فِي الْإِنْجِيلُ فَكُرَرِعِ آخرج شط أففاذرة فاستغلظ فاستوى على سُوقه يعجبُ الرُّرِّاعَ لِيَغْيَظَ بِهِ مُالْكُفَّارِ وَعَكَاللَّهُ الَّذِينَ أَمْعُوا وَعَصِلُواالصِّلِلْتِ مِنْهُ مُرْتَغَفِ رَةً وَآجُرًا عَظِيًّا ٥ المُكُونَّ الْجُسْرِ مِنْتِدَّ فَهِي ثَمَانَ عَشِيرَةً الْهُلَا) مالله الرَّهُ إِنَّالِيَّ مِي يُوِكَ لَيَاتِيُّهَا الَّذِيْنَ المُنُوالِانُّقُ بِمُوْابِيْنَ يَدِيَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَكِيمُ عُلَيْهُ ۞ يَاتُّهُا الَّذِينَ أَسَوُوا





الاَرْفَعُو ٓ اَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ السِّبِي وَلَا تَجْهُ وَو الْهُ ۗ بِالْقُولِ كَجَهُ رِبَعْضِ لَمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطُ اعْمَالْكُمُ وَانْكُورُ الاتَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اصْوَاتَهُمْ عِنْ مَا رَسُوُ لِ اللهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ اشْعَى اللهُ فُ لُوْبَهُمُ لِلتَّقُولَى لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ آجُرٌ عَظِيْرٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ مِنَا دُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحِيْ تِاكْثَرُ مُ مُرَلِا يَعْقِلُونَ ۞ وَلُوْالَةً مُ صَبَرُواحَتُّى تَعَرْجَ إِلَيْهِمُ لِكَانَ خَايَرًا لَّهُمُ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْرُ فَيَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْ أَلَانَ مِنَاءَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الل بنبافتبت موان ثويبواقوما بعهالة فتضعوا على فَعَـلْتُهُ نُكِيمِينَ ۞ وَاعْلَمُواْلَنَّ فِيكُورُسُولَ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يُطِيْعُكُونِي كَتِٰ يُرِضِ الْأَصْرِلَعَيْ تُحُولِكِنَّ اللهَ حَبَّتَ الَيْكُوْ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْ بِكُوْرَكُمَّ الْيَكُو الْكُفُورَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ مُالِرًا شِيكُ وَنَ ٥ فَضْلَامِّنَ اللهِ وَنِعْمَةُ وَاللَّهُ عَلَيْرُحُكِيْرٌ ٥ وَإِنْ طَآبِفَ أَن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوُّ ا فَأَصْلِحُوْ ابْدَيْنَهُمَاءٌ فَإِنْ بغَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَامِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفَيُّ إِلَّ آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَءَتْ فَأَصْلِهُ وَابِيْنَ كُمُ اللَّهُ وَلِ وَأَفْسِطُ

ثلثة لم ارباع ع

اِنَ اللَّهُ يُعِثُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّوَ ۖ فَأَصْلِحُواْ إِينَ أَخُوبَكُثُرُوا تَقُواالله لَعَ لَكُثُرُ رُحَمُونَ ٥ يَاتَفُا الَّذِينَ امُوُالايسَعَرُ قَوْمُرِينَ قَوْمِ عَسَى اَنْ يَكُوْنُو اَخَيْرُ اَمِنْ مُمْ ۅؘڵٳڹڛۜٳٷڝڹ ؾؚڛۜٳ؞ٟۼڛٙؽٲڽٛڲڰؾۜڿؽڒٳڡؾؽۿڞٞٷڵ**ؿڷؚٷٛ** أنفسكمو لاتنابز وابالآلقاب بش الاستمالفسوف إِبَّدُكَ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَا لِكَهُ مُوالظِّلِوُنَ O يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَعُوا جَتَنِبُواكَتِيْرًا مِنَ الظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطِّن إِنْدُوْ لِالْجَتْ سُواوَلا يَغْتُ بَعْضُكُمْ يَهُمُ الْمُحِتُّ أحدكؤان تأكل لحسة أخب سيتانكوه فأوم واتعثوا الله وان الله تَقَابُ رَحِيمُ ﴿ يَا يُصَالِنَا سُ إِمَّا خَاتَكُ إِينَ ذَكِرَ وَأَنْ فَي وَجِعَلْ لِكُونُ شُعُونًا وَقَبَّ إِلَّ لِتَعَارُكُ إِنَّ ٱكْرُبَكُ مُهُ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّفَاكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْرُخُبِ مُرَّكِ قَالَتِ الْآعْدَابُ المَنَّاء قُلْ لَوْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ تُؤَلِّمُ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل وَلَمَّا يَدُخُولِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوكُ مُوانَ تُطِلْبُعُواللهُ وَرَسُولَهُ لَايَلِتُ كُرُشِنَ اعْمَالِكُثُرَشَيْنًا ۚ إِنَّ اللَّهُ غَـ هُوْرٌ رَّحِيْدُ وَ إِنَّمَا الْمُؤْسِنُونَ الَّذِينَ أَسَنُو الِاللّٰهِ وَرَسُهُمْ ثُمَّ لَهُ يَرْ مَا بُواوَ عِلَى الْمَدُ وَابِامُوالِهِ مُوالِهِ مُوالِيَّهُ وَأَنْفُرُهُ مُعْمُ

اُولَيْكَ هُـُ مُالِحَتْ مِ قُوْنَ ۞ قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهُ بِدِينَكُمُ ۗ

وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مِكْوَا فِي اللّهُ وَاللّهُ مِكُلّ اللّهُ مِكُلّ اللّهُ مِكُلّ اللّهُ مِكُلّ اللّهُ وَاللّهُ مِكُلّ اللّهُ وَاللّهُ مِكُلّ اللّهُ وَاللّهُ مِكْوَا عَلَيْ إِسْلَالُهُ مُكُولًا مُكَالًا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

وَنْهُ مُونَقَالَ الْكُفِي وَنَ لِمِنَا شَيْ عِجَيْبٌ ٥ عَإِذَ إِمِنْكَ

وَكُنَّا ثُرًا بَّاء ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيثُ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا مِّنْقُصُ الْأَيْضُ

ينَهُمُّ وَعِنْدَنَا كِلْهُ حَفِيظٌ ٥ بَلُكَذَّ بُوْ إِبِالْحِقِّ لِمَا جَاءَهُمُ

فَهُمْ فِي آمْرِمَتُرِيْجِ ۞ أَفَالَمَ يَنْظُنُّ وَالِلَى السَّمَاءَ فَوْفَهُمْ

كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَّتُهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ○ وَٱلأَرْضَ

مَّدُدُنْهَاوَالْقَصْنَافِيْهَارُوَاسِي وَانْبُتَنَافِيْهَامِنْ كُلِّ

زَوْجٍ لِقِيمٍ ٥ تَبْصِرَةً وَذِكُولى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيثِ٥ وَرَلَّيْ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ الرِّكَا فَانْكَتْنَابِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيْكِ

وَالتَّخَلَ لِمِيفَةٍ لَّهَا ظَلْحٌ نَّضِيْكٌ ٥ رِّزُوًّا لِلْعِبَادُ وَآحَيَيْنَا

Digitized by Google

بَلْدَةً مَّتُ الْحَالِكَ الْحُرُوجُ كَنَّ بِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَاصْلِمُ الرَّبِينَ وَتَعُودُ ٥ وَعَادٌ وَيَوْعُونُ وَلِمْ الرَّبِينَ وَتَعُودُ ٥ وَعَادٌ وَيَوْعُونُ وَلِمْ وَالْ اوُطِ ٥ وَاصْفِ الْأَيْكَةِ وَقُومُ عِبَيْعٌ كُلُّكُذَّ كَالْسُلُ فَعَقَّ وَعِيْدِ ۞ أَنَعَيَيْنَابِا كَنَاقِ الْأَوْرِلْ بَلْ هُ مُوفِي لَبْشِ مِّرْ عَلْق عْ اجْدِيْدِ ٥ وَلَقَانَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَخُنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ لُورِيْدِ ۞ إِذْبَتَ كُفِّي الْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَهِينِ وَعَنِ النِّيِّمَ إِلِ قَعِيْكُ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُوْلِ إِلَّالُدُ يُهِرَقِيْكُ عَبَيْنٌ ٥ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْوَتِ بِالْحِقِّ ذَٰ لِكَ مَاكَنُتَ مِنْهُ يَحِيْثُ ۞ وَيُفِحَ فِي الصُّوْرِ \* ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْيِسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَّشَعِيْدٍ ٩ لَقَلُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ لَمِنَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبْصِرُ لِيَ الْيُوْمَرِ حَدِيثٌ ٥ وَقَالَ قِرْيَبُهُ هُ لَالمَالِمَا حَتَ عَيْثُ الْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلِّ كَنَّا رِعِنِيْ الْمَنَّاعِ لِلْحَايْرِ مُّعْنَدٍ شُويْ ٥ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْصَّالْخَرَّفَأَ لَقِيلُهُ إِنْ الْعَلَا بِلِهِ الشِّيرِي ٥ قَالَ قَرِيثُ هُ رَبِّنَا مَّ الْطَغَيْثُ وَلِكُنَّ كَانَ فِيْضَلْلِ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ لاَتَحْتَصِمُوْ الدَّيِّ وَقَدْ قَدَّمْ عُ لِيَكُونُ بِالْوَعِيْدِ ۞ مَا يُكَدُّ لُ الْقَوْلُ لِذَي وَمَّا اَنَا يَظَارُمِ

مئنزل

يْنَ غَيْرِيَعِيْدِ ۞ هٰ لَمَا مَا تُؤْعَدُ وَنَ لِأُ وَّابِ حَفِيْظٍ ٥ صَنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالْغَيْبُ وَجَاءَ بِقَلْب تَّمِنِيْ دُخُلُوْهَ إِسَلِيْ ذَا لِكَ بَوْمُ الْحُلُوْدِ ۞ لَهُمْ مِنَا يَشَا أُوْنَ فِيهُ لِكَايْنَامِزِيْدُ ۞ وَكُلُولَهُ لَكُنَامَ الْهُ مُحْرِينٌ قَرْنِ هُولَتَ ثُمُّ مِنْكُ ظُتُّافَتَقَبُّوُ افِلْ لِيلَادِ هَلُ مِنْ تَغِيْصِ ۞ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكُو نَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْالْقَى التَّمْعَ وَهُوَ شَهِيتٌ © وَلَقَدْخَلَقَنَا التَّمْهُ وَالْأَرْضُ وَمَابِيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا إِصْحَمَامَةً مَا مَتَ مَامِنُ لُغُوْبِ فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِتَحْ بِحَيْ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُ مُسِر وَقَبْلَ الْغُرُفُ بِ ۚ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِحَهُ وَاذَيَا وَالسَّبُحُودِ ۞ وَاسْتَمِعُ وْمَهُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَّكَانِ قَرِيْبِ ﴾ يَوْمَرَيْهِمَعُونَ القَيْحَةُ بِالْحَ ا لِكَ يَوْمُ الْخُرُوجُ إِنَّا حَنْ مُحْثُ عُجُى وَغُيْثُ وَالْيَنَا الْمَصِائِرُ فَي يَوْمَ نَتَقَاقُ الْأَرْضُ عَنْهُمُ عِيرَاعًا ذَلِكَ حَنْتُرُعَلَيْنَا يَسِيرُ وَ خَنُ أَعْلُمُ أُ نُوْلُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بِجَبَّا لِنَّا رَكِّا لِقُولِ الْقُولِ مِنْ يَعَافُ وَعِيْبِ يَقَ الذُّرياتِ مَكِيَّتُهُ وَهِيَ بِثُونَ ايَكُلَّى) جرالله التَّهْ إِنَّالِيَّ حِيْمِنَ ذَرُوًّا ٥ فَالْخِلْتِ وَقُرًّا ٥ فَاتْجُرِينِ يُسْرًا

الْلَقْيَمْتِ آمَرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ٥ وَالتَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ٥ إِنَّكُوْلِفِي قُولِ تَخْتَلِفٍ ٥ يَّوُّنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ٥ تُمْتِلَ الْغَرِّاصُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ٥ يَنْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ٥ يَوْمَ مِنْ عَلَى التَّارِيُفَتُونَ ۞ ذُوقُواْفِئَنَكُمُ لَمَا الَّذِي كُنْدُوْبِهِ تَسْتَغِلُوَنَ إِنَّ الْمُقِّينَ فِي جَنِّتِ وَعُمُونٍ ٥ُ اخِذِينَ مَّا اللَّهُ وَرَقِّمُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ قَبْلَ ذِ لِكَ مُحْسِنِينَ ٥ كَانُوْاقَلِي لَأَيْتِنَ الْيُلِمَ إِنْهَا عَلَيْكُ وَبِالْأَسْحَارِهُ مُ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفَيْ آمُوَالِهِ مُوَيَّلِتَ إِبِل وَالْحَدُ وُمِرِ ٥ وَفِالْإِرْضِ اللَّهِ لِلْمُوْقِنِينَ ٥ وَقِيَ انْفُيْ كُحُمَّ أَنَلَا تُبْضِرُونَ ۞ وَفِي التَّمَّاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ الْوَرَبِ التَّمَاءُ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِتْ لَ مَّا أَنَّكُونَ عَلَيْ مُ التَّكُونَ فَا وقفلانم المَلْ أَمُّكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِ أَمَرِ الْكُرْمِينَ 6 إِذْ وَخَلْوُ اعْلَيْهِ نَقَالُواْسَلُمَّا قَالَ سَلَهُ تَوْمُ عِنْكُرُونَ ثُ فَرَاعَ إِلَّ آهَلِهِ فِيكَاءً بِعِيلِ سَمِينِ نُ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ الْاتَأْكُونُ فَأُوْجَسَ مِنْهُ مُخِيفًا مَا الْوَالِاتَّغَفُ وَتَبَّرُوهُ بِعُلْمِ عَلِيمِ الْمِيرِ ٥ فَأَقْبَلْتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَاوَقَالَتُ عَجُونُ عَقِيمٌ تَالُوُ ٱلَّذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّ لَهُ مُوَالْحَكِ يُولِكَ لِلْعَلِيْمُ

الذُّر ليتك عَيْزل

قَالَ فَمَا خَطُكِكُمْ إَيُّهَا الْمُرْسَكُونَ ۞ قَالْوَٓ إِنَّا ٱرْسِلْنَ اَلِلْ قَوْمٍ مُجْرُمِينَ ٥ُ لِأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِبَارَةً مِنْ طِينِ٥ُ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَتِكَ لِلْكُرُوٰيُنَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَ فَاوَجَدُ نَافِيهًا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْسُامِيزُ فَأَوْكُنَا فِيْهَالَيْهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَنَابَ الْإِلْيُونُ وَفِي ُوْسَى إِذْ ٱرْسَالُنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطِنَ شَبِيْنِ ۞ فَقَالَ بِرُكُنِهِ وَقَالَ سِحِرُاوَ بَجُنُونٌ ۞ فَاحَذُ نَهُ وَجُنُودَ لَأَفَتُ بَنَ لَهُ عَرِفِهُ لَا يَرِوهُو مُلِيْرُ ٥ وَفِي عَادِ إِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّيْجَ الْعَقِيْرَ أَ مَاتَذَرُ نَ ثَيْ أَنتُ عَلَيْهِ الْآجِعَلَتَهُ كَالرَّحِيثِونَ وَفِي ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُ وَتُمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنِ فَعَنَّوا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَالْخَذَ نَّهُمُ الصْعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُ وَنَ۞ فَمَااسْتَطَاعُوامِنْ قِيَامِروَّمَا كانق المنتصِرِينَ أَ وَقُومَ نُوْجٍ مِتنَ قَبُلُ إِنَّهُ مُ رَكِ انْوَاقُومًا سِعِيْنَ٥ُ وَالسَّمَّاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْدِي قَاتَالُهُ سِعُونَ ٥ **ڡَالْإِرْضَ فَرِشْلُهَا فَيَعْمَ الْمَالِمِيُ وَنَ ○ وَمِنْ كُلِّ ثَنْنَ عُلَّانَةُ وَأَنْهُ** نَوْرَجَيْن لَعَلَّكُمْ يَنَكُرُّونَ ۞ فَفِرُّ قَلَالَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ فِينَهُ نَذِيرٌ وَ وَلا مَّعَكُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرُ إِنِّي لَكُوْمِينَهُ مَا نِيرًا وَ أَنْ كُذُ لِلْمَسِّنَا أَنَّ الَّذِينَ مِنْ مَبْلِهِ وَتِنْ تَرْسُولِ إِلَّا فَاكُوا

سَاحِرًاوْ يَجْنُونُ ٥ أَتَوَاصُوابِهُ بَلْ مُوقَوْمٌ طَاعُونُ فَتُولَ عَنْهُ وَأَانْتَ مِمَا فُورِ ۚ وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكُولِيَّ ثَفَعُ الْمُؤْمِنِيُنَ ۗ وَمَاخَلَقُتُ الْحِتَّ وَالْإِنْسَ الْآلِيَّ مُكُونِ ٥ مَّا أُرِيْكُ مِنْهُمُ تَقِن رِزْتِ وَمِّا أُرِيْدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللهُ هُوَالرَّزَاقُ ذُو الْقُوِّيةِ الْتَانُكُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُؤَادَنُوبًا لِيِّثُلَ ذَنُوبُ أَصْعِيهِمُ فَ لَا يَسْتَغِي الْوَرْكِ فَوَيْلً لِلَّذِينَ لَفَوُامِنْ يَوْمِهِ الَّذِي يُوعَ مُ وَرَ

الْيُوَّالِقُلْي مَلِيَّةً وَهِي مَنْ مَا لَكُونُ مِنْ الْمِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّا الللَّهِ

مرالله التخازات بور ؖۊالطُور ٥ وَكِتِب مَّسُطُورِ فِي رَقِ مَنْ ثُورِ فَ وَالْبَيْتِ

الْمُعُورِ ٥ وَالسَّقَفِ لَمُوَفُوعِ فَ وَالْبَعِرُ الْسَجُورُ ٥ إِنَّ عَلَابَ

رَيِكَ لَوَاقِعٌ ﴿ مَالَدُ مِنْ حَافِعٍ ۞ يَّوْمَ مِّعُورُ التَّمَاءُ مُورًا ۞ وَّلْسِيْرُ الْحِيَالُ سَيْرًا أَوْرَيْلٌ يَوْسَ بِي لِلْكُلِّقِ بِينَ اللَّهِ يَنَ

ونفاذا المُحْرَفِي نَوْضِ تَلْعَبُونَ أَيُومَ بُكِ تَعُونَ الْ نَارِحِهِ نُمُرَدَ عَالَ

هٰذِ وَالنَّارُالَّةِي كُنُ مُّهُ إِمَا تُكَذِّ بُونَ ۞ أَفِيعَمُ لِمِنَّا آمُ أَنْكُمْ لانتُجِرُونَ الصَّلَوْمَ افَاصْبِرُوْا أَوْلانصَبِرُوْا سُوَاءُ عَلَيْهُ

إِمَّا يُجُزُّونَ مَاكُنْ مُوْتَعُلُونَ ۞ إِنَّ الْتُقَوِينَ فِي جَنِّتِ وَنَعِيْمِ ۗ

فَاكِهِينَ عِمَّالًا هُوْرَ تَجْهُوْمُ وَ وَقَهُمُ ذَتَّجُهُمُ عَلَابًا بَحِيدُ إِنْ الْحِيدُ الْحِ

كُلُواواشْرَوْلِامَنِيَّا عِاكَنْ تُرْتَعْلُوْنَ ۖ مُتَكِلِينَ عَلَى مُوتِعِصْفُونَا إِ وَزَوْجِنْهُمُونِحُورِعِيْنِ O وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَاتَبَعَتْهُمُوْذُرِيَّيْتُ إثمان أكحقنابه هرؤتيتك محرومتا التنهم فيتن عملهم وتن شَيْعٌ كُلُّ امْدِيٍّ بِمَاكْسَبَ رَحِينٌ ۞ وَآمُدَدُ نَهُمُ مِفِياكِهَ قِ *ڗٞڰؠ۪ٛۄڗۣٵؽۺٛؾۿ*ۅٛڹ۞ؠؾٵڒٷٛڹڣۿٵػٲ۫ۺٵڵٲڵٷ<u>ۏ</u>ؽۿ وَلِا تَأْتِيْرُ ۞ وَيُطُوفُ عَلَيْهِ ﴿ فِلْ أَنَّ لَهُ مُكَّانَّهُ مُ لُوُّلُؤُ مُّكُنُونُ۞ وَاقْبُلُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَّلَمُّاءَ لَوُزَّكَ قَالُوْا إِنَّاكُنَّا فَبُلُّ فِي آهِ لِمَا الْمُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقِفَ عَكَابَ لِسَّمُوْمِ إِنَّاكَيَّامِنْ قَبْلُ نَدُمُوْهُ السَّهُ مُسُو لْبُرُّ الرَّحِيْدُ فَ فَكَرِّرُوْمَ الْمُنْ الْنَتْ بِنِعْمَتِ رَبِيْكَ بِكَاهِن وَلاَجْنُونِ ؞۫ۯۑۼؙۅٛڵۅٛڹؗ؊ٵۼۯؾ*ڗۜڋڞ*ؠ؋ڒؽۘڹ۩ٚؽؘۉڹ۞ڨؙڷڗۜڗۼۘٷٳٷٳؾٚؽ نَعَكُمْ يِتِنَ الْمُثَرِيِّقِينَ فَ أَمْرَأُ مُوهُمُ مُ إَخْلَامُهُمْ بِطِلْمُ ٱمُهُمُ قَوْمٌ طَا هُوْنَ أَ أَمْ يَقُوْ لَوْنَ تَقَوَّلُهُ ثِلْ لِأَيْوُمِنُونَكَ فَكَأَتُوْابِعَدِيثٍ مِّتْلِهَإِنْ كَانُوْاصِدِقِيْنَ<sup>©</sup> أَمُخُلِقُوامِنْ عَيْرِشَيُّ أَمْهُمُ الْخَالِقُونَ ٥ أَمْخَلَقُواالسَّمَا وَالْأَرْضَ، و و و و و و المرعنك هُ وخذا بن ربك المفراكم المعروك لِمَوْسِكُمُ لِيَّنْ يَمْعُوْنَ فِينَةً فَلْيَأْتِ مُسْتَمِّعُهُمْ لِمِثْ

شَبِينَ الْمُلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُوالْبَنُونَ الْمُ آمْرِتُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ يِّنَ تَنْغُرُمِ مِّنْقَاقُ نَ أَامْعِنْدَ هُوالْغَيْبُ هُو يَكْتَبُونِرَا آمُرُويْهِ وَنَ كَيْنًا وَالَّذِينَ كَفَرُواهُ وَالْكِيْنُ وَنَكَ آمُولُهُمُ الْكِيْنُ وَنَكَ آمُرِ**لُمُ** الهُّغَيْرُ اللهِ مُبْعُنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِنْ يَرْوُاكِمُ فَالْمِسْرَ التَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُونُوا سَعَاكُ شَرَكُوْمُ ۞ فَذَرْهُمُ حَتَّقُ يُلْقُواْ يَوْمَهُ وَالَّذِي فِيهِ بِصَعَـ قُوْنَ ۞ يَوْمُلِا يُغْيِفُ عَنْهُمُ وَا كَيْدُهُ هُوَيْشَيْنًا قَالَاهُ وَيُنْصَرُونَ ٥ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّوْ عَـ نَابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكُ أَنَّ الْكُونَ وَلَكِنَّ أَكُونُ لَ وَاصْدِرْلِحُكُورَ بِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُيْنِنَا وَسَبِحْ بِحَـمْدِرْبِكَ حِيْنَ تَقْوُمُ ۞ وَمِنَ الْيُهِلْ فَسَيِحَهُ وَإِذْ بَارَالِغُومُ وَ (سُوَّةُ الْخَدَيِّةُ مُركِيَّةً مُّنَّ مُنْ الْمُسَانِ سَيِّقُ مِيلِيَّةً الْمُسَانِيِّةً الْمُسَانِيِّةً الْمُ

جرالله ال<del>رح أزال حاثم و</del> وَالِعِّيْدِ إِذَاهَوٰى ٥ُمَا صَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا عَوٰى ٥ُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْمِي أَإِنْ هُوَالِا ۗ وَتَحْ يُؤْخِي ٥ عَلَّكَ مُسَدِيدُ ٢ الْقُولِي ٥ ذُوْمِيرٌ قِ فَاسْتَوْى ٥ وَهُوَيِالْا فِيُ الْأَعْلِ دَنَافَتَكُ فِي كُانَ قَابَ قَوْسَ بِينَاوَادَ أَنْ ثُ فَأَوْجَى إِ عَبْدِ إِمَّا أَوْسَى ٥ مَاكَنَ بَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْفُ

عَلْ مَا يَرِٰى وَلَقَدُ رَاهُ مُزْلَقَةً الْخُرِي فَعِنْدَسِ وَلَقَدُ وَالْمُزْلَقَةً الْخُرِي فَعِنْدَسِ وَلَقَ الْمُنْتَكُلُ كَا عِنْدَاهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى لِيسْ رَقَّامًا يَغْشَى ٥ مَازَاعُ الْبَصَرُومَا طَغَى لَقَدُدَا مِنَ الْبِيرَبِ الكُهْرَاي أَفَرَءَيْكُو اللَّتَ وَالْعُرِّنِي ٥ وَصَنْوِةَ التَّالِيَّةَ الْإِخْزَةِ ٱلكُمُوالذَّكُّرُ وَلَهُ الْأَنْثَى يَلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزِي إِنْ هِيَ الآآسَمَا فِسَمَّتُ مُوْمَا اَنْهُ وَالْمَا وَكُوْمَا آثَرُكَ اللَّهُ بِمِامِنَ سُلُطِنْ إِنْ يَتَيَّعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَمِا تَهُوْ كُالْأَنِفُونَ وَلَقَدَّجَاءَهُمُ مِّنَ تُرْتِهِ مُالْهُلُهِ أَمْ لِلْإِنْكَانِ مَا مَّكُنِّ فَيَلْهِ الْإِخْرَةُ وَالْا وُلِأُولُ لَا مُرْمِنَ مَلَكِ فِل لِتَمْوْتِ لِانْغُنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا الآمِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذُ نَ اللهُ لِنَ يَتَ الْمُورِينَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الَّذِي َ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِزَةِ لَيُنَّمُّونَ الْكَالْكُةَ تَسْمِينَةَ الْأَنْتُنْ وَمَالَهُهُ بِهِ مِنْ عِلْمُ إِنْ يَتَبَّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّلَّ لِإِيْغَنِيْ صَ الْعِقَ شَبِيًا أَ فَاعْرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى هُ عَنْ ذِكْرِ فَا وَلَهُ يُدُالْالْعَيْوةَ الدُّنْيَانَ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمُ مُتِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعَلَمْ مِنْ صَلَّعَنْ سَيِيلَهُ وَهُوَاعَلَمْ مِمِنَا هُتَدْي وللهِ مَا فِلَا لِتَمُوْتِ وَمَا فِلْ لاَ رُضِ لِيَحِبُرِيَ الَّذِينَ أَسَّاءُ وُلِمَا

عَلْوَاوَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسُنَى ۚ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

رىع

E

كَبِيرِالْإِنْيُوالْغُوَاحِشَ إِلَّاالْلَمَوْ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْغُفِرَةِ مُوَا عَلَمُ بِكُولُاذُ انْتَاكُومِ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اَنْكُورُ الْجِنَّةُ فِي بُطُونِ امَّة مِنْ الْمُؤْكُونِ الْفُسِيَّةُ هُواعُ لَوْبِمِينِ التَّقِي <sup>6</sup> أَفَرَّءَيْتُ الَّذِي تَوَتَّى لِّي إِنَّ وَاعْطَى قَلِي لَا قِ أَكُنَّامِي ۞ أَعِنْدَ هُ عِبِ لَمُ الْغَيْبَ فَهُوَيْزَى ﴿ مَا لِمَا يُعَانِّكُ أَيَّا فِي صُعُفِ مُوْسِى ۗ وَالْرَاهِيثَةُ الَّذِي وَفِي ۚ ٱلْآيَرُ وَازِرَةً وَذَرَ ٱخْدِى ٥ُ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعَى أُوَاتَ سَعْيَةُ سَوْفَ يُزِي مَنْ مِعْمَ يَجُزْيهُ الْجَنَزَآءُ الْأَوْفُ لُوَاتَ إِلَى رَبِّكَ الْمُثَنَّعُ لُو أَنَّ إِلَّهُ الْمُثَنَّعُ لَ هُوَ اَفْعَاكَ وَآبَكُلْ لِ وَانَّهُ هُوَ آمَاتَ وَآحَيْنِ فُواَنَّهُ خَلَقَ الدَّوْجَيْنِ اللَّكَرُوالا مُن فَى كُمِن تُطْفَةِ إِذَا مُن فُلُونَ وَأَنَّ عَلَى والنَّشْ أَقَالُا كُخُرِي ٥ وَانَّةُ هُوَاغَنَى وَاقْنَى ٥ وَانَّهُ هُوَرِيُّ النِّيعُرِي ۗ وَانَّذَا هَ اللَّهِ عَادَا بِالْوَيْلِ ۗ وَتُمُودُافَكَا ٱبْغَىٰ ۚ وَقُومٍ نِوْجٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُ مُكِانُوا هُمُ ٱظْلَمُ وَٱطْلُحُ وَالْوُرْتَفِكَةَ آهُوي نَعَتْ هَامَاغَتْهِ أَنْ الْإِرْبَاقِ تَمَّالِي ﴿ هٰذَانَذِيرٌ عِنَ التَّنُ لِالْأَوْلِي ﴿ الْمُعَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ لِمَا مِنْ مُدْنِ اللهِ كَاشِفَةٌ ۞ فَيَنْ هِنَا لَيْدَيْثِ تَجْبُونَ وِتَفَعُكُونَ وَلِالتِّكُونَ نُ وَالْمَثِكُونَ لَ وَالْمُثَرِّسَامِكُ نَ (



(النَّقَ الْقَدَمَيِّ لَيْكُةُ وَهِيَ فَيْسَ فَ فَيْسُونَ لَا يَهُ

مِ الله التَّحْزِ التَّحِيمُ

سِعُرِيْسُنَمِيْرُ ٥ وَكُذَّ بُوْاوَاتَّبَعُوْآاَهُوَآءَهُ مُوَكِّلُ اَسْدِ مِنْ يَدِيْهِ مِنْ يَدَرُّهُ بِالرَّهِ مِنْ الْمُعَالِّيَا مِنْ مِنْ الْمُعَلِّلُ الْمُسْدِدِ

مُسْتَقِرُ وَلَقَدُ جَاءَهُ وَيِّنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجُرُ

حِكَمَةُ النَّهُ أَمَّا تَعْنِ النَّهُ أُرُ فَتُولَّا عَنْهُمُ وَمُرَدَّ مَا عُنْهُمُ وَمُرَّدَّ مُ

الدَّاعِ إِلَىٰ شَيَّا تَكُوُ لُ خُشَّعًا اَبْصَارُهُ مُ شَعِّعًا اَبْصَارُهُ مُ مَيِّ مَنْ اللّهَ ال

الكَجْكَاتِ كَانَّهُ مُرْجَرًا دُمُّنْتَقِثُ فَ مُصْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ

يَقُولُ لَكُفِرُونَ مِنَا يَوْمُ عَسِرُ كَنَّ بَتْ قَبْ مُحْوَقُومُ وَفِي

**ڰؙڴڎٞؠٷ**ٳۼۘڹۮڹٵۅؘڡٞٵٷٟٳۼٛٷٛؽٷڐۮؽڿؚڔٙ۞ڣڒۼٲۯؾۜڋؖٲڐؚڽ

مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَفَعَنَّ الْوَابِ التَّمَاءِ عَلَا مِنْفَعِيرٍ فَقَ

وَ الْمُوْتِكُ الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى لَيَا أَعْمَالُهُ الْمُوقِكُ الْمُوقِكُ الْمُوقِكُ وَعَلَالُهُ

عَلْ ذَاتِ أَلْوَاحَ وَّدُمُرِ لَ جَيْرِي بِاعْدُنِيَا جَزَاءُ لِنَّكَانَ كُفِرِ مِي مِهِ وَمِينَا اللّهِ اللّهِ مِينَ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

وَلَقُنُ تُرَكُنُهُمَا لَيُهُ فَصَلْ مِنْ مُدَّرِكِ فَكَيْفَ كَانَ عَلَى الِثِ

وَنُذُرِ ٥ وَلَقَا مُ يَتَمْرَنَا الْقُرُانَ لِلدِّكَرِ فَصَالْ مِنْ مُنَّ لَكِيدٍ

وَبَتْ عَادُ فَكَيْنَ كَانَ عَلَا بِي وَثُنُ رِ ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

يْعُاصَرْصَرُ إِنْ يَوْمِر عَسِينَ مُسْتَمِّرٍ ٥ تَازِعُ النَّاسُ كَالَّهُمُ

وقفلازم

d (T1

ٱۼۘٵۯؙۼٛڸۣڞؙڹڡٞعر٥نگيْتَكانَ عَلَائِي وَنُكُونِ٥ وَلَقَالَيَتُ الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِنْ مُتَّكِرِ فَكَنَّ بَتُ مُوَدُيالتُّهُ وَقَالُوٓا الْبَشَرُامِيَّا وَاحِدًا تَلْيَعُ فَهُ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَالِ وَسُعُورٍ وَٱلْقِيَ الذِي كُوْعِلَيْهِ مِنْ بَيْتِنَا بَلْ مُوَكِّنَّا كُواتِيْرٌ صَيَعْكُونَ ُّمَّالِّسَ الْكَدَّا الْجَالَانِيْرُ وإِنَّاسُ سِلْوَالنَّاقَةِ فِيْتُ لَّهُ لِيُ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيْرُ ﴾ وَنَبْتُهُمْ أَنَّ الْمَاءُ قِيْمَةٌ بَيْنَهُمُ كُلِّ شِمْ تَحْتَفَرُ ۞ فَنَادَوْاصَاحِبَهُ وَيَعَاظَى فَعَقَرَ ۞ فَكُنْ كَانَ عَلَا بِيُ وَنُدُو إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَيْعَةٌ قَاحِدَ ۗ فَكَانُوُ ٱ كَمَيْث يُولِكُتُنظِو<sup>©</sup> وَلَعَكَ يَتَتَمُونَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُوفَهَ لَصَ شُكَكِرِ ٥َكَنَّ بَتُ قَوْمُ لِؤُطِ بِالنَّكُ رِصِ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ الْ الْوُطِ نَعْيَانِهُمْ بِتَعَيِرِ فَيْعَةً يَّتِنَ عِنْدِ نَأَلَّذَ لِكَ نَجْزِيْ تَنْ شَكَرَ ﴿ وَلَقَكَ أَنْنَ رَهُمُ وَبَطْشَتَنَا فَمُّارَقُلِالنَّهُ وَلِيَا الْمُعُونِ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسَ نَااعَيْنُهُمْ فَدُوقُواعَ فَالْ ڒڹؙڽؙڔ۞ۅؘڷۊٙۮۻۜۼ*ۜۿۄٛؽ*ڔٛۯٲ۫ڡؘڵٳؠۜۺۜؾٙڦؚڗؖٞ۞ؘڶڎؙۅٛڰ عَنَابِي وَنُذُرُ رِ ٥ وَلَقَدَيَةَ مُزَاالُقُوْلَ نَالِكِّ كُوفَعَلَ مِنْ مُلَكِّ وَلَقَدُ جَاءً ال فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كُلَّ بُولِ مِا لِينَاكُمُ هَا اللَّهُ الْمُعَالَكُمُ ننى عَنْ يَرْجُهُ فَتَدِيدِ ۞ الْفَا أُوكُهُ خَارُتُينَ أُولَكُمُ لَهُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ

وقفلان

فِالرَّيْنِ أَمْ يَقُولُونَ مَنْ جَمِيعٌ مِنْ تَصِرُ اسْيُهُزُمُ الْحَبَمُ عُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ ۞ بِلِ السَّاعَةُ مَوْعِثُ هُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهُمْ وَٱمْتُونَ إِنَّ الْجُرُمِينَ فِيْضَلِلِ وَسُعُرِنَ يَوْمَ لِسُعَبُونَ فِي لِتَّارِعَلِي وُجُوبِ هِيْرُدُ وَقُوْامَسَ سَقَرَ التَّاكُلُّ شَيْعً خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ٥ وَمَ الْمُ كَالِلا وَاحِدَةً كُلْفِي بِالْبَصَير ٥ وَلَقَانَ ٱۿڷػؽٵۜٲۺٛۑٵۼڴۉؘۿٙڵڡؚڽٛ؆ؙٞڰٙڮڔ٥ٷڴڷؙۺؽؙۧۼؘٷٛٷ۠ڣٳڶڗؖۑٛ ۅؙۘڴڷڞۼؽڔۊؙڮؽؠ<sub>ڿؖ</sub>ڞؾؘڟڰ۞ٳڽٙٳڵؾؙڷؾٞۼؽؘڣۣڿؾ۠ؾۊۜڣؘ<u>ٙ</u>ۣۮ في مَقْعَ بِ صِ مُ إِن عِنْ مَا لَكِ إِنْ مُقَاتَ بِ إِنْ السيقالتين سيتيت كالتي سيبعقا التها مِ اللهِ التَّحْمُ التَّحِيمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّ ٱلرَّحْنُ ٥ عَلَمَ القُرانَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ٥ عَلَمَهُ الْبَيَانَ٥

مَّارِح مِّن تَارِ نَ فَهَا يَ الْآءِ رَبِّكُم الكَّادِ إِن وَرَبُّ النَّهُ وَقَيْنِ

نصف

وَرَّبُّ الْمَغْرِ بَيْنِ أَنْ فَيَا يِي الْآءِ رَيِّكُمْ الْكُذِّبِ وَسَرِّجَ الْعُونُ يَلْتَقِيٰنِ كَبَيْنَهُمَا رَرَحُ لِآينَفِيٰنِ ثُ فَيِاتِي الْآِورَيِّكُمَا تُكَذِّبُ ۞ يَخْرُجُ مِنْهُ اللَّؤُلُو وَالْسَرْجَانُ ٥ فَبِايِّ الْأَوْ رَتْبِكُمَا تُكَذِّبِ إِن ٥ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْتَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ ٥ فَيَاتِي الآوَرَتِكُمَا تُكُدِّنِ أَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَ قَيَبْفَ وَجُهُ رَبِّكَ ذُواكِمُلْ وَالْإِكْرَامِ ثُفَهِا مِيَ الْآذِرَةِ كُمَا تُكُنَّ بْنِ يَسْ عَلَيْ مَنْ فِي التَّمَا وْتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِرُ مُوَ فِي شَأْنِ ٥ فَيالَيْ الْأَوْرَبُّكُمَا تُكُذِّبِ وَسَنَفُرُ عُ لَكُوْرَايُّهُ الثَّقَالِينَ ٥ فَيَايِّالاَ إِرَبِِّكَالُكَذِبِ ۞ يُمَعَثَ رَا يُجِيِّ وَالْإِنْسِ إيا شِتَطَعْ ثُمُّالَ تَنْفُنُ وَامِنَ أَقَلَ اللَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالْأَرْضِ فَانْفُهُ وَالْاثِنُفُهُ وَنَ إِلاَّ بِصُلْطِنِ ثَفِياً يِ اللَّهِ رَبِّكُمَا عُكِيِّة بِنِ ٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاظَّامِ نَارِهُ وَنُعَاصُّ فَكَ تَنْتَصِرْنِ أَنِياً يِي الآءِ رَبِّحُ أَتُكَدِّبْنِ ۞ فَإِذَ النَّقَتِ السَّمَاءِ نَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدِ مَانِ ثَنِيا بِيَّالِاَءً رَبِّكَا ثَكَلَةِ لِإِنِ مَيْوَيِيدٍ لاَيْنُكُ لُعُنُ ذَيْهِ إِنْسُ وَلَا إِنْ أَنْ فَإِلَيْ الْآرَتِكُمُا تُكَذِّنِ ۞ يُعْرَفُ الْجُرُمُونَ إِسِيمُ الْمُحْرَقِيُونَ مِنْ الْمُحَاتِينَ الْمُحْرَفِينَ الْمُحْرَمُونَ إِسِيمًا لِمُحْرَقِينَ فَي إِللَّوَاحِي

وقفلانع

وَالْاَقْدُامِ ٥ فَياتِي الْآءَرَيْكُمَ كُلَّةٍ بِنِ ٥ هٰذِهِ جَهَاتُمُ لَّتِيْ يُكَانِّ بُ بِهَاالْجُرْمُونَ ۞يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فِيهِإِنٍ ٥ُ فَيِا بِيَا لَأَ وَتِبِكُا تُكَانِّ بْنِ ٥ُ وَلِنَ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَّانِ ٥ُ نَيا مِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّنِ ٥ُ ذَ وَاتَّافَنَانِ أُ فَياَيِّ الْآءِرَبِّكُمَا ثُكَدِّ بِ 0فِيْهِاعَيْنِ تَجْرِينِ 6فَياَ يَ لَآءِ رَبُّكَمَّا تُكُدِّينِ ۞ فِيهِمَا مِنْ كُلِلِّ فَالِمَةٍ زَوْجِنِ ثَفَياتِيا الْآءَ رَبِّكَانُكَانِيِّ نُ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُسِنِ بَطَلَ إِنَّهَا مِثَ سَتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ثَفِياً بِيَ الْإِرْبَكُمُ تُكَانِّينِ ﴿ فِيهِنَ قُصِراتُ الطَّرْفِّ لَوْيَطْمِثُهُنَّ إِنْسُّ تَبْلَصُهُ وَلِاجَانُ أَنْ إِلَّهِ الْآذِرَبِّكُمَّا ثُكُنِّهِ إِنَّ كَالْقَانُ الْآذِرَبِّكُمَّا ثُكُلِّهِ الْأَخْرَبِّكُمَّا ثُكُلِّهِ الْأَخْرُبِّ فَكَالْقَانُ الْأَخْرُبِ فَكَالْقَانُ الْأَخْرُ الْيَاقُونُ وَالْمَرْجَانُ أَنْ فَيَاتِيَّ الْآءَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بِي صَلَحَزَاتُهُ الإحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ أَ فَياتِي اللَّهْ رَبِّكُمَّا تُكُلِّي بَنِكَ وَمِنْ دُوْنِهِمَاجَتَاتُ ٥ٛفَيَاتِياالْآءِرَتِكُائُكَذِبِنُ٥ُمُومَاعَاتُل نَيَاتِ الآرِرَيُّكُا تُكَاتِّبُنِ وَيُهِاعَيْنِ نَصَّاخَتُن فَيَايِّ الْآذِرَتِبُكُانُكَدِّ بنِ ۞فِيْهِافَاكِهَ لَّوَّغَفُلُ وَرُمِتَالُّا فَياتِي الآورَبِّجُ الْكُلَّةِ بِن ﴿ فِيهِ نَّ خَيْراتُ حِسَ ﴿ مُحَوِّرٌ مِنْ قَصُولِتٌ فِي الْخِيرَاهِ أِيّ الآءِ رَبِّكُمّا تُكُذِّبِي (

أَمْا يَا الآءِ رَبِّحُ الْمُكَنِّ بِي ٥ لَوْيَطُونُهُ فَيَ إِنْكُ قَبْلَهُ مُ وَلَاجَآتُ أَنْ أَنْهَا مِيَّ اللَّهِ وَيُجَّا تُكَذِّبِنِ أَمُتَّكِبِينَ عَلَى رَفْرَنِ خُفْيِرةِ عَبْقَرِيِّ حِسَانِ ثُفَياً يِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَّا اتُكَ يِدِينِ ٥ تَابِرُ لِهَ السُهُ رَبِّكَ ذِي لَجُلِلُ وَالْأَكُلُ السي الواقِعَة عَكِيَّة وَهِي سِتَّ وَتِسْعُونَ الْكِيَّا مالله التحميز القي ايم <u>ن</u>مر الِذَاوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ُ لَيْسَ لِوَقَّعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٥ُ خَافِضَةً تَافِعَةٌ أَاذِارُجَتِالْأَرْضُ رَجًّا أَوَّبُسِّتِ الْجِيَالُ رَسًّا لِ فَكَانَتُ هَيَا ۚ مُنْكِنًّا ۚ وَكُنْتُوْ أَزْوَاجًا لَلْنَةً ۞ فَأَصْعِبُ الْمَيْنَةِ مِّ الصَّابُ الْمَنْةِ ٥ وَاصَّابُ الْمُنْهُ مِّ الْمُعْدِةُ مِّ الْمُعْدِةُ مَّ الْصَا الْمَنْمُ لَهِ أَوَالسِّيقُونَ السِّيقُونَ الْوَلْيِكَ الْقُورَيُنَ الْمُعْرَبُونَ ( فِي جَنْتِ التَّعِيثِو ( ثُلَّةُ مِّنَ الْأَوَّلِينَ فَ وَقَلِيْلُ مِّنَ الْاَحِرْتِ عَلَيْ مُرْرِجَّوْضُوْنَةِ ٥ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ لَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ يُحْتَلَّكُ وْنَ صِيالُوْ السِوْلَارِيْقَ نُ وَكَأْسِ مِّنْ مَّعِيْنِ ﴾ لَأَيْصَانًا عُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ وَفَالِكَةٍ مِّمَّا يَتَّكَ يَرُّوُنَ ٥ وَكَيْطِيرِ تِمِتَا يَشْتَكُونَ ٥ وَحُورُكُ عِيْنٌ ٥ كَأَمْنَا لِللَّوْلُوالْكَنْوُنِ ٥ جَزَآءً عِمَاكَانُوايِعَالُوْلَ

لايتمعُون فِيْهَالَغُوَّاوَ لِاتَأْثِيمًا ٥ إِلَّاقِيْكُسُلَّاسَاتًا وَٱصْحِبُ لِيَمِينِ مُمَّا اَصْحِبُ الْيَمِينِ ٥ فِيْ سِدْرِتَخْضُودٍ ٥ وَّطَلِحُ مِّنْضُوْدٍ ٥ وَّظِيلٌ مِّنْهُ وَدٍ ٥ وَٓمَا إِمِّسْكُوْبٍ ٥ وَّقَالِكَةٍ كَتِيْرَةٍ ٥ لَأَمْقُلُوعَةٍ وَلاَمْنَوُعَةٍ ٥ وَفُرُشِ مَّرْفُوْعَةِ ٥ إِنَّآانَتُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا ۚ ٥ فَجَعَكُ لَنْهُ ثَا آبُكَارُالُ عُدُ بَا أَثْرَابًا لِ لِأَصْلِ لَيَهِينِ أَنْ ثُلَّةً فِينَ الْأَوَّ لِيُنْ وَثُلَّةً ا يِّنَ الْانْخِدِينَ ٥ وَاصْعُ لِلشِّمَالِ مُّمَّا اَصْعُ لِلشِّمَالِ ٥ ڣٛٮۜڡؙۅؙٛڝۭۊۜڿؠٛۄؚڷٷڟؚڷۣ؞ؚٙڽٛؾؖڂٛۅٛڝۭڵڵڹٳڔڋۣۊٙڵٲۘڒؠٛۄؚ رِيَّهُ مُرْكًا نُوْا قَبْلَ ذِلِكَ مُ ثَرَ فِينَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى لْعِنْثِ الْعَظِيْرِ ٥ وَكَانُوْا يَقُوْلُونَ مَّ ٱبِلَامِتُنَا وَكُنَّا صُرَابًا وَعِظَامًا ءَا تَالَمَعُونُونَ فَأُواْ أَأُونَا الْأُوَلُونَ ٥ قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْلِخِونَ ٥ لَجُنَّوْعُونَ مَّ إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مِّعَكُومٍ ثُوَّاِتَّكُوُّايَّتُهَاالطَّ الْوُنَ الْكُلِّيْ بُوْنَ ۞لَا كِلُوْنَ مِنْ شَجَدِ مِّنْ زَقُّوْمِ ٥ فَمَا لِغُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ صَ الْحِمْدُونَ فَتَارِيُونَ شُرْبَ الْمِيْرِثُ مِنَا أَرُو الْمُؤْمِدُ يَوْمَ الدِّينِ ۚ فَئُ نَحِلَقُكُ وُلَائْصًا لِاقْتُ لَا أَفَرَ } أَفَرَ ءَيْكُمْ مَّا مُّنُونَ ٥ أَنْ ثُمُ تَخَالُقُونَةُ آمُرْتَحَنَّ الْخَالِقُونَ ٥ بَحَثُ

فَدَرْنَابِيْنَكُو الْمُوتَ وَمَا غَنْ بِمَسْبُوقِيْنَ ٥ عَلَى أَنْ ثَبَدِّ لَ أَمْنَالَكُهُ وَنُنْيَسُنَّكُمُ فَي مَالَاتَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِيُّهُ النَّشَأَةَ الأوُلْ فَلُوْلَاتَكَ كُرُونَ ۞ أَفَرَءَ يُدُمِّنا تَصُرُقُونَ ۞ - أَنْكُمُ تَرْرَعُونِنَةُ آمُرَخُنُ الرَّارِعُونَ ۞لَوْنِشَآمُ كِعَلْنَا مُحْطَامًا | فَظَلْاَةُ مِنْفُكُمُونَ Oإِنَّالْغُرُمُونَ Oُبُلْ مَحْنُ عُرُومُونَ ٳ ٳڣڔۦڽؿۄٳڷؚٵٚ؞ٙٳڷڹؽؾۺۘڽؙۏڹ٥٥ۦٳڹؿۄٳڹٛۯڰۿٷۄڝٮ الْمُزُنِ الْمُخِنُ الْكُنْزِلُونَ ۞لَوْنَشَاءُ حَعَلَنْهُ أَجَاحًا فَالْوَلَا اَنْتَأَنُّهُ شَيْحَةً يَهَا آمُرَغَنُ الْكُنْشُونِ O غَنُ جَعَلُنْهَ اَتَنَكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُونِيَ ٥ فَسَرِحُ بِالْسِورِ بِلِكَ الْعَظِ فَلَا أَقْيِسُهُ مِمَا فِي عَالِيهُ فِي إِنَّا هُ لَقَيْبِهِ لَأُنَّعَلَّمُ فِي عَظِمُهُ **ا** ٳؖڹۜۘڎؙڵڡؙۯٳ۫ڽٛۯؚؽڔ۠۞ڣۣٛڮڣۣۺػڹۅٛڹ۞ؗڵٳڝۜؾؙ؋ۧٳڵ**ٵڷڟۿٷڮ** تَنْزِيْلِ صِنْ رَبِالْعٰلَمِيْنَ (اَفَيْطِنَا الْحَدِيثِ اَنْكُرُو الْمُورِيُونِ) وَيَعْكُونُ رِزْقَاكُوْ أَكُلُو بُكُنِّ بُونَ ۞ فَاوُلِآ إِذَا بِلَغَيِطِ كُمُلْقُوْ وَانْتُمْ حِيْنَيْنِ تَنْظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَاكِنَ ڵٳۺڝڔۅٛڹ۞ڡؘڶۉڵٳڶۘػڬؿۯٛۼؽۯڝۜۑؽڹؽ<sup>ؘ</sup>ڽؙ*۞ڗ۫ڿڰۄڰ* نُ كُنْتُهُ صُلِيقِينَ ۞ فَامَتَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْفُتَرَيْدِنَ فَوَقَّ

نلثة كم ارباع وَرَيْكَانُ اللَّهُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ وَامَّالِانَكَانَ مِنْ أَصْعِبِ لَيُمِيْنِ

نَسَلَّ الْكَانِينَ أَصْلِي الْمِيْنِ أَوْامَتَّ الْأَنْ كَانَ مِنَ الْكَانَةِ بِيْنَ الضَّ الْمِنْ أَفْ الْمُوسَى مَعِيدِ فَيَعِيدٍ فَيَ وَتَصَلِيهُ بَعِيدٍ فِي السَّعِرَةِ الْمَالَةُ عَيْدٍ فَي التَّ مَنَا لَمُوسَى الْمُعَنَّ الْمَعِينِ فَي فَسَيْحَ بِالشَّعِرَةِ الْمَالَةُ فَي الْمَعِيدِ فَي اللَّهِ التَّخْرِ النَّي الْمَعْ الْمُعَلِيدِ فَي اللَّهِ التَّخْرِ النَّي عِيثِر فَي اللَّهِ التَّخْرِ النَّي حِيثِر فَي اللَّهِ التَّهُ الْمَالِينَ عِيثِر فَي اللَّهِ التَّهُ اللَّهِ التَّهُ الْمَالِينَ عِيثِر فَي اللَّهِ التَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

سَبِحُولِتُهِ مَا فِي التَّمَاوِي وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزْيُ الْحَكِيدُ ٥ لَهُ مُلْكُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ فَعَيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعً وَكِيرُكُ هُوَالْاَوَّلُ وَالْاَخِرُ وَالطَّاهِمُ وَالْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِّ ثُنَّيَّ عَلِيْكُ هُوَالَّذِي حَكَقَ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِثْوَرَّاسْتَوٰمِ عَلَىٰ لَعَرْشِ يَعْلَوُمَ إِيكِ فِلْ لَأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَسَا يَأْذِ لُمِنَ السَّمَّاءِ وَمَا يَعْرُمْجُ فِيْهَا وَهُوَمَعَكُمُ إِنْ مَاكَثُ مُرَّ وَاللَّهُ عَالَتُهُ أُونَ بَصِيْرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ التَّمَاوٰتِ وَالْإِرْضِ كَاللَّهِ مُرْجَعُ الْأُمُوُرُ كَيُولِعُ الَّذِلَ فِالنَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارَ فِإِلَّا لَيْلِ وَهُوَعَلِيْهُ إِنَّا لِتَالَقُ مُ وُرِ ۞ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُو ۗ ا مِتَّاجَعَلَكُوْمُ سُتَّخَلَفِينَ فِيهُ فَالَّذِينَ أَسُوُ المِثَكُرُواَنفَقُوا لَهُمُ آجُرُّكِ يُرُّ وَمَالَكُمُ لِاتُؤُمِنُوْنَ بِاللَّهُ وَالسَّمُولُ لُ

٤.

بِنُ عُوْكُةُ لِيُؤْمِنُوا بِرَيِّكُمُ وَقَدْ اَخَذَ مِيْنَا فَكُوْانَ كُنْ لَمُ مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِ وَالْتِبَيْنِي لِيُخْرِجُمُ مِنَ لَقُلْكَتِ إِلَىٰ لِنُوْرِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُثُرُ لَوْءُوفٌ رَّحِيثُونُ وَعَ لَكُمُ الْأَنْتُفِعُوا فِي سَبِيْ لِلْ اللَّهِ وَلِلَّهِ صِيْرًا ثُ السَّمَّ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ السَّمَّ وَ وَالْآرُضِّ لَا يَسْتَوِيْ عِنْكُرْشَنَ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَ وَقَاتَلُ الْوَلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْكَ وَقَاتَكُوۡ أُوكُلاُ وَعَدَاللّٰهُ الْعُسُنّٰى وَاللّٰهُ بِمَاتَعَمَا وَيَ خَبِيُّرُ<sup>نَ</sup> مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ لِللَّهُ قَرْضًا لَحَدَ نَا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٳڿڰڮڔؽڗؙؙ۫۫ۏۜۑۅۛڡڒڗۘؠٳڷٷٛڡۑڹؽڹۘۊۘٳڷٷٛڡۣڹؾؠۺۼٷۛۯۿ بَيْنَ أَيْدِ يُهِمْ وَبِأَيْمَ أَنِهِمْ يُثْمِرُ كُوُ الْيُوْمِجَنْتُ تَجَرِيمُ مِنْ تَحْيَجَا الْإِنْهُ رُخْيِلِ بْنَ فِيهَا ذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْلِلْعَظْيَمَ يُومِيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُتُ لِلَّذِينَ أَمَنُواانُظُ مُروَتَ انَقْتَدِسُ مِنْ نُوْرِكُونِقِيلَ الْحِعْوَاوَرَآءَكُوفَا لَقِسُوا فُورَا فَضُرِي بَيْنَ هُمْ يِسُورِ لَهُ بَاكِ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَالِمِ فَرُمِنْ قِبَلِهِ الْمَنَابُ <sup>©</sup> يُنَادُونَهُمْ اَلْوَنَكُنُ مَّعَكُمُ قَالُوْ السِّل وَلَكِتُ كُوُفِتُ ثُورًا نَفُ كُورُ وَتَرْبَّصُ ثُمُ وَالْرَبْ ثُمُونَ عَرَبَكُمُ دَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَامُ وُاللَّهِ وَغَدَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَـ وُ**وُرُ** 

فَالْيَوْمَلِا يُوْخَذُ يُ مِنْكُمُ فِيلَيَةٌ كَالَاصَ الَّذِينَ كَفَرُولُمَ أُولِكُمْ التَّارُّهِي مَوْلِكُمُرُّ وَبِهُ لَلْمُصَارُدُ ٥ اَلَهُ يَأْنِ لِلَّذِبُ نَ المنوآان تخشع قُاؤبُهُ وَلَا يَكُواللَّهِ وَمَانِزَ لَمِنَ الْعَيِقَ وَلِا يَكُوُّ نُوُّا كَالَّذِينَ أُوْتُوُ الْكِيتُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَّدُ فَقَسَتُ قُلُوْ بِهُمْ وَكَتْ يُرَّيِّنِهُ فَوْفِيقُوْنَ ۞ إِعْلَمُوْآً اتَاللهُ يُحْيُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَدُبَيَّتَالَكُ حُولُلانِتِ لَعَتَّكُمُّ تَعْقِلُونَ ۞إِنَّ الْمُصَّةِ قِيْنَ وَالْمُصَّةِ فَتِ وَأَقْرَضُوا اللهُ قَرْضًا حَسنًا يَضْعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ آجُو كُو يُمُ وَالَّذِينَ امَنُوْابِاللَّهِ وَرُسُلِمَ أُولَيْكَ مُمُ الصِّيِّ يُقُونَ وَالشُّصَلَاءُ عِنْكَ رَبِّصِهُ لَمُوْ اَجُوهُ مُورُونُونُونُونُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِالْبِيَّاا وُلَلِكَ ٱصْحَابُجِيْدِكَ إِعْكُوْالْمُنَاالْحَيْوَةُ الدُّنْيَالَةِ وَلَمُوْوِّ زِينَةٌ وْتَعَالِحُوا بيَنَكُهُ وَتُكَاثُرُ فِالْاَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ لَمَنَالِ عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفْ ال سَيَاتُهُ تُعْرِيقِهِ فِي فَرَيْهُ مُصْفَدًّا تُعَيِّكُونُ حُطَامًا وَفِي الْإِحْرَةِ عَنَاكُ شَيِينُكُ وَمَغْفِرةً مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا اللَّهِ مَا كَيُومُ اللَّهُ مُنْ اِلاَّمْتَاعُ الْنُوْوُونِ لَسَابِقُوْ اللَّهُ غَفِرَةِ صِّنَ تَبَكُمُ وَحِنَّةٍ عَرْضُهُ كَعَرْضِ لِتَّمَا عَوَالْارْضُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ \* لِكَ فَضَالُ لِلَّهِ يُوْمِنِي مِنْ يَتَنَّاءُوُّاللَّهُ فَوَالْفَضَالِ لَعَظَ يُو



٩

مَّا اَحَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِلْ لَا رَضِ وَلَا فِيٓ اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِير سِّنْ قَبُلِ أَنْ تَبُرُا هَ أَانَّ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ لِلَّهِ يَسِيثُرُ أَنَّ تِكَيْلًا تَأْسُوا عَلْمَ افَاتَكُو لِانْفُرِ عُوايَا أَنْكُو وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلِّ مُعْتَالٍ فَعُورٍ ٥ ٳڷڹۣؽٙؠۼٛڬۏٛڹۘڗؠؙؙٛٲٛڡؙٷۯڬٳڶؾۧٳڛ<u>ؠٳڷۼٛڷڷۣۅۜڝٛؾٙۊڷۜٵٙٵڷڰ</u> هُوَالْغَنِيُّ الْحِيدُ ٥ لَقَدَارُسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنِةِ وَأَنْزَلْنَا مَعَصُّ الْكِتِّ وَالْمِيُّزَانَ لِيَعُوْمَ التَّاسُ بِالْقِسْطِّ وَانْزُلْنَا الْحَدِيكَ فَيْهِ بَأْسٌ شَدِيدُ لَوَّمَنَ افِعُ لِلتَّاسِ وَلِيَعْ لَمَاللَّهُ مِنْ يَبْصُرُهُ وَرِسُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قِويُّ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدُ ٱرْسَالْنَا نُوْحًا وَٓابْرَاهِ مُعَ وَجِعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمُ النُّهُوَّةِ وَالْكِيبَ فِمِنْهُ مُرْجُهُمَ مِنْ النَّهُوَّةِ فَي فْسِقُوزَكِ نُتُرِقَفَّنَا عَلَى أَنَّارِهِمُ مِرْسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْمَى بَنِ صَرْيَعِ وَاتَيَنْهُ الْإِنْجِيْلُ هُ وَجَعَلْنَافِي قُلُوكِ الَّذِينَ النَّبَعُونُ وَأَفَدُ وَرَحِكُمُ وَرَهُمَا نِيَّةَ لِابْنَدَاعُوهَامَ الْتَبْنِهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءُ رِضُوَا الله فَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَنَّيْنَا الَّذِينَ السَّوَامِنْهُمُ آجُوهُمُ وَكَيْنِهُ عِنْهُ فِيتُونَا فَإِلَيْهُ اللَّذِينَ الْمَنُوالتَّقُوااللَّهُ وَاصِنُوابِرَسُولِهِ وَكُونِكُمْ كِفْلَيْن مِنْ تَرْحَيتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمُ نُوْرًا مَّسُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللّٰهُ عَفُورٌ تَجِيْرٌ ۚ لِكَا لَا يَعَلَمُ الْمُلْ لَكِينِ اللَّايِثُةِ لِاُوْنَ عَلَيْتُكُ عِنْ مِنْ فَضْ لِللَّهِ وَاتَّ الْفَضْلَ بِيَاللَّهِ وَوُتِي مِتَا اللَّهُ وَوَلِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَالْفَضْ



## (مُنَوَّالِمُادَكَة نِيَّتُنَ مُهُا يُنتَاعَ شُوُفَرُ الْهَا)

حِلللهِ الرَّحُمْزِ الرَّح قَدْ كُمِعَاللَّهُ قُولَ الَّذِي نُجُادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْكِكُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لِيَهُمْ عُمَّا وُرَكُمْ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ نُكُوْتِنُ يِّسَآنِهِمْ مِّاهُنَّ أُمَّهٰ تِهِمْ إِنْ أُمَّهٰ يُعُدُ وَإِلَّا الْمُنْ ئەنقۇرۇراتھىمۇلىقۇلۇن مىنگراتىن القۇل وزۇرالولتاللە ڡؙۅٛڔٞٛۜ٥ۅؘٲڷؘؽؽۘٷڟؚۿڔۅٛڹؘڡڽٛڹؚۨٮٵۧؠٟڿ؎ٛ*ڣ*ػٙ وُدُونَ لِمَا قَالُوا فَعَرْمُورَ قَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَّأَ لَمَا ذَٰلِكُمُ نُوْعَظُوْنَ **بِهُ** وَاللّٰهُ عَالَتُعْلُونَ خَيِيرٌ ۖ فَمَنَ لَّهُ عَبِدُ فَصِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُمَّا أَسَّا فَعَنْ لَهُ يَسْتَطِ فَاطْعَامُرسِتَّيْنَ مِسْكِيثًا ذٰلِكَ لِتَوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُو لِـــ وَيِثُكَ حُدُودُاللَّهِ وَلِلْكَفِيرِينَ عَلَابُ الِيْدُ<sup>©</sup> إِنَّ الَّذِي<sup>ب</sup>ُ عَيَّا يُوْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَئِيُوا كُالْبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَ *ؙڗٛ*ۯؚٛؽٵۧٳۑڗٟؠؾۣڹڗۣٷڷؙۘڵڣؚڔؽؘؘؘۘۜۘڡؘڵٲڣۜؿؚؖؠؽؗ۞ۧؽؘۉۘۘڒؽڰ للهُجِيعًافَيْتِ مُهُمْ عَاعِلْوُ ٱلْحُصْمَةُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَالِمُعَ كُلِّ شَيْ شِمِيْكُ أَلْفَرِّرَانَ اللهَ يَعْلَقُومَا فِلْ لِسَّمَا وَرِ وَمَ (رَضِّ مَا يَكُوُنُ مِنْ تَجُوٰى ثَلْتَ فِي إِلَّا مُورَابِعُصُرُولِافَ

لِآهُوَسَادِسُهُمْ وَلِآاَدُنْ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَآاَكُمُ ۖ إِلاَّهُومَعُهُ اَيْنَ مَا كَانُوْا قُوَيْنَتِ مُهُمُ عَاعَلُوْا يَوْمُ الْقِيمَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَكْعً عَلِيُدُّ الْمُرَّا لِلَّالَٰنِ مِنْ فُوْاعِلِ لَغَوْمِ ثُمَّا يَعُوْدُونَ لِمَا لَمُوْلًا عَنْهُ وَيَتَغِونَ بِالْإِنْفِرُواْلُمُ ثَوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّيُولِ وَإِذَا جَاءُ وُلِهَ حَيَّوْلِهَ عَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوْلَايِعَـٰذِ بِهِ اللَّهِ عَالَقُولُ السَّبِهُ مُرْجَةً مَا يُصَاوَفِهَ أَنْبِيْسَ لَوْلَايْعَـٰذِ بِنَااللَّهِ عَالَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَانَهُ يُصَاوَفِهَ أَنْبِيْسَ الْمَصِيرُ ۚ يَا يُهَاالُّهُ يُنَ الْمُؤْوَالِدَ النَّاجِيتُمُ فَكَانَتُنَاجُوا بِالْإِنْجُ وَالْمُدُ وَإِن وَمَعْصِيَتِ لرَّسُولِ وَيَنَاجُوا بِالْهِرِ وَالتَّقُومُ وَاتَّقُومُ اللهَ الَّذِي مِنْ إِلَى يَعْشُدُ وَنَ إِنَّا الْبَعْلِي مِنَ الشَّهُ عُلِي لِيَعْزُكُ الَّذِينَ امْنُواولَيْسَ بِضَّارِهِمْ شَيًّا الْآبِاذُ بِاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ نَكَيْتُوكَالِلُومُ مِنُونَ Oَيَايَتُهَا الَّذِينَ الْمُوَالِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفْتَعُونَ فِي لَحَالِيسِ فَافْسَعُوا يَفْسِيحِ اللهُ لَكُوْمِ إِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يرْفِعِ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُرُو الَّذِينَ أُوثُو الْمِلْمَدِ وَجَبِيّ وَاللَّهُ عِالَعُمَا فُونَ حَيِيرٌ ۞ يَا يُصَّالَّذِينَ أَمَنُوٓ الذَانَاجِيكُ الرَّسُوْلَ نَقَيِّ مُوْابَيْنَ يَكَى بَجُولِكُمُ صَلَّقَةً • فَالْكَ خَوْلُ ڷٙڴؙڎؙۄٳڟۿڒ؋ٳڽڷۯؾٙۼۮؙۅٳڣٳؾۧٳۺؗۼڡؙۅٛ*ۯؾۜڿؽؖڰ* نُ يُقَدِّمُوابَيُنَ يَدَي بَعُولِكُمُ صَدَّقَتٍ مِنَادُ لَمُنَّةً

يخ

مَا بَا لِلَّهُ عَلَىٰكُمْ فَاقِيمُواالصَّاوَةِ وَاتْوُاالزَّكُوٰةُ وَاَطِيعُوااللَّهُ رِّرُسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَاتَمُكُو ٥ اَلْمُرَّ لِلَالَيْنِ ثَوَلُوْا قُومٌ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَا هُوْمِينَكُو وَلَامِنْهُ وَكِيْفُونَ عَلَى لْكَذِبِ وَهُمُ نَيْلَهُ نَ ۞ أَعَتَا لِللَّهُ لَهُ مُعَنَابًا شَيِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ فَهُرُسَّا اءَمَا كَانُوْا يَعَمُلُونَ ۞ إِنَّحَانُ ۚ وَالْمِمَانَهُ مُرِيِّكَةً تُواعَنْ سَبِيْلِ لِللهِ فَلَهِمْ عَلَاكٌ مُّهِيْنٌ (لَنَّ تُعَفِّيُ (لَنَّ تُغَفِّ ننه وأموالهم ولآاؤلاد موسن الله شأأاوليك أصحه التَّارِهُ وَفِيهَا خِلِهُ وَنَ 0َيُومَ بِعِثْهُمُ وَاللَّهُ جِيعًا فَيُحَلِّفُونَ الهُكَا يَعْلِفُونِ لَكُوْ وَيُعْسَبُونِ انْهُوْ عَلَىٰ ثُنَيِّ الْإِنْهُ هُرُهُمُّ الْكُذِي مُونَ ﴿ اِسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِيُّ فَأَنْسُهُمْ ذَكِّلَالًا وُلِيكَ حِزْبُ الشَّيْطِينُ الآيانَ حِزْبُ لشَّيْطِنُ مُهُ الْغِيمُ وَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُو لَهُ أُولَيْكَ فِي الْأَذَ لِيُنْكِ لِلهُ لَاعْلِبَتَ أَنَاوَرُسُلِيْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَوَيٌّ عَنِيزُ كُلَّةٍ ﴾ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرُ بُوَادُّونَ فَ مَنْ يُكَا دَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَانُواْ أَبَاءَ مُهُواْ وَابْنَاءَ مُ فرته مراولات كتب في فكويه وانحوانه مأوعي

تَجَوْيُ مِن تَعْتِهَا الْاَنْهَا رُخِيلِي مِنَ فِيهَا لَرَضِي اللهُ عَنْ مُحْمَ وَرَضُولِمَنْهُ أُولِياكَ حِزْكِ لِللهِ ٱلآلِآتَ حِزْبَ لللهِ هُو الْفَلِحُونَ (النَّا الْحَشَرُ فِيْ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا عَشُرُ فَ لَا لَكِينًا )) حِ اللهِ الرَّحْنِ التَّ حِيْدِ مَبِحَوِيتُهِ مَا فِالتَّمَاوٰتِ وَمَا فِالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزْيُو الْحَالَةُ ( الاَوَّ الْكَتْبُومِ اطْنَاتُهُ أَنْ يَعْدُو وَاللَّهِ الْتَهُمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا حُصُونِهُ وَمِن لللهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَهُ يَعْتَسِبُوا وَقَدَّتُ فِي قُالُو بِصِدَالِاعِبَ مِخْرِيُونَ مِيوُ تَصُمُ بِأَيْدِي يُو وَالَيْدِي وَالْمُعْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوْالِآوُلِالْأَبْصَادِOوَلَوْلَآانُكَتَبَاللَّهُ عَلَيْهِ حُرُ الْجَكَاءُ لَعَنَّابِهِمُ فِي لِلْهُ نَيَّا وَلِمَهُ فِي لَا خِرَةِ عَنَابُ التَّارِ ( ذُلِكَ بِأَنْهُ مُرْسَىٰ أَقُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَّنَا أَقِّ اللَّهُ فَإِتَّ اللَّهُ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ مَاقَطَعُ ثُمُيِّنَ لِينَةٍ أَوْتَرَكُمُ وُعِاقَا مِنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَامِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا عَلَى أُصُولِهَا فَيِإِذُ فِ اللَّهِ وَلِيُغَيْزِيَ الْفِيقِينَ ۞ وَمَّا أَفَّاءً اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَا مُحْعَلَيْهِ مِنْ حَيْلِ وَلا رِكَابِ وَلَاكِنَ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَنْ يَنَيَّا وُوَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيرُ وَ مِنَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُ لِللَّهُ مُعِي

وقفالتي علدطلسلم

فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيزِي لِلْقُرْبِ وَالْيَهْمِي وَالْسَلِيلِينَ وَابْرِز السَّبِيلِ ﴾ يَهُ لاَيكُونَ دُولَةً بَايْنَ الْأَغْنِيا ۚ وَصَنَّكُمُ وَصَّا أَمُّهُ الرسول فحذوه وموتر بالتها كثرعنه فأنتهوأ واتقواالله أت اللهُ شَدِيدُ كُالْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَوْ إِذَا ٱلْعِجْدِينَ الَّذِينَ ٱخْرِحُواْ مِنْ دِ بَارِهِهُ وَإَمْوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا رَّيْنُصُرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِ قُونَكَ وَالَّذِينَ وَيَنْصُرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِ قُونَكَ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُّالِدَارَوَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوُنَ مَنْ هَاجَرَالَيْكِ ولايج بمون في صُمُ وُرِهِمْ عَاجَةٌ مِّتَمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَّا انفييه وولؤكان بورخصاصة ومن يوق شخ نفيه فأوليا هُ وَالْفُلِهِ وَنَ أَنْ وَالَّذِي بَنَ جَاءُوْمِنْ بَعْدِيهِ هُرَيَّةُ وَلَوْنَ رَبِّنَا اَعْفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَـنَقُونَابِالْإِيمَانِ وَلِانَجَعَلَ فِي **ڡؙؙ**ڷؙؙۊؙؠٮ۬ٳۼڷٚڒؾڷٙؽؠٛؽٳڝٛٷٳۯؾڹۜٙٳڗۜٙڮۯٷڰڗٙڝؚؽڴ۞ٲڶۄٛٮؚڗؘ <u>ٳڮڶڷۜڹٛڹ</u>ٛڹؘٵڡؘڡٛۅٛٵۑڡؙۅٛڰ۬ۏڮٳڿۘۅٳڣۣۄؗٳڷڋۣؽۘػڡؘۯۉٳڡڽٵۿ الكِيْبُ لَيِنَ أُخْرِجُ ثُمُّ لِلْغَنَّرُجَنَّ مَعَكَثُرُولَا نُطِيعُ فِيكُثُرُ أَحَمَّا ٱبِكُا تَوَانَ قُوْيَا لَمُوْلَتُنْصُرَكُكُو ۗ وَاللَّهُ يَشْهَكُ النَّهُ مُولَكُنِ بُونَ ( اِينُ اُخْرِجُوا لا يَغْرَجُونَ مَعْهُمُ وَلَيْنَ فُوتِلُوا لا يَغْرُونُهُ أَوْمِياً فَوَيِلُوا لا يَغْرُونُهُ

.

ع

ٱشَدُّرَهْبَةً فِيْ صُدُورِهِهُ مِينَ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِٱنَّهُ مُوقَقُ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۞ لايْقَاتِلْوْنَكُوْ<del>جَ</del>يْعُالِلَا**نِ قُرِّى تُعَتَّ** أومِنْ وَرَآءِ جِلْ إِنْ اللَّهُ مُ بِيَدُ *ۊۜڰؙۉٛؠۿۄ۫ۺڴڎ*ڶڮؠٲٮٞۿۄٛۊؘۅٛۺۜڴێڠڡؚڶۉؙڹ۞ػڡٮۜڸ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْرِيهِمْ وَرِيَّاذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَابُ ٱلدُّرُّ كُمَّتُلِل لشَّيْطِن إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اَهُوْ فِكَاكَاكُفُو قَالَ إِنِّي بُرِيُّ عِنْكَ إِنِّي آخَاكُ لِللَّهُ رَبِّ الْعُلِّيرُ كِفَكَ أَنَّ عَاقِبَتُهُمُ آانَهُمُ افِي لتّارِخَ الدَّيْنِ فِيهَا وَذٰ لِكَ جَــزُوُ الظُّابِينَ ٥ يَا يُصَالَّكَ بْنَ أَمِنُوااتَّقُوااللَّهَ وَلْتَنْظُ نَفْتُ صَّ قَتَ مَتْ لِغَيْرُ وَاتَّقُواللَّهُ أِنَّ اللَّهُ خَبِي*رٌ مِ*اتَّعُ**كُونِ وَلِأَتُكُونُ** كَالَّذِي بْنُ نَسُواللَّهُ فَانْسُلُّهُ مُ انْفُسَهُمُ أُولَيْكَ مُمُ الْفُسِقُولَ لايستوثى أصحب لتارواضه كالحتنة أضي كجتة همه الْفَكِيْرُونُ ۞ لَوْانْزُلْنَا لَمْ ذَالْقُدُانَ عَلَى جَبَلِ لَكَ آيْتَا خَاشِعًا مُتُكَسِدً عَامِينَ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيَلْكَ الْإَمْتَ الْ نَضْرِمُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَّكُّرُونَ ۞ مُوَالِلَّهُ الَّذِي لْآالْهُ الْآهُوعُ لِيرُ الْعَيْبَ وَالشَّهَادَةِ مُوَالرَّحْنُ الرَّحِيدُ مُوَالِلَّهُ الَّذِي ثِي لِكَّالِهَ إِلَّاهُوَ ٱلْبَالِي الْفُكُّ وَسُ السِّبَ

TOU

الوص المهيون العيز بوالحية الالمتكابر وسبغن الله عتا يُشْرِكُونَ۞ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْصُوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى يُسْتِحُ لَهُ مَا فِي لِشَمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوالْعَزِيرُ الْحَكْمُ وَ (سَيُّاالُّهُ عَنَاتُ مَا لِيَّةً وَكُونَ اللَّهُ عَنَالُهُ مِنْ اللَّهُ عَنَالُهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا حالله الرجيز التحاير يَآيَجُ الَّذِيْنَ امْنُوالَا تَتِّخِنُ وَاعَدُ قِي وَعَدُ قَكُمُ اوَلِيّاءً تُلْقُونَ إِلَيْهِيمُ بِالْوَدَةِ وَقَلَ كَفَرُولِ عَاجَاءَكُمُ سِنَ الْحَقِّ عَ يُغْرِيُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُوْلَنْ مُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُوْلِانْ كُثْنَاتُ خَرَجْ تُهْجِهَا دًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَا تِي تُتُوثُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَانَااعُلُومِ الْخَفْيَةُ وَمَا اعْلَنْ تُرُومَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمُ فَقَدُ ضَالَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ٥ إِنْ يَثَعَفُوكُمُ يَكُو ثُرُ الَّكُمُ اَعْدَانَا قَيْدُ مُعُلُوا لِلْكُلُولِي يَهُمُوا لِيسِنَتَهُ مُ إِلَيْهُ وَإِلْسِنَتَهُ مُ إِلَيْهُ وَإِ وَوَدُّوالْوَتَكُفُورُونَ أَنْ تَنْفَعَكُو أَنْ حَامُكُو وَلَا أَوْلَادُكُمُ الْ يُوْمَ الْقِيلَةِ يَفْصِلُ بِنَيْكُمْ وَاللَّهُ مِاتَعْكُوْنَ بَصِيرُ ٥ تَــُ كَانَتْ لَكُوْلُسُوةٌ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِ يُعَرِّوالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِتَوْجِهِمْ إِنَّا بُرْ إِزُّ أُمِيكُمُ وَمِمَّا تَعَبُّكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفُوْ نَابِكُثُرُ وَبِكَا بِيُنَا مَا وَيَدِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وُالْيَغْضَاءُ أَبِكًا

مع<u>ن</u> عندالمتاخرين

اع

حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحُكَ أَلَّا قُولَ إِبْرَاهِ يُمَلِّي بِهِ السَّعْفِيِّ لَكَ وَمِّ الْمَلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ ثَنْيُ رُبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْتَ وَالْهُكَ أَنْبُنَا وَالْهُكَ الْمُعِيدُ فِي رَبِّنَا لَاتِّعَالُنَا فِتُنَاقًا لِّلِّذِينَ كُفُو وْأُواغْفِوْ لِنَارَبِّنَا أِنَّكَ إِنْتَالُعَزِيْمُ الْحَكِيُّةُ لِ لَقَدُكُانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِنَ كَانَ يَرْجُوااللَّهُ وَالْيُومُ الْإِخْرُوْمُنْ يَتُوْلُ فِاتَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْثُ الْجَبِيدُ ۚ عَسَمَ اللَّهُ اَنْ يُّجْعَلَ بِينَكُوُ وَبِينَ الَّذِينَ عَادَيْتُم قِينَهُمْ مِّوَدَةً أَوْلَلْكُ قَبِيْكُ وَاللَّهُ عَفُورُ رِّحِيْكُ لَا يَنْهَا كُوُاللَّهُ عَنِ لَيْنَ لَهُ عَالِمُوكُمُ فِالدِّيْنِ وَلَمْ يُغْرِي وَكُمْ مِينَ دِيَارِكُوْ أَنْ تَبَرُّ وَهُمُ وَتُقْسِطُو ۗ إِلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ **يُحِبُّ الْقُسِطِينَ ۞ إِنَّا يَنَهُ صَحْمُ اللَّهُ عَنِ** الَّذِينَ قَاتَلُوُكُمُ فَالدِّينِ وَاخْرَجُوكُمُ قِنْ دِيَارِكُمُ وَظَامَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُةُ إِنْ تُولُّوْهُمُ وُمِنْ يَتُولُهُمُ فَأُولِيْكُ مُولِظُّلُونَ يَّا يَّهُ النَّنُ أَمُنُوَّالِدَ أَجَاءً كُوْلُؤُمِنتُ مُعْجِرَتِ فَامْتِعَنُو مُنَّ ٱللهُ أَعَلَمُ مِنِ إِمَّا فِينَ قَالَ عَلِمْ مُؤْمِنَ مُؤْمِنْ مُؤْمِنْ فِلْ رَجِعُوهُ مَنَ إِلَى الْكُفَّارِ لِلْامِنَ حِلَّ لَهُمُولِلْامُ يَعِلُّونَ **لَمِنْ وَاقْوَامُو** سَّااَنفَقُوْاْ وَلاجُنَاحَ عَلَيُكُوْاَنَ تَنْكِعُوْ هُنَّ إِذَّالْتَيْ مُحُوْهُ تَ وُرُهُنَّ وَلاَمُّسِكُوا بِعِصِيمِ الْكُوِّ انْرِومْتُ فُواسَّ الْفَكْفِ

لَيْتُ فُوامِ الْفَقُوا لِذِيكُمُ مِكْمُ اللَّهِ يَكُمُ بِينَا كُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ حَكِيْهُ ۗ وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَىٰ ثَكُفًّا رِفَعَا قَتُءُ فَأَثُواالَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزُواجُهُ مِينَ لَهِ مَا لَفَعُواْ وَاتَّعُوا اللَّهُ الَّذِي نَنْهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَأْيُهَاالنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ بُيايِعَنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيًّا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَرْنِيْنَ وَلايقَتُكُ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْمَانُ بِمُصَالِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ آيَدٍ يُمِنَّ وَارْجُ لِصِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْدُوْفِ فَيَ ايعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ مُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدُ كُلِّ لَيْهُا الَّذِينَ إُمَنُوْ الاِتَّ وَلَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْ هِـ مُوَّدُي بِيسُوْ ا مِنَ الْآخِدَ قِصَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُمِنَ اَصْحِبَا لَقُبُورِ (

(سَى الصَّفَ مُسِّكًّا وَهِيَا ثِنِعَ عَشَرَةً الرِّهِي اللَّهِ عَشَرَةً الرِّهِي اللَّهِ اللَّهِ ال

حِلللهِ التَّهُ إِلَّا حِيْمِ

سَبِحَ بِلَٰهِ مَا فِالتَمَا وَتِ وَمَا فِالْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيُ الْعَكِيمُ الْعَرِيمُ الْعَرَاكُولُمُ الْ يَا يَهُ اللّذِينَ الْمَنُو الْمِرَقَّوُ لَوُنَ مَا الْاَتَفْعَ لُوُنَ كَاكُرُمَ فَتَّا عِنْكَا لِلْهِ اَنْ تَقُولُوُ الْمَالاَتَفْعَ لُوْنَ الْاَتَفَعَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاكًا نَصَّمُ بُنْيَانٌ شَرْصُوصُ

إِذْ قَالَ مُؤْسِلِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَرَّغُوْثُهُ وَتِنِيْ وَقَيْنَ تَّعْلَمُونِيَ

نصف

نصعه

اَيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَكَمَّا زَاعُوٓ اَلنَّاعُ اللهُ قَافَى مُعْمَرُوا للهُ الاَيَهُ مِن كُلُقُومُ الْفُسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْمُ لَهُ مُ مُرْيَعَ يْنِينَ اسْرَا وِيْلَ انْيُ رَسُولُ اللهِ الْكُوْسُ صَدِّقًا لِلْأَبِيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّتُ رَّا بِرَسُولِ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِي كَاشُمُةُ أَحَمُ فَكَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبِيّنِةِ قَالُوالْهِ فَاسِعْتُ شَيْبِيْنٌ وَمِنْ أَظُلَّهُ مِتَنِ فَتَرَى عَلَىٰ للهِ الْكَذِبَ وَهُو يُثَاغِى إِلَاٰ لِإِسْ لَا مِرْوَ اللَّهُ لايقدِى لَقَوْمَ الظّٰلِينَ ۞ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِؤُ انْوُرَ اللَّهِ بِأَنْوَاهِهِ وَاللَّهُ مُ إِنَّا يُونُورِ إِوَلَوْكُرُوا الْكَفِوُونَ ۞ هُوَالَّذِ آيُ أَرْسَلَ رَسُولَةُ بِالْهُدِي وَدِيْلِ يُحِقّ لِيُظْلِهِ وَفَعْلَ لِتِي ثِي كُلِّهِ " وَلُوْكِوْ الْمُشْرِكُونَ فَيْ إِنَّهُ الَّذِينَ الْمُؤاهَلُ أَدُلُّكُونَ عَلَى تِجَارَةٍ نُّغُيْكُمُ مِنْ عَذَابِ الدِيرِ ثُوُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِ إِ وَجُاعِدُ وَنَ فِي سَبِيلِ لللهِ بِأَمْوَ الكُورَ أَنْفُ كُورُ ذَلِكُ خَيْرٌ ڷؙڴؙۄٛٳۯٛڰڹٛؿؙڒؾ۫ڰۉؙڹ۞ؾۼٛڣۯڷڰؙۯۮ**ٷٛؽڴۄٛۅۜؽؽڿڰڴٛڿ**ؾ۫ؾ جَرِيْمِنْ تَعْتِهَاالْاَنْهُرُومَسْكِنَ طَيِّكَةً فِي جَنْبِعَدُنْ ذٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْرُ ٥ وَاحْرَى يَحْبُونَهَ أَنْفَهُ مِنْ اللَّهِ وَفَحْ قَرْيُبُ وَبُنِيرِالْمُؤْمِنِينَ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُوْالَوُ يُوْآانَفُارَ الله كاقال عِيسَمَا بُنُ مَرْتِي لِلْحُوارِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهُ

띪

100

قَالَ الْحَوَّارِ ثَيُوْنَ خَنُ أَنْصَارُ اللّهِ فَاصَنَتْ طَارِفِ فَكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهَ اِسْرَاءَ مِنْ وَهُو مُنَا لِفِنَةً فَا يَدْ مَا اللّهَ مِنْ اللّهُ وَاعَلَى عُدُرِّهِ هِمُ فَاصَحُو اظَالِهِ مِنْ السّعَقِ الْحُمُّ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ الْحَدَى عَشَدَةً الْسَكِي الْحَدَى عَشَدَةً الْسَكِي اللّهِ عَلَى ال

الله التَّمْنِ التَّحْدِينِ التَّحْدِينِ التَّحْدِينِ التَّحْدِينِ التَّحْدِينِ التَّحْدِينِ التَّ

ويتح يله كافيالته لأيت وكافي لأرض كياليا أقت وس اكورون تُعَكِيْدِ ۞ هُوَالَّذِي بَعَتَ فِلْأُمِّتِينَ رَسُوْ لَامْتِنُهُ مُرَيَّتُ أَوْا عَلَيْهِ وَالْيَالِهِ وَمُرَدِّيْهِ وَمُعَلِّيْهِ وَمُعَلِّمُ وَالْكِلْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْا صَ قَبْلُ لَفِي صَلِل مُّبِينِ ﴿ وَالْخَرِينَ مِنْهُ مُرِانًا يَكُمُّوا بِهِمُّ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْدُ فَلِكَ فَضَلُ لِلَّهِ يُؤْرِثُهِ مَنْ يَتَكَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِلْ لَعَ إِلَيْهِ إِنَّ مَنْ لُلَّا إِنْ يُنَّ عِبِّكُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَم يَجِوُوُهَ ٱلْمَنْكِل يُحِارِيَجُولُ ٱسْفَارٌ أَبِسُّحَتُ لُل ٱقَوْمِ الَّذِيثَ كَنَّ بُحُوا بِالْيِ اللَّهِ وَاللَّهُ لِإِيهَدِى لَقَوْمَ الظَّامِينَ ﴿ مِسُلْ **يَأْيَهُ اللَّذِينَ هَادُ** وَالنَّانَ زَعَاتُهُ أَتَّكُهُ أَوْلِيَا فِمِللَّهِ مِنْ دُونِ التَّاسِ فَقَنَّوُ الْمُؤْتَ إِنْ كُنْ تُعْصِي قِيْنَ ۞ وَ لَا يَتَمَنَّوْنَ أَ أَبِنَّا مِاقَتَ مَتْ أَيْنِ يُهِدُّ وَاللَّهُ عَلِيْدٌ بِالظَّلِمِينَ ۞ صُّلْ إِنَّ الْوَّتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيَكُمُّ لِمُّا لَيْكُمُ لِمُّا الْمُرَادِّ لْ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَيَّا فَيُنِيِّكُ لُهُ مِاكْ مُنْتَعَلَّمُونَ (

8

نَآيُجُ اللَّذِينَ السَّنُو الذَّانُودِي لِلصَّافِقِ مِنْ تَوْمِ الْمُحْمَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَلَوْلِيلَّهِ وَذَرُ وَالْبَيْعُ ذَٰ لِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ لِأَنْ كُنْتُمْ تَعْلَقُكُ فَاذَاقُضِيَتِ الصَّاوَةُ فَانْكَيْتُو وَافِلْ لَارْضَ وَابْتَعُو الْمِنْ فَضَلَّ الله وَاذَكُو الله مَا لله مَا يَن اللَّه مَا يُعَلِّكُمُ مُنْ عُون وَاذَار اَوْلِ تِجَارَةُ اَوْلَهُوا يانفَقُو اللَّهُ اللَّهُ وَرَكُولُو قَلْمَا مُثَلَّ مَا عِنْ لَا لِلَّهِ خَارِكُ اللَّهِ خَارِكُ اللَّهِ خَارِكُ مِنَ اللَّهُووَمِنَ النِّبَارَةِ ﴿ وَاللَّهُ خَنْ أُلَّا زِفِ فَيَ أَلَّهُ وَاللَّهُ خَنْ أُلَّا زِفِ فَيَ أَ ((سَيُّ الْمُنْفِقُونَ نِيَّةً وَيَ الْمُنْفِقُونَ نِيِّةً وَي الْمُنْفِقُونَ مِنْهُ وَي الْمُنْفِقُونَ مِنْهُ حِ اللهِ الرَّهُ إِنْ التَّهِ الرَّهُ إِنْ التَّهِ فِي اللهِ إِذَا إِنَّا وَاللَّهُ عَوْنَ مَا أَوْانَشْعَ مُ إِنَّاكَ لَرَسُولًا لِلَّهُ وَاللَّهُ يَعْكُمُ اِتَّكَ لَرُسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهَ صُلِّ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِ بُونَ أَلْفَا فَيَعُونُ السَّف اَيُمَا هَوْجُنَّةً فَصَتُّ وُاعَنْ سَبِيْلِ لِلَّهِ لِقَوْسًاءَمَا كَا**نُوْايَعُمُوْرُ** ذيك بأنهم امنوا أوتك فروا قطيع على قافي بهم فهد لايفقه

وَإِذَا رَأَيْتَ هُرْتُعِي كَ أَجْسَامُهُمُ وَإِنْ يَقُولُوا اللَّهُ عَرْلَقُولِهِ

كَانْهُ خُسْنًا مُّاتِنَا لَيْ يَحْسَبُونَ كُلِّ يَعَةٍ عَلَيْهُمُ هُو الْعَدُومُ

فَاحْذُ رُهُمُ قَالَكُمُ اللَّهُ آتَى يُؤْفَكُونَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهِ مُ

تعالوايس تففر لكريمول الله كؤوارء وسنفحورايت

اون وهر مستكرون سواعله استغفرت

وقفات

ؙڡڔڮٛۯٮۜۺؾۼٛڣۉڸۿؖؗؿؖڒڷڽؾۼڣؚڔٳڵڷؗؗ؋ڵۿۯٝٳڹۧٳۺ*ڰڵٳۑۿ*ٮؚؠؽ الْقُوْمِ الْفُسِقِينَ ۞ مُوالَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَرْعِيْهُ رَسُولِ لللهِ حَتَّى يَنْفَضُواْ وَيَلْهِ خَزَانِ التَّمَاوِتِ وَالْإَرْضِ " وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقُهُونَ كَيَقُولُونَ لَيِنْ تَحَبَنَّ إِلَى الْكِ يْنَةِ لِيَعُرُجَنَ الْأَعَزُّمِينَهَا الْأَذَ لَ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَاِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَوُنَ ٥ يَالِيُّا الَّذِينَ امْنُولَ لَاتُلْهَكُمُّوْامُوَالْكُرُولِآاوْلَادُكُوْعَنْ ذِكْوِاللَّهُ وَمَنْ تَفْعَ لَ ذلك فَاوُلَلِكَ هُمُ الْغُيمُ وَنَ ۞ وَانْفِقُوامِنْ مَا رَزَقْكُمُ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي ٱحَدَّكُمُ الْوَتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَا ٱخْدَيْنِيْ إِلْيَ ٱجَيِلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّ قَ وَأَكُنُّ شِنَ الصَّـلِعِينَ ۞ وَلَنْ يُؤخِّرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَ اجَّاء آجَاهَا وَاللَّهُ حَبِيرٌ عَالَتُمْ اوْنَ ﴿ المعقالتُغَابُن مُتَكَّنَّ وَيَ مُمَانَ عَشَرَةَ ايْكِمْ اللَّهِ چرالله التَّهُ إِزَالِيَّ حِيْمِ (

بِشُصِوْلِلَهِ مَافِلُ لِتَمَاوِنِ وَمَافِلُا رَضَّ لَدُ الْكُلُ وَلَهُ الْحَيْرِ الْتَحْدِرُ اللهِ مَافِلُا تَعْمُ لَلَهُ الْكُلُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَلَهُ وَمَافِلُا رَضَّ لَهُ الْكُلُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمَعُولِكُ وَمَا فِلْلَا رَضَ لَا لَكُمْ وَلَا لَهُ مَا لَتَمَاوُنَ بَصِدُ وَكُونُ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَتَمَاوُنَ بَصِدُ وَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يعكم مافالتموت والأرض ويعكم اليورون وعافع لبؤن وَاللَّهُ مَا لِيُحْ يِذَا لِتِاللَّصُدُ وَرِكَ الْوَيَأَيْكُونُنِّكُ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ قَبْلُ نَنَا قُوْاُوبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَا بُ اَلِيْرُ ۞ فَلِكَ بأنة كانت تأنيه ورسكه ولاكتنت فقالو السويقة وينا نَكُفُ وَاوَتُوْلُوْاوَاسْتَغْنَى لِللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَبِيثٌ ۞ زَعَهِ الَّذِينَ كَفَرُوْاانُ لَنْ يُعِبَعُوْ أَقُلْ بَلْ وَرَيْنِ لَتُعْبَعُنِّ مُعَمِّرً لَتُنْبُونَ عَاعِلْمُورُ لِكَ عَلَىٰ للهِ يَسِيرُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَالنَّوْرِ إِلَّذِي مَي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ مِمَاتَعْمُكُونَ خَبِيْرُ يَوْمَ يجمع كفرليوم الجنع ذيك يوم التّغابي وصن يُؤمِن باللّه ويَعْلَ صَالِحًا لِكُلِقِرْعَنْهُ سَيِّاتِهِ وَمُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِزْتَحْهَا الأنفرُ خُلِدِينَ فِيهَا الدَّأَذُ لِكَالْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَالَّذِيثَ كفتر واوكذ بواياليت اوكيك أصحب لتاريخ لدين فيهاء وَيِشْرَالْمُصِيْرُ فِي أَلْصَابِ مِنْ مُصِيبَةِ الأَيادُنِ اللهِ وَ وأطِيعُواللهُ وَاطِيعُواالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَكَّيْثُمُ فَإِنَّا عَالَمُ رَسُولِنَاالْبَلْغُ الْبُيْنُ ۞ اللَّهُ لَآلِلْهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ نَلْيَتَوَكِّلِ المُوْمِنُونَ ۞ يَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمْنُوْ النَّامِنُ ازْوَاحِمُ

ثلثة ارباع

بع

200

وَأُوْلَادِ كَثُرِعَكُ قُالَّكُمُ فَاحْذَرُوهُمُ وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَعُوا وتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْدٌ ٥ إِنَّمَ ٱلْمُوالْكُرُوا وَلَا ذُكُمُ فِتْنَةُ وُاللَّهُ عِنْدَا فَآجُرُ عَظِيْدٌ ٥ فَاتَّقُوااللَّهُ مَااسْتَطَعْمُ وَاسْمَعُوْاوَاطِيْعُوْاوَانْفِيقُوْاخَايْرًا لِأَنْفُسِكُمُ وْمَنْ بُوْقَ شُحِ نَفْسِهِ فَأُولَٰلِكَ مُ مُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنْ تُقْرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفُ هُ لَكُورُو يَغْفِ رُلَكُو وَاللَّهُ شَكُورً حَالِيُونُ عَامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الْعَكَاهُ ٥ (سَقُ الطَّلَاقِ مُتِّكَّا وَهِيَ إِنْكُنَا عَشَرَةً الْكِتَا حِمالِلَّهِ التَّحْمَانِ الرَّحِيثِيرِ لَأَيْهُاالَّئِئُ إِذَاطَلَّقَتُهُ اللِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ يَجِتَّ وَاحْصُواالْمِينَ ةَ وَالتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُولًا تَخْرُجُوهُ تَامِنُ مِبُولِقِينَ وَلاَيَغُرُجُنَ إِلَّا آنَ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوكِاللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ كُنُودَاللَّهِ فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَى لللهُ يَعْنِي فُ بَعْنَ ذَٰ لِكَ أَصْرًا ۞ فَإِذَا الْكُنْ أَجَاهُنَّ فَاصْيِكُو هُنَّ مِعَمُ فَي إِوْفَارِ قُوْهُنَّ مِعَرُونٍ وَلَشْبِهِ مُوا ذُوي عَدُ لِ مِتْ كُمُ وَأَقِيمُ وَالشَّهَادَةُ لِللَّهِ ذَٰ لِكُمُ لُوعَكُمُ بهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِرُ الْأَخْرِمُ وَمَنْ يَتَوَلَّ لِلَّهُ

يغ

عَبِعَلْ لَهُ عَدْرِيًا ﴾ وَيُرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدِيبُ وَمِنْ يَّةُ كَلْعَلَى اللَّهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَصْرِبُ قَلْ جَعَلَ اللهُ لِيُلِ ثَنْ عَنْ دَا ٥ وَاتِّي يَبِسْ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ تِسَايِكِ إِن اُدْتَبِيهُ وْفِيكَ تَصُنَّ مَلْنَاتُ ٱللَّهُ وَقِ الَّذِي لَوْ يَحِيضَ وَأُوكَا بُ ٱلاَئِحَ إِلِ ٱجَاهُونَ ٱنْ يَضَعَنَ عُلَهُ فَي وَمَنْ يَبِينَى اللَّهُ يَجِعَلُ لَهُ ۗ مِنْ نيُو ويُسَرَّا (ذاك أَمُّواللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمُّ وَمَنْ يَتَقَى اللهَ مُرْمُو مَدَّالًا وَمُعْظَمِلُهُ الْجَرَّا (السَّكِنُو مُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْ وَمِنْ قُجُدِ كُرُوكَ لَا تُصَنَّا رُّوْهُ فَ لِتُصَيِّقُو اعْلَيْهِ فَ وَإِنْ كُنَّا وُ لايتَ يُل فَأَنْفِ قُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ ، ر برر رور او دو رو رو پيورو و دارد و مراد و در او دوروي و در دوروي و در دوروي و آير و ابين ڪيرويو و آير وَإِنْ تِعَاسَمُ تُمُونِهِ مُرْضِعُ لَهُ أَخْرِي لِمِنْفِقَ دُوسَعَةٍ مِّزْسَعَةٍ وَمَنْ قُهِ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنِفِقَ عِآالتُهُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفَسَتُ ٳ؆؞ٵڹ۠ڝٲڛۼۼڷٳؿٲؠۼۘػڠۺڕؿؙؽڒۘٵ<u>۞ۅۘ</u>ڰٲؾڹٛڡؾؖؽ قرٛڮڐ عَتَّتُ عَنْ آمْرِرَتِهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُنِهَا حِسَابًا سَكِايِكًا وَّعَنَّ بَنْهَا عَنَايًا ثُكُرًّا ۞ فَلَاقَتُ وَبَالَ آمْدِهَا وَكَا رَعَا فِي أَهُ آمَرِهَا بُحُنَّرُ إِنَّا اللهُ لَمُمْعَكَا بَالشَّدِ اللَّافَ السَّعْطَا اللهُ يَا وُلِكُ لَا لَبَابِ مُنْ الَّذِينَ امَنُواْ قَدُ الْزَلَ اللَّهُ لِلْكِكُونَ

Digitized by Google

تَّسُولًا نِيَّنَاوُا عَلَيْكُمُ الْبِيالِتِلْهِ مُبَيِّنْتِ لِيَخْفِئَجَ الَّذِي ثِيَ الْسَنْعُ ا وَعِلُواالصِّيالِي مِنَ الطُّلْمُكِ إِلَّالتُّورُ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَ يَعْسَلُ صَالِعًا يُنْكُ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْفُارُ خَالِمِ يُنَ فِيْهِ ٓ الْبَكَّ أَقَدُ اَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ دِنْ قَا اللَّهُ الَّذِي يَحَلَّى سَبْعَ سَمُوا بِ قَصِنَ الْأَرْضِ مِنْكُ فُنَّ لِيَازَّ لُالْأَمْنُ بَيْنَا وَكُلَّا لَهُ مُنْ لِلَّهُ فَأَلِتَ لَوْ ٵڽۧٵڛ*۠ڎۼڮڲڷۺٛۼٛ*ۊٙؠۯ*ڲڐۊ*ٲؾٙٳۺڎؾٙؽٲڂٳڟٳڲؚڴۣۺ*ۺۼ*ڝڲڰ (سَوَقَالِحَيُّ مُرْمَكِ نِيَّتُ وَهِ إِنْنَاعَتُهُ وَ أَنْتَاعَتُهُ وَأَلْتِيلًا جرالله التي محلي التي جي يوO لَيَا يَهُ النَّبِيُّ لِمُ يُحْدُمُ مِنَّا احَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَنْ ضَالَتَ اَذُوَاحِكُ وَاللَّهُ عَفُو رُرِّحِيْكُ فَلَ فَهُ اللَّهُ لَكُمْ يَعِلَّهُ أَيْمُ إِنَّا وَاللَّهُ مَنْ لِلْكُوْوَهُ فَالْعَلِيْدُ الْكَلِّي لَهُ فَا وَإِذْ أَسَدَّ النَّهِ بِي إِلاَّ بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْنَةً أَنْكَمَّانَبَّأْتُ مِهُ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّ أَنْبَّأُمَّ أَنِهِ وَالتَّاسَ صَنْ ٱسْاَلُوَ مِنَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْدُ الْغِيدَيْرُ ۞ اِنْ تَسُّونَ بِٱلْإِلَىٰ مِلْهِ فَقَدُ صَعَتَ قُلُونُ مُكَافِّرُانَ تَظْرِيرَا عِلْبُهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَ سَوْ اللهُ وَجِهُ رِيْكُ وَصَالِحُ الْمُقْ مِينَانَ وَالْكَلِّي كُذُّ بَعْنَاذُ لِكَ ظَمِيرُ لِلْ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَاكُمْ أَنْ بَيْنِ لَهُ أَزْ وَلِجًا خَيْرًا فِينَكُمْ مِسْلِلٍ

مُؤُمِنِ فَينَتِ تَإِبِ عَيِلَ عِلَي سَبِعَتِ تَيْبِ وَ أَبُكَارًا ٥ يَا يُمُا الَّذِينَ أَصُوا فَوَ النَّهُ مِنْ أَمُوا هُلِكُ مُنَا لَّا وَقُودُ هَا النَّاسِ وَلِيْجِارَةُ عَلَيْهَا مَلْكِلَةٌ عِلْطُشِهَا دُلَّا يَعْمُونَ اللَّهُ مَّا اَسْرَهُمُ وَيَفْعَاقُونَ مَا يُؤْمِّنُ وَنَكَ يَا يُقَاالَّذِينَ كَفَرُوالانَّعَتَذِرُ والْلَيْوَمُ امًا يُجْزُونَ مَا كُنْتُونَعُمُ فَكُنْ يَا فِي اللَّذِينَ الْمُواتُونُو اللَّهِ اللَّهِ تُوبِةً نَصُوبَ الْعَسَى رَبُّكُوانَ يُكَفِّرَ عَنْكُوسَ يَالِكُو وَيُخِلُّمُ جَنَّا تَجْرِيْ مِنْ تَحْيَجَ الْأَهْرُ وَمُلِا يُخْزِي لِللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمُوَّامَعَةُ نُورُهُ وَيَشْغَى بَايْنَ أَيْدِ بِهِيمُ وَبِأَيَّا فِيهُ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَقِمُ لِنَا نُورْنَا وَاغْفِلُهُ إِنَّا عَلَى كُلِّنَّ مُعَالِّ مَن عُرُكُ يَا يَتُهَا التَّبِيُّ جَاهِ بِالْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِ ثُنَ وَاعْلَطْ عَلَيْهِ وَمَا وَهُوجَهَ مَوْدِيثُ لَا لَكِيدُ وَمَا وَلَهُ مَا لَكُ مَنْ لَكُ مَنْ لَا لَهُ مَنْ لا لِلَّنِيْ كَفَرُ والمُرَاتَ نُوْجٍ وَاصْرَاتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِيَادِنَاصَالِكَيْنِ فَغَانَتُهُمَافَلُويُغُنِيَاعَنُهُمَاصِ لِللهِ شَيْئَاوَّوْبُ لَ ادْنُحُلَاالنَّارَمَعَ التَّاخِلِيْنَ ۞ وَضَرَبَاللَّهُ مَنْكُلَّ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وتفضى المَرَاتَ فِرْعُونَ إَذْقَالَتُ رَبِّا بَنِ لِي عِنْدَ لَا بَيْتًا فِل لُعَنَّةِ وَعَجِّنِي صَ فِرْعَوْنَ وَعُلِهِ وَفَعِينِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ وَصَرْيَمَ الْمُنَّتَ عِمْدِنَ الَّذِي ٱحْصَنْتُ فَرْحِهَا فَنَفَغْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِتًا وَ وَصَدَّ مَنْ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنِّيهِ وَكَانَتْ مِنَ الْفَيْتِ مَنْ الْفَيْتِ مِنْ الْفَيْتِ مِنْ



العَمَّلَةُ وَهِي خَالَةُ مِيرًا إِنْهُا واللهالة خازات حالم تَارِكُوالَّذِي بِيدِهِ الْكُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ ثَنْيَّ قَدِيرُ ٥ لِالَّذِي مُ خَلَقَ الْمُؤْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيسَالُوكُوْ أَيُّكُوْ أَحْسَنُ عَلَا وَهُوَ الْعَـزِيْنِ لْغَفُوْرُكُ الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَلْمُوتِ طِبَاقًا مَا تَرْبِي فِي خَلْقِ <u>ۣٚڂٛؠڹ؈</u>ٛؾؘۘڣ۠ۅٛؾ۪۫؋ٵۯڿۼٳڵؠؘ*ۼڒۿڵڗ۫ٳؽ*ڝڽٛڡؙڟۅ۫ڕ۞ؿؙڗٳۯڿۼ عُمَرُكُرْ تَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ لَبُصَرِخَاسِتًا وَهُوَحَسِيْرٌ ۖ وَلَقَامُ رُبِّيَّنَاالتَّكُمُاءَالدُّنْيَامِصَالِيْحُ وَجَعَلْنِهَا وُجُوْمًّا لِلَّشَّالِطِ اَعْتَدُنَالُمُوْعَنَاكِ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّهُ وَبِنَّسُ لَكُونُونُ إِنَّا الْقُوافِيهَا سَمِعُوالَهَا شَهِيقًا <u>تَ</u>َهِى تَفُورُ ۚ تُكَادُمُ لَيُّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَ ٓ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمُ عَنَيْهُ الدَّيَا لَكُوْرَيْنِ وَكُو كَالْوَالِلْ قَدْبَ الْمَاكِ وَالْمُوالِلِي فَكُمَّ الْمَاكِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَقُلْنَامَانَزُكَ اللَّهُ مِنْ شَيْعً إِنْ اَنْتُو إِلَّا فِيضَالِ كَيْبُرِ ۞ وَقَالُوُا لُوُكُنَّالْسُهُعُ أُونَعُقِ لُ مَاكُنَّا قِيْ أَصْحَبِ لِلسِّعِيرُ فَاهَارُّ فَوُ ٱ نَنْبِهِمُ قَنُّكُمُّ الْآمَكِيالِيُّعِيرِ الثَّالَّذِينَ يَحْشَبُونَ ڰؚڞڔٳڵۼؽڹۿؿۜڡۜۼٛڣڒڰۊٵڿۯڲؽؿۅٛ۞ۅؘٳڛڗٛۉٳڡ**ۊٮٛڮۯ** اجْعَرُوابِهُ إِنَّهُ عَلِيْرُ بِنَايِ الصُّدُورِ } إِلاَّ

مَنْ خَكَةً وَهُوَ اللَّطِلْفُ الْخَيْرُ فُو الَّذِي يُحَكِّلُ كُو الْأَرْضَ ذَكُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوامِنْ رِّذْ قِهْ وَالْيَاوِالنَّبُّوُونِ ءَامِنْ أَمِنَ مِنْ فِي لِسَمَا وَأَنْ يَحْنِيفَ بِكُمُوالْأَرْضَ فِا فَدَاهِي مَوْدِكُ امَامِنْ يُرْمَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِيًّا فَسَعَكُونِ كَيْنَ نَيْنَ يُرِحَ وَلِقَكَ كَاكَنَّ بَالَّذِي ثِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كَيْفَ كَانَ اَيُكَيْرِ اَوَلَهُ مِنَ وَلا لَى الطَّايْرِ فَيْ أَفْهُ مُصَّفَّتِ قَا يَقْبِضْنَ مِرْ يَا يُمْدِكُمُونَ إِلاَّالْتَحُنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ بَصِيرٌ ﴿ أَمَّنَ لَمُنَا الَّذِي مُولِ مِنْ وَيُهِ يَعْمُ وَمُولِي مُولِي الْتَحْرِنُ السَّحْرِنُ إِنِ الْكِفِرُونَ اِلاَّ فِي نَعُهُ وِكَامَنَ لَمُنَا الَّذِي يَرُدُ فَكُوْلِنَ آمْسَكَ دِزُقَهُ بَلُ لِجِهَا فِي عَيْقٍ وَفُورِ } أَفَنَ كَيْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِ هَ أَهْدَى امَنَ عَنْفِي سَوِيًّا عَلَى عِرَاطِ مُسْتَقِيْدِ O قُلْ مُوَالَّنِ عَيَا الْسَفَاكُمُ وجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعُ وَالْا بْصَارُوالْا فِيكَاةً قِلْيُلْامَّا لَسَكُنُ فَ نَ فُلْهُ مَا الَّذِي ذَرَّ الْمُرْفِ الْأَرْضِ مَا إِلَيْهِ مُحْتَفَى وَنَكِ وَيَقُولُونَ مَنَّى لِمِنَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْدُوكِ بِي قِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُعِنْكَالِلَّهِ وَإِنَّمْ النَّاكَانَانَ يُرْمِينُ مِنْكَ كَلَمَّا رَاوَهُ وُلْفَ قَا يَّيْنُ وَجِيَّا وَالَّنِي ثِنَّ كَفَتَى وَا وَقِيْلَ لَمِنَا الَّذِي كُ مُنْكُرُب ؙ؆ؖۼٛۅٛڹٙ۞ڡؙڷٲڒءؽڎۧٳٛڶٲۿڴڲؽٙٳڶؿ*ڎۅؖۻؽڟ۪ٙۼ*ٵڡٛڰ

يقفيضا

فَسَ يَجُهُ مُوالْكِفِونَ مِن عَذَا بِ الْدِرِ قُلْ هُوَ الرَّحُنُّ الْمَتَابِهِ وَعَلَيْهِ وَوَكُلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُبِينِ ٥ قُلْ رُءُ يُثُولُونَ أَصْحُمَا وُكُرِنَعُورًا فَمَنْ يَأْنِيْكُ حُدِيمًا عِمْ حَيْلًا مَتَكِ مُنَاكِمُ (سوقالفًا مِكُنَّةُ وَلِي الْنَدَّا فِي مُعَالِقًا اللهِ جه الله الرَّ حَلِز التَّ حِبْ يُمِر نَ وَالْقَالِ وَمَا يَسُطُ وُنَ لَ مَا انْتَ بِنِيمَةِ رَبِّكَ بِعِجْنُو إِن وَانَّ لَكَ لَاجُوًّا غَيْرِ مَمْنُونِ عُوانَّكَ لَعَالَ حُلُّوعَظِيمُ فَسَنَّيْهِمُ وَيُبِيرُ وَ نَنْ بِأَسِّكُمُ الْفَنْوُنُ وَإِنَّ رَبِّكَ مُواَعَا بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَيِيلِهُ وَهُوا عَكُمُ الْمُؤْتَ لِا يُنَ ( فَ نُطِعِ الْمُكَنِّيبِ أَنَ 0 وَدُّوالُوتُكُ هِنُ مَيْكُ هِمُنُونَ فَكُلُومُنُونَ 0 كَا نُطِعُكُلَّ حَالَانٍ مِّهِيْنِ مُ مِمَّا زِمَّتُ ا إِبِنَمِيْنِ مَّتَاعِ لِّكَ يُرِمُعْتَ بِالْتِيْدِكِ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيْدِكُ اَنْ كَانَ ذَاصَالِ وَبَينِينَ ٥ إِذَاتُنكِي عَلَىٰ إِلٰيُنَاقَالَ آسَاطِ أَيْرُ لأرِّلِينَ سَنَدُ عُنَى الْخُبُ مُلْوُمِ اتَّالَكُونَهُمُ كَاسَلُوانَ تَصْلَ الْحِتَّةُ إِذْ أَقْدُهُ وَالْيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِعِينَ فَيَ لَ عَالَا يَسْتَتُنُونَ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا طَابِفٌ مِينَ دُبِّكَ وَهُمُ المُونَ ٥ فَأَصْدَتْ كَالصِّرِيمُ فَيَنَادُوْ الْمُضْعِد

انِ اغْدُ وَاعَلَى حَرْنَكِ ثُمُ إِنْ كُنْ تُعْرَصَا رِمِي أَنَ 0 فَانْطَ لَقُو ا إِ وَمِيْتِيَا فَوْنَ ٥ُ أَنْ لَايِنْ خُلَتَهَا الْيُومِ عِلْكُمْ عِسْلِيْنَا وهميتياً فَتُونَ ٥ُ أَنْ لَايِنْ خُلَتَهَا الْيُومِ عِلْكُمْ عِسْلِيْنَ وَّغَدَ وَاعَلِحَوْدِ قَادِرِينَ O فَلَمَّارَاوْمَافَا لُوَّالِثَالَضَّالُوُّكُ إِبْلُ مُحْنُ مِعْمُ وَمُونَ آَنَالَ أَوْسَطُهُ وَالْوَاقُلُ لَكُ مُكُولِكُمْ السُيِعُونُ كَالُواسُبُحُنَ رَبِّنَا إِنَّاكُتَا ظِلِهُ نَ 0 فَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٥ قَالُوالِوَيْكِنَ إِنَّالْتَا لَطْعَانَ عَلَى رَيْنَانَ يُبْدِلْنَاخَيْ الْعِنْهَ النَّاالِ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٥ الله على الله المناكب ولعنا بالإخرة البر وكانوايع المؤن إِنَّ لِلْتَقِينَ عِنْ مَرْتِهِ مُحَبِّنتِ النَّعِيْدِ وَأَفْجُعَ لُلْأُسُلِمِينَ كَالْجُرْمِينِ ٥ مَالكُونَ مَنْ مُكُونَ ٥ اَمُرَكُمُ وَتُونِهِ إِنَّهُ رُسُونَ ٥ إِنَّ لَكُمُ فِيهِ لِمَا تَخَدُّونَ ٥ أَمْلِكُمُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمَّاكُ عَلَيْنَابِالِغَةُ اللَّهُ وَمِلْلَقِهُمَةِ إِنَّ لَكُوْلًا عَكُمُونَ مِنْقُكُ السَّنْهُ وَإِيْهُ وَمِنْ لِكَ زَعِيْدُ أَنَّ أَمُرُكُ وَكُونُ كُلُوا الْمُعْرَكُا وَفَا يَأْوُا بِشُرَكَا بِهِمْ إِنْ كَانُواصِدِ قِينَ ۞ يَوْمُرُكِنَتُفُ عَنْ سَاقٍ وَيُهُ عَوْنَ إِلَىٰ الشَّجُودِ فَلايسَتَطِيْعُونَ ۞ خَاشِعَةُ أَنْتُ تُرَمَّقُهُ وَلِيَّةُ وَقَدُكَا فُوايِكُ عَوْنَ إِلَى الشَّبِي وَمُعْدَ الْمُعْدِ 

نُ حَيْثُ لَا يَعْلَقُونَ ٥ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْنِي مَتِنُّ ٥ رِّتُنَّ لُهُمُ اَجُرًّا فَهُمُ حِينَ مَّغُرَمِ مُّ ثُقَالُونَ أَامُعِنْ لَا هُمُّ لُغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ۞ فَاصْبِرُ لِحُكْمُرِ بِلَّكَ وَلِاتَكُنَ كَمَاحِيا لَعُوْتُ إِذْ نَادَى وَهُوَمَكُظُومٌ ۚ لَوْلَا آنَ تَلَاكُهُ نِعَهُ مِّنْ رَبِّهِ لَنُهِ إِلْعَالَ وَهُوَمَنْ مُوْكُرُ وَالْحَتَابِهُ رَيُّهُ فَعَمَ لَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُنُ لِقُوْنَكَ بِٱبْصَارِهِ مُ لِيَّاسَمِعُواالنِّ كَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَجُنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ الْآذِكُ لِلْمُلِلَا لَكُولُ لِلْمُلِكِينَ ٥ التقاليّا قَمْ مَكِيِّتِهُ وَلِي نُنكَانَ حَسُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جالله التخيز التيجيم <u>ر</u> اَلْكَاقَةُ ٥ مَا اِلْكَاقَةُ ٥ وَمَا اَدُرْ لِكَ مَا الْكَاقَةُ ٥ كُذَّ بَتُ تَمُوُدُوَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَامَّاتَمُوُدُ فَأَهُ لِكُوُ إِبِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّنَا هُلِكُوا بِرِيْحِ غَرْصَرِ عَاتِيةٍ ٥ سَعَّرَهَا عَلَيْهِ مُ سَبْعَ لَيَالِ وَمُنْيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَأَرَّى لَقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى "

كَانَهُ وَاعْكَادُ نَعْيِلِ خَاوِيَةٍ ثُ فَهَلُ تَرْى لَهُ وُيِّنْ بَامِيَةٍ ٥

وَجَاءَ فِرْعَوْثُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْوُرْتَفِكُ ثُهِ بِالْغَاطِئَةِ ثُ فَعَصَوْ

رَسُوُلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُ مُرْكَخْذَةً رَّابِيةً ٥ إِنَّالَاطَخَاالُكَاءُ

وقفلان

ربع

حَلَيْكُهُ فِلْ كُمَارِيَةِ ٥ لِغُمَاكُما لَكُمُ يَنْ كِمَ قَرْقِيمِ الْأُنْ وَّاعِيَةُ ۞ فَإِذَا لِغُغَ فِالصُّورِ نَفْحَهُ وَّاحِدَةٌ ۞ وَجُلِيَا لأَرْضُ وَالْحِيَالُ فَدُكَّادُكُةً وَاحِدَةً ٥ فَيُومَعِنِ وَقَعَتِالُوافِعَةُ٥ وَانْتَقَيْ لِتَمَاءُ فَهِي يَوْمَهِ بِرَوَاهِيةٌ ٥ وَالْكَاكُ عَلَى آيَاهَا وَيُحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِنِ مَّانِيةٌ ٥ يُومَ نِ يُعْرَضُونَ لاَ تَحْفُ مِنْ كُونِهَا فِيَةٌ ٥ فَأَمَّا مَنْ أُوْلَى كُنَّ فَهِ بِمَيْنِهُ فَيَقُولُ مَا وُمُ افْرُ وُاكِتٰبِيهُ ٥ إِنِّي ظَنَنْتُ إِنِّي مُلِقِحِسَابِيكُ فَعُو فِيُعِيثُة وَاضِيةٍ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِية٥ فُطُوفُهَا دَانِيٌّ ٥ كُوُّا وَاشْرَ مُوْاهِينَا مِي السَّلْفُ تُدُفِي الْإِمَّامِ الْخَالِيةِ ٥ وَاتَّامَنُ اُوُرِيَّ كِتَابَةُ بِشِمَالِهِ مِّ فَيَقُولُ لِلْبَتِّنِي لَوْاؤُتَ كِتْبِيَهُ أُ وَلَمْ أَدْرِمَاحِسَابِيَهُ أَ لِلْيَتَهَاكَانَتِالْقَاضِةَ أَمَّااَغُنَى عَنِيْ مَالِيَهُ ٥ مَلَكَ عَنِيْ سُلْطِنِيهُ ٥ خُذُوهُ فَعُلُومُ نُوَّ الْحَيْدُ صَادُّهُ ۚ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُونُ ۚ أَانَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْرِ ۗ وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَامِ الْمِيكِيْنِ ٥ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ مِهُنَا جَمِيرٌ٥ عَ الْوَلَا عَامُ الْأُمِنَ عِسُلِينِ ۚ لَا يَأْكُلُهُ ۚ الْآلُكَ الْحَالَ الْحَالِمُ وَالْحَالَ الْمُالِكُ الْمُالِكُ الْحَالُمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُؤْنَ فَلْآ اُفْسِمُ مِمَا مُبْعِرُونَ ٥ وَمَالانبُعِيرُونَ٥ إِنَّهُ

لَقُوْلُ رَسُوْلِ كِرَيْدِنَ قَمَاهُوَيقِوْلِ شَاعِدٍ قَلِيكًا تَمَا تُؤْمِنُونَ ٥ وَلا بِقَوْلِ كَامِنْ قَلِي لِأَمَّا لَكُرُونَ ٥ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّتِ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَىْ نَابَعْضَالُاقَاوِيُكِ لَاخَنَنْ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ الْوَتِيْنَ ٥ فَكُومَكُمُ مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَاجِزِينَ ٥ وَإِنَّهُ لَتَنْكُرِةٌ لِلْتُقِيْنَ وَإِنَّا لَكُونَا لَكُ لَنَعْلَمُوْلَنَّ مِنْكُومِ كُلِّيبِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ لَكَفِرِ نَنِكَ وَإِنَّهُ لَعَقُ الْيَقِينِ ٥ فَسَجِحُ بِالسَّمِرَ بِلِكَالْعَظِيْرِ ٥ التقالعًا بِيَ مَلِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَازْيَعُونَ الْمِينَا م الله التخوزال ويون سَالَ سَايِلٌ بِعَنَابِ قَاقِعٍ ٥ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٥ مِّنَ اللهِ ذِي لَمَارِج ٥ تَعُرُجُ الْكَلْبِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِكِانَ مِقْلَادُةُ حَسِينَ الْفَ سَنَةِ ٥ فَاصْبِرْصَابُكًا جَمِيْلًا ۞ إِنَّهُ مُرْرَوْنَهُ بَعِينًا ۞ قَرَا لُهُ قِرَيًّا ۞ يَوْمَرَ تَكُونُ التَّمَاءُ كَالْهُلِ ٥ وَتَكُونُ الْحِيَالُ كَالْعِهُنِ ٥ وَلَا يَسْنَلُ حِيدَةُ حَيِيًّا ٥ يُبَصِّرُونَهُ مُ يُودُ الْمُجْرُمُ لُويَفْتِ يُ مِنْ عَنَا بِيَوْمِ إِيهِ بَنِيهِ فَ وَصَاحِبَتِهِ وَالْخِيْهِ ٥ وَفَصِيْلَتِهِ الَّذِي تُنُويْهِ ٥ وَمَنْ فِالْأَرْضِ جَمِيْعً أَنُّهُ

Digitized by Google

يُغِبُ وِ كُالْأِنَّهَا لَظِي أُنْ زَاعَةً لِلشِّوى أَنَّاكُوا مَنُ اَدْبُرُ وَتُوَكِّي ٥ وَجَمَّعَ فَأَوْعَى ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقًا هُ أَوْعًا ٥ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ حَزُوعًا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَايُرُ مَنُوْعًا ٥ إِلَّا الْصُلِّانَ ٥ الَّذِينَ هُ عَلَى صَلَاتِهِ مَ وَإِيمُونَ ٥ وَالَّذِينَ فِي اَمُوالِهِمُحَقُّ مَّعُلُومٌ ٥ لِلسَّايِلِ وَالْعَثْرُورِ فِي وَالَّذِينَ يُصَدِيدُ قُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ فَ وَ الَّذِيْنَ هُ مُوتِنَ عَنَا بِرَبِّجِ مُعَثَّفُهُ فَعُونَ أَلَا عَذَابَ رَبِّهِهُ فَيْدُكُمُ أُمُوْنِ ٥ وَالَّذِينَ هُهُ لِفُرُوجِهِ وَلَعُونُكُ إِلَّا عَلَىٰ أَنْ وَاجِهِ مُ أَوْمًا مَلَكَتُ أَيْمًا نَهُمُ فَالْمُوعَةُ مُ مُلُومِينَ فَعَنَ الْتَعْلَى وَرَآءُ ذَالِكَ فَأُولَلَهِكَ مُهُ الْعُدُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُ ﴿ لِأَنْكِيمُ وَعَهْدِ هِمْ زَاعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُ وَيِشَهُ لَا يَمْ فَأَيُونَ ٥ وَالَّذِينَ مُمُوعِلُ صَلَالِقِمْ مُعَافِظُونَ ٥ أُولَيْكَ فِي جَنْتِ مُّكُرِّمُونَ أَنْ فَإِلِ لَذِينَ كَفَرُ وَاقِبَلَكَ مُهُطِعِينَ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ النِّيْمَ الْعِنِيْنَ ۞ أَيُطْمَعُ كُلُّ الْمُوعَ قِنْهُمُ اَنْ يُنْ خَلَجَنَّةَ نَعِيْمِ فَكُلِّ النَّاخَلَقَ الْمُحْرَمِتَا يَعْلَوُنَكَ فَلاَّ أُفْسِهُ يِرَبِّا لَمُثَارِقِ وَالْمُغْرِبِ إِنَّالَقَا بِرُوْنَ ٥ عَلَى اَنْ تُبُالِ لَخَيْرًا مِنْ فَعُمْ قَمَا خَنْ إِسْ بُوْقِيْنَ فَانَدُهُمْ

Ca

يَعُوْفُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ( يُمْ يَخُوْجُونَ مِنَا لَأَجْلَاثِ سِكَاعًا كَأَنَّهُ وَإِلَى نُصُبِ يُوفِيضُونَ ( عَاشِعَةً أَبِصَارِهُمْ تَرْهُ مُعْجَدِ لَهُ ذَٰلِكَ الْيُوْمِ لِلَّذِي كَانُوا يُوْعَدُ وُزِّدَ ( فَهُ وَخُ مَلِيَّةُ وَهِي ثَمَانَ وَعِثْمُونَ ﴿ الْهَيَّ والله التمز الرتحية بَّأَأَرْسَكُنَا نُوْجًا إِلَىٰ قَوْمِ ﴿ أَنْ أَنْ إِنْ وَقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّائِتِيَهُمُوعَلَا كِالْمُثَّ Oَقَالَ لِقَوْمِ لِنِّي لَكُمُ يَذِيثُ كُلُّهُ عَنْ 🖰 <u>ٳڹٳۼؠڰۅٳٳڷڷڮۅٳؾۼٷٷڮڶڟؠڠۉڹ۞ؽۼڣۯػػۄٛۺۘۏؙڎٷۛؠڋ</u> وَيُؤَخِّرُكُ إِلَى آجِلِ مُعَمَّا إِنَّ آجِلَ اللهِ إِذَاجِاءَ لَا يُؤَخِّبُ لَوْكُنْ تُمْرِيَّ لَمُؤُنِ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَا تِّهَا لِلَّهُ نَكَوْيَرُدُهُمُودُ عَلَائِي إِلَافِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوْهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمُ جَعَلُوٓالَصَابِعَهُمْ فِيٓا ذَانِهِهُ وَاسْتَغَشُوانِيَالِهَ مُرْوَاصَرُّو وَاسْتَكُبْرُ وَالسَّيْكُ إِنَّا ثُمَّ يُوا نِنْ دَعُو يُهُمُ يَحِمَارًا ٥ ثُمَّةً فَيَّ أَعْلَنْتُ لَهُ وُوَاسْمَ وَبُّ لَهُ وُإِسْمَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغَفِرُوْا رَبِّكُةُ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ٥ يُرْسِلِ لِسَّمَاءَ عَلَى كُوْمِيْ وَاللَّاكُ ڗ*ۜؠؙؽۮڰؿؙؠ*ٳٛڡٛۅؘٳڸۊٙؠۜڹؚؽڹۅؘڲۼٮۧڷڰؽؙڿڐ۠ؾۊۜڲۼۘڡٛڶڰڰٛٳٛۿٚۯٳؖڽ الكُثُلِا تَرْجُونَ يِلْهِ وَقَادًا ٥ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطُوَارًا

ٱلْفَرِّرُوْالَيْفَ خَلَقُ اللهُ سَنْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا ۞ وَّحَمَّلُ الْقَحَرَ وَيُصِنَّ بُورًا وَجِعَلَ لِشَّمْسَ سِرَاحًا ۞ وَاللَّهُ ٱنْبُتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ سَاتًا ٥ ثُمَّ يُعِيدُ كُرُفِهَا وَيُخْرِجُكُهُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوْلِارْضَ بِسَاطًا ۚ لِنَسْلُكُوْ ابِنْهَا سُبُلَافِيَ اجًا ٥ قَالَ نُوْحُ رَّبِ إِنَّهُ مُعَصَّوْنِي وَاتَّبَعُوْاصَّ لَّهُ يَزِدُهُ مَالَّهُ وَوَ لَهُ فَإِلاَّخِسَارًا ٥ وَمَكُونُو امَّكُو ٱلْكُارَانُ وَقَالُواْ لانتَدُنَّ أَلِهَتَكُمُ وَلاَيَّنَ رُثَّ وَدُّ اوَلاسُوَاعًا لِهِ لَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا أَ وَقَدْاضَا أَخُواكَ شَيْرًا أُ وَلا يَزِدِ الظَّالِينَ إِلَّاضَ لِللَّا ٥ مِمَّا خَطِيَّا بِهِمُ أُغُوقُوا ا نَادُخِ لُوْانَارًاهُ فَ لَمْ يَجِدُ وَالْهُمُ حِنْ دُونِ اللهِ انْصَارًا وَقَالَ نُوْ<del>حُ</del>رِّبُلانَكَ رُعَلَىٰ لأَرْضِ مِنَ الْكِيْمِ فِي دَيَّارًّا ۞ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُ مُرْمُ خُرِيضٍ أَوَّاعِمَا دَكَ وَلِأَيْلِهُ وَا إِلاَّ فَاجِدًا كُفَّارًا ٥ رَبِّ اغْفِرْ فِي وَلِوَالِدَي وَلِأَنْ دَحَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْوُمِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلا تِزِيدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاتَ بَارًا (رَفَّ الْحِنْ سَكِيْتُهُ وَهِي أَمَاكَ عِنْدُونَ الْيُنَّا) واللهالخ التحا قُلُ أُوْجِي إِنَّ أَنَّهُ السُّمَّعَ نَفَرُضِنَ الْجِنِّ فَعَالُوْ ٓ الْحَ

نصفرتج

سَمِعْنَاقُدُانًاعَجَبًا ۞ تَصُدِّي إِلَى الرُّشُدِ فَأَمَنَّا بِهُوَكُنْ نُشْيِرِكَ بِرَبِّتَاكَحُكَانٌ وَٱنَّهُ تَعْلَى حِثُارَيْنَ كَا أَغَذَنَ صَاحِمَةً وَلَا وَلَدًّا ٥ وَٱنَّةً كَانَ يَقُولُ بِفِيهُنَاعَلَى اللهِ شَطَطًا ٥ وَ إِنَّا ظَلَتَ ٓ اَنَ كُنَّ تَعُوْلَ لانسُ وَالْجِيُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥ُ وَّانَّهُ كَانَ رِجَالُ مِتِنَ إنس يَعُوْدُونَ بِرِجَالِمِنَ الْجِنِّ فَزَادُ وَهُـ مُرَهِمَعَّا لَ وَانْهُ وَظُنُوا كَمَا ظَنْ ثُمُ إِنْ ثَنْ يَنْعُتُ اللَّهُ أَحَدًا ٥ وَ أَنَّا سَيْنَااللَّهُمَّاءُ فَوَجَدُ نَهَامُ لِنَتْ حَرَسًا شَدِيْةً وَشُهُمًّا وَآنَكُنَّانَقُعُكُ مِنْهَامَقَاعِكَ لِلسَّمَعْ فَمَنْ لِيَّسَتَّمِعِ الْأِنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَنًا ٥ وَ انَالاندُ رَيْ النَّرُ الْرِيدَ مِنَ فِي الْأَرْضِ آمُ إِزَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُ مُرَشِّكًا ٥ وَإِنَّا يتَاالصّٰلِهُ إِن وَمِنَّا دُوْنَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طَرَآنِقَ وَمَدًّا وَ ٱتَّاظَنَتَ ٓاَنْ لَنُ تَعْجَ زَاللَّهُ فِي الْإَرْضِ وَلَنْ تُعْجَزَّهُ مَرَّالا ۊؘٳؾٙٳ<u>ڷ</u>ٵ؊ڡۣۼٮؘٵڷڝؙڵٙؽٳۺؾٳؠ؋ڡٚۺؘؿٷۛڝڽؠڔؾۄڡؘڵ عَنَانُ يَغُسُا وَلارَمَقُا ٥ وَآتَامِتَا الْسُيلُونَ وَمِتَّا الْعَاسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَا لِي تَحْدَّ وَارْشَكُا ٥ رُامِيًا الْعَاسِطُونَ فَكَانُوالِجَهَ تَمْرَحَطُكًا ۞ وَأَنْ

وغ

أَوْلِسُتَقَامُوا عَلَىٰ لِطَرِيْقِ فِي لَاسْقَيْنُهُ مُ عَلَيَّا وَعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَل بِفُتِنَهُ وَمُنْ يُعْرِضُ عَنْ نِهِ كُرِرِيَّهِ يَسْلُكُهُ وَمَالًا يَعَنَّا ٥ُ وَانَّ الْسَلِيمَ يِنْهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ٥ وَانَّهُ لِتَاقَامَ عَبُدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا يُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لِلَّا لَاللَّهُ عَلَ إِنَّا أَدْعُوارَيْنِ وَلِآا أَشْرِلِهُ بِهِ إِحَدًا ٥ قُلُ إِنِّي لاَّ اَمْلِكُ الْكُوْضَرَّاوَلارَشَىكُان قُلْ إِنْ لَنْ يُجْدَرِنِي مِنَ اللهِ آحَـ ثُنَّهُ وَكُنْ أَجِدُمِنْ دُونِهِ مُلْعَكَ أَنَّ إِلَّا لَا غُامِنَ اللَّهِ وَرِيسُلْتِهُ وَمَنْ يَعْضِل للهُ وَرَسُولُهُ فِانَّ لَهُ نَارَجَهَ ثَمَيْ خِلِي بِيَ فِي **عَلَمُ الْبُكُ**رُ حَتَّى إِذَا رَأَوْ إِمَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْ لَمُؤْنَ مَنْ آَفْعَفُ نَاصِرًا وَاقَلُ عَدَدًا ۞ قُلُ إِنْ أَدْرَى الرَّبْ مَا تُؤْعَدُ وُنَ آمَيَجْنَالُ لَهُ رَبِّي آمَكَا ( عَلِمُ الْغَيْبِ فَ لَا يُطْلِحِرُعَلَى عَيْدِيةَ إِجَدَانَ إِلاَّصَ ارْتَظٰى مِنْ رَّسُوْلِ فَإِنَّهُ بِمُلْكُ مِنْ بَيْنَ يَكَ يُهِوَمِنْ خَلْفِهِ رَصِّدًا ٥ُ لِيَعَلَمُ إِنْ قَدَا بَكُغُوْا ريسلتِ رَبِّهِمُ وَآحَاطَ عَالَدَ يُعِمُ وَآحُطَى كُلَّ شَيْعٌ عَدَّدُكُ (سَوَّةُ الْمُزَّتِّرِلُ مَلِيَّةً ثُوْهِي عِشْرُونَ زَالِيَّةً) جرالله المخ التيجير في أن التي المراكبير في المراكبير التي المراكبير التي المراكبير التي المراكبير التي المراكبير نَآنِعُ النُّوْتِيلُ ٥ ثُمِ الْيُلَ إِلاَّ قَلِيبُ لَا ٥ ثَمْنِيكُ

10.45

اَوِانْقُصْ مِنْهُ تَلِيْلًا \ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ لَقُوْلَ تَوْيُلُا ٥ إِنَّاسَ مُلْقِي عَلَىٰكَ قُولًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَابِشِيئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطُ أَوَّا أَقُومُ قِبُلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي التَّهِ الرَّسِبْعُيُّا طَوِيُكُونُ وَاذْكُرُ السُمَرَيِّكَ وَتَبَيَّلُ الْهُ وَتَبْتَكُلُا رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآاِلْهَ الْآمُو فَاتَّخِنْ أُوكِيُلًا ٥ وَاصْ بِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهِكُ رُهُ مَهُ هَجُرًا جَمِيْلًا ٥ وَذَرْنِيْ وَ الْكُلَّذِينِيَ الْوَلِي لِتَّمْتَ ةِوَمَيِّ لَهُمُ قَلِيْلًا O إِنَّ لِدَيْنَا أَنْكَالًا وَيَحِيمُنَّا ۚ وَطَعَامًا ذَاعُصَّةِ وَعَذَابًا اَلِيْمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُعُ الْأَرْضُ وَانْعِبَالُ وَكَانَتِكَ يُعِمَالُ كَتْ تَا شَهِيْ لَأُن إِنَّا أَرْسَلْنَ اللَّهُ رَسُولًا لِشَالِمِمًا عَلَيْكُمْ كُالْرُسُكُ أَالِلْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذُنْهُ أَخَذُلُا وَبِيثُلُّا ۞ فَكَفَ تَتَّعُونَ إِنْ كَفَ رُمُ يُومُنَا يَجْعُلُ الْوِلْدَانَ سِنْ يُبَالْقُ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ مُنْفَطِرُية كَانَوَعَدُهُ مَفْعُولًا ٥ إِنَّ هِ نِهِ تَنْكِكُونًا فَسَنْ شَاءَ الْخُنْدَالِلْ رَبِّهِ سَيِيلًا ٥ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ا اَنَّكَ تَعُوْمُ إِدْ نَيْنَ ثُلُثِي الْكِيلِ وَنَصْفَ لَهُ وَثُلُثَةً وَطَالِيمَةً نِنَ لَذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ الثَّيْلُ وَالتَّهَارُ عَبِّ

r

اَنْ لَنْ مُحْصُولُا فَتَابَ عَلَيْكُذُواَقُرُ ءُوْامَاتَكِتَ رَسِنَ القُرْانِ عَلِمَ آنَ سَيَكُونُ مِنْ كُورَ مَنْ كُورَ مَنْ كُورَ مَنْ كُورَ مَنْ كُورَ مِنْ كُورَ مَنْ كُورَ مَنْ كُورُ مِنْ مِنْ كُورُ مِنْ كُورُ مِنْ كُورُ مِنْ كُورُ مِنْ كُورُ مِنْ كُورُ مِنْ مُنْ مُورُ مِنْ كُورُ مِنْ كُونُ مِنْ كُونُ مِنْ كُونُ مِنْ كُونُ مِنْ كُونُ مِنْ كُونُ مِن يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْ لِلللهُ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُ وَامَاتَكِتَ رَمِنَ لُهُ وَاتِيمُواالصَّاوَةَ وَاتُواالرَّكُونَةُ وَأَقْرِضُوااللَّهَ وَأَنْ كُواللَّهُ وَصَّاحَكُمَّا وَمَا تُقَدِّمُ وَالِأَنْفُ لِللَّهُ مِنْ خَيْرِيْجِكُ وَهُ عِنْكَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَٱعْظَمَ إَجْرًا وَاسْتَغْفِمُ واللَّهُ إِنَّ لِلَّهُ عَفُورٌ يَحِيُّكُ الن أَن تَرِيكُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله مالله المخازالزجاد نَاتَهُا الْكُتَّةِ فُ فُهُ فَأَنْدِدُ ٥ وَرَبُّكَ فَكُرُرُ وَيْيَابِكَ فَطَلِّحْدُ ٥ وَالرُّجْذَ فَالْجُعُدُ ٥ وَلاَتَّتُنُ تَسْتَكُنْ وُ كُولِرَ بِكَ فَاحْدِدُ ثُوفَاذَ انْقِرَ فَاللَّا أَوْكُ نَذَ لِكَ يَوْمَ إِنَّوْمُ عَسِيرً فَي عَلَى الْكَفِرِينَ عَيْرُ يَسِ أَيُرِ وَزُنْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا ٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مُّمَكُودًا ٥ وَبَنِينَ شُهُودًا ٥ وَمَعَلَثُ لَهُ مَهِيْدًا ٥ ثُمُّ يُطْمَعُ آنَ آزِيْدَ ٥ كَالْأَلِمَّةُ كَانَ لِإِيْدِيَ عَنِيلًا ٥ سَارُهُمَ هُ صَعُودًا ٥ إِنَّهُ فَكُرُوتُوتُكُرُكُ

نَقُبِتِلَ كَيْفَ **قَدَّ ثُرَّ ثُوَّ تُثِبِّلُ كَفَّ** قَدَّ كُلُّ ثُمَّةً ثُمِّ لَكُفَّ قَدَّ كُلُّ نَظُرَ أُنْ تُعَرَّعَبُسَ وَبُسَرٌ أَنْ تُعَرَّادُ بُرُ وَاللهُ فَعَالَ إِنْ لِمِنْلَا الْآسِعْ كُنُونَوْ<sup>©</sup> أَنْ لِمُ لِلْالْآتِ وَ لَـُ لَبُثَرُ فَ سَالُمُهُ لِمُدُورِ وَمَا اَدُرْ مِكْ مَا اَسَقَوُكُ زِيْبُقِيُ وَلِاتِنَارُ فَ لَوَّاحَةً لِلْبَشِرِ فَأَعَلَهُ الشَّارِ فَكُولَاتِ الْعَالِيسَعَ عَشَرَ ٥ وَمَاجَعَلْنَا أَصْكِ التَّارِ الْأَمَلَ كَا حَكُمُ أَنَّا لَنَاعِدَّ تَصُمُ لِالْآفِتُ نَةً لِللَّذِينَ كَفَرُو الْسَتَيَّةُ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتُ وَيَزْدَادَالَّذِينَ الْمُثَوَّا اِيمَانًا وَلِأَرْكَ الَّذِينَ أَوْتُواالَّكِيْتَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ فَكُوُّهِ مَّرَضٌ وَالْكُفِيرُونَ مَاذَّ الرَّادَ اللَّهُ فِلْ الْمَثَلُّكُمُّ لِلْحَ نِيدُ لَاللَّهُ مِنْ يَسَنَّا أَوْرَبَهُ مِا مُ مَنْ يَتَسَامُ وَمَ جُوُدًرَ بِكَ إِلاَّهُ وَرَمَا هِيَ إِلاَّذِكُمْ مِلْكِثَيرِ ثَكَ وَالْعَسَمَ ۚ وَالَّيْلِ إِذْ آدُبَرَ ۗ وَالْعُبِيْحِ إِنَّ الْسُفَ إِنَّهَا ٱلْإِحْدَى الْكُ بَرِنُ اللَّهُ ثَمِنُ اللَّهُ ثَمِنُ لِمِنْ يَيْ اءَمِثُ كُثُران تَتَعَانَ مَ اوْيَدَا خَدَ ٥ كُلُّ نَعْيِهِ الكَبَتْ رَهِيْنَةً ٥ إِلَّا اَحْدَبُ الْمِينِ ٥ فَيُحَدِّبُنَّا يُّنُ ۞عَينِ الْمُجْشِرِمِينَ ۞ مَاسَلًا

عنالتاخن

افى سَقَدَ ٥ قَالُوالْهُ زَلَّ مِنَ الْمُصَلِّلِينَ ٥ وَلَمْ زَلْكُ مُطْعِمُ الْسُحِكَيْنَ ٥ وَكُنَّا نَغُوْضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ٥ وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ وَكُنَّا كُلِّذَكُ بِيَوْمِ الدِّينِ ٥ حَتَّى أَتَٰدِنَا الْيَقِ أَنُّ ٥ فَمَا تَنْفَعُهُ وشَفَاعَةُ التَّافِيانَ ٥ فَمَالَهُ مُعَن التَّنْ كِرَ قِمْعُرِضِيْنَ ٥ كَانَّهُمُ حُمْمُ مُتَنْفِرَةً ٥ اَنْ يُؤُونِ صُحُفًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُوْنَ الإخرة ٥ كَ كَالَّاتَهُ تَذَكِّرَةٌ ٥ فَمَنْ شَاءَذُكُونٌ وَمَا اللَّهُ وَنَ اللَّهُ أَنْ يَنَاء اللَّهُ هُواهُ لُالتَّقُوٰى وَأَهُ لُالْمَغُوْرِةُ ٥ التقالقِية مَا مَلِيَّة مَا وَهِي أَنْعُفُ مَا أَيْمًا حِدالله التَّحْنُ وَالرَّحِهُ عِلَا لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِهِ لِيَهِ ٥ وَلَا أُفْيِدُمُ بِالنَّفْيِلِ الْقَاسَةِ ٱيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَتَنَ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ٥ بَلِي قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ تُسَوِّى بِنَانَةُ ٥ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَغُمُ رَ آمَامَـهُ أَ يَسْعَلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ أَ فَإِذَا سِرِتَ الْيَصِرُ فِي وَنَعْسَفَ الْقَدَمُ أَنْ وَمُجِيعَ الشَّمْسُ وَالْقَدُ يَعُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِنَ الْفَتْرُ أَن الْفَتْرُ كُلَّ الْاوَزَرَا

اعة الماء

اللاربك يَوْمَدِ فِي إِلْمُ مُتَقَدُّ فَيُنْبِعُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ عَاتَكَ مَوَاحْثَرَ ٥ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَعِيدَةً ﴿ وَّلُوالْقَى مَعَاذِيْرَةُ ٥ لَا يَحْكَوِلُهُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لَ انَّ عَلَيْنَاجَمْعَ لَهُ وَقُرُانَهُ ۚ أَكَّ فِإِذَ اقْرَأُنَهُ فَا تَبِعُ قُرُانَ لُهُ أَ نُتُرَانَّ عَلَيْنَاكَانَةُ ٥ كَلَّ بَلْ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ٥ وَ تَنَدُونَ الْلِخِوَةَ ٥ وَجُوْكَ يَوْمَ بِنِ نَاضِرَةً ٥ إِلَى مِمَا نَاظِرَةً ٥ وَحُوْلًا يَوْمَينِهِ بَاسِمَ اللَّهِ لَا تَظُنُّ آنَ يُفْعَلَ مِمَا فَاقِرَةً ٥ كَاكُّ إِذَا بِلَغَتِاللَّهُ ٓ اِقِي ٥ وَقِيْلَ مَنْ ۗ رَاقٍ ٥ وَظَنَّ اتَّهُ الْفِرَاقُ ٥ وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ لِ إلى رَبِّكَ يَوْمَهِ نِهِ إِلْسَاقُ ٥ غَلَاصَتَّةَ قَوَلِاصَتَّى <sup>©</sup>وَلِكِنُ **كَنَّ بَوَتُو ثُ**لِي ثُقَّةُ ذَهِبَ إِلَى آهُلِهِ يَثَمَّظُ<sup>ن</sup>َ ٱوْلَىٰ لَكَ فَٱوْلَىٰ ثُمُّ اَوْلَىٰ لَكَ فَ اَوْلَىٰ ثُمُّ الْوَلَىٰ لَكَ فَ اَوْلَىٰ ثُ ٱيْسَابُلانْسَانُ انْ يَأْثُرُكُ سُدًى ٥ ٱلْهَرَكُ مُطْفَقًا مِنْ عَبْرَةِ يُمْنُى ۚ ثُوَّكُانَ عَلَقَةً غَنَاقَ فَسَوِّي فَجَعَلَ مِنْ مُالزَّوْجَانِي النَّكُرُ وَالْأُنْثُ كَالَيْسَ خِلِكَ بِعَدِي عَلَى اَنْ يَجْيَ الْمَوْتُ ٥ الله التخيز الرحثير لُ التَّعَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ عِلَى الْمَكِنُ شَيْعً

Digitized by Google

تَنُ كُرُرًا وإِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْغَةِ أَمُشَاجٍ ٢ تَبْتَلِثُ فِيْعَلَىٰ دُسَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا مَدَيْنُهُ السَّبِيلَ التَّاشَاكِدُّاقَامَّلُفُوْرًا ٥إِنَّاآعَتَدُنَالِلَكُفِيدِينَ سَلْمِهُ لَا وَاغْلَلَا وَسَعِيدًا ٥ إِنَّ الْأَبْرَارِيَتُمْرَ مُوْنَ امِنْكَأْسِكَانَ مِنَاجِهَاكَافُورًا ٥عَيْنَايَتْهُرَبُ بِهَا عِيَادُاللهُ يُغَيِّدُونَهَا تَغِي يُرًّا ۞ يُوْفُونَ بِالتَّنْ بِ وَيَخَافُونَ يَوْمُ اكَانَ شَدِيَّ الْمُسْتَطِانِدًا ٥ وَيُطِعِمُونَ الطِّعَامُ عَلَّ مُعِيِّهُ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآبِ فَيُوا ۞ إِنَّمَا انْطِعِكُمْ لِوَجْ وِاللَّهِ لِانْزُيْهُ مِنْكُمْ حِسَنَاءً وَلِاشْكُوْرًا ٥ اتَّانَغَانُ مِن رَّيِّنَايِوْمُ اعْبُوْسُ اقْطُرِيُّا O فَوَقْتُ هُمُّ اللهُ شَرِّدُ لِكَ الْيَوْمِ وَلَقْتُ هُمُ نَضَرَةً وَسُرُو وَرَّاكُ وَجَزْهُمُ مَاصَبَرُواجَتَّةُ وَتَحَرِيرًا أَنَّ مُتَكِدِينَ فِيهَاعَلَى الأركبك الارون فيهافتمساق لازمهر ثرات وكانية عكيم ظِلْلُهَاوَدُلِكَ فُطُوفُهَاتَذَلِيْلُانَ وَيُطَافُ عَلَيْهُمُ إِنِّيَةٍ **ۺ**ۛۏڞ۫**ڐ**ۣڗٙٲڰٛٳڽػٲٮؘڎٷٳڔؽڒڴڡٞۏٳڔؽٳڝٛۏۻۧ عَدَّرُوهَ الْقَدِيرُو وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ يَزَاجُهَا فَكُنِيًا عَنَافِينَا الشَّكُونُ سَلْسَبِكُ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْمِنَالِيهِ

مُخَلِّدُونَ إِذَارَا يَبْهُمُ حَسِبَتَهُمُ لُؤُ لُؤًا مَّنْتُورًا وَإِذَارَايَتُمْ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَيْرًا وَعِلِيهُمْ نِيَاكُ سُنْكُ بِي نُحضَمِ وَاسْتَهُرَقُ وَكُوالسَاوِرَمِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُ مُرَبُّهُمُ شَرَابً طَهُوْرًا ۞ إِنَّ لِمِنْ كَانَ لَكُهُ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْمُكُهُ مَّنْ لُوْرًاكُ إِمَّا يَخْنُ مُزَّلُنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيْلِاّ فَاصْبِرْ لِحُكْمُ رَبِّكَ وَبِلْكَ وَلا نُطِعُ مِنْهُ مُ الْمُ الْأَكْفُورًا ۚ وَاذْكُرُ السَّمَ رَبِّكَ مُكَوِّ وَاصِيلان وَمِن الَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسِبْتُهُ لَيْلُ وَلِي الْكُولِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا انَّ هَوُلِكُ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَ رُوْنَ وَرَاءَ هُرُوْمًا تَقِيلُا نَعْنُ خَلَقْنُهُمْ وَشَكَ نَآاسَرُهُمْ وَإِذَا شِكْ الْكُلُّ الْكَالَا الْمُعَالِمُهُمْ تَبْدِيْلًا ۚ اِنَّ لَٰمِنِ إِنَّا لَكُورًا فَأَنَّ شَاءَا تَعَّنَا إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا وَعَاتَشًا وُونَ اللَّآنَ يَتَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِمُ مَّا أَنَّ يُنْ حِلُ مَنْ يَنَكُ ا فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلِينَ أَعَدَ لَهُ مُعَلَّا بَالَاثِمَّا لَ التقال كالتملية ووق والتوالية مالله التخيز الرجائون وَالْمُرْسَلَتِ مُحْرَقًا لَ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ٥ وَالنَّيْرُتِ نَشَّرُكُ فَالْفِرْفِ فَوْقًاكُ فَالْمُلْقِيْتِ نِكْرًاكُ عُذَرًا اوْنُدُرُكُ إِنَّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ثُ فَإِذَا النِّحُومُ طُمِسَتُ فَ وَإِذَا السَّمَا وُوْحِيْثُ وَإِذَا الْحِيالُ

200

نُمِفَتُ ٥ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتُ ﴿ لِأَيِّ يَوْمِ أُحِلَّكُ لِيَوْمِ لُوَالْفَصْلِ وَمَّااَدُوْلِكَمَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيُلَّ يَوْمَ بِإِلَّاكُذِّ بِيُكَالَّهُ فِي الْمُؤْمُلِكِ الْأَوَّالِانْكَ ثُعِّينَةُ مُعُهُمُ الْاخِرِينِ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجُومِينَ وَيُلُّ يَّوْسَيْدِ الْأَكْلَدِّ بِيُنَ ۖ ٱلْمُغَالِّقَكَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَعِمَانُهُ فِيْ قَرَادٍ مَّكِينُ إلى قَدَرِقَعُ لُوْمِ فَقَدَ نَافَيْعِ الْفَدِ وُوَ وَيُرَّاقُومَ لِلْكُلِّيِّينِ ۚ ۚ الْمُ تَجْعَلِلْ لَاضَ لِفَاتًا ٥ اَحْمَا ۚ وَٱمُواتًا ٥ وَحَمَلْنَا فِهَارُوَاسِيَ شِيغَتِ وَاسْقَيْنَاكُومًا ۚ فُرَاتًا ۚ وَيُلَّ قِمَ بِإِلَّاكُلِّ بِنَ إِنْطَالِقُوْ الْحَاكَنُتُهُ مِهِ مُثَكِّنَ بُؤْنَكَ اِنْطَاقُوْ الْطَلِّ ذِي ثَلْتِ شُعَكِ لَاظَائِلَةً لاَيْغُنِيْ مِنَ اللَّهِ فِي إِنَّا الرَّمِي بِشَرَرِكَالْقَصْرُ كَاللَّهُ جِلَتُ صُوْلٌ وَيُلِّتِّهُمَ إِنِيلًا كُنِّ بِينَ هَنَا يَوْمُلاَيْظِوْنَ وَلاَ وَدُنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِهُ وَنَ وَيُلَّقِّهُمَ لِإِلَّا كَنَّبِينَ هَا لَا يَوْمُ الْفَصْلِحَمَعُكُمُ وَ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَنِيُّ فَكِينُ فَكِينُ فَي مَنْ لِيَعْمَمِ نِي لِلْكُلِّنِ بِينَ إِنَّ الْنُتَقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ ٥ وَقَوَالِهُ مَايَشَةُ مُونَ ٥ كُوُا وَاشْرَبُواهِنِيًّا مِكَانَتُهُ مِعْمُلُونَ ۞ إِنَّاكُذَا لِكَ نَجْزِي الْحَسُنِينِ وَيْلٌ يَوْمَنِيْ لِلْأَكُلِّي بِينَ ۞ كُلُوْاوَتَمَتَّعُوْاقِلْ لَا إِنَّكُمْ يَحْدُونَ لُّ يَوْمَ بِلِلْكُكِّدِبِينَ وَإِذَا قِيْلَ لَمُوْازَكُوُّالْأَيْرَكُمُّوْكُ ِللْكُلَّةِ بِيْنَ ۞ فَياتِي حَدِيثٍ بَعْنَا فَأَيْوُمِ مِنُونَ نَ

er.

101

العقالت بالمتيتة وهي ويعن سراته

مرالله التخطين التح

عَمَّ يَتَكُاءَ لُوُنَ ٥ عَنِ لِتَ بَالْعَظِيْمِ ٥ الَّذِي مُكُهُ فِي

عُنْتَلِفُونَ ٥ كَلاَسْتَعْلَوُنَ ٥ ثُعُرَكلاَسْتَعْلَوُنِ٥ تَجْعَلِلْ لَأَرْضَ مِهِدًا ٥ وَالْجِمَالَ أَوْتَادًا ٥ وَخَلَقُكُمُ

اَزْوَاچَّا ٥ قَجِعَلْنَانَوْمَكُهُ سُمَاتًا ٥ وَّجَعَلْنَاأَلِيْلَ لِيَالِيَّ

وَّجِعَلْنَاالنَّهَارَمَعَاشًا ٥ وَبَنْنِنَافَوْقَكُهُ سَبْعًا شِكَادُّهُ

وَّجَعَلْنَاسِرَلِجًاوَّهُا حَالُ وَٱنْزَلْنَامِنَ الْعُصِرَٰتِ مِنَّاءً

غَيَّاجًا ٥ لِنَحْيُرِجَ بِهِ حَيًّا وَنَبَاتًا ٥ وَجَنْتِ ٱلْفَافَا ٥

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ٥ يَّوْمَ كِنْفَخِ فِي الصُّوْرِفَيَ أَنُّوْنَ

اَفْوَاجًا ٥ُوَّ فِيْحَتِ السَّمَّاءُ فَكَانَتُ اَبُوَايًا ٥ُ وَسُ يِّرَبُّ

الْجِيَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا أَ إِنَّ جَهَا مُكَّانَتُ مِرْصَادًا (

لِلطُّغِينَ مَا يًا ٥ لَينِ ثِنَ فِيكَ الْحَقَالِيَّا ٥ لَا يَذُوقُونَ

فِيْ الرُّدَّا وَلاشْرَابًا لِ الْآجِيمُ الَّذِعِينَا قَالٌ جَزَازُوفَا قَالُ

اِنَّهُ مُكَّانُو الْاِيرَجُونَ حِسَابًا ٥ وَّكُذَّبُو ابِالْيِتَ كُنَّا أَلَا

وَكُلِّ شَيْعً آحْصَيْنَهُ كِتْبَّالٌ فَنُ وَقُوْ افْلَنْ يَزِّيْهَ كُمْ

إِلاَّعَنَابًا ٥ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادًا لُّ حَكَلَيْقَ وَاعْنَانًا

وَّلُواهِبَ أَثْرًابًا لَّ وَكُأْسًادِهَا قًا ثُلايَهُمُعُونَ فِيْهَ لَنُوَّاوَلَاكِنَّابًا ۚ حَزَاءً مِّن تَرْبَكَ عَطَّاءً حِسَابًا ٥ رَّبِّالتَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَاالرَّحْسِ لَايَمَكُوُنَّ فَأَ خِطَابًا كَيُومَنِيُّوْمُ الرُّوْحُ وَالْكَلِيكَةُ مَقَّالًا يَتَكَلَّمُونَ الآمنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَٰ لِكَالْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ الْمُخَذَالِي رَبِّهِ مَا نُا الْأَانُدُ رُفِكُمُ مِنَا بَاقْرِبُ يَا هُ يَوْمَ ينظُوالْمَدُ عُمَاقِدَمْتُ مَا وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلْيَتِينَ كَعْمِي فِي إِنَّا النُّونِاللُّونِاعِتِ مَلِّتَ مِنْ هِ مَسِتَّ وَالْرَبْعُقُ لَا لِيمَا) مالله الرَّحْمِرِ الرَّحِيْمِ O وَالنِّزعْتِ نَعَدُقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ٥ وَالسِّعْتِ سَبُعًا فَالسَّيفَٰتِ سَبْقًا لَّ فَالْمُن بِرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَرَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ لَّ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ كُ قُلُوْبٌ يَّوْمَبِ نِ وَّاجِفَةٌ ٥ اَبْصَارُهَاخَاشِعَةٌ ٥ يَقُولُونَ ءَاتَا لَرَدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا لَحِن وَ الْمُ قَالُوْاتِلُكَ إِذًا كُرَّةً كُنَاسِكَةً كَاسِكَةً كَافِياتُكُمُ الْمِي زَجْرَةً وَلَحِيَّةً فَالْمِ فَاذَاهُ وَالسَّاهِ رَقِ ٥ مَلْ أَمُّكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْنَادُنهُ رَبُّهُ بِالْوَادِالْمُقَدَّسِ كُلُّوى ٥ إِذْ مَبْ إِلَّى

عَلَىٰ كُ فَقُلْ مَلُ لَكَ الْيَ انْ تَرَكُّوكُ الْمُدَرّ ڮڔؾڬ فَعَشَى<sup>٥</sup> فَأَرْبِهُ الْإِنْةَ الْكَثْرِينُ فَ خَكَةً عِطِي ٥ ثُورًا دُبِرِيسُغِي ۗ فَعَشِهُ فِي الْذِي ٥ فَقَالَ إِنَّ يُّكُوْ الْأَعْلَىٰ ۚ فَالَّخَذَهُ اللَّهُ كَكَالَ لَاخِدَةِ وَالْاَوْلِ ۚ إِنَّ ٤ ذلك لَعِ بْرَةً إِلِّن يَتَخْتُلُى ٥ ءَانْتُهُ ٱشَكُّ خَلْقًا آحِ سَّمَا وُبُنْهَا فَأَنْ رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوْبِهَا فَ وَأَعْطَشَ لِيَكُ نُحرَجَ ضُعلَهَا ٥ وَالْاَرْضَ بَعْكَ ذَالِكَ دَلْحَـهُ عُرَجٌ مِنْهَامَّاءُهَا وَمَرْعُهَا ٥ وَالْجِيالَ ارْسُلَهَا ٥ نتاعًالْكُذُولِانْعُالِمِكُثُونَ فِإِذَاكِياءَ تِلْلِطَالِمَةُ ٱلْكُبُرُكِكُ وْمَرِيْتَذَكُو لُوالْإِنْسَانُ مَاسَعِي ۗ وَبُرِّزَتِ الْجِيْرُولِيَ يَرْٰى ۞ فَأَمَتَا مَنْ طَغْي ۞ وَ أَثْرَ ٱلْعَيْوَةَ الدُّهُ نَيَا ۞ فَإِنَّ يْحَدُدُى ٱلْأُولِي ٥ وَأَمَّاصَ خَاتَ مَقَامَرَتِهِ وَبَعَى لتَّفْسَعَنِ الْصَوْمَ لُ فَإِنَّ الْجَتَّةَ هِيَ الْمُأْوٰمِ شنك فؤنك عين الشياعكة آتيان مُسرُسلها يْرَانْتَ مِنْ ذِكْ رْبِهَا ݣَالْارْبِكَ مُنْتَهْمَ تَمَّاانْتُ مُنْذِرُمِنْ يَغْشُهُا ﴾ ك انْعُ

## (يَقْعَبَ مَلِيَّةً ﴿ إِنْ نَتَانِ ٱرْبَعُونَ مِلْ أَيْلًا

والله التخز الرَّج يُون

بَسَ وَتُوَلِّيُ أَنْ جَاءَةُ الْأَعْمِي ۚ وَمَا مُ ثَارِ مُكَ لَّهُ يَزُّكُ ۚ أُونَيُّكُمْ فِتَنْفَعَهُ الذِّيكُولِي أَمَّا مَزَاسَتُهُ فَيَ فَانْتَلَهُ تَصَدُّى ٥ وَمَاعَلَىٰكَ ٱلْآيِزَكِي ٥ وَاسَّاسَ مَا ۚ لِوَيَسْلَى ۚ وَهُو يَحْشَلِي ۚ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقِّى ۗ كَالْمَ عَنْهُ تَلَقِّى ۗ كَلِّى ا اِنَّهَا تَذُكِرَةً ۚ فَمَنْ شَاءَذُكُرَةً ۞ فِيْ مُعُفِي مُنْكُرْمَ إِنَّ تَرَوُوْعَةِ مُّطَهِّرَةٍ فَ بِأَيْدِي سَفَعٌ فَ كِرَامِرِبَرَةً ٥ قُتِلَ الإِنْسَانُ مِنَا ٱلْفَكَةُ ٥ مِنْ آيَّ الْمُكَا خَلَقَ لُهُ ٥ مِنْ الْمُلْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّ دُونُ ثُمَّ السَّبِيلُ يَسَّدُونُ ثُمَّ لِكُ نَاتُهُ وَ أُنْدَا ذَاشَاءَ انْشَرَةُ ٥ كُلَّا لِتَايَقُضِمَّ الْمُعَلِّقُ فَلْيَنْظُولُلِانْسَانُ إِلْ طَعَامِهِ ٥ أَنَّاصَبَبْنَالْكَأَوْمَنَاكُ نُةَ شَقَقَنَاالُارْضَ شَقًّا ٥ فَانْكَتَنَافِيمَا حَبًّا ٥ وَعِنَا وَّقَضُا ٥ وَزَيْتُوْنَا وَخَالُالٌ قَيَحَلَا فِي عُلْبًا ٥ وَالْكُمُ

وَّابًّا كُمَّتَاعًا لَكُمُ وَلِانْعَامِكُمُ ۖ فَإِذَا جَاءَتِ الشَّلْطَةُ لَكُمُ يَوْمَ يَفِيُّ الْسَرُّءُ مِنْ آخِيهِ فِي وَالْمِيهِ وَالْهِيْهِ فِي وَصَلِحِيَّةٍ

وَبَنِيْهِ ٥ لِكُلِّ امْرِيُ مِنْهُ مُ يَوْمَ بِنِ شَأْنَ يَغَنِيْ

وفورن

٥٠٠ نهر مرو لا ما حكة مستشرة ٥ ووجويوم. لَهُ إَغَدُونًا ۚ تَرْهِمُ هُمَا عَتَوَا ۗ أُولَلِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۗ أُولَلِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۗ الَّذِيُّةُ السَّكُوبُرِيكِيِّةً وَهِيَّتُكَ وَعِيْسَكُمُ وَعِيْسَرَىٰ الْكِلالِيُّ والله التخلز الرح يور ذَاالشُّهُ مُسُ كُوُّ رَبُّ ٥ وَإِذَ النَّجُوْمُ انْكُدُرَتُ ٥ وَإِذَ النَّجُوْمُ انْكُدُرَتُ ٥ وَإِذَ النَّج سُيِّرَتُ أَوَا ذَا الْمِشَارُعُ ظِلْتُ أَنَّ وَإِذَا الْوَحُومُ ثُو مُعِثْرَتُ ٥ وَإِذَا الْمُعَارُسُمِعِدَتُ ٥ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوحِهُ وَإِذَا الْوَّءُ دَةُ سُيلَتُ لَّ بِأَيِّ ذَنْبِ قُيِلَتُ أَوَاللَّهُ عُفُ نُشِرَيْ وَإِذَا السَّمَاءُ كَثِينُطَتُ <sup>0</sup> وَلِظَا أَكِحَدُهُ مُعِرَتُ 0 وَلِذَا الْجَسَّةُ ٱزْلِفَتْ ٥ عَلِمَتْ نَفْشٌ مِنَّا ٱحْضَرَتْ ٥ فَلْآ ٱثْيُمُ بِالْغُنِّيرِ ٥ الْجَوَارِ الْكُنْشِ وَالْمَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۚ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۗ ٳؾؘۜؖؖؖڎؙڵڡؘۜۅٛڷڒڛٛۅٛڸػڔؽؠ<sup>ۣ</sup> ۮؚؽڡؙٛۊۜۊۣۼٮٛۮۮۣؽڶڡۘۮۺ مَكِينِ٥ مُّطَاعِ ثُمُّ آمِينِ ٥ وَمَاصَاحِبُكُ يُجَنُّونِ ٥ وَلَقَانَ رَاهُ مِالْا فَقِيَ الْمُبِينِ ۚ وَمَا هُوَ عَلَىٰ لَغَيْبِ بِضَيْنِ ٢ وَمَاهُوبِقِوْلِ شَيْطِن تَجِيْرِكُ فَأَيْنَ تَنْ هَبُوْنَكَ إِنْ هُوَ 

اع ربع

عَاتَتَنَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ تَيَنَّاءَ اللَّهُ دَبُ الْعُسَلِمِينَ ا

(هَيُّ الْإِنْفِطَ اللَّهِ مَا يُحِيِّدُ وَفِي شَعْ عَشْرَةَ الْهِيُّ) حِواللهِ الرَّهُ التَّحِيْرِ التَّحِيْرِ 0 إِذَاالتَّمُّاءُانْفَطَرَتُ ٥ وَإِذَاالْكُو اَكِهُ انْتَثَرَّتُ ٥ وَإِذَاالْكُو اَكِهُ انْتَثَرَّتُ ٥ وَإِذَاالْكُارُ الْجُونُ لَ وَإِذَا الْقُبُورُ بِعِيْرِينَ كَا عِلْتَ نَفْسُ مِهِ أَيْرَاتُ وَأَخِرِي نَآيُهُا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْحِ الَّذِي عَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَكَ لَكَ أَنْ أَيْ صُورَةِ مَّا لَشَاءَرُكُنَكَ ٥ كَلَّابُكُ ثُكِلَةً بُوْنَ بِالتِّي بِي فُواتَ عَلَيْكُوْ لَحْفِظِيْنَ كُواتًا كَاتِيانَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ٥ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيدُو لَ وَإِنَّ الْفُجَّارِ لَفِي جَعِيدُ فَ يُصَاوَفَ الْعُمَّارِ لَعِي جَعِيدُ فَي الْعُمَّا الدِّين ٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِبِينَ ٥ وَمَا آدُرُكُ مَايُوعُ الدِّينِ ٥ ثُمَّةً مِنَّا أَدُرُ لِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ٥ يُوَكِلْ عَيْلِكُ الفَسُ لِنَفْسُ لِنَفْسِ شَيَعًا وَ الأَمْسُ رُيُومَ إِلِيْلُهِ ٥ (سقالتَطفِيف مَلِيَّةُ وَهِ سَتَّةِ ثَلْقَ الْمِنْ مِ اللهِ السَّحُانِ التَّحِيْرِ وَيُلُ لِلْمُ طَفِّقِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا الْتَالُوُ اعْلَى التَّاسِ يَسْتُوفُونُ ٥ وَإِذَا كَالُولُهُ مُ إِذْ وَرَبُولُمُ مُغِيْمُونَ ٱلايظنُّ أُولَاكَ أَتَّ هُرُمَّ أَعُونُونُونَ فَ لِيَوْمِ عَظِيرُ

لتَّاسُ لِرَبَ الْعُلَمِينَ ݣَاكُلْاانَ كِيْبَ الْغُيَّ <u>ڣؠ؞ڿؿڹ٥ٙۅڝۜۧٳۮڔڸ؈ٙؠٳٮڿؽڽٞ٥ٙڮؾڰٞۺۊؙۊؙ</u> ڵؙٛؿۜۅٛؗڡؙٮڹۣٳڷۘڰڴڹۧؠؽؘ<sup>ڴ</sup>ٳڷٙؽ۬ؽؘڰڴڋؠۅٛؽؠۅٛ<u>ؚڡ</u> وَمَا يُكَنِّ بُ بِهَ إِلاَّكُلُّ مُعْتَدِ اَتِيْدِ <sup>©</sup>إِذَاتُتُكِّ عَ لْمُتَاقَالَ إِسَاطِيْكُ الْأَوْلِانَ ٥ كَالْأَبَلِ أَنَا عَلَى قُلْوَا ؾٵۘٵٮؙۉٳؾػڛؠۅٛڹ۞ڴڴؖٳ؆ؙٞؠؙٛۼڽٛڗٙؠٞؠٛۑۅٛڝٙؠڹٟڴۼٛۅٛؠۉڒ نْتُرَاتَهُمُ لَصَالُواالْجَعِيْمِ ثُنُّرُيْفِالُ هِٰ ذَالَّذِي كُنْتُمْرِ عُكَدِّبُونَ ٥ كَالْآاتَ كِتْكَالْأَبْرَارِلَفْي عِلِّيِّينَ ٥ وَمَ *ٱۮڔ*۫ٮڬؘڡٵڡؚڵؾٷڹ٥۫ڮڮڞؘڎٷٛڴڵؾۺٛڿڰ۠ٲڵڡٛڗۜۺ بنَّ الْأَبْرُ ادْ لَغِيْ نَعِيْ رِنْ عَلَى الْأَرَّا بِالْحِينَ عُلُوُونَكُ فۣٛۅؙؙؙٛۘۘٷؚۿۿؠٛٮؙٚڟٛۯۼٙٳڶؾؙٙۼؽۯؙ۫۫ۦؽۺڡۜٙۅٛڹٙڡٟڽٛڗڿؽۊ۪ڰٞۼٛٷ المَحْ وَفِي ذَا لِكَ وَكُمْ يَنَا فَيُولِ لُمُتَ نَافِسُونَ ا وَمِنَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْدِكُ عَيْنًا يَشْرَبُهِمَاالْمُقُرِّ يُؤْنَــُ ( إِنَّ الَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُوْامِنَ الَّذِينَ الْمَثُواْ يَضَكُونَ كُوْنَ وَإِذَامَتُ وَابِهِمْ رَبَّعَامَرُونَ ٥ وَإِذَاانْتَ لَمُوٓا إِلَّا امْ إِهِمُ انْعَالَمُواْ فَكِهِ أَنْ أَكُوا ذَارَا وَهُمُ قَالْوَآاتَ وُلا إِلْضَالُونَ ٥ وَمَاانُسِيةُ اعَلَيْهِ وَحِفْ

فَالْيُوْمَ الَّذِينَ امَنُوْامِنَ الْكُفْتَارِيَضْعَكُوُنَ ٥ عَلَالْاَرَآبِاكِ يَنْظُرُوْنَ هُمَلُ ثُوْتِ الْكُفْتَارُمَا كَانُوْايِفَعَ الْوُنَ ٥ يَنْظُرُونَ هُمَلُ ثُوتِ الْمُنْتَقَاقِ مَكِيَّةً فِي خَيْثِ وَيَخْشِرُونَا لِيَنَّا (لِيَقَ الْإِنْشِقَاقِ مَكِيَّةً فِي خَيْثِ وَيَخْشِرُونَا لِيَنَّ

عالله الرَّجْلِز الرَّجِيثِو ( إِذَاالتَّمَا ۚ الشَّقَاتُ ۗ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۗ وَإِذَالْاَرْضُ مُتَّاتُ ۗ وَٱلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَالْإِنْتُ لِرَبِّهِ وَحُقَّتُ ٥ يَايَتُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَّا رَبِّكَ كُنْ حَا فَمُلْقِيْكِكُ فَامَّامَنُ الْأَيْكِيَّكِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَانًا يَسِيرًا ٥ وَيَنْقَلِبُ إِلَّا اَهْلِهِ مَسْرُورًا ٥ وَامَّامَنُ اوْيَكِتُ بِهُ وَلَا خَلْمِ فِي أَنْسَوْفَ يَدُعُوانْبُورًا ٥ <u> وَيَصْلَ سَعِيرًا ۚ أَنَّهُ كَانَ نِيْ آهُلِهِ صَسْرُورًا ۚ إِنَّ هُ ظُنَّ </u> ان كَنْ يَعُوْرَ أَنْ بَالْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ٥ فَ كَلَّ أَفْسِمُ بِالشَّفَقِ قُ وَالْكِيْلِ وَمَا وَسَقَ فُ وَالْقَيْمِ إِذَ الشَّوَّ لِّ لَمُّكِبِّ طَلَقًا عَنْ طَبَقِ ٥ نَمَالَهُ مُرِلِا يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا قُرِيَّ عَلَيْهِ عُرِالْقُرُ انُ لَا يَسْجُكُ وَنَ ﴿ بِلِل لَّذِينَ كَفَرُوا يُلَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَ ابُوعُونَ أَنَّ فَسَيِّتِ مُهُمْ بِعَنَابِ الْمُوكِّ

إِلَّا الَّذِينَ أَمَّنُوا وَعِلْوُ الصَّيلَةِ لَهُمْ أَجْرُعُ عَيْرُمُ وَوَ

مغرف عن عنلاتنون «

سبع با سبع با

يَّ الْأُرُوجِ عَيِّلَتُ مِعِ النَّنَةَ إِنَّا عِنْدُو مَرَالِيَةً حِراللهِ الرَّحْلِزِ الرَّحِي وَالتَّمَاءِ ذَايِتِالْبُرُوجِ ٥ وَالْيُومِ الْمُؤْعُودِ٥ وَشَاهِدِ وَمَنْهُودٍ يَلَ أَصْحُكُ لِأُخْدُ وَدِنَ التَّارِذَاتِ لَوَقُوْدِنَ إِذَهُ عَلَيْهَ نُعُودٌ فِي قَاهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِ يْنَ شُهُودٌ فَ وَمَ مُّوُامِنْهُ ﴿ إِلَّا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَيْدِ ۚ الَّذِيثُ لَهُ ۖ لْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ عَنْهِمِيْكُ ۞ مِا تَ الَّذِينَ فَتَوُ اللَّوْمِينِينَ وَالْمُؤْمِينِي تُعَلِّدُ يُؤْمُوْ افْلَهُمْ عَذَابُ جَمِّتُمُ وَلَمْ يُحَادُ اللَّهِ عَرِيْقِ فِي إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْوالصِّلِاتِ لَمْ وُجَنَّتُ تَعْرِيْهِنْ تَعْتِمُ الْأَهْرُهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَيْرُكُ إِنَّ بَطْشَ رَتْكَ تَدَدُدُ اللَّهُ هُويُدِي مُ وَيُعِيدُ ٥ وَهُوالْغَفُورُ الْوَدُودُ ٥ وَهُوالْغَفُورُ الْوَدُودُ ٥ دُو لَعَوْشِلْ لَحِيدُ ٥ فَعَالٌ آيَا يُرِيدُ ٥ فَلَ اتَّهَا فَ حَدِيثُ كُنُوكُ رْعَوْنَ وَثَوُّدُ ۚ بَالِ لَّذِيْنَ كَفَرُوُ إِنِي تَكَذِيبُ ۚ قَاللَّهُ مِنْ قَرَائِمِهُ نَيْطُلُّ بَلُ مُوَقُرُانٌ يَّعِيْكُ ﴾ فِي لَوْجٍ تَعَمُ فُوخٍ ٥ (هُكُونًا الطَّارِ وَصَلَّيْنَةً وَهِي بَنِي عَشَرُو الْيَتَ مِ اللهِ الرَّهُ إِذَاكَ حِيْمِ وَالتَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ٥ وَمُاأَدُرُ مِكَ مَاالطَّارِقُ

d X

الغَمُ الثَّاقِبُ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ أَتَاعَلَيْ اَحَافِظُ فَلْ نَظْر الإنسانُ مِتَرِّحُلِقَ أَ مُحِلِقَ مِنْ مَا يَ دَافِق لَ يَعْرِيجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلُبِ وَالتِّرَانِينِ ٥ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ٥ يَوْمَر الْتُبَكِّي السَّدَرِ إِيرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاحِيرِ فَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ٥ وَالْارَضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ٥ وَاللَّهُ لَقُولُ فَصْلًا وَمَاهُوَبِالْمَ زُلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْنًا ٥ وَآكِيدُ كَنَّالْ فَهُ قِل الْكِفِرِينَ آمُهِ لَهُ مُردُونِينًا أَ النَّقُ الْأَعْلَى كَلِّتُهُ وَهِي تَشِيعٌ عَشَرَةً الْكِلَى حِ اللهِ الرَّهُإِ الرَّحِيْدِ بِتِي السَّهَ رَيِّا عَالَا عَلَى أَنَّ الَّذِي حَكَنَّ فَسَوِّي كُنَّ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهُلُهُ كُا وَالَّذِينَ اَخْرَجَ الْدُوْعِيُّ فِجَعَلَهُ عُنَّاءً اَحُواى ٥ سَنْقُرِيُّكَ فَالْاَتِكُسْمُ لِلْمَاشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرُومَا يَخْفُرُ وَنُيَتِيرُكِ لِلْكِيمُ الْمِنْ الْمُقْلِقِ لَلْهِ الْمُؤْلِفُ لَقَعْتِ لِلْيَكُولُوكَ سَيَّنَا كُرُّ مُرَ يَّخْشُوكُ وَيَتَّخَنَّهُ ٱلْأَشْقَى الَّذِي يَصْلِلْ لِتَّالِ الْكُورُ فِي تَعْسَلُلُ لِتَّالِ الْكُورُ فَيَ لايمُوْتُ فِي اوَلا يَحْيُونُ قَدُا فَكُوْمَنْ تَزَكُّنُ وَذَكُوا الْسَرَرِةِ فَصَدِّ لَى بَلْ تُؤُثِّرُ وَنَا لَحَيْوِةَ الدُّنْكَ الْ وَالْاِحْرَةُ حَايُواً بَعْلَ إِنَّ لَهُ مَا لَقِي الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِلْ صَعْفِ إِبْرَاهِ يَدُومُونِلُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوسِلُمُ الْم

## مَلَ ٱتُّمَاكُ حَدِيثُ الْغَالِيْسَةِ ٥ وُجُولًا يُوْمَعِينِ خَاشِعَةً عَامِلَةً تَاصِبَةً ٥ تَصْلِ نَاكِكَامِيَةً ٥ شُقَى نَعَيْنِ النِيَةِ لَيْسَ لَهُمْ كَلِمَا لَمُ الْآمِنَ ضَرِيْعَ ٥ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغَيْنِي مِنْ جَعَ *ۅؙڿ*ٷؖؾۜۉۛڡۑۮ۪ؾؖٵۼڎؙؙؖ۞ڷۣڛۘۼؠٵڒٳۻۣؽڎؖ۞ڣۣٛڿؾٞۊٟ۪ۘۘۘٵڸؽ؋ تَمْعُ فِيهَا الْاغِيَةُ ۚ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ ۗ فَيْهَا ڔٛ؋ڔڔۼؖڐؙ۫ؖٷٵڮۅٵڝؠۯڡۅۛٛؽڐؖ۞ۊۜۼٵڔڨٞڡڞڣۅڣة ڔٛڣۅۼڐ۞ۊٵڮۅٵڝؠۏۻۅۼڐ۞ۊۼٵڔڨڡڞڣۅڣة *ۊۜۯڒٳڹؖ۫ڡؠ*ٛۼٛؾؙڰؖ۞ٲڡ۫ڰٳؽڟٛۯۯٮٳڶڰٳڔڶػڡؙٛڂڸڡٙؾٛ وَالْمَالِسَّمَاءَكَمْنَ مُفِعَتْ ثَقُوالِمَالِحَالِ كَيْفَ مُصِيَت مَاكِالْلِارْضِ كُنْ يُبْطِتُ أَنْ فَكُرِّ إِنَّالَنْتُ مُنْكُرُ ۖ فَا لَكُمْ الْمُنْكُمُ فَكُرُّ فَ عَلَيْهِمْ عِصَّيْطِولِ إِلاَّمَنْ نَوَلَّى وَكُفَّرُ ۖ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَدَابَ لأَكْدَرُ أَكِ إِنَّ النَّيْ الْمَالِيَهُمْ فَأَثَّمَ إِنَّ عَلَيْنَا إِ ْرِيُّةُ الْغِيْرِ مِكِيِّتُ مُّ وَهِيَ سُلْمُوْمِ الْكِيْرَةُ سُوَّ الْغِيْرِ مِكِيِّتُ مُّ وَهِيَ سُلْمُوْمِ الْكِيْرَةُ وَلَى إِلِعَشْيِرِ فِي وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ فِي وَالَّذِلِ إِذَا إِذَا إِذَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا ەن ذلك قىسۇلىنى چۇڭاڭە تۈڭىف فىكارتىك يە

إِرَمَذِاتِ الْبِهَادِ 0 الَّتِي لَهُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِالْكِلْاِنُّ وَمُعُوَّدُ الَّذِيْنَ جَابُوالتَّغَفَرَ بِالْوَادِ 0ٌ وَفَرْعَوْنَ ذِي لَا وَتَادِثُ الَّذِيْنَ طَغَوَافِالْبَلَادِ ٥ فَأَكْثَرُ وَافِيهَاالْفَسَادَ ٥ فَصَبَّ عَلَيْهُمْ رَبُّكِ سَوْطَعَنَابِ٥ُ إِنَّ رَبِّكَ لَيالِمُصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ اِذَامَاابْتَلْـهُ رَبُّهُ فَاكْمَهُ وَتَعْهُ مُّ فَيَقُولُ رَيَّ ٱكْرَسِنُ ۗ وَأَمَّا إِذَامَاالْتَالَهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ مُّفَيَقُولُ رَيِّيْ أَهَانِي ٥ كُلْ بَلْلَاتُكُوعُونَ الْيَتِيْرَكُ وَلا تَعَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكَيْنِ وَتَأْكُونُ الثِّرَاكَ ٱكْلاَلُتُا نُ وَتَجْعُونَ الْكَالَ حُسًّا جًا ۗ ۞ كَلَّا إِذَادُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّادُكَّا ٥ُ وَجَاءَرَيُّكَ وَالْكَكُ صَقَّاصَةًا أَ وَجَائِ يَوْمَدِنِ بِجَهَنَّهُ وَمُ يَوْمَدِنِ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ النِّكُرِي ۚ يَقُولُ لِلْيَتَنِي ۚ قَتَى مَتُ لِعَيَاتِي ۚ فَيَوْمَ بِلَّا لِعُنِّرِبُ عَذَاكُ أَحَدُ أَوَلا يُوثِقُ وَخَاتَ أَاحَدُ أَكُا أَلَيْتُهُ التَّفْسُ الْطُلِبِيِّ فَي أَلْدِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةٌ تَرَضِيَّةٌ نَا دُخُلِيْ فِي عِلْمِي ٥ وَادْحُلِي جَنَّتِي ٥ يَقِ الْسَلِيمَ الْسَيْنَ مِي عِنْ رُونَ الْبَدَا جرالله التخيز الرحث اْتُسِهُ عِلْمُالْكِلِينَ وَإِنْتَ حِلُّ إِمْنُالْكِلِينَ وَوَالِا

يغ.

قَمَاوَلَكُ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِينٌ أَيْحَسُتُ أَنْ كُنَ تَقُد رَعِلَيْهِ آحَدُ ٥ يَقُولُ آهُلَكُ مَالاً لَكُمَّا أُوا يَعُسَد أَنْ لَدُيرَةً أَحَدُ أَالَهُ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ أَوْلِسَانًا وَسُفَتَيْنَ وَهَى يَنْهُ النَّجُكَ يَنَ كَ فَلَا اقْتَحَمَّ الْعَقَّلَةَ صُّومَ ٓ الْدُرْلِكِ. الْعَقَيَةُ أَوْ فَاقُ رَقِبَةٍ لَّ أَوْ الْطَاعُ فِي يَوْمِرِنِي مَسْغَيَةٍ ٥ يَتِيمُ **ۮؘٳڡؘڨ**ڒؽڋۣڽ۠ٲۅٛڝؽڮؽٵٞۮٳڝؘڗ۫ڒۼ۪۞ڷ۫ڠڗڰڶ؞ڝؚڟڷؖڋؽٵؗڡڹٛٛ وَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِوتُواصُوابِالْدُحَةِ ٥ أُولَلْكَ أَصْحَابُ لَيَمَنَا الِّين يُن كَفَرُ وَا بِالْمِينَا هُمُ أَعْدُ الْشَكْمُ إِنَّ عَلَيْهُمْ نَا رَضَّوُ صَدَّةً يَقْ الشَّمُسَ مَرِيَّةً وَمِي مُسْتَعَقِيرَةً أَيْهِمُ حالله الرجيزال جيوا وَالثَّمْيِنِ وَضُعْهَا نَّ وَالْقَرَ لِذَا تَلْهَا ثُولِلَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُمُ أَنَّ وَالسَّمَا ۚ وَمَا بَنْهَا نَّ وَالْارْضِ فَا كُلِّي وَنَفِيسِ دَيَا سَوْمِا أَنَّ فَأَلْهُ مَهَا يُحِوُّرُهَا وَتَقُولِهَا أَنَّ قَدُ ٱنْكِرَ مَنْ ذَكُمُا أَنْ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْهَا أَكُنَّ مَتُ مُنُودُ بِطَعْوٰهِمَّا ۚ إِذِانْبَعَتَ ٱشْقُهَا ۗ فَقَالَ لَهُمُ رَسُو لُاللَّهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْمًا لَ قُلُنَّ بُولُهُ فَعَقَرُ وُهَا لَهُ فَكُامُدُمُ عَلَيْهِمَ فَهُ مِنْ نَبِهِمْ فِسَوْلِهَا أَنَّ وَلاَيْنَا فُ عُقَبِهِ

النَّالَيْلُ مَلِّنَّةً وَهِي حَدَّوعِيْثُونَ الْبِيَّا مالله التخلز التّ جير الَّيْلِ إِذَا يَغْثُمُ فِي وَالنَّهَا رِاذَا تَعَالُّ نُ وَمَا خَلْقَ لِلَّالْأَنْفُولُ نَّ سَعْكُ لَشَتْوُ كُوَامِتَا مَنْ اَعْظِي وَاتَّقُونَ وَصِكِ لَكُ فَي كَيْسَنِّي فَسَنْيَيِّم اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْرِيمُ وَلَمَّامَنْ بَغِلْ وَاسْتَغْنُو وَكُنَّ كَالْحُسُدُ فِي فَسَنْكِيمٌ وَكُلْحُسُمُ وَكُومَ الْعُنْيَ عَنْ لُو مَالُهُ إِذَا تَرَدُّمُ فِي إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُمُاءُ وَإِنَّ لِنَا لَلْاَخِدَةَ وَالْأُوْلِ فَانْنَارُكُمُ نَارًا تَالِّعُ فِي كَالِيصَلْمُ الْآلَائِفَةِ فَ الَّذِي كُلَّ بَوَتُولِّي أَ وَسَيْعُتُ مُمَّاالًا تُتَعَى أُ الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَهُ يَاتَزَكُ ٥ وَمَالِاحَدِ عِنْكَامِنْ نَعْمَةٍ تَجُزَّى الأَابْيَغَاءَوَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْنَ يَرْضَى ٥ مُورِةُ الفَّحِ مُكِيِّتُ وَهِي حَلَى عَنِيرَةً إِيِّلِي حرالله التخزال جير وَالشُّهِينِ وَالَّهِيلِ إِذَا سَهِي مُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكِ وَمَا قَلْ وَلَلْإِخِرَةُ خَارِثًاكُ مِنَ الْأُولِاثُ وَلَسُونَ يُعْطِلُكَ رَبُّكُ فَتَوْضِ الدِّي عِبْ لِدَيْتِيمًا فَالْوَى وَوَجِدَ لِدَّضَ اللَّافِيدَ نَدُكُ عَالِلًا فَأَعْنَى ٥ فَأَمَّا الْسَتِيْدَ فِي لَاتَقْهَـ

اع

ا وَامَّا بِنِعُهُورِيِّكَ فَحَدِّرُ مُنْ قَالَانِشِيرَا فَ مَكِيَّتَ مُوهِي ثَمَانَ أَيَاتٍ مرالله الرهاز الت نَشْرَحُ لَكَ صَدُرُكَ ٥ وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزُرَاءً ٥ الَّذِيمَ يَمَعُ الْعُسُرِيْسُرُّ الَّ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبُ ٥ وَالْى رَبِكِ فَارْغَهُ كُفَّ التِّينُ مُكِتِّتُ وَهِي ثَمَانَ الْيَاتِ مالله التحمز التح وَالتِّينَ وَالزَّيْثُونِ وَطُوْرِسِينِينَ كُومُ فَا الْكَلَمَالُا خَلَقْنَاالْإِنْسَانَ فَيْ آحْسِنَ تَقُويُوكُ ثُمَّ رَدِ دُنْهُ آسَفُ إِلاَّ الَّذِينَ الْمُوَّاوَعِلُواالصَّلِحٰتِ فَلَهُ مُ اَجْرُ غَيْرُ مَنْوَنٍ فَمَا يَكُذِّبُكُ بَعْثُ بِالدِّينِ ٥ الْيَسْلِ لِلَّهُ بِأَحْكِولُ كِيمِينَ النَّيِّ الْعَلَقِ مُلِيَّةٌ وَهِي لِشَعْ عَشِيرَةً النَّلِي حِراللهِ الرَّحْازِ التَّ حِيْرِ قُرُأُ بِالسَيِرَيِّكَ الَّذِي عَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقَ أَ إِقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَالِمِ فَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَهُ يِعَلَّمُ كَالَّالِيَّ الْانْسَانَ لَيُطُغِّي أَنْ رَّاهُ إِسْتَغَيْلُ

Digitized by Google

إِنَّ إِلَّارِيِّكِ الرُّجْعِي أَارَّءَيْتَ الَّذِي يَنْهُم أَعَمُ مُلَّا إِذَا صَلَّى أُرَّةَ يَتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ أَمُنَ مِنْ أَوْاَمَرَ بِالتَّقُومِ فَيَ ارَءَيْتَ إِنْ كُذَّبَ وَتُوَلِّي أَ الْهَ يِعَلَى مَا اللهُ يَزِيكُ كَ لَا لَهِنَ لَهُ كِنْتُهِ مُ لَنَسْفَعًا بِالتَّاصِبُ فَي نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ٥ فَلَيْهُ فَأَدِيَّةً ٥ سَنَدُعُ الزِّيَانِيَة ٥ كَ لَالْالْطِعْهُ وَاشْجُهُ وَالْجُهُ وَاقْتَرِبُ ٥ (سيَّةُ الْقَدْمَ كَيْتَةُ وَهِي حَسَمَ الْتِيَّا اللَّهِ الْقَدْمَ مَا لَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حِ الله الحَهُ إِلَّ حِيْدِ اِتَّااَنْ لَنْهُ فِي لَـُلَةِ الْقَــُ مُرِكُّ وَمَّااَدُرُ مَا فَصَا لَسَلَةُ الْقَدُولُ لَسُلَةُ الْقَدُرِ الْمَعَ الْفَيْدِ الْمُعَالَّةِ الْفَيْدِ الْمُعَالَّةِ الْفَي الشَهْرِ ٥ تَنَ وَ الْمُلْكِلِيكُهُ وَالرُّوحُ فِيهَا إِذْنِ رَبِيمَ السِّنْ عُلِلَّامْدِ أُسَالَةً فِي مَنْ عَلَيْهِ الْفِيرِ أُسَالِكُ فِي مَنْ الْفِيرِ لَ السَّالُ يَنْ مُنْ الْمُتَّدُّةُ وَهِي مُمَانَ الْيَاتِ حِلِللهِ التَّحْلِزِ التَّحِيدِ لَهُ يَكِنُ الَّذِينَ كَفَرُو امِنَ آهُ لِللَّهُ وَالْمُشْرِكِ بَنَ نُفَكِّنُ حَتَّى تَأْتِيهُ وَالْبَيْنَةُ ٥ رَسُولُ مِنْ لَيْ اللهِ بِتَكُوا عُفًّا شُطَّةً وَ أَنْ فِيهَا كُنُكُ فَيْهَا أَنُّ فَي الْكِنْ الْمُؤْلِلَا لَهُ الْمُلْكِ



La

لِلَّامِنَ بَعْدِي مَا لِمَاءَثُمُ الْمَيْنَةُ أَنْ وَمَا أُمِنْ وَاللَّالِيعَنْ وَاللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُحْفَقًا وَيُقِيمُواالصَّاوَةُ وَيُؤْتُواالرَّكُونَةُ وَذَٰ لِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ اَهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْمِرِكِينَ فِي نَارِجَهِ تَعْرِخِلِدِينَ فِيهَ أَاوُلَيْكَ هُوْيَتُمُّ الْمُرْتَةِ إِنَّ الَّذِينَ أُمُّوا وَعَرِلُوا الصِّلِلَ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللّ عِنْدَرِيِّمُ جَنَّتُ عَدُن تَجَرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَفْرُ خُلِدِينَ فِيهُ ٱللَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُواعَنْهُ ذَٰ لِكَ لِنْ خَشِي رَبُّهُ سع الزَّ لَوْال اللَّهُ مِنْ مُكَانَ الْهَالِدِ الْوَال اللَّهِ مَنْ مُكَانَ الْهَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه والله التخلز الرحي إِذَا نُكْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلِهَا ٥ وَاَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْفَ الْمَ وَقَالَ لَإِنْسَانُ مَالِمًا كَوْمَ إِنِي ثُكَدِّ ثُ أَخْبَارَهَا صَياتًا رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا لَ يَوْمَهِ بِإِنَّصْ كُولُكِ النَّا اَشْتَاتًا مُ لِيُرُوااعُالَهُ فَهُ فَكُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَايِّرًا يَّرَهُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شِسَرًّاتِ وَهُ النَّا الْعُتَاتُ مُلِيَّةً وَهِمَا حَالَا عَشَرَةً الْيَدَ ح الله الرحيا تِ ضِعًا ٥ قَالَوُرِيتِ قَدْحًا ٥ قَالَتُ وَلِيتِ

الْمِيمًا نَ فَأَتْرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُونُدُّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَنَهِ مُدُّنَّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَنَهُ مُدُّنَّ وَإِنَّهُ لِهُ الْعَيْرِلَيْدَيْنُ أَفَلَايِعَكُمُ إِذَا بُعُيْرُمَا فِي الْقُسْجُورِكُ وَحُقِلَ مَا فِلْ لَقُدُونِ إِنَّ رَقِّهُ وَوَكُمْ يَوْمَ بِنِ لَخَبُ مُرُّ العَقَ الْقَارِعَ مُكِلِّيَةً وَهِي حَنْ عَيْسُ الْعَالَ حالله التخلز التحيير اَلْقَادِعَةُ لَّ مَاالْقَارِعَةُ ثَوَمَّا اَدُرْيِكَ مَاالْقَارِعَةُ ثُ يَوْمُ لِكُونُ التَّاسُ كَالْفَرَايِشْ لَلْبَثُونِ ۚ وَتَكُونُ الْحِيَالُ كَالْعِهْنِ لَمُنْفُوثِينَ ۚ فَأَمَّا مَنْ ثَقَّلَتْ مَوَانِينُهُ ۖ فَهُو فِي عِيْنَةِ وَلَاضِيةٍ أَوْضَيةٍ أَوْ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَ فُ فَامُّهُ هَاوِيَةً ۚ وَمَّا اَدُرْ لِكَمَا هِيَهُ أَنَّكَامِيَةً ٥ (مِنْ التَّكَاتُرُمُكُلِّيَّةُ وَهِي ثَمَانَ أَيَّاتِهِ) والله التحوز التحريمو ٱلْهَاكُوالِنَّكَانُونُ فَ حَتَّى ذُرْتُهُ الْقَابِرِ فَكَالِّسُونَ تَعْلَوُنِ ٥ ثُمُّ كُلِّسُونَ تَعْلَوُنَ ٥ كُلَّا لَوْتَعْلَوْنَ عِلْهُ الْيَقِينَ ۚ لَلَّا وُتَ الْجَعِيدَ ۗ ثُمَّ لَا وَتُحَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ الْ ثُمَّ لِلَّهُ عَالَتُهُ عَنِ النَّعِيْدِ

Z.

الْعَصْ مَكِيَّةٌ وَهِيَ تَلْتَ الْيَاتِ حِواللهِ الرَّحْنِ التَّحِيْمِ وَالْعَصْرِكُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ بَحُسْرِكُ إِلَّاالَّذَيْنَ أَمْنُو وَعَلِوُ الصَّلِطَيِّ وَتَوَاصُوابِالْحِقِّ هُ وَتُوَاصُوْابِالصَّبْرِ ( مَرِيَّةُ الْمُحْسَزَةِ مُكِيَّتُهُ وَهِي تَشْعَ الْيَاتِ حرالله التحيز الت حيير يُلُّ إِحُكِلِ مُسَرَّةِ أُسَرَةٍ أَلَا لَيْ يُحَبِّمَعُ مَالًا وَّعَدَّدُهُ ۚ يُسَبُأَنَّ مَالَةُ آخُلَدُهُ ۚ فَ حَ لَّ نَكِنَ نَ فِلْ كُعُطُ مَةِ أَنَّ وَمَّ الْدُرْ مِكْ مَا الْحُكُمَةُ نَارُاللهِ الْوُقَدَةُ أُلِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَفْهِ مَا الْمُ نَّهَاعَلَيْهُ مُتَّؤْمَ مَا أُنَّ فِي عَيْدِ مُمَا مُنْ وَيْ عَيْدٍ مُمَا مُنْ وَقِي مَى الْفِيل مَكِيّتَةً وَهِيَ حَسَى ايَاتٍ حرالله التحثر التحيير ، فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحُبِ الْفِيبِ لِ الْمَ يَجْبَلُ كَ يُدَاهُ مُ مُ فِي تَضَالِيلِ ٥ وَارْسَا عَلَيْهِ وَطَهُ الْبَابِيْلُ ٥ تَرْمِيْهِ ارَةِ مِنْ سِحِيْلِ أَنْ فِيمَا لَهُ لَكُونِ مَا كُنُ

(( مُنَّ الْقُرْيْشِ مَكِيْتُ وَهِي الْأَبْعُ الْيَاتِ م الله التخفر الترجيم الْ يُلْفِ تُونَيْنِ أَ الْفِهِمْ بِعُلَّةَ السِّيَّاءِ وَالصَّيْفِ فَلْعَدُ وَالرَّا الْمِنَا الْبِيْتِ الَّذِي الْمُعَمَّمُ مِنْ جُوعٍ مُقَامَنَمُ مِنْ تَوْفِي ( سُخُ الْمَاعُون مَكِينَة وهِيَ شَعُ اليَاتِ الله التهازات في *ٱ*ڒٷٛؾٵڵٙۮؚ۬ؽۘؽڲڵڐؚؠؙؠٳڶڋؽڮٛڡؙڶٳڬٲڵٙۮۣؿؽػڠٞٳڷؾؽ۞ڰ يَحْشُ عَاطِعًا مِلْكُ لَهُ فَوَيْلُ لِلْصَلَّةُ وَالْأَيْدُ فَمُعَصَلَا اللَّهِ عَصَلَا اللَّهِ عَصَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَصَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَصَلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَاهُوْنَ ۚ الَّذِينَ هُمُ يُرَاءُونَ ۞ وَيَنْعُونَ الْمَاعُورَ (سَوَّا الْكُوْتُلُ مُكِيِّتُ وَهِي تَلْكُ الْيَاتِ) حِ اللهِ التَّهُ إِلَّى عِيْرِ إِنَّا اعْطَىٰ لِحَالَكُوْ ثُرُكُ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَاغْتُرُكُ إِنَّ شَايِئَكَ مُوَالَّكُمُ الله الكفر و مسكية الله المالية المالية والله التحيز التحيير تُكُلُ نَادَيُ كَالْكُفِرُ وَنَ كُلِّ آعَمُ كُمَاتِعَبُ مُا تَعَبُّ كُونَ كُ ولاَ انْ تُوْعِيدُونَ مَّا اعْبُدُ ٥ وَلاَ انَّا عَابِدُ مَّاعَيدُ اللَّهُ مَّا عَيدُ اللَّهُ مَّا عَيدُ اللَّهُ وَلِا اَنْدُوْعِيدُ وَنَ مَا اَعْدُ لُ لَا اَنْدُوْعِ مِنْكُمُ وَلِيَ دِينِ فَ

وفالنَّصُرُ النَّصَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والله التهمز الرحي الذَاجَآءَ نَصُرُالِلَّهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَايَتَ لِتَاسَيَنُ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ٱفْوَاجًا ۚ فَتَبِحْ بِحَيْرِرَيِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ( كَيْ اللَّهِبَ مُكِتِّدٌ فَهِي حَيْسَ أَيَاتٍ ماللهالمخفازالق حيكا تَبَّتَ يَكَّ الَّهِ لَهِ قَتَبٌ ٥ مَّ الْعُنَّى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَ كنَّبُ ٥ سَنَعِمُ لِي نَارًا ذَاتَ لَمَبُ أَنَّ وَاصْرَاتُ فَ عَالَةَ الْحَطِّي ٥ فِيُ حِيْدِهِ هَا حَبُلُّ مِنْ مَّسَدَ سُوفًا الإخالاص مَكِيَّةٌ وَهِ الْإِنْ الْمَاتِ حِاللهِ التَّهُ إِذَالتَّحِيمِ مُثُلُ هُوَاللَّهُ أَحَتُ أَنَّاللَّهُ الصَّحَدُ أَنَّالُهُ الصَّحَدُ أَنَّا لَهُ كِلْدُهُ وَلَمْ يُولَدُنُ وَلَمْ يَكُونُ لِلَّهُ فَكُفُواا حَسَانًا النفأالف كق نتستة وهي خير كات ايت مرالله التخيز الرحاير قُلُ عُوْدُ بِرَبِ الْفَلْقِ فِي مِنْ شَيِّعِا خَلَقُ وَمِنْ شَيِّرَ فَاسِقِ إِذَا وَفَجَ رَيِنَ ثَيِرًالنَّفَيْتِ فِي لَعْقَابِ أَوْمِنْ شَيْرِ حَاسِبِ إِذَا حَسَدَ



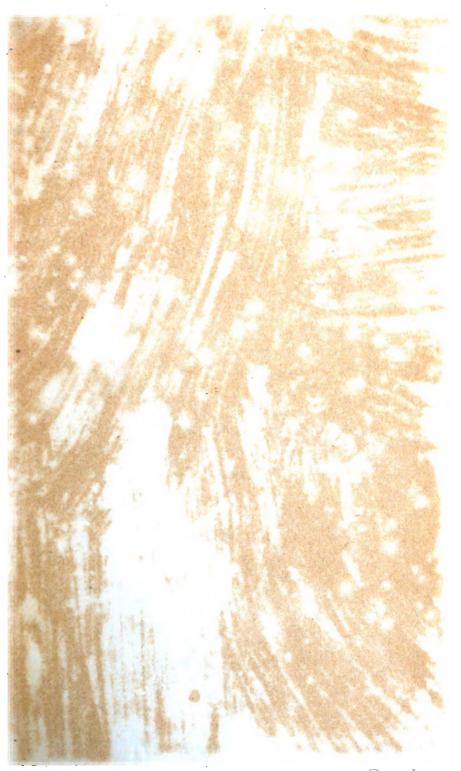

Digitized by Google



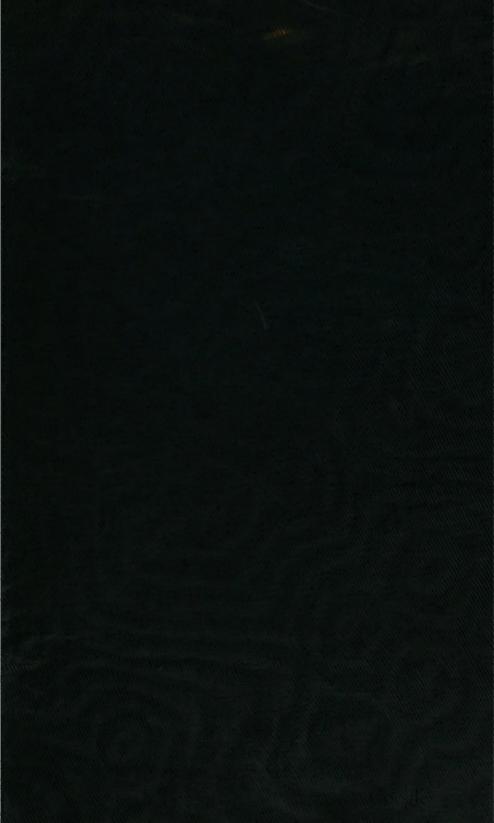